

عَنْدُفَتُكُ يَا لِنَهِ الْعَبْدِينَ مَلَالْكِبِلِ فَهُوَعَلَّامَةٌ فَالرَّوْعَجِيْلَافَامْ مَعَ تَعَلَّمِهِ مِنْ الْعِلْرَى لِشَهَا وَدُقَّةَ الْعُهُمُ وَكُنِّهِ مِنَ الْعَلَوْلِ اللَّهِ الْعَلْمُ وَكُ وَخَرْبِرِي الْفَظِّلِ إِلْمُنْ الْمُخْرِلِ وَالْعَنْظِ الْمُخْرِلِ كُلُوْنَ الْمُخْرِلِ كُلُوْنَ الْمُخْرِلِ اللَّهُ الْمُخْرِلِ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالَّالِمُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَيِ الْبَدْمِ الْمُنْتِرُ وَيَخِي مِنَ الْكُنْتِرِيا لِمُبَيْرٍ وَهَلَ ذَلِكُلَّا يُعْضُ مِنْ كُلّ الله وَتَعْلُمِنْ جُلِّ وَعَلَّلْ مِن وَبَّلِ وَإِنَّ مَعَ كُنُونِ الْمُالِ وَالْتُعُومِ فَي رَتَيْبِرِ الْكَالِ وَكُلِ عِبْرِ إِلْهِ عَنِي إِنْكُ الْمُؤْلِقُ أَوْلُ وَلِي الْفَالِدُ ٱلْأَكَايُلُ وَتُعْرِي عِي الْجُرِي مِنْ مَيْنَا لِغِيزُوفَتْضِ وَمُرْبِي عَلَيْ فِلْمِ جَمَعْتُ شِيرًامِن قَصْرِحِكُم وَعَلَيْلًا مِنْ خَطِرُ كُلِيَّ عُرُالِكُا عَنْ مُسَاجَلَتِمْ وَيَبْلِسُ الْحَكَامَ عَنْ مُشَاكِلِتِهِ وَمَالَنَا فِي ذَٰلِكَ إِلَى الْمُ المَدَةِ لَا كَالْمُعْتَرِفِ مِنَ الْمُعْرِكِيْدِ وَالْمُعْتَرِفُ بِالشَّفِيرُ وَإِنَّ الْغَرِفِ وَحْفِرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَمْرًا لِشَّارِكِ مِنَ السِّنْفِعِ النَّبُوجِيرُ وَالْفَاوِيْ بَنِي جُنْبَيْدِ الْعِلْمُ اللَّهُ هُونِيٌّ الْمُنْ يَتُولَ كُرْمُ اللَّهُ فَهُمُ وَغَنِ لِمُنْ الْمُعْنَ وَكُلَا مُمُوالِقِدُ فَا عَلَى مَا الدَّثُمُ النَّاكُمُ يُمَّ الشَّقَلَةِ إِنَّ بَيْنَ حَنِينَ كَمِنْ لَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا بَعَلُوٰفَةً وَرَبَّنِتُ عَلِي حُرُوْفِ الْمُغِيرِحُرُوْفَدُو جَعَلْتُ مَا قُلُوْقُ مِنَ أَوَا ذِرِجِكُم وَفَكَا بُنَّ مِن مُوالِمْ كُلُم مُسْجَعًا مُثِّزًا لَكُنِمِ أَنْ فَعَ بتماع الأدَاكِ وَأَفَقِرَتِهِ الْقُلُوبِ وَلَا ذَهَاكِ لِشِنْدَةِ مَيْلِ الْنَعْقِ





المَوْفِرُ } كُنْرِ مِ الْمُنْيَاءَ تَحْرِهَهُ أَنْ الرَّبِلُ مَثْنَهُمُ " الرُّفُلُ ثُنَّوَةً " وَ اللَّهُ مِنْ الْمُوا لِيَهِ وَمُوا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ المُعْلِيَةُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا الرَّحِينُ فَاثِينًا لَهُ الْعُلْمُ يَغِيلًا الْمِمَلُ يُرِّهِ يَكُ الْمُؤَنَّ مُرْبَعُ اَلِرَيْ تَعِينَ الْمُرْرِقِرِينِ الْمُنَا فِقُ مُرِيْكِ الْمَالِدُ حَزَيْنِ ٱلْمُ حِسَاقَ غَنْزُ ۚ ٱلْفَدْ لُ الْحَافُ ۚ ٱلْفِيَّاعَةُ عَنَّافٌ ٱلْمُسْتَسْلِينَ ۗ ٱلْفَتَرِينُ مُلَقًّى وَ إِلَّا جَلُجَنَّةُ أُلْتَوْثِينًا كُحْمَةً أَلْقَنَاعَةً نِعْمَةً أَ ٱلْمِلْدُ بَاللَّهُ الْمُنْهُ أَلْمُلْكُرُّ الْفُرْصُ خُلَيْ ، إِلْفَوْتُ غُصَفٌ ٱلْهَيْمَةُ خَيْبَةُ ٱلْقِلْفُ مَرْضَةً ۗ ٱلْعَبْرُ مُلْفَعَدُ ۗ ٱلْحِبْرُ مَفْعَةً ۗ وَ الْمُعْدَاتِ اللَّهِ اللَّ ٱلْمَنْ فَاسْتِظْهَا كُ أَلَا تِمَا ظُا إِمْنِيّاكُ ، ٱلْمِيْظَامُ إِسْتِمَا رَا الْأَمْلِلُوا لَمُ النَّهُ مُ إِنْ وَعُمَّالًا اللَّهُ اللَّهِ مُلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال ٱلْعِلْرَحِيّاءُ ۚ أَلَايًا نُخَاةً ۚ اللَّهُ بَتُرْمَهُمَا ۗ أَلِيّا سُ مِنْ لِلَّهُ ۗ الشَّوْلِينَ ٱلطَّنُ إِن يَابُ ٱلطَّعَرُ مَلَدُ أَ ٱلْنَاعُ مُجَلِّ ٱلْخُسِنَ مُعَالَى الْخُسِنَ مُعَالَى ا اَلْشِيَّانُ مُهَاكُ الْكُنْ يُسْتِيعًا كُ النَّالَّةِ خُرْمٌ الْفُرُضَةُ عُنْمُرْ \* ٱلْمُوْمِينُ فَضَلُ الكُرُمُ نَبُلُ ، الْمُعَلَلُةُ مَالاَلَةُ ، الْفِيَّةُ جَعَالِمِ السَّوْفَالَ

السُّلُ إِن إِنَّاكِ ، الطَّاعَةُ بَغِي الْلَغِينِ الْمُعْتِدُ لُوْدِي الْمُعُنَّ أَفَدُ ٱلْعَيْنُ تَمَا قَرُهُ ۚ ٱلْمُصِينِ وَاحِدُ ۗ ٱلْخُرُقِي فَاقِلْنَا لَعِنْكُ كَلَّى وَ اللَّهُ فَعَالَ أَلْعِلْمِعِنْ الْعَاعَرُ الْعَاعَرُ الْعَاعَرُ الْعَبِّرُ مَرْفَعَةُ مَ الْجَنَّعُ مَنْفَصَةً وَالشَّمَاعَتُ زَيْنٌ الْجُنُونُ شَيْقٍ وَكُونَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْحَطَأُ مَا لَامَنَهُ ٱلْعِمَلُ نَلَامَتُ الْإِنْرَاقُ مَنْتُوَعُ الْحَرِيفِ عَرْفِهِ ٱلْجَيْدَلُ مَلْمُعَوْمُ ٱلْحُسُونِ مَعْنُونِ الطَّالِمُ مَلُومُ الْجُمَّاءُ شَيْنَ ا ٱلْمُعْصِيَةُ عَيْنَ ٱلْمَازِمُ يَقْظَانُ الْفَافِلُونُ الْمُعْسَانِ إِلْحُمَا خُنُكُنُ ٱلْمِنْتِيمُ ٱخَالُكُ ۚ لَا مَلَ خِيْلِ إِنْ وَلِيْفَظَهُ فَيْنَ ۗ ٱلْفَعْلَةُ عُوْمِيْ ٱلْكُلُولُومُ ٱلْمُنَدِيْعَةُ شُومٌ ٱلْمُفَلَّعَةُ مِنْ الْمِينَاتُمُ فَارْتُ الشَّكُ كُفْرَةُ لَا إِحْسَانُ كَعَبَّهُ أَلْشُّحُ مُسَبَّةً ﴾ الْعُفُلُ وَرُبَةً ﴿ الْخُنُقُ غُرْبَهِ ۗ ۗ ومُنْ النَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ المُعْمِينَ التَّعَيَّةُ دِيمَانَةً ﴾ التَّقْوَى يَغِنُ ، الْفُحُورُ يَاذِلٌ ، الْخُرْصُاعَةُ الْمُ ٱلْعَجْرُ إِضَاعَتُمُ ۚ ٱلْمَنَعُ جُنَةٌ ۗ ٱلظَّمَةُ مِعْنَةً ۗ الثَّاجِرُ مُخَاطِنٌ الْفَا حِرْتُجَاهِرُ الْعِلْرُ دَلِيلُ أَلْإِصْطِيارٌ قُلِيلُ الْمُيَّاءُ حِيل ٱلطَّيْعُ رِقُ \* ٱلْيَاسُ عِنْقُ مَكُوْ يَأْتُو الْمَاكِمِينُ ٱلطَّاعَمُ الْجَائِدُ الطَّاعَمُ الْجَائِدُ ٱلْحُضُوعُ دَنَّاءَ ثُمَّا لَصَّمَتُ مَعْمًا مَ "كَالْمُونُ إِنَّتْمًا كُونُ الْمُؤْوِقُ قُرُعِتُهُ ٱلتَّهُ أَمْوُوْعَنَّ الْفِطْنَةُ مِمَانِيٌّ الْفِيَاوَةُ عَلَيْرٌ الطَّعْ فَفَيْ

اَلْتَغَاءُزُقِيَا لَانْسَالَ الْفَقْقُ فَهُنَ لَاحْسَانِ الْفَرُّلِيَّةُ لَايَانِ الْجَامِلُ حَيْرًا نُنَّ الْمُنْيَا خُمِّلُ فِي إِلَى الْمُعَلِّكُ مِنْ الْمُغِينَ يَضَعُ المُقَلِّبُ خَارِنَ اللِّيمَانَ وَاللِّيمَانَ وَالْجَارَةُ الْجَارِينَ الْمُتَعَالَ مُعَلِّلًا يَعْلَ المَغَدُ بَيْعًا عُنَا الْفِي عَلَيْهُ كَالِيَلَاثُ اللَّفَاتُ أَفَاتُ الْفِلْمُ عِيلًا أَنَّ كَلْ نِعَاكَ مُنْ كَالْمُنْ الْبُيْلِ الْقِلْفُ لَعَوْلُ مَدْلُ الْمُعْرِي عَلَيْكُ الْمُعْلِلُ المُعَلَّمُ مَعَلَّهُ الشَّرِيُّ مَلَ لَهُ الْعَمْلُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْفُ شَقَامِهِ ٱللَّهُ مِن قِلَ إِلْجُهُلِ ٱلْمُؤَرُرُ مُنَادُّ الْمُغُلِّلُ ٱلْمُؤرِّرُ مُنَادًا الْمُؤرِّرُ وَمُناسًا الْمُؤرِّرُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِلَا اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّه المَهَ فَعُكُنْزُ الْمُؤَلِّلُ الْمُعْلَاصُ فَوْنَ الصِّنْفُ يَغِي ﴿ اللَّذِبُ يُنوبِي ۗ اَلْوَقَارُ جِلْيَةُ ٱلْعَقِٰلُ ٱلْوَقَامِ مُوَّالُمُ الْمِتَاقِ ؛ اَلْفَعْلُ رَبُرُ لَهُ الْحَقَّ المُعْلَىٰ يَعْرِينَا الْمُرْبِينَ حَرِينًا الصَّدَقَةُ بَعْيَا الدِّينَ نُولُ اَلْتَرَفَّقُ مِفْتَا الْمِنْفِ الْمِيَاءُ يَنْعُ الرِّنْفِ الْفِدْقُ لِمَا يَا لَحِقَ ٱلْمِيْةِ وَيُعْرِينِهُ ٱلْعَبْرُطُونِ ٱلْعَبْلُ عَلَى الْعَيْدُ الْفَيْدُ الْفِي حَصَّ ٱللَّذِبُ عَدَقًا لَمِنْ وَ الْبَاطِلُ مُفَادًّا لَحِنَّ ﴿ الْجُلِّنِ الْمُلْتَى اَلْعَدُكُ مِلْكُنَّ الْجُوْرُ هَلَكُ الْفِلْمُ جِنَّ الْقَاعَةُ عِنَّ الْمُؤْوَقُ كُنَّ ٱلْحَيَانَةُ ٱلْكَوْبِ ؛ الْحِرْصُ مَعِلِيَّةُ النَّعَبِ الرَّغَيْمُ النَّعَيْمُ النَّعَيْمُ الْعَبْ الْغَفَايَ عَالَيْهُ وَالْمُقَطَّةُ كُرُبِ وَالرِّيَايِسَةُ عَلَيْهِ وَالْفَهْوَةُ حَرْبُ الظَّوَرَ الْمُدْنِبِ ٱلْحَرَّى خَيْرُضَ ٱللَّذِبِ ٱلْعِلْرُدَيْ الْمُدِبِ ٱلْشَكْرُوعَ فَمْرُ ٱلْكُفْرُ مَعْسَ مُن ٱلْعُقُولُ مِنَاهِبْ ، أَلْأَذَاكِ مَكَاسِبُ ٱلْمَنْ خَالُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْدُ الْفَقَلُ حَسِّهِ \* ٱلطَّدَقُرُ ٱلْفَقُلُ الْمُرِّكِ ٱلنَّنْيَا بِلِإِنْفَاقِ كَالْمَ خِنْ لِمُنْ الْمُؤْمِنُ مِثْلِيمِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ مِثْمَالِ ٱلنَّا مُ اعْدَامًا جَعِلُول النَّاسُ جَنْزِمَانُغَا وَقُلْ الْفَاهُ سَجَّتُمُ الْفِرَامِ كُلُّ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِ الْمُعْدَرُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّالْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ﴿ أَنِيثُرُ مَا تَرَقَامُ أَلْعَبُونُ مُعَرِّفٌ ﴿ أَلْجَهُ لُو كَالِّنْ ۗ أَلَقَ فِيكُ إِنَّهَاكُ ٱلرِغْنُ مِنْنَاحُ الْعَلِي ۗ ٱلتَّوْمِيقُ قَائِدُ الصَّلَحِ ۗ ٱلْمِثْرُ رَوْلُ الْمِرِ ، اَلْحَرَامُرَ مُعَتَّهُ \* الْمُؤْنِ فَوْتٌ \* الْفُرِيْسِ تَعِبُ الْقُنْدَمُ سُلَبُ ٱلطَّمِ أَوَّلُ المَشِّرَ ٱلْكِتَابُ ثَرْجُهَا ٥ النِيَّةِ ، ٱلْمُتَابُ الْمُوتَدُّرُ الْمُمْ الْمُمُ الْمُمْ الْمُمُمْ الْمُمْ الْمِمُ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْم اَفْعَانَتِيَجَةُ الْمُلِرْ } القُرْاعُ ثَنَوَةُ الْعِلْمِ الْعَدَلَ عَيْرا لَمُكُمِّرُ ٱلْعَدُ لَ يَمْنَا أَنَّ مَا كُنُونُ مَنْكُما مَنْ اللَّهِ كُلُّ إِنِهَا عَثْمُ الْمُعْرُمُ وَمِنَاعَةً مُ الْعُرُوامَا ٱلْفِلْمُ قَائِدَهُ الْخِلْرِ ۗ ٱلْحِدْقُ خَيْرُالْعَوْلِ كَلْرِخْلَاصُ خَيْرُالْعَبِلْ ٱلْعُقُلُ وَهِيْلَةُ الْإِنَّانِ الْقِدْقُ آمَانَةُ اللِّمَا فِ الضِّيرُ لُهُا حِمْلُ كُنَّا فِي السُّعَانَيْزِيعُ الْمُنْبَدُ الشُّعْ يَكْبِدِ المُسْتَبِّدُ الطُّلَّةُ فَقُرْطًا مِنَ ٱلْجَنَّعُ مِنَ اعْزَالِ الْنَعَانِ الإِحْرِكَ الْحَارُ الْعِيمُ الْمِرْوَالْ الْصَرْوَلُ وَكُلْإِيمًا إِنَّ

المنيتة وكالمالمنيّة والنَّف كالتبلك المرّيد المُعَلَّا المُعَلِّد المرّيدة المُعَلِّد المربيّة ٱلْمُزْقَةُ ٱلْمَنَاعَةُ وَالْجُمُّلُ ٱلمُّمَّارُبُ لَا تَنْقَضِينَ ، لَأَخْرِيقِ لَا يَلْمِينَ ٱلْعَيْقُ لَائِيُمَا لَنِينِ ، ٱلْمُتَرَبِّعُ لَالْيُدَ كَ ، ٱلْعَيْقُ يُرِيُّهِ الْعَلْبُ ٱلْفِكْرُيُنِينِ اللَّبِ ٤ اَلْمَ صَ حَبْسُ الْبَدَتِ ١ الْفِينِيُّ مُ كَلِّهُ الْمُزْنَ الْحُسَلُ مَنْبُى الْمُعْجِ الْمُمَازِمَنْمُومْ فِيرُفْحُ \* الْعَمْرُمُرُنُ النَّفِي لَقَاجَ يُشِيْقُ النَّمْسُ اللَّهُ فَتِ الْحُولِدِثِ الْمُالُ عَالَوْ اللَّهِ الْمُ ٱلْآيَا مُرْتِيْهُ اللَّهَارِبِ ۗ الشَّفِيعَ جَمَاحُ الطَّالِبِ ٱلْحِمَادُ كَيْلَ الْمِعَابِ ٱلثَّوَابُ بَعِثَلَافِسَابِ اللَّنَّ يَسُوَّدُ المِنَّةَ \* ٱلبَغِيُ يَسْلُ الْعَقِيَّ ٱلظُّلَهُ يُعُلُبُ الْمُعْنَى ٱلْمُودَةُ أَقْرِبُ رَحْمِهِ ٱلنَّسْكُرُ بَدْ زَالْغِيرِ الْعُدُلُ حَيَاهُ ٱلْمُحَامِ الْصِّلْفُ يُعْتُ الْكُلْمِ الْمِسْتُ الْمُدَارُ الْمِسْتُطَخُرُكُ الْمُعَادُةُ ٱلتَّخَاءَ أَشْرَفُ عَادَةٍ مَ إِلْإِخَارُصُ ثَمَّرَةُ الْعِبَادَةُ ۖ الْمُعِينُ الْضُالُولُوا ٱلْعَيْنِ يَعْنِ وَالْمَعْقِ الْمِثْلُ بُذُكُ الشَّرِ، ٱلْإِلْكُ دَاعِيَكُ الْمُعْلِقِ اَلْمُنْيَةُ يَنْبُوعُ الْإِخْزَانِ اللَّهُ يُنَاسُونُ الْمُنْكِلِيرُ الْفُنْدُ وَالْلاَمَارِنَ مَلْفِيكُ عَادُ الْإِيْمَانِ ۚ الْإِيثَارَا غُرَفَ الْإِحْسَانِ ٱلْفَالِيْبِ فِنَاحُ لَاجْزِو اَلْمَنْيَا مُزْرَعَةُ الشِّرِ ٤ الْجِيْلَةُ فَايْدَةُ الْفِلْ ٩ اللَّهْ يَا تَعْلَمُ مُسْتَعْفِي الْعُقْلُ مُصُلِح كُلَّامِي ٱلْعُيْمِينُ طَالِيْعُ الثَّانُ فِي اللَّهِ عَمَّالُ الْمُؤْرِدِ العَدَيْرَة فِينِ البَكِ وَالْعَمَالِيْهِ عَا وَالْمُؤْمِنِ الدُّيْنَا وَالْالْمِحْرِنِ

ٱلْيَانُ عَقِي كَلَا مِنَ النَّوَاضُعُ مِنْ عِلَا الرَّفِيعَ ﴿ الْمُتَلِّمُ لَكُمْ عُلَا الرَّفِيعَ الرَّفِيعَ الزفي بفتلخ العراب استعممنا فالإنباب الفحكا أذرا لألباب ٱلْمِثَابُ يَهِينُ الْوَقِيرِ الْمُرْتِيرُ يَعْلِكِ الْمُؤْتِرُ الْوَتُ رَفِيقُ غَا طِلُّ ٱلدَّيْنَاظِلُّ أَلَيْلُ الْمُؤْتُ بَابِ الْأَجْرَةِ الْجَنْدُلُ مُزَقَّةٌ طَامِرَةٍ الْمَالِيَةِ ٱلْمُوعِظْ عِيَاءُ الْقُلُوبِ الْذَكْرُ تُجَالَمُهُ الْمُعَوْبِ، ٱلْوَيْنَ أَفْصَلُ مُعْلَوْنِ الْعَقُلْ صَرِيْقُ مُفْظِيْعٌ الْمُوي عَلَقْ مُنْبُوعٌ و الْعَرَاقِلَ يَأْلُفُ مِثْلُهِ الْهَا مِلْ يَعِيدُ لَكُ مَنْ كُلُونَ النَّهُ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّرُهُ وَ النَّرُهُ وَالنَّرُهُ وَالنَّرُهُ وَالنَّرُهُ وَالنَّرُهُ وَالنَّرُهُ وَالنَّرُهُ وَالنَّرُهُ وَالنَّرُهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّهُ وَالنَّالِ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ النَّالِقُولُ وَالنَّالِ النَّالِقُولُ وَالنَّالِ النَّالِقُولُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِي النَّالِقُولُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِ النَّالِقُولُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِ النّنَالِ النَّالِقُولُ النّلِقُولُ النَّالِقُولُ النَّالِقُلْلِقُولُ النَّالِقُولُ النَّالِقُولُ النّلِقُولُ النَّالِي النَّالِقُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِقُولُ النَّالِيلِّقُولُ النَّالِقُلْلِمُ النَّالِقُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِقُولُ النَّالِقُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّذِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِيلُ اللَّذِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللّلَّالِيلَّالِيلُولُولُ الللَّالِيلُولُ اللَّذِيلُولُولُولُ اللَّا ٱلْجُزُّةِ عِزِّمْ وَجُوْكُ الْكَالَيْةِ النَّيْكَ المَّنْكَ الْمُعَدُّةِ الْمُسَدُّشَرُ لَا الْمُسَ ٱلْجَوْدُ كَارِيْ لَا فَرَاخِ كَالْمُوسِكَا ذُنْفِي الْتِكِينَ الْمُؤْمِنِ لَا مُرْتَاكُ نَفِي الْجُرَالُ السَّنَاعَاتُ مَكُنُونَ أَنَّ لِلْعُمْرُ يَغُنِينِ الْفَظَاتُ الصَّادِقُ مُكَثَّرُ كِيلُ ۖ الْكَاذِبُ مُهَا فَ تَدَلِيلٌ الْمُنْ أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الإنتِفَا تَخْفُلُا فَرُاكَ ٱلإِصْرَاتُ شَمِّهُ الْعَبَارِ، الْسَاعَاتُ تَنْهُ لِلْكَاتُ ٱلْمِطْنَةُ تَتَعُ الْمِطْنَةَ ، ٱلْمِنْمَةُ تُوْجِبِ الظِّنَةِ الْفَرْجُةُ ٱلْفَاقَمِ الَغِنْبُ رَاسُ الْحَاقَةِ \* الْمُنْبَبَرُ مُثْرَقَ ثُرِالْمُنْبَدِ الْمُنْكِدَةِ الْمُؤْفِدُ الْمِلْوَالْ ٱلْيَعِينِي عَنَوَانُ الْإِيمَانِ ٱلْحِرْضَ عَلَامَتُمُ الْفَعْمِ الْفُرُهُ وَالْعَيْمُ الشِّي ٱلفِنْكُ حَيَاةُ الدَّعْرَى \* ٱلْكُمَّاكُ مِلَاكُ الْغَيْنِ \* ٱلْمِسْطُ نُعْحُ الشَّمَا الْمَاكِ الْغَيْنِ \* ٱلْفَضِيْلَةِ عَلَيْهُ الْعَادَةِ ﴾ العَعْنَ رَكَاةُ الظَّفَرِي ٱلْفَاجِ كُذُ وُ الشَّرِي

ٱلْغِنَايُسَوْدُ عَبْرَالتَيْدِ، الْمَالُ يُعَوِّي عَيَّلًا يُمِ الْمُيَامُةِ عُضِ الطَافِ ٱلَّذَاهَةِ عَيْنُ الظَّرْفِ ۗ ٱلْبَعْنِلُ عَانِ لِنَ تَبْتِهِ ۗ ٱلْمَنْ الْمُعْرُومُ وَمُنَّهُ ۗ الْمَعْلَ الْ ٱلْبِشْرَاقَهُ الْبِيْدِ ، ٱلطَّلَاهُ مِرْ نَهُمُ الْخُرِهِ النَّفُلُ جِعُي التَّعَمِ ٱلْمَيَاءُ مِنَا مُرْالِكُومِ ، ٱلْمَعْرَفِ فَي أَمَّا الْمِعْمِرِ الْخُوْمُ اللَّهُ كُلَّاكُوا وَالْمَا ٱلْعَفَلَةُ اَمَّنُولُا عَدَاءِ ، الْعَقَلُ داهِ الْفَهْرِ الْبَعْلَيَدِ بِاللَّهِ اللَّهِ ٱلْعُقُلُ الْفَوِي اَسَايِس، الْوَرْعُ الْفَلْ لِبَايِس، الْجَنَّةُ عَالَيْ السَّايِقِيَّ ٱلنَّانَغَايَةُ ٱلْفُرِّطِينَ ، ٱلْفَعْلُ أَفْضَلُ مُزْجَقٍ ، ٱلْجَفَلُ ٱلْكِي عَلَقٍ اَلْعِلْمُرَافَظُونَا مِنْ الْعَمَلُ أَكُلُ خَلَقٍ ، النِّفَاقُ اَخُوالِفُرُكِ ٱلْفِيْنَةُ مُثَرُّلُ الْعَلِى الْجَهْلُ يُولُ الْقَارَمُ الْبَغِيُ يُزِيلُ الْفَعَمِ ٱلرُّعَدُ أَصُلُ الدِّيْنِ - ٱلصِّدَقُ لِمَا شَالْمَعْنِينَ الَّذِينُ ٱخْفِي إِلَا اللَّهُ عُنِي اللَّهُ مَا الْمُعَامَةُ أَخْرُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم ٱلْوَيَعُ خَيْرَةً فِي الْأَجَلُومُنْ حَبِينًا ٱلْعَثْلُ لِطَالَّتِينَ ۚ ٱلْعَثْلُ الْمِثْنَ ۗ الْعَدْلُ الْمُؤْتُرُ ٱلْمُعَنِيرَةُ بُرَعَانُ الْمُعْتِلُ \* الْمِلْمُ عُنَوَانُ الْعَصْلِ \* ٱلْعَعْنُ عُنْوَكُ النَّبْلِ أَغْفَقُ أَمْنُكُمُ فَعَابِ ، الشِّرُّ أَنْحُ لَا بَرَابِ ، الْفَارِقِلُ مُنْعَقَالِمِالُمُ ٱلْحَارِنَمُ مِن مَانَ يَمَامَرُ ٱلشَّرُ مَنْطِقُ وَفِيٌّ } ٱلْخَرَى خَيْرُونَ ٱلْعِيِّ اَلْعَاتَةُ بَعِيْمَةُ كُلَّكُمْ إِن وَالْعُكَمَّةُ مُكَمَّا وَكُلُ النَّانِيَ الرَّيَالُ أَيْنِيمُ لُلْلًا الْمَالُ مَلَافَا وَالرِّجَالَ \* الْجُنُّ وُ مِنْ كُرُمِ الطِّذِيْعَةِ الْفُحَامَلَةُ الْمُنْتِعَةُ

الرَّجَا يَنْفِي الْخَدْتَ، الْعَنْدُ مَرَّةُ الْيُمِنِي ۚ الزَّفِدُ مُرَّةُ الدِّينِ، مِرْصِيْنٌ مُامْقُلُ ٱلْعُنْدُ حَيْمَافَنَعَ } الْخَدْعَيْدُ مَا طَمِعٌ الْغَجْبُ زَانُي لَلْعَالُ ٱلتَّاصَّعُ عُنُولِ النَّولِ ٱلْعَبْرُسَبَ التَّوْمِيْعِ ٱلْجَنَّ الْمُلْتِعِ، ٱللِّسَاكُ جَنْحَ بِعَلْصِهِ ٱلشَّرْ يَلَيْق بِرَاكِبِيرٍ ٱخْفُلُ مُوَّاسِيَكَ النَّهُ المِنْدُ ٱلْفِتْنُ كَحِيَّيْدُ الْمُرْجَرِّ ۚ ٱلِحِقْدُ شِيمْتُمُ الْحَسَدَةِ ۗ ٱلْمُنْ عَدُقُ مَاجِهِلَ ٱلْمَنْ صَرِيقَ مَا عَقُلُ ۚ ٱلَّهِ الْحِيْرِ عِلَيْهِ ، ٱلْبَعْلُ يْزْمِي بِعَاجِيدٍ ٱلْفَا قِلُ كَا يَغْمَلِعُ، ٱلْجَا هِلُهُ اللَّهِ مِلْهُ اللَّهِ مَا الظُّلْرُ وَجِيْرُ الْعَاقِبَةِ عِيْمَرَبِاللَّهِ ٱلْعِيْصَ دَمِيمُ لِلْغَبَّةِ \* لَا غِنَارِ تَعْجِبُ لِإِغْرَالِدًا الْعَجَلِ مُوْجِبُ لَعْنَاك التَّاِنَّةِ يُوْجِبُ لِاسْتِطْفَاكَ لَلْمِصْرَادُ يُعْجِبُ لِنَّاكَ لُلْمَانِي شَمَّرُ الْخُفِيَ القَّانِيَ جِيَهُ النَّوْكِ ، النَّهُ كَاللَّا نَتِيَالُو ، الْجُنْدُكُ اللَّا نَتِيَالُو ، الْجُنْدُكُ اللَّ ٱللَّذِينَا مَعْبَرُهُ ٱلْآخِزَةِ ﴾ الطَّعَحُ مَذَلَّهُ كَمَا ضِرَةٌ ﴾ اللَّهُ ثِنَا مُعَلِّمَةً اللَّهُ إِنَّا عِن ٱلْعًاجِلَةُ مَنِيَّةُ لِاَزَجَابِ ۗ ٱلْمِنْ يَكَ الْيَاسِ ، ٱلذُّلُخَ مَسْفَلَةِ النَّاسِ ٱلذُلْ مَعَ الطَّمَعِ، ٱللَّهِ يُمْرَبُّهُ عَا قُلُ وَيَنْفُوعُ \* ٱلْمُرْوُرِ إِنَّى سَاعَتِهِ \* اَلْعَا فِلْعَدُقُ لَذَّيْتِهِ \* الْجَا مِلْعَبُدُ شَهُوَتِيم \* اَلْقِيْتُ لَفَتْ الْعَالَةُ فِي الْعَا رَبُلُ عِلَا يُمْ وَأَرُهُ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱلْفَتَحُ بِالْمُنْيَا مُحْقُ ، ٱلاِغْرَارُ إِلْعَاجِلَةِ خُرَقٌ ۖ ٱلْمُرْبَلُولُنَا هِ لَوْيَاكَ وَاضِحُ الْكَلِيجُ الْقِدْقُ لِمَا مُنَ الدِّبْيِ الْأَعْدُ فَيْ الْكِيْفِ

المفادينسد الإغاد الوفائفتان الضفاء الكريغ كالحاين سرازم المافتها دُنفنًا لَوُفتَرُ الْمُدْبِيُنِ فِينَ لِلْعُونَةِ الْعَقَافَ أَضَلُ عُهُ ٱلْكَرُورَ مُعْدِنَ الْخَيْرِ ، ٱلْأَوْرُأَ ثُنَّ الشُّرْدِ الْمِنْفَافُ يَعْمُعُ لَلْأَشْرُون الْمِيَّادُتُونِهُ العَقَانِ - ٱلشَّجَاعَتُرُعِزُمُ الْصِيِّ ٱلْجُنْ دُلُّمُ الْمِنْ المَالَ نَسْنَتُ الْغُولِ الْفَيْوَ يَعِنُ شِيمَ الْفَارَ الْالْمَادُهُ الشَّهُمُ إِن السَّمَارِ الْدَيَّا عَلَّالًا قَاتِ الْمَالُ يُعَرِي الْمَالُ اللَّهَالُ يَعْضُ الْمَالُ الفا عِلْ يُعْلَمُ لَكُمَّا لَهُ إِلَيْ عَلَيْهِ الْمُلَا الْمُوعِ شَرِيكُما لَعْمَا كَاوَيَ تَعَلُّبُ الْعِلَي الْكُلُّ رُونِتُ النَّهَا الشَّمَالِ مُعَالِيُلاَّ فَالَّهُ اَلْعَدُلُ فَفِيلًا أُسُلُقَانِ ٱلْعَنْوَ كَثَّلُ الْإِحْسَانِ الْبُلْلُ مَا دُهُ الْإِنَّانِ الإنتِنَا وُمُنْ وَنُنَا مِعُ \* الطَّاعَةُ مُغُرِّلُكُ \* الْمُعْلَى الصَّالَ اللَّهِ اللَّ الْفِلْرُخَيْرُ كَرِلِيل الْمُشْيَرُ يُغِينَهُ الشَّمَانِ الْوَيْعُ شِعَا لِكُلْ تَعِيْلَةِ الليا مراحترك المراح اضباك الانبية كالمنطارة ٱلْيَتِينَ عِنْ الْإِنْ لِلْهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنَةُ أَنَّا خِلْ الْمِنْ الْمُؤْمِنَةُ الْأَصْلِ الْمُ الإنجاب يَنْ الانهياد الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعُرِي الْعُرِي دَادُ دُونِيَّ اَلَذَكُونَ مُنْ الْمُسْلَالُهُ الْمُسْلِكُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل الفئة القرائق أأن المنافظة أأباب العنائضة اللهار ٱلإِمَّانَ بَرِيْ مِي الْمُسْرِدِ ٱلْمُثَرِينَ يَسْرِهُ لِلسِّسَدُ ٱلطَّالِمُ يُسْتَغِيرَ الْمُثَوِّبَةِ

اَلْفَتَقِ اَوْلُ الْمُعَلِيْفِينِ الْعَبِينِي خَلْنِ إِنْ فِينْ اَلْمُنْيَا فَشُرُونَتُمْرُونَتُونِ ٱلْإِنْتِهِا لَهِيْنِ الْمِيْنِ الْمُرْزِقُ يُغِي الْكِنِينِ ٱلنَّهْزَاسَا وَالْمِيْنِينِ ٱلبِدْقُ مَلَى اللِّهِ السَّاعِ مَرَيُلِ الْعَالِمُ الْبِشْرَانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالِيلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العَعْقَاحُ لِمُكَارِمِ ٱلْمُعْتِقَ أَفْضًا لِلْقَائِمِ ٱلْقَاحِمُ لِنُوْتُ لِلْعَجْلَةُ الكَانْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّ اللِّيَّا وَيُرْجُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل العَقَةُ السَّالِمُنْ وَالْمُعْلَالُ الْمُعْلِيدِ وَالسِّيرُو عُمْلُالُ الْعَلَيْدِ ٱلغُِّيْ يَتُولُالْمُتَعِلِيَةِ ٱلصَّبُرُ يُعْرِيهُ الْغِينِعَةُ الْأَدَانِ كُلُّ مُعَبَّدُ أَنْ ۖ ٱلْفِيزَالْفَاكُونَ وَمُعْرَفَعَهُ ٱلْعِلْمُومِنَا حُرَالْمُعْلَلُ ٱلصَّاكِ أَشَالُومُ الْفِيلِ ٱلْمُعْرِفِ وَكُورُ الْمُتَابِ - ٱلمَّتَى فِي يُحِنَّا بِالْزِّرِ ٱلْمُتَّحِيدُ مُنَا الْمُعْمِدُ الْمُولِ ٱلمَعْزِيَّةُ ٱلْعَنِيِّ إِلْقَاتِي ٱلشِّرِيَّعَتُرِيَّا ضَتُ الْقَنِي ٱلْذِّلْرُفَقِيَّا خَالاَسْ اَلْتَرَكُّلُ حِمُنُ لِلْكُنِدُ النَّوْنِيْقُ أَقِلُ الْغِيْرِ الشَّنْسُونِ فَالْفِلْ ٱلْفِلْ تَبْدُلُلْفَتِ ٱلْحُقُّ مُنِينٌ قَاطِعٌ ٱلْبَاطِلُ فُنْفَنَّظُ عِيْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُرْبَعِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْمِيَّانَ شَيْنِعُ إِلَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التناعرُون الفاقير الفيكاد التكوب المنتاة ناى المنجوب ٱللبرية كالمنوب الزنف يتلك للقائم البنتري يوياكا كالماتنع

7

الفائر ينظوا للثانية البائراج أيفاعه الفتوياز كرزوم النُّعُونِ فِي الْمَنْ الْنِعْنَى بَلْيْدِ النَّعْنَ الْعَامَةُ فِي كُلْمَا مِن ٱلْفَصِيْرُ فِي كُولُونَا بِي الْفَائِمُ النَّهِ حِزْدِ الْفَنَاعُمُ النَّاعِينَ المِيْ الْمُعْدِلُونَ ﴿ الْإِخْلَاصُ الْعَيْ فَوْنِ ﴿ الْمُعْمِيدُ فَوْرُعُوالْعُجْرُةِ ٱلْكَرِينِيُمُمُ الْمُرَةِ ٱلْنُتَرِيجُ مِنَ النَّا بِالْقَاعِ ٱلْفِرِيثِي عَبْدَا لَطَامِعِ الْمِرْضُ عَلَا كُلُونِينَا وِ الْمُتَاعَرُ عَلَامَهُ لَا يُقِيلُوا الْوَاصِلُولُونَا مُعْطَحٌ" ٱلْفَتَدُ الْأَمَالِ مَعْنُفَعُ الْآمَانِينِهَا أَيْعُ النَّيْكِ ٱلْآمَالُ فَرْمُمُ الْمُنْفِي لَامَالُ تُنْفِينُهُ كُبُالُ العَامِعُ ثُنِولُ الرِّيَالَ الْفِيلُ النَّوَالِ اَلْعَلَى مَا اللَّهُ مُعْ مِنْ اللَّهُ مُعْ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا اللَّهُ لَهُ يُلْحَمَا ذُلَامَلِ لَلْأَمَالُ لَا تَسْتَهِينِ ، لَلَّمَ وَلَا يُرْجُونِكِ ٱلْحُيْءَ يَكُنِينَ ٱلْمِنْلُ يَحْمِعُ الْمُسْنَاتِ ٱلْمَدَّرُهُمُ الْمُسْنَاتِ الْمُدَّرُهُمُ الْمُسْنَاتِ الْمُسْتَاتِ الْمُدَّرُهُمُ الْمُسْنَاتِ الْمُدَّرُهُمُ الْمُسْنَاتِ الْمُدَّرُهُمُ الْمُسْتَاتِ الْمُدَاتِقِيقِ الْمُسْتَاتِ الْمُدَاتِقِيقِ الْمُسْتَاتِ الْمُسْتَاتِ الْمُسْتَعِلَقِ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ اللَّهِ الْمُسْتَعِقِينَ اللَّهِ الْمُسْتَعِينِ اللَّهِ الْمُسْتَعِينَ اللَّهِ الْمُسْتَعِلَقِ الْمُسْتَعِلَقِينَ اللَّهِ الْمُسْتَعِلَقِ الْمُسْتَعِلَقِ الْمُسْتَعِلَقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِينَ اللَّهِ الْمُسْتِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِينَ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلَقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِقِينَ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِينَ الْمُسْتِعِينَ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِينَ الْمُسْتَعِلَقِينَ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِينَ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتِعِ الْمُسْتَعِلِقِ الْمُسْتَعِلِقِينَ الْمُسْتِعِلِقِينَ الْمُسْتِعِ الْمُسْتَعِلِقِينَ الْمُسْتِعِلِقِينَ الْمُسْتَعِلِقِينَ الْمُسْتِعِينَ الْمُسْتِعِ الْمُسْتِعِينَ الْمُسْتَعِلِقِينَ الْمُسْتِعِلَقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُسْتَعِلِقِينَ الْمُسْتِعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ لَلْنُ مُنْ مُنْ اللِّي الشِّنْ مُالِبُ كُلُّ قَامِرِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْدُونُ شَبِّ مُسْتَفَالًا الإِلْآيَةِ فِي إِلْالْخِيادِ المُوَدَّ الْوَدِينَ فَي القفي المنت المخت شذالمكة الغائر فالمتنافظة الجذع يُعظم المنتذ المسترفي الرئير العرف المعتبد البِسْكُن شَيْرَةُ الْحُدِّدِ الْمُعَلِّلُ بَيْنُوعُ الْحَدْرِ - الْجُفَلُ مَعْدِف الشِّن الْمِسْدُ المُنْ يَعْنِيدُ الْمُنْ الشُّرَةُ } كَالْكِيْعُ ٱلْانْفَادُ مُلْكَالِكِيمُ الْانْفَادُ مُلْكُمُ الْمُنْفِقِ

الزُّهُ وُرَبِيجِيَّةُ ٱلخُلِمِينَ النُّوسُ شَيْحَةُ الْمُفْرِينَ الْخَوَالْ الْمَالِينِ الفَانَ وَمُنْ الْمُنْقِينَ الشَّقِينَ وَصَعَرَالْمُشَّافِينَ الْمُطَّانِينَ الْمُطَّانِينَ الْمُنْقِلِينَ النَّهَا لَا لَكُنْ الْمُعْمِينَ الْمُلَاحِينُ الْفُنِيْتِ الذِّكُ لَانَّ الْحُيْنِيُ الْهَرِي أَنْ لَمَا لِهِ مِنْ الْمُعَاتِ مِنْ الْصَوْبِ الْعَقَلْ عِنْمُ الْغَيْرِيرِ القديغا أفربه المتواخفظ لسروه الخريفة تنهيجانيو العَا وَلَ يَفِعُ نَصْمَهُ فَعَرَبَعَ الْحَاجِلَ بَرْفَعَ نَسَرُهُ فِيضُعُ الْفَبْرُ ضَرُهُ الإِيَّانِ المن يَكُنُ الْمِسْمَانَ الْمِلْبُ بُمَامِينِ الإِمَامِ الضِيْفُ فَا أَنْ كُلْمُمْ اللاب مُعَانَةُ وَخَيَانَةُ الصَّتْ وَقَارُونَ الْفَدُّ لَ الْفَدُّ فُوزٌ وَكُرُّامِنُهُ المَعْلُوافِنَا الْمِنْدُ الْمُغْدُ أَدُولُ الكَارِ الْعِلْرُحِياةً وَثِمْنًا وَهِ المِيْهُ وَلَا عَيَادُ النَّاعَةُ وَيُوعِنُهُ الْمُؤْمِنُ الْمِنْ فَي اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ ا الغِيْلُ تَتَعِيلُ النَّقِ إِلَيْهِا مُزْمَعَةً النَّفِيلُ النَّعِلَ النَّعِلَ النَّعَلُّمُ اللَّهُ الدُّنيا مُنيَّةُ الأَشْيَاءِ اللَّوْلُ مُناءُ الدِّينِ المُوَكُّ مُنَّةِ الْمِنْفِ الثَّكُّ يُسْدُ الدِّنَ العَدُلُ قِلْمُ الدِّيْدِ الشَّرِيْعِ مُنْ لَهُ البَرْمَيْرِ الجُنُونَةُ كُصُونُ الزَّمِيرُ العَاكَةُ كَلِيغٌ ثَانِ العَدَلُ فَضِيلَةُ السُّلَطَانِ المعَوَّانَ مَتَعُمُ التَّلُوبِ المُلْقُ مَثَا لَكُوْرِبِ الْمُقَالِينِ فَالْمِيدِ القُلْ يَدِي إِذَا لَرُشُدِ الدَّامَانَ مُتَعَمِّلُكُمِالُ الْهَجَادُ مُتَعَادُ الْمُعَالُ الْمُعَادُ مُتَعَادُ اللَّهَادُ اللَّهِ الدَّامَانَ مُتَعَادُ اللَّهَادُ مُتَعَادُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهَادُ اللَّهُ اللَّهَادُ اللَّهُ اللَّهَادُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ . الغَلَمُ يَعْنُ الْفِيْمُ الْبُغِيْ يَجَلُّبُ الْبَعْمَ الْغَيْرُ يُغِزُ لَمُلِّكُ أَ الصِّبْزُ لَدْفَعَ لِلنِّسُ الصِّبْرُغَدَةُ الغَوْ العَبْرَئِينَكُ لِحَالِمْ الصَّرَافِينَ اللَّهِ الكرنم المفرق والقَامُعُ شَنَّ العِلْمِ اللَّظرُ تُنتَ المِلْمِ الجائز لأعالينا يتبر الاعمال تنيه السياسة العن كيا العُلْدَة العَدَلُ يَظَامُ الْأَرْمَةِ العَقْرُةُ عِنْ الْعَجَدُ الْكُذُلُ كَلِيلُكُ مَا النَّفَالِ يُعْرُدُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال الِغَلَّ يُنِيَّعُ الْمُعْفَقَاءُ الْغِيلُ أَمَّلًا ذَلِيْلٌ الْمُسْوَدُاكُمًا كَلِيْلُ الاختناق يتنتغيث لانشاق المؤنيتسيللاخشأق التكيش فنزاق الغفل التَغَالُ مُتَعَانُ الثَّيْلُ الْخُرَيُّ شَيْقُ الْخُلُقُ الْخُرِقُ فَتُرْخِلُتُ القَيْشُ مُنِيَّلُالُهُ لِعَيْفُ اللَّهُ مُرْمَجِبُ الْغِنْسُ الْمُتَأَيِّنَ حَرِيلُإِمَا ابْرَ الهامن يَرِيُّ أَبُوجِابَةِ المُعَمِيِّةُ تَعْزَلاجا بَرُ الظَّلْمُ بِمُجِبُ النَّاتَ البَعَى يُحِبُ البِمَا وَالتَّقَوُى مَخِيرُةُ مَعَادِ الرَّفْقُ مُعَالِنُ سَكَادٍ الْعِنْ مَعَ الرَّفْتِ اللَّهُ أَمْ عَالِهِمْ وَالشَّرُونُ يُعْرِلُونُكُ اللَّهِ الْمُراجِ عَنْوَالْ لَعْكِ السُترَيْف الْاَعْلِيْفَ الشَّيْقُ الشُّولُ إِنَّ لَكُلَّا مُعَلِّمٌ الْمُعْلِقِينَ الظَّلْوَ الْمُعْلِيلُ الإنفات أختال المتأتي المتأل والمرافية الفاز بكالا التعيية الغَفَيْ مَنْ كُنُ الْلَيْسِ الحُسُدُنَيْكُمُ الْمَتِنَى الْغَفَلَةُ أَصَرُلُهُ عَكَانُوا الرضّاك أنزالا كالمال فللونيم المقال يعطيه العقال ويالحدّ الجفل فالمكافئ الفقائدك العفوا العافرك الجفو العلائمال كالخذر

الكنيير تجينال المأين كتش عايل الكافين كاجرتها وأن اَلْحَدُ ٱفَرَى صَدِيرِ الْبَاطِلُ اصْعَفْ نَصِيرِ التَّوْفِيقُ مُرَّالَعَقِلُ \* اليزنكات مُولَّ الجنُولِ الحارِي فَيْنَ مِنْ الْمَاتِ الْوَيَعَ بَشَنْ الْحَالِيَةِ الْمُولِيَّةِ الْمُعَالِّ ٱلنَّوْيَ إِنَّ لَا تَعَالَ النَّاكُ يَعَبُّ لَهُ إِنَّاكَ الْحِرْعُ يُعْرِينُ لِكُلِّ إِلَّاكُ الْعِنْدُ ل الكُلْفُرُةُ الْحِيْلِ الْعَيْسُ لِمُسَالًا الْعَقْلُ الْمُمْلُونِ عَالِيَا الدِّيْبِ الزَّمَا فَنَ الْيَقِيقِ الْعِنَّةُ يُتَّهُمُ كُلُّالُهُا مِن الشَّرُ بَجِيدُ الْمُجَالِي العِلْمُ الْمَا فَالْمُ الطَّاعَةُ النَّفِي عِنْ لِللِّيشَ مَنْ تَعَرُّكُمَا لَهُ النِّينِي مَنْ تَتَفَعِ عَلِالْمُ ٱلْقِنَا فَتَعَيْنَ الْأَثْلُونِ الْبُثْرُونِ مِن الْمَاكَ الِقَاقُ ٱخْوَالِثِينَ الِنِيَّاكُمُ وَنُوْلِا فَكِي الْبَنَاتُ تُوَكَّمُ الْكُنْدِ الغِشَّ خَتُلِكُلُ النِّنَاتُ يُسْهِ نُ الإِمَانُ الكَدَّ بُنْرِي بِالإِنْتَاقِ الزَفْقُ عُمَّانُ النَّيْلِ المِسْانَ لَاسْ المَقْرِلِ الْحَقَّ أَفْخِ سَبِينِ لِ الفِرْفُ أَنْحُ كُولِيلِ اللَّذِبُ يُرْحِبُ الْوَقِينُ وَاللَّهُ يُعْمَدُ وَالسَّيْنِ عُرَّ الزُّعُدُ مَثِنَاحُ صَلَاحِ الوَيْعُ مِعْيَاحُ عَلَى التَّعْزِي رَبُّسُ لاَ عُلاتِ المنتالة الواف المرتغ خيرقري المتنى عفي خيين الْفَهُ رِثُّ مُعَلِّدٌ ، إيا شَ عِنْدُ مُجِنَّدُ \* الْعَبْرُ عَنْدُ أَ الْعَبْرُ عَنْدُ النَّالِ . الشُّكُرُنْيُهُ النُّعَاءِ الشُّغُرُّ عُوْالُهُ الرَّهَا الضِّرُ كَيْنِلُ الظَّفِر الْقَبْرُيُنْتَوَانَ النَّفْرِ الْعَبْرُلَدَفَعُ لِلْبِكُلُ الْفِيزُيُّلُ فِيرُ أَلَا عُلْمًا

200

الإيما فَ إِخْلَاصُ الْعَمِلِ الدَمْلَ يُشِي الْمُحَلِّ الْفَالْمِنْ عَالِيٌّ مُوْجَاتٌ ٱلشُّهَاتُ سُومٌ وَآلِكُ مِنْ الْمَدْتِ مَنْ يَعْظِيكُ النَّاكُيْمِينَا كُلِّمُمَّ بُرْفَ الْمِنْيَارُيْمُ الْمِفْتَةَ الْإِصْ الْمُفْتَوْخُونِيرِ الْبَغِيَ أَجُلُونُكُونِيرٍ الإنَّالُ فَا يَهُ إِلَّهُ الرَّفِيِّ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ لِلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ لِينَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُ لِينًا المُتُوكِةُ اللَّهِ مِنْ لِكِيلًا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل التَّذِيبِيُّ عُوَّا الْاَلَةِ الْمُعَانِّعُ لِلإِيَّانِ الْمُعَلِّيمُ لِلمِنْ اللَّعْرُ لِإِنْسَانِ التنفر ليالغ ليترتفئ ها الغبث والمستنز يخبطها أفتاح أدغن المنفى التَعَلَيْنَ عِنْهُ الْمَارِقِ السِلْمِنْ فَاللَّهُ الْفِقُ يَفِي لِهَا لِسَلَّمَ الْمُلْأَلُونُ الْمَعْ الْمُلْأَلُهُ الْجَنِعُ كَانُولُولُولُولُ اللَّهِ مِنْ الْدُولُ الْمُنْفِ الشَّفَا مُثَوِّلُهُ مِن اللَّهُ وَالْفَالِينَ الما يَا لَا شَرْفَ الْلَهُ وَ الإخْلَاصُ اعْلِي الإِيَّا فِ الإِنْيَا لَا تَضْلُ الْإِنْسَالِ التَيْرُ لِنَنَا النُّرُ بِهَا فَتَعَلَيه مَعْمَلُ المَعْلَلُهُمَّا لَا يَشَا مِعْمَانِهُ اللَّهُ عَلَّمُ مَعْلِ الدُّيْرَا مَضَرَعُ العُنْولِ الشُّهُولَاتُ تَسْتَرَقُ الْمِهُولِ، الإِضَافُ زَيْنُ الأَجْرَةِ الْعَنُوزَكَا ةُ الْقُلْدَقِ الْمُوعِظُمُ شَيْعَتُمُ شَافِيدٌ الْفَكْرُ مِنْ وَصَافِيهُ العَبَلَةُ فَيْنَ الإعالِيَّ المَعْوِيُّهُ فَنَعُ الإِجَابُرُ اللَّهَاجُ بَذُ كَالشَّقِ الجَهَلُ نَسَادُ كُلِّا مِن اَيَّا مُ عِنْقٌ مُرِجُ الإنْجَالُ ثُلُّ يَجَبُّحُ السَّاعُ لَأَمَّا الْمُناعُ لَ العَفَت يُتِيَّ الفَلْقِي الْفَلْرِ عِلَا الْمُعْولِ الْحَبْقُ يُوجِبُ الْفُوكُ اللَّهُ وَيُعْ لَكُمُ لَمَ الغِبَيْن فَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَبْرَةُ اللَّهِ الْعَبْرَةُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

المِمْ المُعْلَمُ الْمُعْلَ أَدْعَلُ اللَّهِ المُعْلَمُ وَمَثَّلُ اللَّهِ المُعْلَمُ وَمَثَّلُ اللَّهِ المُعْلَمُ وَمَا اللَّهِ المُعْلَمُ وَمَا اللَّهِ المُعْلَمُ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ مُثَالًا مُثَلَّا مُثَلَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ أَصَّلًّا لَا مُعْلَمُ وَاللَّهِ اللَّهُ مُثَالًا مُثَلًّا مُثَلًا وَمُعْلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُثَلًا مُثَلِّمُ مُثَلًا مِنْ اللَّهُ مُثَلًا مِنْ اللَّهُ مُثَلًا مُثَلًا مُثَلًا مُثَلًا مُثَلًا مُثَلًا مُثَلِّمُ مُثَلًا مِنْ اللَّهُ مُثَلًا مُثَلًا مُثَلِّمُ مُثَلًا مِنْ اللَّهُ مُثَلِّمُ مُثَلًا مِنْ اللَّهُ مُثْلًا مُثَلِّمُ مُثَلًا مِنْ اللَّهُ مُثَلًا مِنْ اللَّهُ مُثَلًا مِنْ اللَّهُ مُثَلًا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ التَّعْكِ أَفَكِ السَّاسِ المُرْانِينِ المُعَلَّمُ مَا مُوَالِحُ القِنْ تُحَفِّمَا دِحُ المُتِينَ يَرَفُهُ النُّثَكُّ الإِنْ يَاكِ يُوجِرُ الْزُكُا الطِهْرَ عَنْوَانَ الْعَقْلِ الْمُؤَمَّةُ بُرْهَانَ النَّبْلُ الْعِلْوَلَيْمَا ۗ الْمُؤْمَةِ اَلَنَّالَمَةُ أَيْمُ العِفْتِي العِلْوَيْفِيلُ الْفِكْ الاخْمِلُ الْحُلْ الْعَدْرُ السَفَة يَجَلُبُ الشِّرُ الذِّكْنَ شِنْرَةُ المَدِّدُ الْفَقُّلُ مَلَكُ كُلَّ لَهُمْ الْمَدِّدُ العِلْرِينِوَوْلِيلُ الحِيَّاءُ خُلُقُ جَيْلُ المِنْ بِهُ أَيُّاكِلِيلُ الطَّامِ أَيُلاَدُ لِيلُّ العِدْ فَايْلِكِلْمِ الْحِلْزَقْرَةُ الْعِلْمِ الْمَعِينَ يُقِيلُ التَّعْقَ أَعْرَا الشَّيْقَ أَعْرَا الْمَعْ الْمُزَّقَةُ إِنْجَا لُالْوَعْدِ العِلْوَافِظُلُ عِلَائِدًا الْعِنْفُ أَمْرُقُ رِطَاعَةٍ \* الجِمَالُ يُفْسِدُ الْعَادَ الْجُنِّ يُفْتَوْ الْإِرْدِيَاكَ الْإِمَانُ الْفَادَ الْجَارِ فَا يُؤْمِ الم خَلَاتِيَ أَمْنُ فِي الْمَايِنِ النَّهِ إِنْ مُاللَّهِ مِنْ الْمُخْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْحُرْدِي تِمَا وَالْمُومِينَ الْفَرَقُ خُلْمًا حَالِيَا بِفَقِي الْعَيْنِ أَصَٰلُ إِمَا كُنَّ العَوْفُ أَشَرُ بِمَاكِمُ اللَّهُ يَيْثُ زَلَنَ السَّعَادِ الإِدَارِي إِلْأَلْهِافَةِ الإخلاصة على الإيتان الايتا رُعَايَةُ الإخسَانِ العَيِينَ جِلْبَا يُلاَكِيًا \* ا العَدُدُ الْفَرْجُ اللَّهِ السِّعَةُ سِلْمُهُمُ الْلُقْرَافُ الدُّرْجُ يُزِيلُهَا الْفَرْدُافُ عَيْمِينَ فِي يُوْ وَلَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَلَا يُعْرِينَ فِي اللَّهِ وَلَا يَعْرِينَ وَلَا اللَّهِ ا الحرض يزذُ ويُسْتِي الزُّعَدُ مَعْتِرُ وَلِيحٌ الْمِثْقِلُ لِلِهُ الزُّعْدُ فَقُرُهُ المُل

160

7

الَوَنَعُ يُنِيَّمَ ثُوالنَيْنِ الْمُلَوِّبُ صُوْرَةُ الْمَثْلُ الْمُتَلَجِّمَاتُ الْأَجَلُ الْأَدَبُ كَانَ الزَّكَلِ الْمَنْ كَا يَعَدُ يُدَمُّ العَمْلُ الْكَانُوعِ الْإِلَيْرَ وَلَّهُ الْعَزَّلِ التَّنَّتُ بِا تَتَبُودُ أَنْ التَّبُرُ إِللهُ أِنَا قُلُ المِلْ المِلْ المِلْرِ المِلْرِزِيْنِيْرُ العِلْوالمُتَوْدُ؟ لَشِنَّاءَكُمُ الْغَايِثُهُ وَلَهُ الْغَايْدُ لَمُ الْمُعْتُودُ لَا الْعُنْ لِمُ النيب المُقَالِد المُلُولُ الْمُورُدُ الْمُدُولُ اللهِ اللهُ تَعِنْى لِدَ الْلِيَرِ كَامْرَيَّ لَذِ الفَاحِقُ كَافِيتِكُ لَدَ الْمُثَّابِ كَارِينَ لَمِهِ الَّمْ أَنْ كَا يَعِنِيُّ لَهِ الْفَهُونُ لِا تَعْمِينًا لَهِ الْمُسْخِدُ لَا يَسْخِدُ الْفَالِينَ كَا يَعُونُ المَشَأَلُهُ مِثَنَاحُ الفَوْالْلَهَاجُ يُعَمِّبُ الْفَرُ المِسْتِشَا رُهُ عَيْنُ المِنائِثُو المُعْلَدُونَ الْمُؤْرِينَ أَشَرُ فَالدِّرِ الْمِثْرُ الْمِثْرُ فَالدِّرِ الْمِثْرُ الْمُؤْرِثُ مِلاَيْرٍ الجنَّةُ أَفَعَلُ غَايَمٍ الْفَدِّلُ يَعْلِبُ الْحَدُّ زَالزَّمَا لُدُيْرَكِ الْجِبْرُ الْدُنْيَا مَدَلَ الْمِعْيِلِ الْمُعَلِّلُ يُعْجِبُ الْمُذَّى الْعَزِي مِنْزُ الْمُعْلِ الْمِلْرُفَاتِلُ الجهظ القظائر فالمقرم العافزة اليح الفقير العفل مركب العافر العرف خَيْنُ مَنِينِ الْحَيْلَاءَ خُلُفُ مَنِينًا الْغَارِبُ عِلْمُ صَنَّمَنَا ذُا الإعْبِنَالُ يُعِينُهُ النَّفَا كَا الْمُسَادُ يُشْفَىٰ اللَّهِ الْمُدِّيِّذِينِ الْمِسْكَ الْبِينَةُ أَسُالَى العَلَ الاجلُ حَمَادُ الاحلُ الأَمَلُ رَغِيْتُ مُونِينُ البَّذِينُ فَيْنِ مُعْلَقُ الزَّفَاتُحِفْنُ التَّوْدَدِ الاخْرَانُ افْضَالِ لعَدْدِ الثَّفْوَي حِعْنِ لُوْمِي الْفَخَ لَايْدَالِوْتَى الْمُرْيِدَانِنُ الْحِينِ الْمَيَّا ثَامُ الْكَرْمِ الْجُنَّةُ وْخَلُ

القَيْقَ لَا مُالنِّياحِ المستَدُنِينِي الجَسْدَ الْكُمْرَيِّ مِنْ الْحُسُدِ اللَّهِ المَنَا يَا نَفُعُكُمُ الْمَالَ الْمُعَالِينَ هَيِّرًا لِجُمَالِ الْمَنَاعَةُ مَنِفَ كَايَنْتِي الإمان فيغاب لايجنى الفترمطيَّة لأَيَّلُق العَبُونَ مَعَآمُولَ لَيْعَالُّ المِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينَ العُبُ نَعْدُ النَّدُيْعُةِ الشُّرُوعُ مِدَ الشُّرَقِ العَرْقَ لِسَادُ الحَقِّ المَرِيءَ مِنْ مُهُلُّ الْعَاكِةُ عَلَقَ مُتَكِلُّ العَامِلُ مِنْ مُفْرِعُ الْكَلْمُ عَ ١١ إِسْرَابِ لَوْمُ الْحَزْمُ وَفُظَ الْجُرْمَةِ القَّوْمِينُ أَضُلُ مُفْتِدً الشُّرَفُ (مَعِلِنَاعُ الفِيَيْنُ وَالْكُرُمُ إِحْمًا لُ الْجُرِيْنَ وَالْفَعَبُ الْالْعُلُوبِ المِفَادُ كَا مُراكِنُوبِ الأدَبُ أَحْتُنَى كِعَيْدُ المُرَّةُ الْجِنَابُ الدَّيْرُ اللَّيْنَ كَانُ الْفِيَّا فُ كَالِيْنِ فَيْنُ الْأَخْلَاتِ الإِمَّا فُ الْذُكُلِ الْفِيْرِ الإِمْانُ أَفْضَلُ العَافِيدُ المُنكَا الْتِعْزَالِيقِينُ الخُوالوَّينُ العَلَائِقِينُ المُوْتِينَ العُقُلُ النَّرُقِ مَرْتَتِي العَدْلُ الْمُثْلُلُ مُثِّينِ اللَّوْتُ تَعْتُولِ مَنْ تَعْدُولُ مَنْ اللَّهِ الكريم من كالما خسان المؤوي خيرة الأمرانسك ليب الجسك للِوْجَةَ فَأَنَّ مُوَّكُمُ الْكُنْحُ رِقُّ مُوَلِّنُ الظَّاخِ كَالْشُودُ وَالْهُرُفُوالسُّودُ وَالْهُرُفُونِهُ } لكازنها لانتخا كأفك الكاري التَّوْتُط خُدِينَا لكَاوِرُ النُّرُثُ تُعْلِدُ المكآذِرَ الأخَرَاتُ تَعَالِينَ الأَشْرَانِ الرَّبَعُ ثَنُوا الْإِنْمَانِ الْلُنْتُ بَسَايِقُ العَلَى والحِلْمَةُ رَيَاحِمُ النَّيْلَةِ العُلْمُ تُرْتَحَةُ الْأَدَبُّ والحِلْرُ وَيَامُ السَّعَيْدِ

خُنْ الأصْطِبَالِ الْحُرِّمُ مِنْ أَمَّ الْمُسْتَغَلِّهُ وَالْفَوْرَةُ الْمُرْكِوْمُ الْمُتَالَدُ المِثْرُ اذْ تَاكُ لانْتِعَالِ الْبَاطِلُ يُرَكُّ مِنْ النَّفَالُمُ يُرْدِي مَا عَبُ التَّنَاعَتُرَاسُ الِغِنِيُ الْوَيْعَ أَسَا مُن التَّتَوي الْحِرْسُ رُوْدِيَ بِالْمُرْقِةِ اللَّهُ يَشِيدُ الْمُحُوَّةُ الْعَزَلَةُ كَحِعَنُ الْتَعْزِي الدُّمْيَا عَبُهُ تُرَاحَدُهُمُ المِلِيَمْرِينَ احْتَمَا إِخْرَانَهُ الْعَاظِمْ مِن امَّاتَ اضَعًا مَد العَاقِلُ مَنْ أَحْرَلُ أَمْنُ الْجَا هِلُ مَنْ جَعِلَ قَذَتُ الْفِرُقُ صَلَحَ كُلِّ فَيَ الْلِذَبُ نَسَادُ كُلِّ شِي المَوْتَ يَا فِيَ عَلَى كُلِّ حِي الصِّدُقُ يَغِيكُ وَالْخِيثُرُ اللِنْكِ يَرْدِيكُ وَلَاتًا مِنْتُكُ النَّرُ عُدُونِ وَيِهِ إِيَّا لُتُعْمِ الإِيَّالُ يَعُونَهُ إِلِا الثَّيْفِ السَّعَادَةُ مَا أَضَتْ إِنِّي الفَوْنِ الثَّمَاعَةُ تُوْذِيهُ الْيَ العِينَ الْعَالِمُرْجَحُ وَإِنْ كَانَ مَيْثًا الْعَالِمِلُ مُبْتُ وَإِنْ كَانَ حَيًّا ا المُواعِظًا كُفُتُ لِن وَعَالَمًا الإَمَّالَنَرُ فَوْتٌ لِمِنْ رَعَاهَا التَّقُوبِ حِزْلُهِي عَلَى إِلَا الشَّرَى كِما إِنْ إِلَيْهَا وِي الْفِيلُ الْمِنْ عِلْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الإنسَّافُ يَنَالَفُ الْقُلُوبَ الْجُرَى مُوْقِعٌ فِي كَبِيرِ الذُّنْوَبِ الْكِيْرُمُ صِيدًا الليش العُظِّي المستدِّدُ مَقْتَصَرُ اللِّيسَ الْكُرِي الْمَعَادُ مُرْضَ وَالرُزُ لِيُ النَّهُ الْمِلْ الْمُورَالِينَ وَالْحَصْرَ وَالْمُورِينَ اللَّهُ وَالْمُورِينَ اللَّهُ وَالْمُورِينَ المُ صَعَبْ أَمِنِي الإنجِهُ المرتَحِهُ المُرْجَدِ إِن سَعَلٌ مُرْدِي الْمُحْرِي مَن المُرْن صَلَقَتَ اقْوَالُهُ الْمُقَاكُرُ الْكِيتِي مَنْ فَهِذَ مَنْ مُنْ كَفَعْلَى عَاكْمُ

النَّغِيرَ القَّامِنَةُ سُلَّرُ الشَّرْفِ ٱلثَّأَيِّرُ الشَّ الثَّلْفِ ٱللَّيْمُ كَايَسَتِّعِي العِلَيْرًا يَنْفِقُ الحِلْة ثِنَاهُ العِقَا المِدَّق كَالُ النَّبِيلِ الْعَقَلَيْسَ المغنان المغناقة مَعْ المشاق المِنيَّةُ مَعُونَةً إِلْعَمَّاهِ المنتزمز وكثر عث الأبا المؤيد مبلكة النتى الديادال الحين الظَّاعَتُرِعِثُ الفُرِ الصَّلَعَةُ كُنُوَّا لَوْسِ الْمُعُرُ اللَّهِ الْمِيْدِ الْمُعْرِدُ اللَّهِ المظُون بالحق عَالِب السَّاعَات تَنْتَقِعُن الأَعَادَ الظُّلْرُ يُرَجَلَ لَدُمَّا وَالنَّوْيَةُ تُسْتَدُلُ النَّحْمَدُ الإصَّانِ كُلُّ النَّاعَةُ الفَّاعَةُ تَسَيَّدِ مَّا لِلْفُوْ يُبَرِّ الْمُعْصِدُ تَجْمَلُك العَنْوَيْبَرُ الْفِيشَةُ جَهُلَالْفَاجِرَ التَنَاهُ مَالُوا لَا يَعَالَمُ اللَّهُ عَمَالُوُ المُرَّةِ وَالإِمْنَافُ يَتَعَلَّا الحَيْرَ الْحَرْمُ إِجَالَةِ الرَّايِ الْجَاجُ يُسْهِدُ الْرَّايُ الْعَبْرُ نُعْلِحُ المَعَلَّا الْعِلَات يُعْدِيمُ الْأَلْ الرَّايَ غَفِي الْمُسْلِلِ الْوَافَيُّ يُنِهَدُ الأَفْانِ اصَّاعَدُ الزَّصِرِ خُصَّدُ افْقَاتُ السُّورِ خُلْسَهُ \* القَالِبُ إِلشَّرَمُ عَلَوْبُ الْمُعَارِبُ الْفَقِ مَعْرُونِثِ الْعَلْيُ مُعَمَّعُ لَلِكُمْ القِعَمْ لَدُعْمُ بِالْفَكِرُ الْكِلْيَاتُ مَضَا مِيْرَالنَّجَالِ الْأَمْكُلُ تُسْتَعْفِيرُ إِلْمُكَالِ النَّاسُ يَعِثُلُا مِنْ الطُّمَعُ يُولُّ الأَمِينِ التَمَا يُكِبُ الْحِيْنَ العَفُونُ يُحِبُ الْجُدُا الْإِمَامَةُ لِقَالُمُ الْمُعْبَرِ القَاعَةُ تُعْفِيرُ الْمَالِمُيْرِ ، اللَّهُ يَةِ الذَّيْبَا عَالًا لِمَحْدَدُ الفَّوي مُعِلِّيُّهُ الفَّتَدَيرُ العَمْلُ حَسَى الأَسْحَارُ الكُّرُصُ

10

سَفًا كِلَّا الَّذِينَ مَا لِمَدُيْنِ وَالْخُذُةُ مُوانِقًا الكِذِبُ يُؤَدِي إِلَّا الِنْعَاقِ الشَّرَةُ مِنْ مَسَلِعِهِ الْإِنْ الْجَابُ الْمُنْ يَغِيْسِهِ حُمَّقًا الأزكط يذاتنج خزف الجكث تجريخ يوالعكال التخامخان المُوَةَ وَالْمُنْكِلِ الصَّابُ عِنْ فَرْجَ الْوَيْدُ المُوَّةُ مِنْ كَلِحَنَّا عِرْقَيْدً يِرِيَّيُّ العَاقِلُ مَنْ مَعَظَنْمُ الْجَاهِرِ الْجَاجِلُ مِلْ مَن احْتَدَعْمُ المَعَالِبُ السُّلْطَانُ الْجَائِزُ عَجَيْتُ الْبَرِقِ الْمَيْزُلِ الْمُثَالِثُنُ يُعَجِّنِعُ الْبَارِدُ الْمَالُ الْفَاثُرُ مُشَنَ السُّرِيَّةِ الْمُمَا لَمُ الْمِلْ فِي الْمُنْ الْمَرْفِيْ الْمَا يَلُ فَيْ أَمُّا كَ مُنْ فَعِ الْغَرِيَّ مَنْ قَمَعُ لَنَّكُمُ الْفِئَافُ مِنْ أَنَّا فِي الْدُلِّ الْخُفُ مِنْ فَأَرِ الْجُعُلِ . الجنزة أنشب وكالقبخ الخيزك خالخ فطالف الأنينال بالآيد لفتيه المَعْظِ الْمُعْلِلُهُ مُنْ مُرْجِبُ الْمُثَمَّا الْمُعْلِدِ وَمُؤْمِدُ الْمُرْدِ أَعَكُرُ إِنَّ الْطِينِيا العَرْبُ مَنْ لَيْنَ لَدَ عَبِيْنَ الدُّيَّا كُوْءِمُفِي وَثُنْفَر التنفي الدنيا خال الأرآؤ موطئ الانتياء المنتيثين تحقيق بجالتقط المشَيِّدُ كُتُعَرِّرٌ فِي المَعَا وَالعَلِطِ إِلْمَكِيحُ الْعُجِ أَخُرُفُ فِينِيمِ الرَكَةِ بالدُّنْيَا أَعْظَرُونِيَّةَ النَّدُّمُ غَلِي الْمُؤْمِّرِ إِسْتِغَالَ لَمَا مَكَةُ الْلِأَبْ وَإِضْرَانَ الأي كَيْنُ والمن قَوْلِيلُ الْمِنْ صَعِيمَ والرَّبْ عَلِيلٌ المُوَّاكِّةُ الْمُوْتَةِ النفقة التافي مادع المنتشير في على المناه المنتان كي في المالية البِّسَانُ سُبُعُ إِنْ ٱللَّذِينَ عَمَرًا لِفَعَنْ مُثْلُوا ٱلْمُفْتَدُ ذَمُوا الْبَقِ الْعَلَى مُثَلِ

إِمَانَ وَالِغِينَ مِنَ الفُّكُلُّ الْحِمَا لِالنَّمَا وَثِن يَجِلُكُ الفَعَى الْمُعَيِّ عَلَى الْعَاعِم حَيْرُ لَا نَعْمَابِ الْمُزْمِّى الْمُرْمِّى الْمُتَعَابِ الْعِيشِيةُ فُوْتُ كِلَابِ النَّالِ الآخل عالي عالم عال المناف إنتا المناف إلى المناف التفكي التفكي التفكي التفكي التفكي الله الله ينتم البيئات الإنكارًا فَعَلْ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ لَاعَلُو كَيْنُ الْكُلُّ النَّعَالُ الَّرَاعِيُّ حَقِيْنِ بِينِينُ الْفَلْعِيْمَ مَنْ مَلَقَطْفِهُم المنقق ستوثي كنتركينه التذرة تظير كفوك الجمال وكالبوك الِعَيْنَ وَالنَّعْ كَلِّيْنِ الْهِ كَذَا فِي الْمِرَالِي الْمُ الْفَالْفَالْ الْمَالْ يَعْفِي بَكُلُهِنَ الزِجَالِوَخُلَائِتَهَا النَفَاقُ مَنِيْعَلَى المَيْنِ الْبَغْيُ سَأْرِينُ لِلْالْحَيْنِ الفَفْدُ المُشْرَقَى فَقُدُ لِإِلْهُمَابِ النَّفَابُ غِيْدُ اللَّهِ بِمُعَامِمَ عَلَى مُدْرِالْهُمَا الشُّكُونَ عَنِ الْأَحْبُ الْفَلِّ جَزَّامِ النَّعْرَفِينُ لِلْعَالِقِلَ أَشَدُّ عِمَّا مِن الجافيلك تأبي العالم متعانبه القنوينكات كأنتق مرالش إيران كأيتهم الكريمي أيْقَنَا كُنْنُ إِذَاعَتُرسِ لِفُدِغَنَهُ غَدْثُ الشُّرُةُ أَسُ كُلُّهُمْ العِفَّةُ لَا مَا كُلِّخَيْرِ المُواعِظُ لِمَنْ عَمِلُ لِعَا كُلَّا تَدُّ فَضِلَةٌ لِنَ ٱذَاهَا الشايع لِلْفِينِيةِ كَا لَمُعْتَابِ الْعِبِيِّيةِ بِالصَّرِاعَظُمُ الصَّالِيِّ الدَّفِيّ مُعَكِّلٌ بِسُنْتِينِ لَهُ إِلَى وَلَا مُعَدُلُ الْمُسَعِلْدُ يُسْرِكُ الْجَلُونُ الْجَنَّالُينَ أَعَلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ المُكُلُّ مِنْ أَخَلَاتِ الْمَنافِقِينَ الْمُبَدُّ لُ يُو الدِّينِ يُعْسِدُ اليَّوِيْنِ النَّاسُ اَبِنَاهُ مَا يَحْسِفُونَ الصَّاحِبُ كَالْفَعْمَ لَا تَجْلُقُ

المزعر

فنفاذ

مَنْ كَذَ لَذَاهُ إِخَلَامُ النَّرِيَّةِ بِيُعَلِّمُ الْحَوْيَةُ الْحَدَانُ النَّيْدُ وَيُسَالُونَهُ الْحَقُرُ خَيْنٌ مِنَا لِمَذَرِ الْمَذَرُ مُنَزِّنَ مِنَ الْفِينَ الْمَسَنُ مُنْفِعُ الْحَيْرَ الهَلَاكَ يَأْتِيكُ إِلْهُ عَنِي الْحَتُوثَ عَشْنَا لُ عَلَى الْفَادَرِ الْفَاطِرُ مُنْ فَيْ فَإِلَا فَرَاطِ الغِينَ مِي اسْتَغْنِي بِالقَنَاعِدِ الْعَزِيْرَى اعْتَرَ الطَاعَةِ الْأَبَاطِيلُ وَعَعَدُ يُعْلَا خَالِيْنِ الْعِيْلُ مُعَجِّزًا لِمَعَاذِيْرَ وَالْتَعَالِيْلِ الْعَقَلُ نَدَيُّ فَأَزْنَكُمُ العِلْمُرُنَّتُ لُمُنْكِلُ إِن الغِلْنَ عَيْرَالِحُكُمْةِ مَعْتُى الشَّيِّةُ بِغَيْرِتُكُلُّ خَرَيْقُ الْفُلُقُ الْفَتْحِدُ مِنْ يَعْالِلْعَقِلْ الْمُلْقُ الْمُذَمُّونَ مِنْ يَمَا لِلْمُحْدِلِ الإنسات بنزل الانقاب الكذب شيئ الساح العارفان المفظ يَفِيرُو الْجَاعِلُ مِن الْخَلَةَ لِلْوَلَاهُ وَغُرُورِهِ الْفَلُولُ مَنْ قَرِيَّ يَفِينُهُ الَغَبُوْنُ مَنْ مَنْ مَنْ مَهِ ثِيْرًا المُؤْمِنَ مُنِيْبُ مُسَمِّعُ فِي ثَالُهُ الْفَالِنِيُ مَكُونُ مُعِرُّمُونًا فِ الصَابِ مُنَا أَنِي أَنْ كَا ذَ الْحُطَأُ مُسْتَغِيلًا أَوْ كَا كِ العَتْلُ عِنْ الغُزْرَةِ فُرْبَةٌ الحَيْقُ عِنْ الوَعِلِ عُرُّمَةٌ الشَّعِيدُ مَنْ كَخُلُعَن الفَّاعَدُ الغِينُ مَنْ أَزُلِلْنَاعَةَ الدِّينَ يَعُدُّمُ الْحَارِمِ الْمُزَّفُّ ثُمُّتُ حَلَى المَكَارِيمِ الكَّرِيمُ كَتُتَاكِمُ بَالْمَارِ الْمَعْرُمِ النِّقِيمُ تُرَمِي الْمُلْارِ الَيْفَقُ مِنْ آخَلَاتِ الِلْيَنَا مِرْ الْشَكْلُ تَرْجُمَانُ الْمِيْرَى لِمَانُ الْقُوْمَعُ إِثْمُلاثُ العَمَلُ فِي قَوْدَ الْبَغِيْدِ وَصَلَاحُ الْبَيْرَةِ الْمَعَالِيثِ بِالسِّوْيَرَ مَقْمُونُ لِبِهِ لِلْمِثْرَ العَالِمُ الَّذِي لَا يَعَلُّ مِنْ مُعَلِّمُ العِبْرِ الْكُبْرِ الَّذِي لَا يُشْتُ كُلِّم مُفْتَنَا الْحِلْمِ

عَنْيُ مِّ الْإِزَّا غَيْلُ هَيْ مَثُوَّتُهُ الْعِلْمُ كَثِرُونَا لَصْلَ فِلِيلٌ اللَّذِي تَخُرُى الْعِلْمُ دَلِينُ ٱللَّهِ لِيرَ مَشِكُوا لَعَلِينًا وَاللَّهِ مُن كَفُرُ الْجَنَّا اللَّهُ أَنَّ كَا تَشِلُ أَمَّدُ بِرُ الدُّيْنَاكَا تَجْبُرَتَكُينِ الْجَوَلُ يَغْلِي كَإِن مَلَكَ النَّنَانِي صِينِهُ وَالْ مَلَكُ مِنْ وَالْمَا مُولِيَاتُ مَا مُلِكُ الشَّعَلِي إِنْشَاءُ الْحَيْلُ أَمَا كُلُّ الشَّمَا مُعْ إِنْكُ أَصْطِعًا عُ اللِّينُ وَأَنْهُ رُويِكُمْ العِلْوَكُنْ وَقِلْمُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَثْلُ فَوْتِ جَدِيدُ كَايِنَكُو الاحتى كالمنت والخراص المركة في الإختان بالإستاء كفراك العالم عن مَنْ مَذَنُ الْهَامِلُ مَن حَبِلَ مُن الْهَا عِلْ يُعْتَمُ لَكُلُّ الْمُلْ الْمُلْ لِمُنْفِحُ Me butter file يتلير وَخَاطِرهِ آلِمَا وَلَيَنْظُرُ بِعَيْدِةٍ وَمَاظِرَةِ الْمَكُّ يُبْطِئُ وُرُالْعَلْبُ الفَّاعَةُ تُغِينُهُ عَفَتَ ِ الرَّبِ الإِنَّانُ مَرِيٌّ مِنَ الْمِعَاتِ الْمُعْتِى مُنَوَّ عَبِيهِ النَّافِعِ وَالثُّمُّواكِ الضَّادِقُ عَلِي شُرُوبُ خَيَاةٍ وَكُلِّ مَنْ الْفَاوِبُ عَلَيْ مَنَا مَهُمَا وَمَهَا مُن العَبْرُ الْعَبْرُ الْعَرْدُ مُنْ فَيْ عَلَى الْمُعْرِ الْحَرُدُ وَالْحَصْلُ وَعَيْ القَبْرِ العَمْلُ فَمَنْ عَنِ الْمُنْكِرِ أَمْرًا لِلْعُرُونِ الْعَمْلُ حَيثُ كَانَ ٱلْمُنْ الْحَيْ الخبزنفين بنوي الخني التنف أخرف خكاني الفقي العقل تعجرت خَيْفَا وَيَا وَكُمَّا وَالْهِيْفُ تَعَدُّوا وَلَهُمَّا الرَّحَالِ النَّهُ وَلَا الْمُؤْلِمَةِ مُوالِمَةِ ستعترًا لضَّعْ بِإِنْ أَوْلُ الْجِمَا مَنْ إِنْهُمَا الْمُلْتَحِ إِلْفَيْرُ الْفِلُ الْمُنْجَدِ مِنْ كَنِيِّ إِلْفَهُو إِلَّ مُنْ أَنْ كَا تَعْلَبُ الْمُنْ يُحْمَيُّ تَعْدُمُ الْوَجُودُ الْمُنْفِرُ يَنْ يَبِكَ إِحْسَانُهُ اللِّيهِ مِنْ كَثُرُ إِنْهِالْهِ الْعَالِيْ مِنْ يَبْلُ لَلْأَةُ الْعَالِيمُ

الحزيعة

West In

ئ خاصفل درخواج

وَأَخِنَ المِشْنِمِ الْوَيْءَ إِنْفِلِي إِلَّالِعَمُّ إِلَّا الْمُعْلَى الْمُتَلِّينَ الْمُتَلِّقِ الْاَلْوَدُ لُ العَنْتُ أَيْدُ النَّيْلِ يَكُونُ الْحَقِّلِ النَّكُ ثُدُ الْجَالَا مِنَ الرَّسُولِ اللَّهِ فِي أغنى التغزل ألجها وعنا والتريق ومناج الشعكار التأورون كثنة لَمُوا بَذَابِ السَّيَّاءِ اللَّمْقُونَ قُلُونُ فُرُ عَنْ مُرْوَدُ مُرْوَدُ مُرْمًا مُؤْمَرُ اللَّهِ المؤنيؤن خَيْرَافَهُ مَا مُؤلِّدُ أُنْتُرُو رُحُرُ الْوَيْدُ الإِمَا فَحَيْرُ الْوَلْ وَيُتَكُرُ عِنْ النَّهُ النَّكُ إِنْ مُنْذَا النَّهَا وَعِصْدَا لَتُمَا إِلَا الْمُعْدَانَ مُزَّا إِ جَنَّةُ عَلِيًّا لِمُعْصِدَ وَيَزِّيرُ الْجِمَّالُ الْأَدْنَيْرُ مِنْ كُمُ السَّجَيِّيرُ الْمُؤْمِظ صَمَالُ النُّنُوبِ وَجَلَّهِ التُلُوبِ التَّوْكُرُ تُكِامِّ الثُّوبُ تُكْفِيلًا الذُّنْتُ الغَفَبُ يُسَدُ لَا ثُنَّابَ وَبُعِدُ مِنَ العَمَابِ ٱلْآفِيةِ وَدُّ العَمَّابِ فَأَلْدُ الْمَالِبِ المَعَلُ يَشِرُ الْمَعْلِى يَعْلِي الْمُعَلِّى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ إِن التَوْلِ يُوْمِنَ العَثَّارَ كِالزَّكَدُ إِخْرَانُ الدِّيْ اَبْغِي مُوَجَّةٍ إِخْرَانُ الفِلْةِ أَضَالُهُ لَهُ أَنْ أَنْسُونُ لَا مُنْ فَيَرْضُ فَتَا مُنْ فَيْنُ أَنْ مُنْ الْمُنْ فِي الْمِنْ فِي كغناف الحنيج القبنج تغرث الكفرو ينسا كالخفظ أشباب الكيا تلفكت فقولونا مرتج عتراثنا كالمذعر بقع أشاب المنتعم والأيكوث الزَّفَى وُيُهُ فِي إِنَا لِنِزَةِ إِلْفَنَا خُرُوالطَّاعَةُ يُوْجِيا فِ الْمِنَا وَالْمِنَّةُ \* الجزيئ قائشَّرُهُ كَلِسِبَانِ الشَّقَّانِ لَاللَّهِ الجوينِيُ أَسِيرَ تَعَانَدُ لاَيْنِكُ الْمُونُ الْمُنْ يَعْنِي لِمُنْ اللِّهِ مُنْ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْعُلَالِمُ وَمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُعْرِ الْوَّمِنُ غَوْيَوْلُمُ الْشُحُودِ ؟ هَبِينَ ٱلْفَافِرُ اللَّ مِنْ خِمِ السَّلِّيُ لِكَا مِنْتُمُ गंबार इंगरें हिंदे हैं। किंदे हैं। किंदे हैं किंदे हिंदे हैं التقريق الدِّينِ الشَّمَا كَاكُرُ النَّاكِيْ عِلْمُ الغِيْلِ يَعِينُ الْخَطَلُ النَّرَقِ عِ القَالِ يَعْجُ الزَّالُ الزَّاسَاءُ الفَّالَا عَلَى الْكَالُ أَحْمَالِكِلُو آخُوالعِنِ وَتَنَكِّي بِالطَّاعَةِ أَخُوالْغِنَا مَنِ الْفَكَرَى إِلْقَاعَةِ الزُّهُلُ غِ الدِّينَا ٱلرَّحَةُ النَّفِي الإسْتِفَا لَوْ النِّكَ (مُنْهَمُ النَّكُ الْمِثَالُ عَلَى العَضَا أَوْبَحُ الإِنْسِفَالُ بِنَهْذِيْرِ الْغَشِ ٱصْلَحُ العَمَالِ كِلاَعْرَ الله أنتخ التخالز عتراقه أنخ ألمنز خروان سنة الغنز النيز عَيْدٌ وَإِن سَاعَدُ ۗ الْفَدِّلُ الْكُرُمُ إِنِيًّا كَالْغِرَضِ عَلِي المَالِ اللَّهُمُ إِيَّنَا لِاللَّهِ إِلَيْهِ المَّعَلُّ لَ يُؤَلِّ مِلْتِكُ الْحَيْ مُومُّ إِلَى ٱحْفَل سَافِلِين الثَّمَّا كُنْ عَلِي إِذَا مُرْالْحَقِ إِمَّا أَنَةُ وَدِيَانَةُ الثَّفَا وُرُعِيلَ تضرابها وإلفترة وخائث المؤنث اني نفيع وانشكا كيزا التنوي أفاقت حِعْنِ وَلَذِيَّ حِرْنِ الْخِنَاحُوالْلُوِّلِ الْخَلْمُلْ الْجُزَّاهُ عَلَاسٌلْطَانِ عُلِّلِ العَبِّلُ مِّنَا لِانَهُ نِ يُرْجِبُ الغُصَّةِ الصَّرِّ عَلَي الْعَمْنِ يُرَدِّي إِلَا إحانيزا فؤجت البشاؤ كمأة الشكافة وسيترك وتتفاعز الجأز ليأز البارى يثثر البتار وسب الاستعامة الغضت عدف كالتلكة تنسك الأفريتية فَلاَعِتَكُمُ لِيسَكُ الِمِلُ ثَيْلً المَدَّمَرُهُ يُعِينِ ثُ النَّفَعُ المِنكَاءُ غَامُ الكُرُمِ

عَلَقُوا لَقِيْنَ

3/8/3

الفلُ نِدِ لَّ مُصَاحِبُهُ و أَجِزُهَا بِنَهُ الْخَبِي مَيْعِتُ مَنَ لا يَضِفُهُ الْأَيْرَا سُمُّ أَكِلْمُ مَنْ كَا يَعْرِفُهُ المقادِين كِاللَّهِ الْمَرْ الْمُوعِ فَالْفَالْمِيرِ الْاَزْرَاقَ كانتكال بالجزعي كالمطالعين العرابة أفتفل بيع الأكيابي أثياش تُنعَ خَيْرُعِنَ الفَّرْعِ إِلَى النَاسِ الكَرْبُرَافَظَوْمِ النَّحِيرِ الْمَذِيرِ قَبْلُ العَمَلُ يُومِنُ المَثَرَمُ الصَّفَتُ وَيَّنَ العِلْمِ وَعُثَوْكُ الْحِلْمِ لِإِنَّاكُ أغلى تقاربت الكزمر فأفض كالشيم الجالم زيظا ترأ فوالمؤمن الجنثة حَبُلُ كُلِ مُؤْمِنٍ مَحْدِينَ الْفَقِينَ مِنْ الْوَطِي مُعَنِّهِ فَي الْفِئَلَ مِنْ الفُوْيَةِ وَكُونُ الْمُزَادُ عُفُونٌ عُلُوثٌ اللَّهُ بَالْمُ الْفَرْتِ الْفَعْرِيْ الْفَرْتِيْ الْوَطِين عَرَيْتِ الْعُلُونِ أَخْفَالُ كَمَعًا بِحُهَا الشَّوَالُ الْمَالُ يُشْرِدُ الْمَالَ وَيُؤْمِنُونُ إِمَادُهُ الْإِعْرِيَالُونُ لَكُونِ اللَّهِ إِمَادُهُ الْعُلِيمِ مَثَرُّ اَتَدُهُ مِنْ مُضَفِى الصَّرْفِ الوَّفَالْ عُفَانَ وَفَيْ لِللِّهِ ثِنِ وَفَيْ لِلْمَالِمَةِ الجيّانَدُ وَلِينَا كُوْ عِلْمِ الْمِنْ عِنْ عَلَمِ الْمِنَايَةِ الْمُؤْمِنِ ٱلْكُ مَا لَوْفَ مَنْعَظِفٌ الْمُتَّقِيَّ العُ مُنْتَرَقَ مُتَعَقِّفٌ الثَّرَاعَتُرُمُ مِنْ شِيَرِ الثَّقُ مِن الكَّاهِرَةِ إلْوَّتُ أَوَّلُ عَدْلِ الْآخِرَةِ الْوَيْغُ بِجُوْرُقَنِ اِنْتُكِالِهُ الْمُ العَدُّهُ يُرِيجُ العَاصِلُ مِنِ تَقَلُّوا لَمَعَالِمُ النِّفَاتُ مِنْ أَثَافِ اللَّدَادِ العَامِعُ ٱبَكَانِهِ وَثَنَاقِ الذُّلِ الْمَوَلَّ عَرَبِ يَهُ بَلَدُ مِرْ الْعَيْلُ ذَيِنْ لِمِنْ الْمَثْنُ يَنْزِلُ عَلَى مَدْرِ المُصِيدَةِ الحَقَّ سَيْنَ عَلِي أَمِلِ النَّاطِلُ الْحَقَّ مُنْهَا وَلِكُلَّ

المَوْمِنْ مَفَقِ وَيَعِلَ مِنِلُ وَمَضِينُ وَ كُلِّيمِ الْفَقِرَ يَعْرِينَ الْعَطِيرَينَ تَجْتِم الآمتابي بِعِي عَيُونَ الْبَعْلَيْ الْأَلْمُنْ ثَنْ حِمْزَقَالْجُنْدُ الَّهُمَا ثِينَ الذكرُ جِلَاهُ المِثَالُونِ وَمُوْرُا البَرْآيُولِكُ خُدُمَ فَيْ كَا يُوْتِي الظُّامُ عِرْجِ آيَدَى النَّهُ مُن ذَنَّ الْمُنْسَى الْمُوْمِينُ لِينَ الْوَكُيْرَ سَهَلُ المَلِيثَةِ الْلَازِشِ مَى الْمُلِتَةِ سِينَيُ الْطَرِيْقِيَرَ الْمُنْفِئِ كَانْظِلِمُ كَلَّا يَتَا نَقُرُ الدُّيَّا خُلَرُ كَالِاغْتِلَ مِهَا مُنْهُمُ الْفِينَيةُ بِالدِينِ الْمُظَالِّمُهَا \* الْقُلَىٰ الشَّرَابُ مِنْ شِيَرِ لَوَكِمْ أَمَّا لِبَابِ اللَّفْ مُثَايِدَ أَيْ النَّارِي مُنَّهُ" مَكِيرُ هِنَهُ ٱلْمِنْعُ أَلْهُمُ مُنْ الْمُؤْمِنُ مُنْ عَلِي الْمُنْهِ ٱلْمُرْمِنُ مُنْسَبَقَ تَوَالُمُ "سُولا العَاقِلُ مَنْ صَلَّقَتُ أَقُلُهُ ٱلْعُالَهُ العَاقِلُ مَنْ عَنَّا مُنْ مُنْ عَنْ مُرْفَ لَكَ وَمُرَّى أَطْنَعَ الْوَادُ وَالْكُلُفُ الْحَيْثَاءُ كِمُنْكُنُ وَعُلِالْعِبِيُمُ الْمَاحِلُ مَنِ اسْتَغَنَّى النِّينِ الغِلِّرِي الغَيْرَيُدُ عُلَاكِيَ العَبِّلِ مِرْ اسْتُغَيَّاحُ اسْتُجْارِ الشَّيِّ عَدُواعَلَى تَجْنَبُهِ الْمُرْفِقُ كَلَّدِينُ تَكُلُولُ تَكُلُولُكُنَّ بِالتَّلُمُرُ عَلَي الذَّبْ تَنِعُ بِن مُعَافِكُ مِن الْمِلْوُكُلِّهُ عُجَّةٌ لَّامَا عِلْهِ الْعَثْلُكُمْ مُمَّا الأماأ خْلِعَ فِيْدِ الْفَاعَةُ بِهِ أَفْرِي سَيِ الْمُوَدَّةُ مِهِ اللَّهِ أَوْرُجْتِ التأرب الذَّالْرَهِمَا يَدُ الْعَثَّوْلِ وَتَبْعِرَةُ الثَّنُّوبِ الفَفَلَدُ صَالالْدَالثُّق بِي مَعْتَرَاتُ التَّحْرَسِ العَّالِحُ فِيَةُ قُالِنَجَاعَ وَيَرِي ٱلْفَلْيُحِلِيْمُ الْفِينَ يُونِدِ وَكُانُعُ فِي الْمُظَايِّدَ فِي إِذْ مَنْ لَا يُفْطَرُمُ الْرِزْقُ يُطَلَّبُ وَكَا يُطَلِّبُ

100

عَالِيْ لِيَعَةُ لِكُلُّ عَلَيْهِ الْمِيْعَ عَيْرُ مِن قُلِ الطَّيْعِ الْمُرْعِ عَيْرُين الحنقوع المالى للعتن تتبث وكلوا وث سكث المالخاعة التعب وَمَطِينًا الْفَتِ الْكَرْخِرِ مِلْكُلْلِمَانِ وَيَلْكُلْاخِسَانِ الْعِرْتُ المُعْنَالِينَا وَوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لإتباين يختف كم يُعَلِّلُ فَعَلَيْتِ ثَدَعَكُ الْمُؤْمِنِ مَيْنُ لِينْ سَهُلُونَ فَيْنُ الكافِرُ يُحِبُّ صَبِّ خَافِ خَآيِنُ التَيَّبُ لَخُومُ وَإِجْدِ الفَّنَآءُ المَّنَّ مُفَارَّقَةُ كَالِلْ لَعَنَّا أَوَادِيُّ كَالْلِكَ وَالِلْفَكَ الْإِنْسَيَا وُلِلْنَّهُ وَمِنْ أَدُّنُ المَّارُ العِلْمُرْجَالٌ كَا يُخْفِينَ وَسِينِكُ كَا يُخْفَا الْحَيْلُ مِيْنَ الْاَحْيَالُ وَعُلِّلُ النَّعَلَ: الفَتِرَ عَلَى المَعَايْبِ مِن افْضَ الفَاحِبِ المِكْنِ فِي العَرَامِ الْجُعُ مِى المفاطِبِ النَّقُ مُرَاكِحُةُ مِنَ الْمِرْفَعَالُهُ مُثَالِقُتِ التَّقُلُ بِالْحَقِّ خَيْنُ مِنَ الْعِينَ وَالْعَمْتِ الْمُلُورُشَيْطَانُ يَ مُوْرَةِ (نَسَارِنَ الْبَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنُ اوْتَقِ فَرُصِ التَّيْعُانِ الْمُللِذَلِّرَ مُلاتِفِهِ وَجَاتَتُ الْمُلالِفُولَ وَ آخَالِ لَشَوْمَ كَا مَنْ مُنْ الْمُنْفِئُ كَا يُرْدُونِ الفَّالِيْتَ الْفَيْرُ كَا لُمُعْبَيْرٍ يُفَكُّ حَمَّالَتُنَامِتِ الوُّمِنِ تَجِلِنُ لَا تَكُلُّ كُنْيُرُ العَمْلِ لِمُسْدَدُ ذَكُ السِّعُل وَغُدُونُاللُّهُ وَلِي الدَّمْيَا مَعْدِينُ الشِّرَوَكُ كُلُّالْفُرُونِ إِلْمَا مِدُيْفِرُهُ الشُّور ى يَعْتَاتُو إِللَّهِ وَإِللَّهِ مُنْعَ مِنْ كُلَّ وَيَتَمِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ لَوْمِ رَبُرُيُّمَ " الكرفرنيتج تُركل الحِمَّةِ الْمَاسِلُ كَا يَشْفِيهِ الْأَرْكِ الْمُالِمُ مَنْ الْسَبْقَ الْمُ

القارنيومين ممكم المقافية إشنذ كالأضكا والتنبوي أفنع الجيثق العَالَ مِن المَّالِ الْمُعْرِيدُ الْمُعَالِ الْمُعْرِيدُ الْمُعَالِمُ الْمُعْرِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الل عِلْمَا وَالْمُواللَّهُ مُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ يُغِيَكُ مِنَ مَنْكُ إِللَّهِ النَّا كِالْمُوْنُهُ مُرَيِّهُ مِنَ الْحَنَّا وَالْعَدُولِ الْحَرْيُهُ مُنْوَيْ العِلْ قَالِكُلُّ إِلَا زِمُرَسَنَ مِنَ النَّهُ اللَّهِ عِنْ الْعَاجِلَةَ بِالْكِلَةِ المَنْمُرِحِنْظَ عَالْمِلْتَ وَتَزَكُّ مَا كَيْدَتَ الْعَبْرُ الْمُتَعَالُمُ إِلْمُعْنِ كلغي المذفيض عليك وكآل الفناعير بالفعيت إعام عاد لخطر والمتارية وَلِي إِنَا لَهُ عَنْ السَّائِلِ وَمَهُ لُ النَّا عِن ٱلْذَالِلَا عَرَا ٱلْذَالِكَ الْمُعَالِّدُ اللَّهُ اللَّ مَا إِلَّهُ النَّغِينَ يَشْرُعُ الرِجَالَ مَا يُنْفِيدُ الْآجَالَ الإِضْ لِزَاعَظُرُ مُونَبُّ فَاتَّعَ عَهُوَّيَّةُ الإِسْتِهُ فَالنَّاعْظُرُ الْمُرْاعِلُونَ مِنْ كُنْ إِلِهُ الرَّفْقُ بِالإِنْمَاعِ مِنْ كُنْ مِر النِباع المِعْلَاءُ الأكارِمِ أَنْفُلُدُ خِرُوالْرُهُ إِنْ الْمِعْلَامِ الْمُعْلَامُ الْمُوفِّ كَتَرَضُ مُونِيًّا الْحِفْلُ خُكُّ وَيَا فَجُرَضٌ مُرْدِيًّا الْمُؤْمِنُ مِيرَالْفَعْدُ وَسُنَّتُهُ الرُّيْمُ لَا المَرْمِنُ يُعَافُ اللَّهُ وَيَاكُ الْجِدَّ الِبِعُرُ إِسَالُهُ الْمِنْ ا يغين عَوْقِنَدِ السِّيدُ مَن كَتَالَ المُؤْتَذَ وَجَادَ بِالْمُعَنَّرُ التَّوَاضُ بِيُحَالِمِ الشَّرُفِ (المَادْبُ وَالْحَيَانَةُ لَيْسَامِن اَخَلَاقِ الكِلْ إِلْفُضُ وَالنَّفَشُ لَيْسًا وَى الرِيْلَامِ النَّوْلَةُ مُعْلَمُ النَّهُ وَالنَّالِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ وَيَوْدُ وَيُعْرِّنُكُ يَوْالْمُقَاوِي ۖ أَمْلُ الْعَقَافِ ٱلْتُرْفُ الْمُقَرَّفِ الرَّفَا إِلْكِفَارِف

الكارم من مختال تعدد وعاف الرحث

التَّارِكُ لِلْعَمْزِ غَيْرُ مُوتِي بِالتَّوابِ عَلِيهِ الفَقْزُ كِلْفِنَا أَمْدُ الْعَرْفِ عَلَيَ اللهِ مَع سَبِهَا مُالعَفُونِ يَعَدُ الْقُنْدَةِ بِحَنَّةُ مِن عَلَابِ اللَّهِ تَعْلَمُ اللَّهَ الْعِنَا لَلْهَا كَيْرًا مِن الْمُطَايَا الرِّحَا بِمُطَاِّوا للهِ يُعَرِّقُ عَظِيرًا لِرَّزَايًا الْحِرَى يَنْفَضُّ لُانَ مِعَةَ يُمْ يُونِيَ وَلَهُ إِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِ البيدُّةُ مُطَابَقَةُ النَّفِي الْوَجْعِ الأَلِمِي ٱلَّذِبُ زَيَالُ الْسُعِينَ مُالْخِع الإلجئ واكتتابن ع العَانِ وَبِنَا لِلْمَعَ التَّانِدِ النَّنْسُ ٱلْكِيْرُ لاَتُنْ تَعْمِيا التكبات النَّفَنَى الشِّرَيْهُ كَانَتُولَ عَلِيهَا الْوَقِيَّاتَ النَّفْسُ الدَّبِيِّمُ كَانَتُكُ عَنِ الْمَنْ الْوَيْ الْمَتْوَى حِفِيْ حَصِين لِمِنَ كَالْكِيمُ الْوَيْ لَوَالِمَ مِنْ فَيْدَ لِمَ اغَتِينَ عَلَيه الإِحْلَاضَ خَطَاعَ عَلِيمٌ حَتَى يُنْغُرُ عَاكِ الْخِمُ لِد الْحِرْضُ ذُلَّ عَهَا نَدُّ لِمِنْ يَسْتَضْعُ وَأَلْلِنَ عَنِكَ البَّلَامِينَ كَمَا وَالْجَنْدُ الْلِيولِ إِلَا لَتَغْيَرُ يْ الذُّ وَيِ اللَّهِ مِن يَجْمَدُ الْحَارِمَ وَتَكُوَّ عَنِ الْمُؤْرِدِ الْمُلَادِكُ إِنَّى الْعَقِومِينَ ٱخْلَافِ الْإِرْ مِلْ الْمُنادَدُهُ إِنِّي الْمُنْعَلِّمِ مِنْ شِيْمِ اللِّمَا مِنْ الكري فرض حاد بالمذيؤ التعيد كمياتهان بالفنوج الفاع خيل الغَدْرِعُدُ رُعِنْدَ اللَّهِ سِجَانَ العَدْرُ بِأَ هُلِالغَدْرِ كَفَّا وْعِثَلَاهُ مِعْلَامْ إَنْشِتَابُ المُسْتَفَاتِ بِينَ الْمُثَلِ الْمُكَاسِبِ الْفِكْرُيْفِ الفَوْلِقِبِ يُوْمِيُ مُكُرُّقَ الْفَايْفِ الْجِرَى وَأَنْ النَّزِي وَأَنْ الفَّرِ المَثْوَقُ لِمِنَا مُرَّكُو فَقُدْ مَنْ لَمُ الْفَا الْمَافِق إِمَانَهُ يُمْرُونَا لِمُنْ الْمُرَاثِيَّ ظَامِرُهُ بِجِيلٌ فَالْطِفْرُ كِينَا الْمُنَافِقُ

يؤدي البالعفاف إضطناع غَيْرُتُ عَيْقٍ لِلْعَنْيِ الإِحْسَانَ إِلَى الْسِينَ تَسْفِلِحُ الْعَدَّقِ الْعَلَقِ الْعَلَاقَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقَ الْعَلَاقَ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلَاقِ الْعَلَقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَل المِزمِنِ ٱنْفَرَالِ إِلَّانِّ هُرُيُهُ الغِنَا يُنْدِرُ لِالذَّالِيَّةِ الْفَرِّ الْمَسَى ذَكَيْنَ المترات متعاعق المتيات المتورية والانتزالي متازل المفات إنجيناب التيكآت أفقك من اكتياب المتكاب العاقل من يزعلونها يَنْغَبُ فِيهِ الْجَاعِلُ الكِّيسَ صَلْ فَيُمُ الْمَقُّ وَكَازُقُو الْمَاطِلُ الْحَكِيزُ لِيُّنْ فِي الشائِلَ وَيَجْرِئُ إِللْهَا إِلْمُ العِلْمُ زَيْنَ الْأَفْسِنَاءِ وَغَنَا اللَّقَ لُ الإِخْرَانُ لِيَنْ عِي الْكَفَا وَكُنَّ فِي الْمِلْوِ الْإِنْ لِمُؤْافِاتِ مَنْ مَا فَافِذَا وَكُنَّا وَكُلَّا الْمُؤْمِ إِذَا قَدُرُلَ فَهُ فَقَ وَإِذَا مَعَادَا خَلَقَ اللَّهِ مِيْرِاذِا أَيْسُرَا مَعْفَ وَإِذَا أَخْسُر خَنَعَ أَنَا مُ رَجُلابِ بَمَاذُكُا يَعِدُ وَعَلَيْ كُلَّا يَنعِفُ الَّذِي إِذَا اَعْطَا حَقَدَ وَاذِا أَنْهِيَ بِجَدِدُ الْهَا مِلَ اذِا حَدَدُ وَخَدُ وَاذِا وَخُدُلُكُمُ الْعَامِلُ أَصْد بالعيكركا لتَّايْرِعَكِي القرنيِّ المَاضِ الفَقْرُ القَادِحُ أَجَلُ مِنَ الْخِتَا الفَاضِ الشُّكُنْ الْحَوْدُ عَلَى الْمُورِ الْمَرْدُهُ فِي السَّوْكُرُ مِن وَشِي الرَّجِرِ الْمُورِفُ كَنْزُوا نَقُرْعِبُدَتَ فَرْدِحُهُ الإصطاعُ ذُحَرُنَا لَهُ عِلْكُنْ تَفَعُدُ الْغَنْلُا مَن كَانَتِ لَم لِيهِ اللَّهَا مِرَحَاجَةُ اللَّهَاجَةُ قَرِثَ مَا لَيْسَ بِالْمُن الْيَرَحَاجَةُ القارية كالمتفضى والداعا شهاع زياءة الكارثر العلرة وكانق والاصابية

الم والمرافزاد فقد

أفضل

إَحَدُ النَّتَكَ يَنِي اللَّهُ اخْذَا لَقَنَعِيا الْغِيْزَةُ احْدُلُانْ يَعْمِي الدُّغَّاءُ التآتيل خلافت قنيبا الأزب أغث المنتبغ البيث أفنن الشني المفينية ولحيدة فان جزيت كامتن المستين البتيكم المبلغ أمتال العَلَقِيَ السَّقَلَ مَذَ التَمَا بَيْنِ العِلْرُكَدُ الحِيَّا يَتِي النَّخَ ثُلُكُ لَلْكُنِّةِ الَّذِكُ كُلِجَيْنِ لَهَ لَا لَعْزَى الْمُرْتَى أَحَدُ النُّمْقَالَ يَوْ النَّفَالِكُ وَالْعَفْرَى الِتِعْنَ اَعَلَالْفَهُنَ مِنْ الْمُثْرِلُ الْهِنَّ أَعَلَاكُمَنَ يَتِي النَّفَحَةُ الْمُؤْلِظُ لُحَدُ الكِتَتِينَ الْمُتْزَاحُدُ الْعَرَفِينِ الْحُسُدُ الْعَدُ الْعَلَابِينِ الْمُرْفَ أَحُدُ المُسَيِّعِ الظَّالِرُطَاعِ تَنْمَطِلُ لِعَدِ الْتَقْسَيْقِ الفادِ أُنَاعِ يَنْتَظِلُ أَحْنَ الْجِنَّ أَبِّنِ الْمُؤْمِنُ تَفِظَا لُهُ يُنْتَظِرُ لِعَنْدُ الْحُسَنَتَ فِي الْعَفْلُ أعَظَمُ العَفِينَلَيْنِي الصَّرُاحَدُ الظَّعَرُفِ التَّوْفِيْ أَعْرَفُ الْمُفَايِنِ التَّوافُمُ أَضْلًا لَشَرُفِي التَّغَاءُ أَحَدُ السَّعَادَ يَعِيَ الْكُمْمُ أَحُلُالْذُكُيْنِ الْخَاكِدُ الرَقَيْنِ (يَالُ الرَعْدِ أَعَدُ العِنْتَقِي الْمِلْ الْحَدَ الْنَقِيدَيْنِ الْمَرَّدُهُ يُهُ الله ألذالسَّبَنِي الْمُسَدُ الأمُ الرَّدِيكَ فِي الزُّمَدُ أَضَلُ الَّا حَتِيفِ ا تَعَافِينُهُ أَشُرُ اللَّاسَفِي الفِّكْ كَدَالْهِ كَانَتُ فِي الفِلْ أَفَقُلُ الأَشْرَقِ الْمُد العَمَالُ الْمُعَالِلْلُودَيِ العَدْلُ أَفْعَلُ السِّيَاسَةِ فِي الْجُزُلُ عَدُ الْمُدَجِّدِينِ الخلق المِنعِينِ مَا وَلَا لِمَعْتِينِ العُرَدُ الْجِيلَةُ الْمُلَاكُ السَّفَادَ يَنِ الْمِنْتِينِ اَ هَيَ اللَّذَيْنِ الشَّهَرَةُ احَدًا لَعْيِ بَنِي النَّجَاعَمُ الْحَرَافِرَ فِي الغِرَاثُوثُ

ولَهَ مِنْ أَوْ يَعْلَمُنا اللَّهُ الدَّخِيلُ العِنْفُ الذي وَعَالَمُ الا يُعَامِنا الطَّبُرُ اَنَىٰ لَانِهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِيلَا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِيلَا الللَّهِ الللللَّمِ العِلْرُ وِصَاحُ العَقِلِ مَنْ وَعُ الفَعْلِ العِلْوَلَ وَلَالِجَهْلِ وَمَكْسِبُ الْمُؤَلِّ لِجُهُلُ وَالِثُمُ لَيْسَأَةً وُمَاضَمُ الْمُسُودُ والْمُفُوثُ لَاتَدُوثُمُ لَهُمَ اسْتَرَقُّ العِلْمُ بِفَيْرِ عَلِي َ إِنَّ العَدَّلُ بِغِيرِ عِلْمِ مَدَالُ العِلْمِ كُنزُ عَظِيمٌ كَا يَفْنَأَ العُفَاكُمُ فِي كُرِفِيرٌ اَ يَلُوالِعَا قِلُ مَنْ عَقَل لِمِنَ أَمُرُ لِمَا يَعُرَّىٰ كَارَيْ نَعَلَمُ الْكَافِلْ مِنْ آمَا تَ اَضْعَا تَدُ الكُرُوا لِعِنْ ثَجَائِبًا لِإِيمَانِ الْمَعَلُوَ الْنَ ثُمَلِّوْ الْمُعَلُولُ فَيَ ثُمَلِّوْ الْمُ الْوَفِينَ صَدُفُ اللِّسَا بِسَدُولُ الإخسَابِ الضَّيْرَ كَلِهِ الْمُحِيثِيمُ يُسْزِلُ المَثْرَبَةِ اللَّذِبُ يُزِيدِهِ مُعَاجِدَهُ بُغِي تَعَانِدُ السِّرُ يُشِيِّقُ الْمُعْلَافَ وَيُرْجِثُ الرِفَاقَ النَّفَأُ يَكُمِ الْمَعَدِّدُونِينَ الْمُفَاقَ الوَفَا الوَفَا الوَفَا الوَفَا العَقْلِ وَعُنَوْكَ النَّبُلُ الإِحْمَالُ بُرْهَا كَ الْعُقَلِ تَعْمَلُ الْعُرْفَةُ كَمَثَّى وَالْكُلُكُ مِنْهَا عَتَمَثَّى النَّيْقِ المُنْلُقُ كُنَيْرًا لِطَيْنِي مُغَفِّصُ الْعَيْشِ مَنْس القطارا كند المنفعن الناش كالشخين الشاخ للغيتبر اختا لمفتاع المُصِيَبَةُ إِلْفَتِرَا يُفَلِيرُ المُصِينَيَانِ الظَّلْ العَوابِ احْدُلْ لَعُوا الثَّوْلِ القَالِحُثُمَا حَلَى الْبُشَارَتِيْ الكُنُّ عَمَاعِهُ أَيْرِي النَّاسِ أَحَدُ السَّخَالَيْنِ الَّذِكُولِ لِجَيْلُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُتَعِمُ البِشْرُلَ عَدُّالْمُكَاثَبُو النَّحْبُ السَّالِحُ الْمَكُ الكاكب في الكِتَاب أحَدُ الْحَدِيثِينِ البَلْوَاحِدُ الْعِدَالْيَنْ فِي الإَخْتِرَابُ

न्यार् हर्ट्स इंटरीह हर्ति हिं। के न्यू हिं ति दूर्ट्स में देरको हिं الذَّارِ الغَضَبَ يُزِوِي صَاجِهِ وَيُدِينِنُكُمَّا يَهِ الْكُواحُ بَكُوْ بِزِلْهِ إِ وينبؤل بمناحد العاشره المعارض مبدت يعتقر أفراله أفناكه الوبغ مَنْهِدَ مَنَ مُرْمَتُ لَفُسُهُ وَشَرُفَتَ خِلَالُمُ الزُّعُلُمُ بَهِا أَلْمُثَمِينَ وَتَجِيبَ ۗ الآقَا فِيَ اللَّقَوَي تُسَرَّقُ الدِّرْفِي وَأَعَارَهُ الدِّيفِ وَالْحِكُمُ وُفَعَهُ المُعَلَّاءِ وَنُرْتَعَ النَّلُوا الْجَامِ لُونَ بُلْقِي اَبِمَّا لِآمَغُوكِا ٱلعَمْلُ عُرِيْرَةً تُونِيْ المِلْ وَالْجَارِبِ الْقِتَاخِ يَنْبِعُ الْحُرُقْبَ وَيُوْغِزُ الْفُلُّونَ الْفُكَاثُونَ إِلْفُونَ إِلْفُول الفانجونة وي النارِ عَلِينًا لِمِنْهُمُ الْعَرِي وَالفَّاللِّ اللَّهَ بِمَا لا تَصْوُل لِمُنْ رِبٍّ كَا يَعْ إِجَادِهِ الْمُعْرَكَةِ إِنْ الْمُعْلِيدِ وَيُسِلُ مُنْ الْمُعَالِدِ الْمُدَوْثُونِ وَالْمُ مَعْ فِي النَّالِ النَّهُ المِلْهُ المِلْهُ المِنْهِ المُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُلْهُ ينج بن الإليّاكَ فِي الْعَيْرَةِ الْمِنْدَقُ الْمُعْلِقَةَ وِكَ بَتَى مَوْدُو العَالِقُ مَنْ هَوْشِهُو كُذُو كُلُوا وَإِلَيْهِ الْمُحَدِّدُ عَلَيْهِ الْمُحَدِّدُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِرُ مِنْهَا فُ تنيت أجزن الخلولا لايتكافئ وإلى غطام لايتنفع النوج عيث التكافية مُتَنَفِرَةً مُنْوَيِّعَ الْقَبْرُ عَلِي طَاعَتِهِ اللَّهِ أَعَوْنَ مِنَ الصَّبْرِ عَلَيْ عَتْوَيْتِم الْعَاقِلَ لانتكأر إذكا بجبران يجبر فالنتفل الايعلام أخرتها المبارية مَنْعُومُ وين الآخِرَة مُعَلَّبُ مُلْحِ القُلْمَ يُلِ الْعَدَمُ وَيُسَابُ الْخِرُولِيكُ الأمَرُّ العِلْمُ يُلِكُ عَلِي لَعَقْلِ فَيَ عَلِمَ عَقَلُ الْعِلْمُ بِي النَّفِينَ وَمِيْمُ الْعَقِيلَ فَيَعْتُ

نُ الذَّلَةِ الدُّلِّةِ الدُّلِّةُ أَفْعَلُ الْمِرْاتِيَةِ إِللَّهِ الفَلِحُ آخِدُ لَا لِيَّا لَمُعْوِ المِيثَا ٱصْفَلُ الْمَاسَيْنِ ٱلْمُلُتُ الْبَيْنِي أَعَالُ الْمُلْفِينِ الْمُكَالِمُ مُلْكِنَا مُعَالِمُ الْمُنْفِي القربيق أفضاً للذُخرَقِي المَرَكَ المَقِيَّا عَدُ الرَّكَ الْعِلْ افْعَالُ لِحَالِيَّ الَّذِكُنَ اَفْقَالُ الْغَيْفَتَ بِي الصَّدَّقَةُ اَعْظُرُ الِرُجُّ ثِي الْعِلْدُ إِنْهِ أَفْفَالُ لِعِلْمَ بِي الغفة ألفش آنفع المغرتة في الأخلُ عَلَى العَدُق بِالعَصْ لِلْ عَدُ الْعَلَى الْعَدُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الشَاعَةُ أَفَضَلُ الفِنَا آفِي المَتِي لَنَظُمُ الْمُدُوِّي الصَّمَدَّةُ أَفَضُلُ النَّبْحُرِيِّ اليِّنَكُ أَغَفُا المِنْنَتَيْفِ الْمُوفِثُ أَفَعَالُ اللَّهُ فَيَا اصَّلَاءُ أَفَعَالُ المُرْبَيْنِ البنيئا تراحنا لعِعْتَيْنِ السَّمَرُ إِنْ الْمُنْآنِينِ الْمَنَّاءُ مُا الشُّكُرُ أحذا لمَزَلَّ عِنِ الدِّهُ أَحَدُ الرِّنَةِ فِي الْفَرْنِعُ أَحَدُ الْفُقْرَةِ فِي الْمُدَوْرُ عُلْ فَيْ أَعْل المغذ كأفتخ المِيَّا تَنَيَّقِ الصَّدِيفَ أَفْعَلُ العُدْيَّةِ بِالبَّشَاخَةُ أَحُلُالِمِّلَ يَبْغِ سَعَلَيْنِ الدِين وَالاَدَتِ بَيْنِينَ مُالعَقِلِ الحِرْضُ وَالفُرُوِّ وَالْفَالْتِيمِ مُنْ الْمُعْلِلُ الْكُرْمِ ينتن التَبِيَةِ وَاجْتِوَا كِاللَّهِ الْمَالُ لَهُونِ المِينَةَ وَمُمَاعِدُ الْمُنتِيَّةَ العَاعِلُ مَنْ تَعَدَّدَ الدُّنُوبَ بِالعُغُزَانِ الكَرْهُ مِن جَازَي إلى الشَّوْلَا عِنْس الْحُرِئ بَيْ عَرَّ النَّاسَ بِالإِحْسَاتِ الشَّهَاعَةُ نُصَّرُهٌ عَاصِرُةً رَفَّةٍ لَمَّ ظَاهِرَهُ العِلْرُونَا لَذَكُمْ يُنْتُونِهُمُ عَيْمَةُ الإنشاقُ يَنْفَعُ الْحِلَاثُ مَنْفِي الْمِيلافَ التَّوْيُ جِنَاعُ التَّنَزُّ وَالْعِفَا فِي العَدْلُ لَا شُهِ إِيَّابٍ وَجِنَاعَ ٱلْإِحْسَابِ وْمِ عَالِمُ اللَّهُ وَكُولُولِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تَتَبُعُهَا خَنِيْنَتُهُ الْإِلَامُ فِي أَلْمُ التَّمْ يَتَبِثُ الْأَلْفِاجُهُ الْخُنْ كَيْنُ فَأَلِ الخشوع القائغ كال من آفات المطاح الكريم تؤخ جرعًا يَعْفِل م اللَّهُ مِنْ الْهَاجِلْ يَنْ عَرْجُمَّا يَا سُ بِمُ الْهَاجِلُ يَنْ حَنْ عَمَا يَا مُنْ مِ الْكِيْرِ اللَّهِ اللَّهِ المَعْرُونُ غُرُّةٌ وَكُنَّةً وَكُنْ وَمُعَالَىٰ الْمُعْرِينِهِ عَنْزُونُ عَلَيْهِ وَكُلُوا وَالْمُعْ المؤهن كافت فعثية وسنطيني كالتفطيفة الكاالك كالانتفاقا لللاجالة مِنْ الْفَرْزِي الْفَرْزِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْرِدِينَ الْفَرْزِي الْفَرْزِي كالتَّخُءُ الْمُطَالِبِ وابْعَا فِ المَطَالِبِ الرِّفْتُ يُسْتِرُ الْحِيَابِ يُسْتِعَلَ تَنْ يَدَ الْأَسْبَاكِ الْعَالِمِ لِيَرْفِ الْجَامِلُ الْمُكَافِلُ الْمُكُولُ الْمُكُولُ الْمُكُولُ الْمُكُولُ العَالِمُ كِلَّهُ مَا يُحَالِهَا التَّوْفِينَ وَالْحِذَكُ لَنَ يَعْا ذَيَانِ الشَّنَى كَأَيُّهَا تْكُونْهُونِ مُنْ لِلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ال رَيْرُ الفَقُلُ وَالْفِلْرُ مَعْرُونَا فِي قِرْفِ كَا يَفْرُونَا فِي الْمِينَا يَاكِ الْمِينَا عَلْمَنَا اللَّهُ الْمُرْزِكُ وَمِ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَيُوْفِي الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَالِينَ لَتَهَوْفُونَا اللَّهُ الْمَالِينِ وَفَوْدَ اللَّهِ اللَّهِ وَفَيْ المِيَّارُ وَيَزُّهِ السَّيِّ الْمُعَدِّبُ الْمُوجِّدُةُ مَنْ كُظُمُّ أَصْالُهَا وَمِّنَ أَطْلُونُهُ كا كَ أَوْلُ مُعْتَرِقِ بِقَا العَارِفُ مُونُونَ مُشْتَاءُ فَأَنْتُمُا وَيُزْفِعُنَا فَعَ فَإِنَّا يُشِهِلُهَا كَنِيْ بِثُمَّا الشَّهُولَ ۖ لَغُلَالُ كَا تِلَاتٌ كَا نَصُلُ دُوَّا لِهَا إِنْهِمَا \* يعشن العتبرة كا المنحق لا يُجتِّى إلْحَالِ كَلاَيْتَكُ عَن تَعْيى وَثُمُّوا بِاللَّامَّةِ

الخفل العاتِلُ مَن مَلَعَ مِن الدُّنُوبِ وَمَنْ فَي مِن الْحَوْفِ النَّفَا لَهُوَى الذُّوْبَ يَجْلِبُ عَبَهَ الْفُلَى الْكِيش أَصَلَ عَلَيْهِ مُورِثُهُ خُلُفَ هُدِينَهُ حَسَيْمَ العَالِمِ مَنَ كَا يَتَبَعُ مِنَ العِلْمِ كَا يَتَشَعُهُ مِرِ العَالِيَ مَنْ تَعَلَّلِهِا مَنْ الإعن وكرالله المذبي في كان حَبُّهُ لِلهِ وَكُخْفُهُ لِهِ وَالْحَفَاءُ لِهِ وَالْحَفَاءُ لِهِ وَالْحَفَاءُ لِلهِ وَلَكُمْ تِيهِ المُوْفِينُ شَاكِوْجَةِ النَّكَارِ حَامِرْجَةِ البَكَامِ خَاتِّهُ ۚ الرَّخَالُالْمُعْوِمُ عَفِيقًا عِ الشِّئَا مُتَوِّعٌ مِّي اللَّهِ إِلَّهُ إِلْمَ ثِينَ مُحِنِي الصَّالِ كَامِحْتِ النِّيَابِ الْمِفْتُ يَتَنَاحُ العَمَّادِ وَجُهُمُ مُنْ يُعِيدُ لَا لَكِهِ الفَاتِلُ مَنْ مَعْفِي هَا الْعَالِمِ وَمِيْ الجاجِلُكُ أَخَاعَ عَوَاهُ فِي مَعْصِيرَتِيرًا لَحُظُّ لِلْإِسْكُ بِنِينَ الْأَدْنِ لِنَسْرِ فِي التستاب بغذ إلاضكة باعوب الإفتخاع عي الثارى اغْلاَثُواوْ كَاسُرَاتُكُعُ كالتسا بالباء باالعاد ألما المؤان والمقارث وفا والمؤرجة الغريف وفيزوك للكا الذُيْ يِعَدَا فِي العِنطُ عِلَا لَهِ مُعَامِنَا الْعِيدُ الْعِلَا الْعِيدُ الْعِلَا الْعِيدُ الْعِلْ ﴾ الْيِسَانِ وَحَمَّلُ بِالْأَوَّانِ الْجُوْكِرَيْنِ الْعَرِينِ الْعَثْمِينَ مِنْ عَنْظِيدًا لِمُثَلِّمَ الْمُ الله يُتِمَنَّدُ ٱلمُتَّقِيقَ النَّالَ وَعَنِ المَعَاجِيِّ عِبَاكَةُ التَّوَالِينَ الْحَرْمُ كَيْنَ الْمُتَعَرّ كُلُوْرُكُمْ النَّرْضِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوالِمُ اللَّهُ وَمُوالِمُ اللَّهُ وَمُوالِمُ اللَّهُ وَمُوالِمُ اللَّهُ وَمُوالِمُ اللَّهُ وَمُوالِمُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ اللِّهُ وَمُواللَّهُ اللَّهُ وَمُواللِّهُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللِّهُ اللَّهُ وَمُواللِّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللِّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَمُؤْلِقُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ الجروعا بحاكا المؤقود إضا المريب كذآء الأماكة والفكافا الفود التبيتر تعتنون والجواد كغنوب كوروق المستوى البكا غليقا الفير أأبجا كالإليان خَيْنَا آلِالنَّانُ عُرَّمِيْلِ المُعَانَةُ تَوْلُجُوا شَعِلَي تَدَّلُولُونَ مُرَالِزُكُ ذَوْقَاهُ

أغطما لغنا الغنا بغيز اللو اعظرالفغ والشغار العفراكة منادعنا براجين الفي المستركة المستخدان المتناع المتاع المتناع المتناع المتاع المتاع المتناع المتناع المتناع المتناع ال بنتن أخبَّرُ وَافْتَدَرُ الْفَرْرَئِي الْكِلَّا وَشُرَّلِ إِنْ الْعَرْزِيْ الْمُؤْرِثِ الْمُعْرَافِينَ الخِنَاعَهُ إِنَّهُ النَّهُ وَعِنْ الْأَخِرَةِ وَلَلْتُهُمَّا الْإِنْ يَعِنْدُ الْمِنْدُ وَلِينُ إِل اختنعطت الكيترتبغوا إذا اشتعطت كيليى إذا غف التفين إلكائبي أستعف واخُداسًا لَ خَفْقُ المحارِئ ينا لا يُتَرَادِ فِي السَّرُوفِي فِي الإدَّارِنَ الخنت يَلِينَا لَاقَالُ وَيُلِينِدُ مُؤْدِة الإغْتِذَا لِالْمَلُ مُلْكُما لَ الْسَيَاطِينِ عَلَيْكُوبِ الغَانِيلِينَ الْحِكْمُ شَاكَتُهُ كُلِ مُعْجِي كَفَتُعُ عَا فَكُرْفِتَ أَخَوْلُ وِ لَسْ إِنْ إِلَيْهِ الْمُعْلِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ اللَّهِ عِيلُونَ حَالَنِ العِمَّابَ فَأَمِنَ وَمَعَاالثَّوْاتِ فَأَحْسَنَ الْخَارِثُ زَرِي إُنَّ ذَوَلَا الْعُهُرَ مَتَّى عَمْدُهُ وَهُمَّرُ عَلِيهِ السَّاعِيُ كَاذِبُ لِنَ سَجَ إِلَيْهُ فَا إِزْلِقَ سَجَعِ عِلِيهُ العِلْمُ حَاكِمْ وَالنَّالُ صَلَّىٰ مُرْعِلِيمُ العِلْمُ يُرْشِدُكُ لِإِنْ مَا أَمْكُ اللَّهُ بِمَا الزُّهُون يَسْعَلُ لَكُلُ الْطِرِيْنَ الْمِيدَ المَالُ لِكُرِيْنَ إِلَيْ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْتَدَ أبعامة الجيئ والجزي والجزاع الزئرين بمعنا الزافق الدوالك يَكْرِمُ مَاحِبَهُ مَالِدُكَ وَيُونِينُهُ مَا يُجُلِّ المِالْعَيْنِيهُ كُلَّ الْفَيْدِيْرِ مَنَ لَمُ يُقِيِّطِ التنائ مِن وَجُدُهُ اللَّهِ وَلَمْ يُرْبُدُهُ وَمِنْ كَفِح اللَّهِ الْعَالِمِرُ كُلُّ الْعَالِمِ مُلْكُنَّجَ النقا وإيثاثين فاختال فالماتهن فمتهفؤه كالقها يتخرز آليخاا عالبعا

مِنْ خِينَةُ ثِمُ اللَّهِ لِلْمُعْدِ عَنِ اللَّهِ عِبَا دُنُّو الْعَارِفِينُ السُّمُّ رُخِهُ مَلَّقُ بِ التمات قالانفي عَالَةُ الْمُنْ إِلَى الْمُنْ كَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ كَالْمُ الْمُنْ كُلُونِ وَمُرْضًا يُحِيِّرُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِمَ اللَّهِ مُعَالِمَ اللَّهِ مُعَالِمَ اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ مُعَالًا مُعَالِم اللَّهِ مُعَالِم اللَّهُ مُعَالِم اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ مُعَالِم اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِم اللَّهُ مُعَالِم اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَالِم اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِّمِ مُعَالِمُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِلَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِلْمُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْم ٠ هَا. مَوَدَّ الْمُسْرِلِيكِ الْمِسْمِيمِ الْمِشْرَاتِ اللَّذِينَ لَتَنْفَعُ مُودًا لَعُرْلِشُونُ الْمَطْلِحِ الشَّلَ مَوَدَّ الْمُسْرِلِيكِ الْمِسْمِيمِ الْمِشْرَاتِ اللَّذِينَ لَتَنْفَعُ مُودًا لَعُرْلِشُونُ الْمِسْلِحِ الشَّ الكَيْسَى مَنْهَا فَ يَعْضِدَ خَيْلُ مِنْ أَصْبِدِ وَعَقَلُ الذَّمْرَ فَنْ تَصْبِدُ الْعَلِيمُ فَ لَمْتِيَ صَمَا إِنْهُ وَوَيَعَ سَعِيدُ فِي مَوَا صِنْعِهِ الشَّقِ سُيِّ اعْتَرْبِعَ إِلْهِ وَانْتَكَ لِعُرُةِ اللَّهِ اللَّهِ عُمْ الْجَالِمُ اللَّهُ عَوْمَ كَفْرُو مُتَكَّرَتُ الْعُلَا الْتُعْرُبُ لِلْهِ السَّ كَا يُسِمُ الْمِرَولِ إِنَّا مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُنْ الْمُثَمِّدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ لترتثق كفأ الغبث لفنكم الثناء فن تلام الأشار التنبأ أضؤواً حتكن فكوح وكسا ويزنزن بتعنجا فالمغراث لقف كالمفوخ للتن متانع ويتأو يَ الفَّرِيُّ إِلدَّهُ مُنْ تُرَكِّ مُنْطَاحًا حِبِهِما مُسُلِّاً مُنْوَابُ صِدِّوْخَطَالًا لَمُرْفُ مَنَاعًاهُ الْمُثَلِّ وَيُعَالِمُ مَنْ يَعْدِرُ عَلَى الْفَرَّرُ الْعِلْمُ الْفَكُرُ الْعِلْمُ الْفَكْرِ الْمُنظ كَ الْمَاعِلُ الْمَرْفُ تَقِعْرُهُ كَا يَعْبُلُ عِي النَّعِيخِ لَهُ الْعَجِلَّةُ بُعَلَالُمْعِ أَحُلُونَ النع مَعَدَا لَعُطِيِّنِ المَّمْ يَعْلِي الْمَثْرِاتِ وَتُعْتِلِكُ أَمَالَ وَيُدِيدُ الْمِنْ وَيَعْلِمُ الْمُ المتبيتة أفلخ تتعاد بالغثة أفكيل تمارد المذواها وكابخ اسكت فكن علفِا تعلقَ كَكُرَعَالِهِ انفَزَا مِنْتَكِرُ المَلَافِي بِالْعَيْلِ كَالنَّحْصِ بِلَافَعِيَّ الْمُزَّحَةُ إعِيْنَا بُ النَّهُلِ عَالَيْفِينَدُ كَالِتِسَا بُهُ مَا يُونِيَدُ أَلْتَقِيُّ فِي وَثِيدِ الْفِنَا إِلَا فَ

350

وَيَعَتُ الْمُغَوِّمُ الفَوْجَ مِنْ إِنْ النَّنُونَ مُنْفِئِذَ الْإِنِّ وَكُرِّرِي النَّمَّةُ الرَيْخُ يَفِهُ الْمُنْ وَيَعْنُونُ الْمُثَنِّى وَيُولِنَا الْمُؤَةَ الْعَافِلُ فَيْ فَعِدُ مِنْ وَيَعْنِي المُؤْتِدُ كابنترى وينبي بنتي ألفا فيلة الفواففا المجتبر بالوالفاف حِلْيَةِ وَعَرِطْتِمُ إِنْسَيَّا أُوالْعِنُونِ لَا نَتِنَعُ مَعَ مَعْلَمِ الْعُلُوبِ الْمُعْيَّ مُوا تَعْيَ الذُّفَةِ وَالْمُتَازَةُ مِنْ تَنَزَّهُ عَيِ الْعِنُوبِ الْوَالْمِيْعِ الْمُرْجَالُ مُلاَبَتِهِ كَيْخِينُ إِنَّالُولُولُ الْفَلْوَيْمِ الْمُؤْلِدُونِ الْمُؤْلُونُونُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال التَّجُلُ مَا يَوُيْهُ وَكُلُظِرُ مَا يُغْضِهُ ﴿ العَّفْخُ أَنْ يَعْفُوا لِرَّجُ لُكًّا يُجْنَا عَلَيْهُ عَنْ الْمُعَالَّةِ عَلَى الْمُعَالِّقُ الْمُرْتَالُ وَعَلَيْكُ الْمُعَالِّةُ وَلَا اللّهُ الْمُعَالِّةُ وَلَا الِرَبِّ وَلَكِن يُولُّ العَمْرُ الْمُأْرِخُ مَنَ كَا تَشْعِلُ الغَمْرِ عُمِ الْمُثَلِ الْعَالِمُ الْمَلِح بعنطائ ويتما المناج لفابخ بملج أباب كمنت الخرون التراكية وُلِعَنِي مَرَّكِ الْمِنْسَوَّ الْبَلَاعَتُرَمَا مَهُلَ عَلَى الْمَنْطِقِ رَبَعَقَ كَالِمِثْلَمَ الْسَاسُ عُورِ كُفُرِينَ مِعِينَةٍ كُلَّا مُوي بَعْضَهَا شَمِّتُ مُعْفُهُا الْمَنْيَا صَغْفَةُ مُعْفِقٌ فِي ؠؿٵ۪ڮٳڿٚڿٵؽٚؿڠڿۣؠڽٞؽڸٳؠؠۺٚڮۧڎڵۼۧۯؽۼؚ۩ؙڡۼؚڠۼؙڡٛڡٝڎۺڵڮ يَعْلِمُ الْمُلَاثِينَ عُلَامِيدِينَ الدِّينَا وَيَعْمُدُ يُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَدُ الْمِبْلِدِية اللَّيَا صَبِ ٱلْمُنْفِينِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِحُلَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الشُّهُواتُ أَفَاتٌ قَامِلًاكُ وَخَيْرُولُهُمْ إِخِنَاكُ الْعَبْرِعُهَا ٱلْكُرُوكُ الْحُيْلَةُ كانتفار ألا يُعَالِلُهَا سِلِأَنْ بَرْبَ الْمُنْودِ الْمُنْ أَنْ اللَّهُ كَالْمُعْلَالْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

والعَدَّالِفَ الْإِمْرَاتُ الْمَعَرِينِ الْمُفَالِ لِفِينِلُهَا مِعْ لِفِينَا كِمُلِّلُ وَقَادِمْ كَلَى مَنْ ٤ يَنِينَ وَ اللَّهُ مُولِينًا كُلَّمَتُ مَلِّي حَبِّ المَالِ الزُّهُدُ تَعْيَمُ إِلَا عَالَى كَاخَلَا عَن المفال الأخ الكنتيب عالله أقرب الأقرك وأحتربن لأنفات وكالمان الخيزيات الملغين لمولقا الإنتفال بمعقط إقالي للاتبات المتخالة المتفالة غَيْرَ طِونِينٍ فَالْمَرْفِينُهُ وَمُنَّهُ عِلْمَا يَمْ النَّيْرِ لِلْأَبْعِلَّا عَنْ كَاحْتِهِ الْمَنْ مُؤْرَقُ لِمَا وَيَعْتُمُ مِنِعِلِهِ مَعْلَمًا مُنْ فَعَلَمُ مُنْ فَعَلَمُ مَا يَجْلُونُ مُثْمَارِيَّة مَوْلِمِوَاهُ فَيْ يَتِ تَجَنَّتُهُ وَصَدَفَتَ لَغِينَهُ النَّاصُ ٱنَّبَاءُ اللَّهَا وَالْوَلُمُ عَلَى خَعِيع حَتِهَا مُّهِ العَامِّلُ مِنَا تَعْمُولُ يُرُولُ مُنْتِ بِكُلِمَا تُسُولُ لَهُ فَسُدُ المُوْمِن جِينْ عَنِينُ مُوتِنَ لَقِينًا الْنَارِينُ مَنْ أَجُنُ مُثَمَّقِ جَيْنًا الْفَلَامُرِينَ خُلَقٍ عَن إِمَّا لِهِ كُنَّا نَعُلُوا ثَلُولُ فَالْإِنْكُونُ فَالْمُؤْلُونُ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَاللَّهِ فَا كَ فالتعلى المفكرة المفيث والمرتبة المترف الرضا بالياني سالفة الفرات إنشات مُوافِتُ إِلَّا الْمُعَالِّيُ الشَّاصُ وُ كَانَتُ لَكُ فَكُنْ الْمُعْرَافِينَ الْمُؤْكِلُونِينَ اللَّبِ يَنِينِيرُ الْعَلْبِ وَيُسْتُرُولُ الرَّحْدُ الْوَلْمُ عِمِ إِنْهِمِ فَالْمَا وَلَا تَكُام اَفْنَانُ عَلَيْ خَعْمِدُ الشِّيارِجُ لَ الْمُعِنَ الْمُنْ تُعْتَمُ اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَتُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل وَلِمِنَا وَالسِّنِوَ لَنْ يَكُ كَانِحُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاذِا مُلَّاحِ وَلَذَا شِلْا خُ الغَدِّرُ بِلِي أَمْدِيثِينِ مُعَى بِنُوي الثَّدُّ تَوَى الشُّدُ مَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِم

ويتعاحبة الجنول النظائية العراوب وستناقرة وزي العقل التوكل التَبَرِيُّ مِنَ الحَوْلِ وَلَهُمَّا وَإِنْ ظَارُمَا يَأْتِيَّ سِالْعُرَكِ الشَّمْ يُومًا إِن يَنْ مُرِكِكُ ويَوِهُم عليك فارْدُاكُانَ لِكَ فلاَ تَنْظُرُ فالْخَاكَانَ عَلِيكَ فَاصْغِبْنَ ٱخْرَكُمْ فِي اللهِ مَنْ مَذَالُ الْمِنْ الْمِرَ وَلِفَالَ عِنْ مُنْ إِلَهُ مَا لَكُمُ إِلَا مَالِح مُعَادِ الكَيْسُ مَقَى اللهِ جار ويُعَنِّك الْهَارِمِ وإصَّالَحُ الْعَارُ اللَّهِ مُمَّا يَتَبَعُ إِلْمَعْكُمُ كَلِيمِينُ لَكُوْرُ مِنْ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ مِنْ مِنْ الْمُؤْرِثُ مُؤْرِثُونُ مُؤْرِثُونُ مُؤْرِثُون عَبِدِ الْمُلْتُ الْمُتَامِنِ الْمُتَامِقِ إِلَّا وَهِي عَلِمَ الْمُأْلِنَ الْمُلْرَ عَيْرُ عِنَ الْمَالِ العِلْ يُؤْمِنُكُ وَكُنْتَ يُحْرُبُوا لَكُالُ القُّرِقُ مِثَلَاتِهِ بِحُسِّ لِلْأَعْمَالِ لَا يَحْسُ لِلْحُوالِ وندن الفَعِينُكُ يُجنِّي الْكَالِ وَمُكَارِمِ الْمُقَالِ لَا كَلَّهُ وَاللَّهِ الْعَدَالُ الْمُجَالِحُ للأعكاد بخشى المقال فجييل لأفعال أخرت من سُلافًا بقروبُعًا لَبَهْمِير مضيض المتكال الضرع المتلوغ عفة وكالخصب تجازة وكوالمعين وَيُعُ النَّفَاءُ النَّوَى مِنْ اللَّهُ مُتَرَعًا يَن مَال هُزَلُ مُثَرَكًا المُعَيْرِ الرَّاحِيَّاج وَ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِلللَّا لِلللَّا لِلللّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّاللَّا لِلللَّهُ وَالل ى يسْتَلَوُ بِينَ شَيْرٍ وَ } مَنْ مَنْ خَرَائِذًا الْتَقُونَ الْشَنْ يِرْمِنِيْفَةُ وَحَاجَهُمْ حَنِيفَةً وَخَيْرًا تُعْرَمَا مُوكَةً وَيُورُهُمُ مَا تَوْيَةً النَّدُونَ ٱلصُّهُمُ وَالِقَةً" وَشَهَا لَهُمُ مُتِينَةً فَوْجُ هُهُمُ مُسْتَثِينًا كَافُهُ أَمْرِ فَوْقَ مُمَّا أَوْجِهُ كَآلِيْرٍ النِكْرِكُفِيِّرُ الْمِنْكِيْرِ الْمُقَارِضُ إِلَى مَنْهِ الْبُكْرِ صَابِنَ الْمُتَيَاعُرُضُ عَاضِنَ

وَالنَّوْلَ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ المُعْدَدُ مِنْ كُلُّ الْمُسْتَاتِ كَا ثَا كُلُولُكُ الْمُعْرَضُونِ تنوي مَا نَكُرُهُ وَمَسْبَعَا لَقُهُ إِلْهُ الْفَبُرِلَجُسُ كَالُلِاينًا بِعَلَّمُ فَكُلالِق المَيْنَا لِيَ الْنَكُ يُعِنْدِ لَدَ الْيَعِنْ مَنْ عَلِي اللِّينَ اللَّهِنْ مَنْ اخْيا فَفَا إِلْمُرَكَامًا تَ المالية المنظمة وتعلق المالية المنافعة المنطقة النَاطَاتُ لَنَا يَزَكَا عَالِمُ النَاجِزَا غَتَالَنَا بِنَكَا يَرُّ النَّكَاتُ الْحُلِينَةِ الْعَزْلِ سَنُهُ مِنْ اللَّهُ ال خُوْدَة مَعُون رَجِعُ لِمِ سَنْوَقَ المُومِي رَفَّكُونِهُمْ مَا مُوفَ عَلِي أَفْسِهِ حَلِيْكُ فَيْ الرَّاحِيْنَ تَسْبِرِ سُنُونَ وَالْمَالِوْءُ إِمَّا مُغْبُونُ النَّرِيرُ كَا يَكُنْ الْحَيْدُ الْمَلِ فيعيد والمستنطق المتناع أأبغغ تغشره الغثرين القادف وكالمتناكث ينتبك كالركائل كالمفضو المؤخيث وقع تشترويا مزير وطاعتر فإث تأعفا تتفهت وإدكشها كتشت الزبركن أخاك ليتسبه إن ما هَا لاَيْعَتْ كَانِ النَّهُ الْعَلَاثَةِ الْمُعَالِمُ الْمُعْتَ العَلِيْ إِذَا مَامَتُ بَعِلَتُ كَاذِا فَتَدَرْتُ عُونَتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعَلِّفَ أَخَلَتْ ولِذَا حَلَتْ ٱوْكِلَتْ البِوَادُ مُبُوثِ مُحْفِقً عَلِدُ لَرُيْسِ لِبِي جُنِوِ الْيُعَادِدِ سُّيَةً عَالِغَينَ لَمِنْ كَالِلَّا لِمُنْ فَعُنُونَ مَنْ مُعْفَوْلِ كَرْيُسِلْ مِنْ يَوْرِهِ إِلَى فَالْتِمِ سَيِّةَ وَالْعَادِلُ وِسَلَّدُ لِكَالْعَا فِلْ مَنْ وَضَعَ لَهُ شَيَاءَ مَنَّا مِنْعَمَا كَلِمَا عِلْ خُلْكِكُ العَالِمُوا لَمُتَعَالِّمِ فَيُرْبِيكُ إِن غِلْهُ عِنْ كَالْمَجْدُ مُعَالِّمُ يُنْ كَالْكُلُ النَّشُا وُعَ لُ فَأَجِلْ فِي لِلْهَا طَاصَعِلِ حَقِي ثَالِينَكَ وَلَتُكُ الْخُتُ أَلِمِ مِنْ فَمَا رَجِ الْفَعُولِ

المنفون الخ غفيف وعاصر ضفة وخرائم نام ل: وشروريم بعورسط

بِٱكُلُّمَتْنُهُ النُّرُكُ الْفَالْخِرُولِ الْمَجْرُةُ كَانَةً فِي هِمْ بِيَامُ لِلْفَادِقُ الإِسْلَافِهِ الشَّبِامْرُوَالسَّايْمُ مُرَالَيْنِينَ فَاسْعَلِنْ مُوالشُّوبِينَ وَالشَّهِينُ مُن الأفراد عا (قرائ فالأدّاء لما ذَاذَ مُالْعَدُلُ العَافِلُ إِنْعَالِمُ الْعَافِلُ وَاعْلِمِهِلُ وَاجُلُ الْخُلَقِ وَلِهُ الْخُلَقِي إِغْتُونَ الْتُؤَدُّةُ وَكُمُّ الْخُودُةُ مُعْلَمُ عُلَّا الْخُلُونُ المَا وَجُو الْمُنْ لِمُ الْمُرْكُ مُنْ مُوخِ لِي الْمَنْ الْمُوالِيَّ لِلْمُمَالُ أَصْفُلُ وَلِيْرَةٍ وَكَالْتُخَاءُ أَحْسَنَ جِلْيَهِ الْعَقَلَ أَجْسُلُ وَيُنْتِرُوا لِعِلْمِ أَنْ فَهُرَقَرَ لَا يَتِهُ عِلْمَا فِي الْمِنْ الضَّابِ العِلْمُ مِّقُوفٌ بِالعَرَلِ فَنَ عَلِمْ عِلْمَ العِلْمُ فَيْتُفِ بِالعَبُلُ فَإِنَّ المَثْنَةُ مَنْ لِمُل مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْلًا وَمِنْ لَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّا لَا لَاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مَنْ مُعَنَّدُهُ الْعُافِرُ النُّبُنَّا جَنْتُهُ وَلَالْمُ إِلَّهُ مُنْ وَعَلَمُ وَالْمُؤْتُ شَعَّا وَتُم كَ لَمَّا كَنَا لِيَنْهُ الْأَشْرُ بِلِ الشَّهُ بِرِكُولِ التَّرْبِينِ الْعَلِيْلُ بِالْمَادِ بَلِ أَنْهُ مِن الكِنْيْنِ عَ النَّبْذِينِ الشِّبُتُ خَيْرُينَ الْفَلْتِر إِلَّهِ فُرُصِ الْمِرِ الْفِيلَةُ وَ مَنْعُومٌ ﴿ كُلَّ أَمُ لِلَّا فِهَا يَنْعُ لَا نَشَقُ الْمُؤْمَانُ مِنَ الْتَنْبِي كَالْمُذَالِينَ الإمرة القَّافَة مَع الرِفْعَةِ كَالْعَنْمِ عَالَمَدُ مُعَالِمُ لَكُمْ وَالْمُنْفِكُ عِزَالَةِ مِنْ وَحَمُونَ الوُّلِيِّةِ الْمُدَّلُ مُؤْلِمُ الرِّعِيْمِ عَلَا الْوَلِيِّ الْمُعْتَانُ لِسُمَّانَةُ عِلَى الْمُعْتَانَ لِسُمَّانَةُ عِلَى الغيث بزالمؤين من كرَفَانُ مِنَ الرِيِّ بِإِلْمَالُ فَيَالُ عَلَى صَاحِبِهِ لَأَمَا فَهَرُ مِنْ النِّيكَا: كَنْ عَلَيْ وَجَمِ لَّهُ مَا تُدَّبِّ عَنْ الْفَلْ أَشْكُ لِلِعِلْمِ وَكَاعِيمُ الْفَعْرِ الدُّنْهَا

ظِلَّ العَاَّ وَحَالُمُ المَا الْحَتَ الْوَرُكُونِ طِلْكُوفَ مُلْكُرُونَ أَعْبُكُرُ مِن الْعَلَى المعَدِي الحَقُوحُ مُعَذَّبُ النَّفِن مُتَفَاعِنُ الْبِرْ الْحُسُوحُ فَآلِيمُ السُّعَرُ وَالْمُكُومُ وَالْمُكُومُ عَيْنَ لِلَّهُ مِن الرَّبِ الْمُرْمِيِّ قَرْبُ أَمْنُ أَمْنُ اللَّهِ مِنْ الْمُرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّمِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّمِي الْتَتْدُى أَمْ الْمُزَلِكِينَ وَاعْيُهُمُ وَإِلِيَةً وَقُلُولُهُمْ وَجِلَةٌ الْعَاقِلَ عَنْهِلُ عَ عَلِهِ وَيَقِقِرُ مِنْ آمَلِهِ الْعَالِمُ أَيَّقَانُكُ أَمَلِهِ وَتُقِيِّرُ فَ عَلَمِ الْإِنْظِائِيَةُ مُرَّثً مَنَ تَكَثَّرَيْهَا عُلَى لِلْجُعُلُ مَعِلَيُّهُ شُوعٌ مَنْ مَرْجُهَا زَلَّ وَمَنْ مَجْبَهَا ظُلَّ الْإِنْ مِغِيَّا زُلَا يَحْدُهُ الْعَقْلُ وَلَطَاخُهُ الْجُعُلُ إِكْشِيَا ثِلَا الْقَالِ أَفْصُلُ الأزيلج والإقبال عَلَى الله رَاسُ الغَيْلِ الفَيْلِي مَنْ تَعَفَرْعُنَاجِ الْيُسْتَمَرِ الْفلِي هَ أَنْ الْعَنْ مَا لَكُوبُ الْعَبْرُ فَيْ إِلْكُيْرِ فَيْرُ الْمُثَلَّةُ مِعْ فَكُفِ الفَرِّ الْمِيْرُ عَعُ الْعِفَّةِ خَيْرُ عِنَ الْقِتَاء مَعَ الْفِيُورِ الْفُرْتُوكَ وَالْفَافِسُ وَالْمُرَاكِ بِنْ بِجَالِ الْأَفْرَافِ الرِّقَالِ الْكَالْفَ فَيْنِ مِنْ الشَّفِيءَةِ ١ إِسُرَافٍ الأعرُبِ المعُرُوفِ أَضَلُ كَالِ المُنْكِنَ الإنبِيْنَ آنَعُنِ الْعُذَرِلْعَزُّ مِنَ الصِّنْ وَالتُّلُعُ لَذَالِكُ الثُّمُمُ مَا يُعَارِنُ مِنْ عَيْرُهَا حَدُّ الشُّلُ لِينْ أَوْ الْعَانِينَ إِنَّ كُلِّ احَدٍ فَهَلَ الْإِنْجُومَ الْرِينَ فُشُورِ الْعَقُولِ الشَّفْعِينُ فَي الْعَمَّ لِلْأَنْ وَإِثْ بالقَّابِ عَلِيْهُ عَبْنُ السِّعَالُ النَّفْسِ مَكَا يَضَعُهُ أَ عَذَا لَوْتِ مِنْ ٱلْبُرَا فَحْرِ العَاتِلُ مَنْ عَلَبَ مَوَاهُ وَلَمْ يَعِعُ آجَوَنَهُ بِدُينًا وَالْحَافِهُ مَنْ لَوْنِيفِلْهُ غُوَّتُكُ نَيَا وَيَخِ العَيَلِ لِأَخْرَا وَ العُرِائِزِيَّ آعَذَكَ اللهُ الْمَعَامَ فِيلَالِهِ

المِلْنَا كُنْ يَلُ الْمُلِيرُ مُنْ لِلْمُ الْمُلِيرُ فَالْآكُونَ مَنْ فِينَ كَانْتُونِ مُعْنَ الْفَيْنِ مَن شَغَلَ اللَّهُ مُنِيا وَفَا مُنْحَفَّامُ مِنْ الْأَنْفِيدُ وَاللَّهُ مِنْكُ وَلَا اللَّهُ مِنْكُ وَكُو الشيوم المقازلة المؤون كفك النابى حنَّا للَّهَ مَنْ المَّا يَنْ مَنْ مُنْكُلُّهُ يرِ مَنْسَهُ فَكَان يَوْمُهُ مَنْشَلِهِ أَصِيهِ أَصَلَا الصِّدِيقُ مَنْ وَكَالْ بَعْدِ كُالْوَا عَلِي مَالِد وَعَلَدٌ وَالعَاقِلُ مَنْ بُلِلُ فَتُسْدُ إِنَّا غَضِبُ وَإِنَّا نَعْبَ وَإِنَّا وَبَ النَّفَاءُ مِنْ خَسْتُ فِي اللَّهِ يُنِيْزُ لَا لَعَلَابُ وَيَعِضِرُونَ مُعَاوَدُ وَالذَّبِ الْآمِلُ إِنَّافِ تَلَمَيْ وَكُولُ الْحُبَاةِ لِلمُوْرَةَ فَرَيْدًا أَنْسَ الْأَشِي ثَلْمِبْرُونْ مَثَمُّ الْرَحْلَةِ أتش المتاعية تتكَّلُ وُعِينَت المَافَة الفَافَة الفُرْصَةُ سَرِيْعَة الفَوْتِ بَعِلَيُّالْعَوْمِ اعَاوُلاختان كَالْلِوْدِ النَّعْدُ اكْلُونِي النَّعْدُ الْمُؤْمِنُ لِمُؤْمُن الْمُؤْمُنُ لَيْكُ الكُلُّ مَيْزَكُمُ الْكِنُّ الصَّيْرَ عَلِي الغَقِرِيَّ الْعِزْلَجُمُلُ خِدَالْفِنَا عَمَالُمُ لِالشُّرُولَ ينشئطه التفنق وكينيتين والتيتقاظ الغتريني غي النقنى وتغيلو الإنساك الفاكل يذلليلة ابتدي مضال ينكة المكازع وتتخف تتنز لحكيه فاؤالن يُؤَفُّ عَلِيلِهِ اللَّهُ عِلْيَدُّ بِالمَانِي كَارِغَةً بِالْفَاحِ وِلاَفَارِ الْمَازِمُ مَنْ يَخَلَّتُهُ الْجَارِبُ وَعَنَّدِيمُ النَّوَانِينِ الإحْسَانُ خُرِينُهُ الْأَخْبَارِ وَلَا شَأَةً عَرِيَنِكُ الْمُشْرَابِ السَّاعَاتُ تَغَيْرُهُ الْمُفَارَونُدِينَ مِنَ الْجُلِولَ الْمُرْيَرُينِ عارم أفقالدك تباعكم وتغفيه اللهمري كالوالخسام دينالا يتفهيه الإنتريكية منشد يه تحكام عَلْ وعني المجافلة المكير يُعلِي مُتَدفيا

آدَمَ فَانْكُوا سِنْفُكَ الْمُعْرُلُ لَا يُحْرُكُ الْمُؤْلِلُ فِي كَالْمُؤْلِكُ فَالْكُولُ لَا كُنْ فَالْمُؤْلُ وَجَهُهُ مُسْتَنْتُ مُ وَقَلْبُ وَجِلُّ عَنُرُونَ الْكِيشِ مَنْ كَانَ غَافِلَاعَنَ غَبْرِهِ وَنَفْس ولفره كذرا لتكامني المخاف مخبث التكس تجالة كؤب وكاد عَما عالمعامين المَالُ نِتُنَّهُ التَّنْضِ وَنَعْبُ الرَّلَا العَفَافُ يُعُونُ النَّفْنَ وَيُولِي المُّنْفَى فَيْزَعُها عَبِن الذَّنَايَا الثَّنُوي خَامِرُهُ شَرَقُ الدِّيَاكَيَا طِئْهُ خَرُقًا لَخَرُو الثَّرَقُ بِالْحِيَرِ العاليتيل الزتمرالبالية الحكية غخبرة تنشث يمانتاني وتتمثر كالإنباع العَدْفُ لَأَى لِإِيمَان وَزَيْهُ الإِنسَانِ الْمُؤْمِنِ عَلِي الطَاعَاتِ جُرْفِعْ يَي المحارِع بَحْثُ العَاقِلُ الْقُرْطُ مِرْعُنْنُ وَلَا يَقَعُدُ مِرْ شُعُفُ الْكَيْرُ إِلْجُ الْعَالُ وكَلِرُهُ الْحَارُ اللَّيْمُ مُنْدِيِّ الْعَارُونِيُّ ذِي الْأَخْرَارُ النَّيْحَ شِّيَةٌ ثُفَوْيُهُ كُلْظُومَ مُنْ لِكُنْ فَالْآلُونُ كَنَا الْكُورُ كَنَا الْمُكَارِيوِ صَبُولُ الذِّكُونُ وَالْعُنُولِ كيتاءُ النُّفُوسِ مَجِلَّهُ المُثَدُونَ العُّبْرَيْنَةِ إِنِّ صَبْرُ فِي البَّلَامِنَتُ جِيلٌ وَلَحْسَنَ مِنْ هُ العَثْرَى الْحَارِمِ الْمُنْقِكَا ضَّعَى الْحَارِمِ مِنْ شِيُحُ الْخُفَلُّ مَنْجِنَيْهُ لَأَكَارِمِ الشَّيْدُ مَنْ تَحْتَلُ أَثْنَاكُ الْخِانِ، ولَحْتَنْ ثَجَاوَرُهُ خِيْلِان الفِرْانِ فِي أَوْلِيْ يَعْدِلُ الْطَوْرِةِ زَمَا مِثْلًا حَبْ فِهِ الْمِثْنَانِ كُنْجُوةٍ وَمُثْلُوا السَّقُلُ الْخَلُالُ الْنَقِيمُ الِسَّمِّرَ الْكَذِبُ وَالْفَلْ وَالْحَوْدُ كَلَاجُهُلُ الْزَّكُّ الْمُجْل عَلَى عَسِم بُرَعَاتُ رَزَامَ عَقَامِ وَعُنُولَ وَقُولُ فَالْفَالِ الْجُاكِ الْكُولُ بُرْعَالُ تقصه وعنوان صَعَفِ عَقِل المُنَافِقُ إِنْسِر مُمَاهِنَ وَعِلَ المَّنَاسِ طَاعِنْ ا

GAN BAN

المَصَدَّقَاءُ تَغْشُ واحِدً \* وَجُسُومِ مُتَغَرَّخَ إِلْعِلْمُ يُرْشُولُكُ وَالْعَصَلُ يَيْلُغُ بِكَالْغَايَةُ العِلْمُ أَوْلُ دَلِيْلِ وَالْعُرِفَةُ أَخْرُفًا مَا الْفَلَامُرْعُ وَثَاقِكُ مِ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُنْ الْمُنْ مِنْ فَأَوْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَوْمِ الْمُلْعَدِ وَلِهُذَةُ تَوَيْجُ لِحَرَاقَهُ الْمَرْفِقُ تَسْسُهُ ٱصُلَبُ مِنَ الطَّلْدِ وَهُوَلَدَلَّينَ العنبد الشَدِّ بِالِيَدِ وَلَمُعَا رَبَّهُ العِيْدِ العَاقِلُ يَعَاضِي تَسْسَهُ عَالِيمُ عَلِيم مَّا يَنَا عَي لِتُسْدِمِا يَجِبُ لَ الْفُوْنِ دَارُحِضٍ دَلِيْلٍ لَا لَيْعَ أَمْلُرُونَ - تَعْرِلُ مَنْ لَجَا اللَّهُ اللَّهِ ثِمْ إِذِهِ الْحَمْدَاحِ إِلْهُ لَأَفَالُ فَا ذَا الْحَجْدَتِ إِلْهُ كُفَاكُ النَّيْنُ إِذَا اتْنَاجُ إِلِيَكُ الْمُثَالَ وَأَذِا اخْتَفْتَ الْيَرْعُنَاكُا الْتُعُبِيدُ بِغُيرً عِلْ كِمَادِ الطَّاسُونِةِ يَذُولُ وَكَا يَثِرَحُ مِنْ مَكَانِمُ الْكِرْيَرُ يُعْفُقُ مُمَ الْعُرُادُ فَيْهِرُ يَعَ الإِمْرَةِ وَكَلُّكُ لِمُنَّامُهُ وَيُبْعِدُ الْحُسَامَةِ الْفُيْهُ مَّدُمْ بِالْعَلَيْ فَيْعِقَالُ بِاللِّمْ عَلَى وَمَنْ كُلُهِ الْحَالِيجِ وَإِضَا ثُلُكُ كَا يَعُوكُ الْجُوذُ مِنَ فَيْرِخُونِ وَكُلْحَارٍ كَفَافَاةٍ حَيْفَةُ تُالْمُودِ إِغَطَاءً مَثَالِكُ إِنْ خُفُوتِ اللَّهِ كَاخِلُ فِي كُابِ المؤد الزبن إذا تظريفت كاذا كالمرزك واذا سكت تعكر والخالم الم الكواذا المنافرة المنافعة التوجر وإذا عبر كبر كفائدا عِبْرَاعَبْرَوَاذَاذَ كُرْزَكُ مُرواذِا نَظِهُ وَفُرَّالْفَقُرْصَالَ الْتُعِيوِ وَمُرْفِيْهِ مِنْ حَسْدِ الجنزلي وكآلمنكا وخراي مكتلكوا لشلغا وبالقرؤيّ كن كادَنَا عِمَاعُوالْظُلْم كالتغفلب معيناً على طالبر فالإجساب النّعزي آكذسَب بَسَكَ عَيَرُاهِ

بَحِيْمَائِهِ مِنْ طَلَبِ مُؤَالُكُ فَأَوْ الْمَالُّ مُنْقِصَةُ النَّنَةُ وَالْمِلْزُيْرُكُواعِلَى الإنقاق أعداله الذيبا تنبئ الإنفاق كمائة الكامخرة تنتبخ الإختفارف الأشاية الأنياع تابيان بنسو تقليفا حقالانيا بإعلى سافتر تلاف بَيْلَدُ مَنْ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّ المُمْثِرُ ) عَالَىٰ الْمُمْثِلُ الْمِيْ الْمُعَالِمُونَ مِنْ الْمُعَالِمُونِ مُنْ الْمُعَالِمُونِ الْمُعَالِم فيتون ستقكز العقل مشعة فالجافز مزقعة فالقبن مذبحة النبا مقايئ مجيحة وتنايا موجعة وغبزة معنعة الجنع بتدالصيبتريندها قالغَرُيلِهَا يُبِيدُ مَا الْتُكُرُ عَلِي النِعْبِ خِلْ لِمَاضِهَا مِلْجِتِلَاثِ مِ يَنِهُمَا النَّبَيْ المعَامِنَ أَجْعُ بِن كُنْهِا العَلْبَ يَنْهِعُ الجَلْمِ وَلَأَدُنْ مُغِيمُهَا الْمُنْيَا شَرَكُ النَّقُوسِ وَغَرَارَةٌ كُلِ صَرْوبُوسِ النَّفُوسُ طَلْعَةً لِكِنَ أَيْدِي العُقُولِ تَشِكُ أَعِنْتَهَا مَنَ الْغُرُي الْأَيْا مُرْجَنِينَ ثُمَّ أَجُا لِكُرُ فَالْمُدُى هَا صَخَابِتُ السَّامَ أَحْنَى أَمْنَ اللَّهِ المَجْعُ مُا لَيْنَ لَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وي خَشْيَةِ اللَّهِ مِثْنَاحَ الرَّحْمَةِ العَمَلُ بِالعِلْمِونَ مَّا مِرالْفِيْمَ إِللَّهُ الْمُزَّا حَايِلُومَتُرَابُ وَاللِّي صَبَّا ذُمَا بِلُ الْمُعَلِّ بِالنَّا الْمُعَالَى إِلَيْهِ الْمُواتِيلِ الخظوة وتكالخالق بالمضنة بفاكذيتر الخفوة وبنكالخلوي بالرثيم عتا يَغَ يَدُنْهِ المَعْرِثِ بِالْفَلَالِفَقَا فِلِ وَالشَّاخِرُ مُتَعَاعِثُ الأَكَّاجِ الْمُودَّةُ وَ تَفَاظَتُ الفَكُوبِ وِلْيَالِقُ الأرْفِاحِ النَّيْقَظُ بِهِ الْهِرْقِ بِمُمَّةً فِي مُنْ دَرْفَهُ

المُوْجِنُ وَالْجِلْرُونِينُ وَالْمُتَبِلِ مَيْرُ يُخْوَدِهِ والْعَمَلْ فَهِمُ أَالزَّمَا نُ يُغُرِّقُ مَن مَا حُبُد وَلا يَسْتَعْتِبُ لِي عَاجْد الإيمان إلْعَالَ خَلْ بِ تُوَأَمَانِ وَرَفِيْقًا بِالْمَنْزِقَانِ الْمَنْزُلُ لِلْهُ الْمُنْكُلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمهَا نَدُوالشَّفَا أَنِي الطَّعَ والحزير الصَّبْرَعلي مَضَفِق الغُصُمِرُ وَجِبُ الظَّعَرَ إِلْغَرَجِ النَّاسَ كَالشِّعِرِ شَكَلِبُرُولِ حِدُّ وَكَثَرُهُ مُعْتَلِقُ الْفَحْ مُودِدٌ عَيْرُ مُصْدِيدَ وَمَنَا مِنْ عَيْرُم فَي الْعَقْلُ مَا مِبْ جَيْرُوا لَجَمَا إِن وَالْعَوْي غَآيِدٌ جَيْتِوا لَشَّيْطا بِ وَانْقَتْنُ مُغَالِدِ مَنْزَبَئِينَهَا فَارِّهُمُ اغْلَبَ كَانَتْ بِي حَيْرِهِ العَمْزُةَ النَّهُوَّةُ ضِمَّاتِ وَهُوْنِيرُ العَقِلِ العِلْمُرَوْمُوْنِينَ النَّهُوَّ إِلَهُ فِي والفَنْ مُسَانِعَةُ بَيْنَهُمُ فَأَيْهُما قَعَى كَانَتْ عِنْ جَابِنِمِ السَّيِرُ مَنْ لا يُصَانِعُ وَكُنِّ عَادِعُ فَا تَعْمُرُ المَطَامِعُ الْمِلْرُعِلْمَا و مَطْنُوعٌ وَمُسْمُوعٌ ثَنْذُ إِذِهِ مِنْ فَالْمُ لِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُثَارِّةُ فَالْمُ رُمُمُ الجِنْ مُ نَالُمْ مُالْسَحْتُ رَكُلُو مُرَاكُمُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ مُلْكِمُ وَالْجِنْ فَالْمِنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَالْجِنْ فَالْمِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِم وَغَارَفَ خَلَاصَهُونَا مُنْ الْكُذَّابُ وَلَيْتِ سُوَّا أَكُونَ فَضِيلُمُ الْخِيطُ لِلْيُتِ النِّنَّةُ بَهُ فَاذِا لَم يُعْتَفَّ بِكُلَّا مِهِ فَقَلْهُ كَلَّتْ حَيَاتُهُ الْكَارِ لُهُ يُعْفِرُونَهُ أَ ية أفرًا لمن في نفضه يا أفعًا لم فكذا شر الصِّدية وصِين العَدُو التَّفَى الأخازة المنتوكة كتأتن كتأت المنارف وكتنضن بشختر الفرين المراجن عَوْلِذَا خَمَعَتْ فَكَلَّدُنْ تَسَلَّطُفْ تَسْلُطُ الْمُدْوِي فَكُلِّتْ فَكُلُّمُ الْفَهُو

إِنْ لَخَذْتَ مِ تَحَجَّنَةُ مِنْ عَدَابٍ إِنِهِ اللَّكَاءَ أَنْسَرَ بِعَدَالِهِمْ يَعَدُرُهَا تَصَلِّمَ اللَّهِ يَرَالْهَا هِلْ عَنْ إِلَا يَعَبُّنُ مِنْ أَنْ فَالنَّعِيرُةُ لِأَغْفُرُ مُودُ ما وَأَنْ المَظْهُومُ مَنْهُا النَّاسُ طالِبُ ومَظَلَّوبُ وَيَحَالَبَ الْدُيْ الْخَاتَ عَنْ يُعْرَضُهُ وَمُعَلِّمُ الْأَجْرَةَ طَلَبُكُ اللَّهُ إِلَيْ يَنْ فَيَعْ رَغُفَرُمُهُا \* الاَمَانَةُ وَاللَّهُ مِن قُلْ الفالِ وَللَّذِبُ وَلا فَتَرَّا وَخَيَانَهُ الْا قُولِكِ الغينلك يشخ ون عرض بآلنز ثما أستك ف كالضعنع محن ونير أضعافها حَفِظَ مِنْ مَنَيَّمِ الزَّافِيْ بِنِعِلِ قَنْمِ كَالْقَاخِلِ فِيهُ مَعَهِمُ وَلَكُودَاخِلِ فِي باطل الْفَابِ إِنْفُو الْمِفَامِ وَالْفُرُ المَّلِ مِهُ الْأَبَلُ مُعْفَعٌ وَالْرِدْتُ مَقْتُوعُ مِنْ فَلَا يَغِنَّ أَعَلَكُم إِنْطَاقُ وَفَاتِ الْجِرْضَ لَا يُقَرِّفُهُ وَالْفَعَا فَكَا يُتَغَرُّهُ وَالْمُؤْمِنِ بِالقِّبْلِ خَلِيتُ النَّا فَ تَلْتَذُ فَعَالِمُ ثَنَّا فِي فَهُ فَعَلِّمْ كُلُ سَيْلِ عَا وْرَكَعَ نَاعً أَمُّا فَ يُزَّاعِقُ لَرَيْتَفِينُوا بُولِ العِلْمُ وَلَهُ يَلْوَّالِكِ زَكْنَ وَيْنِيَ الرَّا حِيْنَىٰ تَنْفِيهِ مَسْنَىٰ فَغَنْ عَيْبُهُ وَلِعَوْفَ فَقَلَ غَيْرُهِ لَسَآ دَهُ مَا إِيهِ مِنَ النَّعْضِ وَالْخَسُرُانِ الثَّوْلُ الْمُتَوَلِّيرُ فَلِيمًا مِرْ إِنْ قَا ثَلَ قَا تَا يَجَمَا لِ وَانْ مُطَنَّى نَطَقَ بِيَثْبَا إِنْ الْفَقَىٰ مُوْمُونُ الْمُلْكُر بُسان والتُتَكُومَوْصَ فِي الْزَيْدِهِ هَا مَوْزَيَانِ فِي قِرْقٍ فَلَنَ يَنْفَطِحُ الْمَرْيَدِينَ انسابها مرحيني يتفطخ التُنكُرينِ الشَّاكِرُ الدُّكُونَ يُنكُوا بِعِراللِّما فِكَ مِن مَنَاسِمِ الْمَلْ وَلِلِمْ أَفَلْ مِنَالِدِ كِرْفِثَانٍ مِنَا لَذَاكِرًا لَعَقَلْ خَلِيْلُ

عَن وَ مَن المَّن المُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

العلاء اخرافا من العاما

أنت

ع مارویت شارویس وینراه مشطوار

يُه الأَمْ وَ والعنوى ع العادَم و العادَم و العَدَم و ا

مالفقا في برنما من من المنس و في المناه من المرد المناه المناس ال

تَعْنِى مَا حَلِتْ كَعْيَنَهُ النَّاسُ مُنْعُوضُ لَهُ مُنْخُلُونُ إِلَا مَنْ عَمُولَةُ تَسَبَ مَا يِلْعُ سُعَوْتُ وَغِينِهُ رُمُولِتْ يَكَا ذَا شَلُورِكَيَّا أَيْرُدُ وَعَن مَثْوِلِكُهِم

30

الأنفي المبتأدة المنالمة أن المنتج الزول الأثن وكاينات

لْآدَ مَنِهُ النَّيْلَةُ طَلْقَ اللَّهِ لَّمْ سُلْبُ العَزِينَ عِنْهُ وَلِلْمُ عَبِّهِ

العَقَلُ ٱمَّلَ يَقْتَصِدُ فَلَاسِّرَفِ وَيَعَلِدُ فَلاَتُحْلِنِ وَلَيَاعَفِيثَ حَلَّتُ

العَلَهُ أَمَّى اذِا ظُلِتَ الْفَعْلَةَ كَالْفَعْلُ أَمَّا إِذَا وَدُونَ عَفَرْتَ

الْمَنَّا ﴿ خِلَا الْمِنَا مِوَالْمُرَّةُ قُعُمُّا مُوجِهِ الْأَنْكَامِ الْمُزْتَيْفِينُ

يَعْ تَكُتْ الْعُرْبُ مِنَ الْمُلَوَلِ وَالْفِي كَانَ وَالْفِينَا وُبَعَدُ الْفَوْرُ ضَنَ لَمْ

يَتَغَيَّرُ فِي فَهِ دُوَّ عُفُولُ فَوْلِي وَخُلُونُ سُتَكَوِيمٌ فَكَا مَا عِلْمِهِ، رُبُولُهُ

عنداذِ أَا يُفِي مَلِيْمَةِ فَجْمِيهِ يَتَعُلُ ٱللَّهُمُّ إِلَّاكُمُ الْمُعْرِيدِ مِنْ نَصْبِيْ وَأَنَا

ٱعَلَىٰ بِنَفْسِينِ مِنْهُمُ الْفُمْرُ الْمَعِلِينَ خَيْرًا مِمَّا يُطْتُونَ وَاغْفِن لِي مَاكُمُ

يَعْلَمُونَ الْمُوْمِدُونَ لَا صَبُومُ مُنْهُمُونَ وَمِنْ فَالِطِ وَكَالِمِرْمَجِلُونَا

النَّيْفُ كَالِيَّتُ وَالِدِّيْنُ وَالْمَنِّ وَإِلْمَ إِنْ إِلْمُونِ وَالشَّرِقُ يَنْفِي عِرِ ٱلْمُثَكِّرِ

والماقة ها لم يَكْرِيدُ القِمَا مِن مَنْ الْمُرْوَقُ ؟ يَمْ الْمُرْدِينَ الْمُورِينَ الْمُرْدِينَ المُعْلِمُ ا

تَغَيْلِهِ وَسَنُرِي فَاتِكَاذِ اصَّغَوْتُهُ فَعَدْمُ عَلَيْمُ فَالْدُ الْعُلْدُ فَعَالَمُ اللَّهُ

واذَاسَنَنَهُ فَعُد تَمَنَّهُ والْمَاوِيلُ صَنْوَكَهُ وَالدَّرَّ إِيْ الْمَاوَةُ وَكُلَّ

وَلِلْمُنِيا عَالِمَتُونَ وَلِيلًا ﴿ خِنَ مُسُمَّا فَيْنَ وَلِيلًا لِظَامَاتِ مُمَّالِعُنْ يَعْمِن

الاعن

النَّاسِ وَكَايَتَا ذَّكِ اتَّعَدُّ منه الحَقَّ مِنَ اللهِ عَمَّا الدُّبَا يُؤْمِنُ الحَرَثَ يَعَ الكنوغ الغريث المناجخ مالغك لعالج الطاعة مغاللين خاالجت اللاج الكرفير من مَا ق عِرْضَد بِعَالِم وَاللَّفِيمُ مَن صَافَ عَالَكُ وِعِرْضِيم الْغُوْمِينَ مَنَا فَقَادِ يُبَتَدُ مِنْ إِنَّا هُوا لَفَاجِرَ مَنْ فَقَا كُنْيَا وُ مِنِيْمِ الْفِيخُ الْعَقُّونُ عِنْدَالشُّبُهُمْ النُّقَلَى أَنْ تَتْبِي الْمَنْ كُلُّمَا يُوجُّهُمُ ٱلْعَامِلُ مَنْ كَانِقِينِ الْمُنسَّافِهُ لَا مَنْعَهُ وَكَا مَفِتِي مَا لَا يَفْتَهُمُ الْفَفَبُ يُمْرُكُوا مِنَ الجقل اللَّفَتْ مُنْشِرُ مُكَلِّ أَمْرِ المِيِّدِ الرَّجُلُّ بِفِطْنَتِهِ كَا يَضُونَهُمُ المَنْيُ السِّيَّة الْخَارَةُ وَالْمُونِ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَفْتُولُ الْمُلْفِي الْمُنْتَوَّةُ مَا مُلِكُمِنْهُ مُنْ فَالْدُونِي مَلْفُوفِي الْمُزَنَّةُ بَثْمُ لِمُتُوفِ مَنْ يَ يَكُلِ الْمُنْفِقِ النَّائِي مِن حَدِ الذَّلِّ اسْتَجِلُوا الذَّلْ اللَّهَاجُ ٱلذُّلَّا اللَّهَا اللّ سَنَةً عِنْ الْعَالِمِ الْمُلْزَالُمُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أخسَقَهُ الرَّجُلُ السُّونُ لايُغِلِّي إَحْدِيخُ بِرُكُا لِالْهِ لَا يُواحِ مَعْنِ فَشِرْ الْقُلُوكَ عَظِرُ مَن كَامِنَ الْمُوْفِقِ لانَ الْفَكْرُيْفِي وَالْعُوفُ يُفِنَا اللَّهُ وَيُمُ الإلمُمَانِ عَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْنَةُ وَالْمُعَالِمُ الْمُؤْنَةُ اسْرُجَابِعُ لِمُنَا بِإِللَّهُ إِلِمُ الْحَالِمُ إِلَى الْحَارِمُونَ يُؤَجِّرُ الْعَشَّىٰمُ فِي سُلْعًا إِلَا العَفْدِ وَيَعِزُلُكُما فَأَهُ الْمِسْسَانِ الْفِينَا مَا لِرُضْمَرِ الْإِنْكَافِ الكُبِينَ مَنْ مَلَكُ عِبَاكَ شُهُونِمِ الْعَاقِلُ مُنْ عَلَيْ فَكَانِيَّ أَهْرِيَتِمِ الكُلُومُ

الكِلِيْرُ الدِّلْ عَلِيهُ الذَّا يُ يَعِول لَّذِياعًا مِلاتِ عَلِيلٌ فِاللَّهِ الدُّمَّ الدُّوا لَذَ اللَّهُ الدُّوا دُنِياهُ كُنَّ أَخِرُثُمْ يَخْشَي عَلَى مَن يُعَلِّنُ الْنَقْرَى إِنْ مُشَعِلَى نَفْسِيرِ فَيُعْفِيهُ عَيِيٌّ فِي مُنْتَعَةٍ عَبْرِيٌّ وَعَامِلُ فِاللَّهْ بِالْمَابَعْدَهَا لَهَا أَمَّا الَّذِي لَهُ مِنْ يَر عَمَٰلٍ فَأَخَرُ لِلْعُكِينِ مَعَاوَمِكُ الْدَانَيْنِ جَمِيَّعُ اللَّهُ اخْتِن جِمَانًا تَدِيَّا ، مُراَضِلِة وَاتَ بَنِينَا وَبَيْنَهُم وَلَ هَدِهِمُ مِنْ صَلَالَتِهِم عَنَّى يَعْرِقُ الْمُقَّ مَنْ جَعِلَمُ وَعِيْرِي عُنِ الْغَيِّ كُلْلِعَدْ رِيَنْ لَحِهِ الْعَقُلُ. ٱنْ نَعُلُ مَا تَقِرِبُ مَ يَعْمَلُ مَا تَنْطِقُ بِدَ ٱلْيَعْ مَنَ أَعْظِيفُنَ فَعَلَّا أَعْظِي خَيْلُ لِنَيْهَا وَلَكَ مِنْ وَمِدْقُ مَنْ عِيوَالْكَ الْمُالْمُ وَعِقْدُ يُعْنِي وَمُنْ خَلَقٍ أَنَكُعُ يُسْبِينَ الزَّجُلِ الْغِلُ وَلَلَهُ إِنْ وَلِلْفَرُحُ وَصُوْحُ الْعُلِّنِ الشَّالِحُ رَاسٌ الْعَقْلِ وَالتَّكُمُ لِأَكُو الْمُعْلِ النَّمَا أَنْ مَنْ الْعَقْلِ وَالْعَمَا مَدُّ مُرْتِكَ الْمُعْلِ النبال الكرنيزعبك الله تغتوز ونتاب وعبد التاب بمنبوب مهاك الغز ٱلْعَجُ الْمَابِ وَفَاعِلُهُ شَوْلِا مَعَابِ الْعِقْةُ تَضْعِفُ الشَّهِيَّةُ \* الفَدَقَةُ تَشْتَغِلُ الرَّحْمَةُ البِّلَاعَةُ البِّلَاعَةُ المُعَالِّةُ مَا فَعَيْبُ كَلَا شَرِّعِيْ وَالْفِيث مَلَا تُخْطِيُّ الْمُثَلِّي مُنْهِدِي وَيَجْيَى وَلِكُمُ لَا يُحْرِدُنِّ الْجُوْلِدُ فِي الَّهٰمِ مَنْ يُونِيَ الْآخِرَةِ رَسْعَىٰ كُذَا لَشَيْلُ الْقِيلِي بِالْجُرِدِ وَالْوَفَا، إِلْهُوْدِ النَّوْيُ كُلُومُ مُن عند فَلَا خَلُفَ فِيرُ الْمُرْجُ مُنْ تَكُلَّا لَا يُورِ

الِمِنَمَانِيُّ وَمَعْ عَمَالُتِ الدَّجِهِ عَلَى النَّزابِ وَالمَعْقِمَالُ الأَصْ اللَّهُ عَن وَالتَّكُمِيَّةِ مِن وَأَطَلَاقِ الْعَلَيْسِ مِعَ خَنْفِي الْقُلْبِ وَإِخْلَاقِ الْبَيْنَةِ التُجَرِّدُ النَّسَانِيَ فَراغَ الْعَلْبِ مِنَّ النَّالِيَاتِ وَللْإِمْ الْمُ لِمُنْ الْمُنْ عَلَى الْبَارِيَّاتِ وَيُغِلِعُ اللِّمُ فِالْحَمْيَةِ وَقُطُ الْعَلَاثِينِ الْمَثْفَى بِهِ كَالْحَلْق بِالْعَلَاثِينِ الْبَوْتِيْرِ اصَلَى عُرْجِينٌ مِنْ سَعُولَ بِ الْفَيْعَانِ الصَّلَى أَ حِفُ الرَّجْنِ وَمَنْ عَرْهُ الشَّيْعَانِ الفَّلَوَّ تَسْتَغِلُ الرَّحْنَدُ الضَّلُقُرُّ تُسْتُدِفُ البَلَاءُ وَالْبَعْثَةُ الْمُطَلُّ لِيَسَلُّكِ الْبِعُمِّ وَتُعْلُبُ النَّعْتُمُ الْمُوجِ إِلَمْ مَنْ عَلَى الْعَقَلَ مَا لِمُعَلِّى مُعْمَدُ اللَّيْ فَالْ الْعَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ عَلَيْهِ فالمينعلى أَبَّا إِنْ مَنْ مَنْ أَخَارِلُهُا مِنْ مَنْ وَقِلْ نَعِيالِه عَدْفِيهِ المَفَا المُوالِدَةِ آشايز تشنكر إشال تغاكز أطغ تغنز أغدل تخلكزا سخ تكرثه أأمكن تَبَعِّ أَنْ فَنْ تُقَفَّقُ آخِنْ تَسْتَرَقَّ (مَنَعَقِرَ تُرْتُكُ الْمُلُوَّ تَلْعَر أنشل تُقَدُّمُ الصِيت سُّلُو الصِيرُ يُفَعَنَى الْعَنْ مُنْعَلِ رُعِبُ تُحَدُّلُ التعب آهِن تُقَكِّرُ إِن لَكُ حَوَّا مِنْ تَزَدِّجِز الْحَدُ تَعْيُرُكُ فَإِن تَنتَفِفُ أَعَلَمْ لَوَقَقُ الْطِعْ تُثْبَعُ الْيَعِنِ لَيْطِ الْحَقِ تَسْتَبَعُ أَفَلًا نَهْ الْحَيْنُ تَتَلَا صِيرَ مَنَا الْعِلْمُتَا الْحَلِقِ مَنَا إِنْكَ رِفَاكُ الْدُكُرُ وَمُثَكَّا النَّهُ خَنْ يَنِغَ الْحَطِ تَصْطَيْعَ الْمَيْلُ تَقْتُنغِ أَعْبِلُ تَكُلُ الْمُغِلُّ ا

تُعْرَكُ النَّحْ مَثَنَدَ الْتُكُرِّزُوا مَعْرَكُمْ لَمُ الطَّبْ تَجِدُ الَّذِي تُحْدُّ

كَا لَدُمَاذِ كَالِيُّكُ وَيُنْفُحُ وَكُنِيَّةً وَ مَا يَلُّ الْمَنْعُ الْجَيْرِيُ لَكِنْتُ مِنَ الْمُعْوِلِين المُعَافَرُ مِنَ النَّبُلِ مِنْ تَاحُ الْحَتْرَى لَذَا لِيَعْنَدُ الْسَلُّطُ فَيَ الْعَيْدِ وَالنَّاوِكِ مِنْ لَحُمِ النَّذُارُةِ النَّمَا لِزُلْخِمَاحُ أَصَّلُفُ شَعًا دُهُ مِنْ الْمُلْتِي المضلح العِنْ فَاحُ المُمَلَاحِ وَعُمَّانُ الْعَاجُ أَنْفَاتُ الْمُنَّا وَلَيْطَالُتُ تَصِيَّرُ أَقَ لَمُنْعَدُ بِعَاقَاتِ كَثُرُتُ يَسِيْنَ الْمَسْتِعَدُ أَذِا لَرُ كُبُّ أَخَلَتُ ثَاقًا كَالْغَبِ الْمَالِي عَلَا ضِينَةِ الْمُتَكَائِيمُ النَّعْتُكَا مِنْ يَعْطِيعُونُ لِلْمُعَدِدُ كَالْحَدِ وَإِنْ غَلَيْهُ صَاحِبُهُ تَطِنَ وَإِنَّ لَمُ مَعِلِهُ ظَلَمُ الْعَدُدُ يَعِظُمُ الْحِنْدُ وَيُوفِي بِالتَدَرِ المَعَادِينَ يَجْرِي خِلاَفِ الشَّيْرِ وَالتَدَرِيرُ الْمُعَالِكُ عُرِي وَلا يُل المَهُذِ السَّنْشِيعَ الْجَدِينَ حَادَهُ إِلْجِيدِ الْعَاعِلُ مِنْ سَلَّ لِلْهَ الْفَفَاءِ وَعَمِلُ بالمحذع الكيين عن تَجَلُّت الحيَّا وَادَّتَعَ الْحِلِّمُ الْفَامِلُ مَنْ فَعَمْ عَوَاهِ بَعْلِ التَّعُرُفِقَ فَالْمُنْ إِلَا تُعُولُوا كُولُ فَلَا إِلَى فَلاَ رَجِعَمْ لَمْ مِنَا أَفَا دُو مَالْقُلُ وَلِي اللَّهِ لِمَا لَمُ لِمَا لَهُ اللَّهُ اللّ المِتَدُونَ طَهَايِعِ الْمُشْرَابِ الْمِعْدَىٰ الْحُكَارِكَةُ كَا تُطِينُهَا الْمُسْتَثُ الْصَّفَرُي المعين أمين على تغير كالبالعاة كجرب المستكاب كاج فتعا منيا عَادِيَّ لَا يَشْفِي صَاحِبُهِ لَوْ يُلْحُغُ أَعْلِمِ فِينَ يَعْسُدُهُ الْأَلْفَاظُ قَالِبِ الْمُاعِدِ المغترافة المانية المترافة المترافة المانية المتعافة المتعافقة المتعافقة المتعافقة المتعافقة المتعافة المتعافقة أَوْنَكَ بِدِالْعَاجِيْرُ بِغِيْسَةَ هُوَانَّذِي أَعْبَرَا لَقَادِرُ فَ طَلِبَتِهِ السُّجُودُ

त्रोति वैद्युः अधिक हर्ते हुन्। अधिका وَاللَّهُ وَمَّالِ مِنْ مُنْ اللَّهِ وَمُنْ مُنْ كُنُ لُكُلِّكُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَمُعَلِّكًا مُنْ اللَّهُ وَسُدِ تَعْلَرُ وَاحْمَتْ مَثْلُمُ إِنْ عَبْ يَكُلُدُ وَلِا فَتَزَلُّ فَكُمْ تَعْرِأُحُ الشَّكُونِي اللَّ فَلَيْلَ ثَمَّنَ نَشَدُ وَيُقَبِّلُ مَلَكَ إِجْعَلُ مَعَلَكَ وَعَلْقَالُ وَعَلْقَالُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ أتفزيقًا عَلِي مَا يُزْمَلُ وَلا تَحْفُ فِيمَا لا يَعْنِينَ لَ اصْلِحُ الْمِنْ يُحِسُّ فِلْكُ وَدُلَّ عَلَى الْمُعَلِيدُ مُعَالِكُ الْمُفَعِظُ المُّولُ وَكُلْ تَعَلُّى خَاطِبًا إِسْرَكَ إنْهُ ذِيرِلَ مَعْ مُعْمَعُهُمُ عَارِمًا نَيْزِلُّ عَاجَامِلَّا نَغُولُ الْمُولِلْوَقِ عَلَّمَا كَنَ عَلِيْ إِلَيْنَ بِنِعْلِ الْحَتِّى إِجْعُلَكُمَّ لِكِفَا حِكُنِيْنَكُ لِلِجِ الْعِلْمُ وَإِعْضِ الْمُفَلِ تَعْلِحُ إِن مَنْ شِيلِ الْعَقْلُ فَخَالِفِ الْحَرِي يُنْعُ أَجْرِ إِلَى مَن ثِنْتِ كُنْ رَجِلُوا مُسْتَعْمِي مَنْ شِهْتَ كَانْ رَجِلُوكُ وَجَالُوكُوا حِبْحُ الْكُنْ خِيْتَ كَانُهُ إِينَا إِلْنَ مِلْ الشَّفْ فَاذَيْ تَعْجِ الشَّلُ مَثَّ اجْتَبِ الْعُلْدَ فَايْسُرُ خِالِيَهِ الْلَامَةُ الْمِتِي مَلَا لَيْتُ مِنْ كُلْ يُشْتُحِرُكُ يُزُرِي بَلِامِنِي مَلَيْدُ مَا سَفُونَ لِي الْمُعْ مِا تَسْفِقُ بِهِ إِذِا كَانَ عَيًّا مِنَ الْمُظَّرِ الْغُونِ عَلِي الْفَكَا عَالِّلْمُ تَوْضَ أَمِدًا إِنْتَعِلْ تَتَكُرُ لِلْغَيْمِ عِنِ النَّكُاثِ بِمَا إِثْنَاخِلُوالْفِيْرِ عَلِى الرِّيْرِيْدِ عِنْ الْجَوْعِ فَمَا ٱلْمُعْرِنِفَ مَا أَلْمُ فِي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا مَاجِعَتْ بِكُلُا مُعَاصِيا مَّهُ إِسْتَشْعِ إِلَيْكُمْ مُعَيَّلِتِ السَّلِيثَمُ فَا تُمْمَا وليتاكا والزرافوني والمنافع فالمناجقية الأفيارا فعالحيور ولا تَحْبُونِ مدشيًّا فإن تَهِينَا لَهُ كَيْنِ فَعَاعِلْم تَعْبُونْ اللَّذِي الأَمَلُ وَلاَ تَعْقَ

ا ثَنْعَ تُوثَّ آمِن تَا مُنْ أَعِنْ ثَعْنَ الْطِعِ الْعَاقِلَ تُغُنُّو أَعْصِ الْجَاهِلَ مُعْلَوْ اعْبِلَ نِمَا وَلِيْتَ الشَّكُرُالِيَّةَ فِيمَا أَوْلَيْتُ الْبُدُّلُ مَعْنَ فَكَ مَّنَ ادَّالَ أَجِعُ أَخَالُ وَلِنْ عَضَالً وَجِلْدُولِنْ جَعَالُ أَكُوْ فِرُمَّكُ لَ وَاخْدُ عُلِمَا لَا تَتِي يُبْغَ عُلِيلَ أَحْرِي يُعْدَى إِلَيْكِ ٱلْمِزِمِ التَّمْتَ يُسْتَنِعُ فِلْكُلُ إِغِلِبِ النَّهُوَّةُ تَكُمُلُ لَكَ الْحِكْمَةُ \* احْبِنَ إِنِي الْمُبْتِقِ. مَلِلَهُ السَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا الللَّا للهُ النَّحْدَةُ اظلُبِ العِلْمِ تَزْدُدُ عِلْمًا إعْدُ بِالْعِلْمِ تَدْرِكُ عَنَّا ٱلْخُلِمِ الغَيْظُ تَلْدُدُ حِلْمًا أَصْمَتْ كَتَكَلِّ بَجُلَّ أَشَرَكُ اَفْضُلِ عَلِي النَّاسِ يَعْظُمُ مَنْ أَعِنْ أَخَالُ عَلِي مِمَا يَبْتِهِ أَنِي مُعْرَفِقًا إِمَا مُنْهِا أَقَالِ الْكُلامُ مَأْضِ الْلَامُ الْمِغَفَا مُظْنَلُ وَفَيْجَلِعِ الْمُوَامِ اعْدِلُ ثُلُمُ لَكُ الفُكَاكَةُ الْحَسِي العِثْرُةَ وَلِمَهِ يَكِلِي الْفَسَرَةِ فِل يَضِفْ مَعِ الْفُلْزَةَ إِلَجْنَ بِي مَنَ اسَا البِّكَ وَاعْفُ عَتِيْ بَمَناعَلِكَ الْجَعَلُ هَلَ عَلَى عَبَدُكُ كِلَّمَتِكِ إختفا بُطَّنَكُ وَفَرْجِكَ فَيْنَهُما فِتُنْتُكُ أَنْتُرْكُونَةً أَجْتِكُ لِمَا تُعْلَمُهُ فِيْلَ الْمِيْرُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَامُ الْمُؤْمَدِ مِلْ الْمُتَوْلُ الْمُحَالِّ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْمُحَالُ عَلَيْكَ احْضُهِ الشُّرُمِ عَلَيْهِ عَبْلِ بِتَلْعِيمِ مِنْصَارِكَ الْغُعْ أَفْعَلِ فَإِنْدَا فَقِي لَكُمَا فَقِي لِقِلْكَ وَأَنْفِي كَلِكُ أَخَذُتْ لِمَاكُذُ كَالْحَيْنِ وَهَلِ وَيَقِكُ الْمُتَعِرُ مُا أَعْضَلَ لِمُلاَنْضَكَ التَّلِب المُعَلَّى وَان عَلَانَ مُعَالًى

عِنْدَ الظُّلُم عَدَلَ اللَّهِ فِيكَ مَعِنْدَ النَّانَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ الْحَرِبُ عَادِ مَكَ اذْا فِعَنِي اللَّهِ وَاعْفُ عِنْ الْمَاعَقَالُ الْمِرْعِلِي عَلَى اللَّهِ مِنْ قُوَّا بِمِعْنَ عَمَلٍ كَاصَبُرُكُ عَلَى عِمَّا بِرَاغِمَلُ مِنْ يَعَلَّمُ أَنَّ اللهُ تعان يدبارسا أنبر وإحسان والنزور القدف والدخفت صرك فاتم خَيْرُكَ مِن الكَبْبِ الْمَرْجِوِكُنَفْ ٱلْمُثْرِالْعَوْزُةُ كَالْسَمُ عَلَىٰ يَسْتُو الله بحائد منكرتا تحب متوة الفترة وكالع الإشاه والع ذمر الإخَانِ آشْعِزَهَلْبَكَ الْتَعْرَى مَغَالِفِ الْعَرَى تَعْلِبِ الْشَيْطَانَ -إختج تمتك واردات الخنوم بعزانير القبر ونحن المبتين اخبت ع اللهِ مَنْ يُمَا مِذَكَ عَلَى صَلَح دِينٍ ومُكِينِكُ مُسْنَ يَعِينِ إِنَّتِي اللَّهُ بَعْضَ النَّفَى وَانِ قُلُّ وَاجْعَلَ بَيْنَكُ وَبَيْنَمُ مِثْلًا وَلِدُ رَقَّ الْزَيْرِ الْمُنَّ يُزَلِّلُ مُنَازِلُ أَخِلَالْتَ يَعَمُ لَا يُتْنِي إِلَا الْحِيْدُ الَّذِي كُنَّاكُ وَقُلْضُغُ لِلَّهِ يَرَفَعُكُ إِنْ هُدُ كُو الَّذِينَا يتجزك الله عيى بعا كا تغفل فلست يفغو لاعتك الكظلم البنن الغيفط جندًا لغَفَيب وَكَا وَرُبِعُ الدَّوْكَةِ تَكُنَّ لَكُ العَاقِبَةُ أَعَالِلُعَنَّ فَعَ وَادْ لَا الْمُدُّ وَيَجَاوَزُ عَمَامُ يُعَرُّحُ لَكَ بِهِ إِنْتَهِبُ عَنِ الْعَضْبِ بالجلم مَعْشَ عَلَى الرَ فِعر الفَهُمِ أَمَلُ عَلَيْكَ مَعَالَ فَنْحَ بِنَسْبِكُ

برفاقَهُ غُرُونٌ وصَاحِبُهِ مَفَرُونٌ إِنْفَ بِمَا قُسِمَ لِكُنَّكُ مُؤْمِنًا إنفَ المنارى بِمَا مَرْمَنَاء المَعْسَلَ مَكُن سِلمًا الْ وَالمَمَا نَدَّ الْحُبِّي أَمُّنَكُ وَلَا عُنْ مَنْ خَائِلُ إِقْنُقِ العِلْرُوْلِكِلَ إِن كُنْتَ غَينِيًّا كَاتَكُ وَإِن كُنْتَ فَعِيرًا مَا نَكَ إِنْ مِنَ الْإِزْنِ مِا جُهُرَكُ تَعِشَى غَنِيًّا ۚ الْفَتَنِعُ بَمَّا وَبِيِّنَتَهُ كَأَنْ مُلِيِّيًّا الْحَيْبِ ٱخَا الثَّقُّ عَلِيدِينِ تَسْلَمْزِيَا سُتَنْ تِبْلُدُهُ تَغْمُرُ اقْصُرْزَلَ تَكِعُلَي مَا يَلْزُمُكُ تَنَالُوْ الْوَجِ الْحَاضَ فِيكًا يُعِينَكُ تُكُرُمُ الْعِلْمَا عَالَمُ تَفْلُ مُعَامًا تَفْلُ مُعَامًا آقِلْ كَالا مَّا ثَانَتُ مَلَامًا إِعَلَمْ أَنَ أَوْلَ الدِّيقِ الشَّيْلِمْ فَأَخِرَى الإخْلَاقُ النَّعْفِرُونَ حِنْ صِكَ بِالتَّغْنِعُ كَا تُنْتَعِمُونَ مُدُوِّكَ بِالْفِقَا ابْتِ وَمَكَالَ لِعُمَنِكِ وَلِمُاطِرُتَ نَعُعْ مُكِيزًا الْرِيرَ صَيْفَكُ وَانِ كَانَ حَتِكُ وَقُوْمَنَ خِلَكُ كِيْنِكُ مِمْعَلَكُ وَيُزَكُّفَ كُونِيًّا أَفَالُ المَقَالُ وفَعَرُلِ كَمَالُ وَكُا تَقُلُ مَا يُكُدِيكُ وِذَكًّا وَيُنَقِّرُ مَكَلًّا حُرًّا • إنْدُهُ رَعْلِي مَا أَمُاكَ وَلَا مُنْذَهُمُ عَلَى مَعْزُونِ صَنَعْتَ الْمِلْوَالِكَا أنت افدنت وأفتراؤا أنت اخدنت الكنزنرورك الج عافذنت سَمَا لِمَيْزِو حُزُيْلً كِلِي مَا فَاتَ مِنهُ الْعَجْزِي لِالْتَحَيِّزُ فَلَمْ مَن عَيْرُنَ أَمْنًا كَانَ عَلَاكُمْ قِيمُ اسْتَعْمِلُ مَعْ مَدُوِّلَ شُرَاقِبَةً كَانِهَانِ وَانْفَارُ الغرصة تفغزا تعيز تفكن كانعب غنذر كانتابح ففتن اذكن

3

ية المتوق وَعَامِي مِ الصِّنِيعَ فَإِن النَّيْنَا الْحُوَّا خَلَقُ الْحُوا خَلَقُ الْخُلْطِ المَثِنَةَ بِضِعْتُ مِنَ اللِّبْنِ وَإِنْ قُلْ مَا كَانَ الْمِنْتُ أَوْفَكَ أنظن يَالنُّنيَا نَظُوَالزَّا عِدِ الْعَاجِةِ كَا تَنْظُوا إِلْهَا لَكُا يَكُونَ الفاشيما الكامِقِهِ أَسْكِلُهُ فَالْحِرُنِي إِذَا خِفْتَ صَلَالُتُهُ إِعْتَوْمَ بِالنِّيْتُةُ حِينَ لا يُغِينُ عَلَى إِلَا النِّيِثَةُ الْجِيْ مُنْسَكُ يَهُ الْمُوكِلِمَا إلى الْمِكْ فَالْكَ تُلْفِيغُوا لِمَا كَمْنِي حَرِيْنٍ اعْتَصِمْ فِي أَحْوَالِكُلْهَا الْإِنْ فَإِنَّال تَعْتَعِمُ منه بِعاد مِمَا يَهِ عَنْ يُوا أَخِي تَلْمُكُ بِالْمُعَظِمْ فَارْتُهُ بِالْنَهَا مُنْ وَعَقِيَّهِ الْمُعَيْنِ وَنَدَلِّلُمُ لِلْأَلْفَاتِ مُعَرِّنَهُ بِالْفَنَاكَ وَالْمَ وَيَجْرُهُ خَالِيْعَ النَّدُيْلَا أَشْعِرَ قَلْبَكُ النَّحْدَةُ لِجَيْعِ النَّاسِ وَالإِحْدَانَ ويفور كانتلة مرحيقا وكأتأن عليمرتيا اأذ كتكفال المراغاب مِنَالِهُ وَمُنَالِكُمُ مِنْ مُنْكُمُكُ مِنْ وَدُعْمُ مَا يَخُتُ أَنْ يُدَعَكُ صَمْ إِنَّتِ الله الَّذِي كَابُدُّ لَك مِنْ إِنَّا يُمْرِئَ السُّنَعِي لَكَ وُوَفَرُ أَجِهُ أَمَّا لَا لَهُ إِذَا الْفَقُونَاتَ وَكَانَتَهِمْ غَيْرَكَ ( وَالْمُمَنَّعُ فَامْ الإيْمَانَ لِنَكُ أَمَا نَهُ لِهِ احْرِينُ مُنْزِكَتَكُ مِنْ اللَّهَا مِلْ إِلْحَلُلُافَ يُخَلِّكُ عَنها النَّهَا وُنُهُ عَنْ حِفْظِ مَا زَّقَالُ إليه الْحَعْبُ مَنْ كَا مُرَّاكُ إِلَّا وَكَالَّهُ كإفتابه عَمَّلُ ولِهُ اسْأَتَ اليه أَحْسَى الكِرُوكَا تُمُّاللِّيَ إِنْ هَا يْدَالْتُعْيَا وَلَعِزْقُ عَنْهَا وَإِيَّالُ انْ يَنْزِلُ إِكَالْمَوْثُ وَأَنْتَ أَبِثُ مِنْ وَلِكُ

عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ النُّحَ النَّسِى حَدِيثَ أَنَّ الكَّرِيزَا عَفِوا لَذَا مَن مِنْ عَنْهِكَ وَصَغَيَلَ مِثْلَ مَا خِبْ أَنْ يُعِطِيَكُ اللَّهُ سِعَامَہُ وَعَلَيْكُمْ فَلا تَنْلُعُرَّ ٱلْرِهْرْ مَنْ وُذَكَ فَاصْغَ عَنْ عَلَاقِكَ مَيْزِلِكَ الْفَضْلَ إِخْفُظ كانتك مِنْ عَثْرَة لِيَا لِكَ وَإِنْ مَنْ هُ بِالتَّفِي وَالْمَزْمُ وَالتَّفِي وَالْمُوْتِلِ اغْتَنِيْرُ مِنِ اسْتَغْرَضَ فِي عَالِ غِنَا لَ لِيَعْظُ قَفَا وَلَا يَعْزِمُ عُسَرَيْنَ إِن تَعْ لِتَعْشِكَ تَبَكُّ ثُرُّىٰ لَكِوْ كَلِي الْمَثْرِلِ قَبْلُ حُلُولِكِمُ إِنْ تَعِرَاتُهُ يظاعتيه فأعج الله يتقوا لا إستكراً على سالم يكن بها كان فالإللمن آشتاة الشعن الخلقة بالذكروا فعنب التعز بالشكر أكثي انتظر للِي مَنْ فَضَلْتَ عَلِيهِ فَإِنْ ذَكُ مِنْ ابْزَابِ الْفَكِلِ ٱلِنُ لَّنَكُلُ فَتَوْكِينَ فِينَ كنَعَهُ يَسْتَلِهُ مِنْ قَوْمِيمِ الْحَبَّنَةُ الْأَرْمِ الصَّبْرُ فَإِنَّ الْعَيْرَ حُلْقُ العَافِيَةِ مِيمُونَ الْمُعِبَّةِ إِخْمِلْ مَا يُتَوْعِلَيْكَ فَإِنَّ الْمِعْمَالُ سِنْوُ العُيُوبِ وَإِنِ العَامِلُ مِنْفُدُ إِخِمَالُ وَمِفِنْفُدُ لَكَا قُلُ إِبَالًا بِالْعَطِيمِ بِينَ لَمِ يَشَأَلُكُ مَا يَمُنُ كُنُ مُؤْمِنًا كُنُ طَلَبَهُ وَإِلَّالُ اللهُ مُؤَمَّا السَّامَيْلِ اِخْلُ زَمَّا وَ ثُمَّا يُلْ عَلَّهُ كِآيَا مِثَلِّا كُلُكُ الْتُقْقُ بِالْخُلِكُ كَالْفِيمِ الْسَا غَنْ لِمَا بَكُ فَأَجْرِ عَلِيهُم سُبَبَ إِحْسًا بِكُ أَمْرُ لِثَهُ بِعَلِيكُ وَلِمَا وَكُ وَيُولُ فَاقِ اللَّهِ مِجَامَرُ فَدُلُكُمَّا لَهِ عُمَا فَانْ مِنْ مِنْ مِنْ مُعْمُوا مَا طِلْ يَذِكُ فَا فَاف مَنَاحَتَنَ إِلَيْكَ فَانِهُ لِم تَعْوِدُ فَلاا فَرَاسِنُ ان تُشَاكُو الْجَالِكُ اللَّهُ

ب، بَلِكُمْ غُوْثَ يَعْدُ إِنْ كَالِيَّا مِهُونَ كُمْ يَمْ قُلُعُمْ لِمُ لَلِّهِ وَلَهُ مِنْ بتًا خِفِيالْنَادِرَةِ وَكُتِّ الشَّعْزَةِ حَتَّى بَسُكُنُ مَّضَبُّكُ وَيَتَّرِبَ النَّكُ عَلَى ٱلْمَرْيِ لَمَرْمِ فِي كُنْ مِنْ ٱلْمِلْمِ فَالْمِلِ الْفَكْرِيدِ لَى مُعْمَا لِكُ مَا يِنْ مَنْ نَعَلَّمْ بِجَهْدِ كَالِ جِمْنِبِ مُصَاحَبُمُ الكُذَابِ فَإِن اصْطَرَّيْتِ البِهِ فَلَا تُعَرِّقُهُ فِي تَعْلِمُهُ أَنَّكَ تَكُرِّبُهُ فَإِنَّهُ يُتُمْتِلُ عَنْ مُتَدِلَ وَكَا يُنْتُقِلُ عَنْ طَبُعِم الْحَسِنْ بِعَا يَدُّ الْحُرْمَاتِ فَالْقِلْ عَلَى ٱخلِ الْمُرَّقِّاتِ فَانْ رَجَايَةُ الْرَيَّاتِ تَمُلُّكُ كُلِّ كُولِيْنِيْ مُلَا تِمَالُ عَلَى المُرْقِلَتِ يَعِرِبُ عَلَى تَرَبُ الْمِشَةِ الْعُولَ لَمَيْنَ وَكَا مُّنْفِلَ النَّرُّ غَيْرٌ مِنَ الْمَيْرِ مَن يَعْعَلُهُ وَخُرُّينَ الشَّرَيْنَ يَأْمِنْهِ يَعْعَلُهُ • أفرالناس عَلَى سُنَّتِهِم وَدِينِهِرُ وَلِيَّا مُنْكُ بَرِيْكُمْ وَلِيمُنْكُ بْرِيّْ بْهُرْىَ تَعَا عَدَ ثُنُورَهُمْ فَلَ ظَرَفَ إِفْرَلَا غَذَا لِالنَّاسِ تُسَمِّيِّعْ بِإِنَّا يُعْمِرُ فَالْتِهِمْ وَالْبِيِّرِيُّتُ اضْفَالْهُمْ إِنْ عَدْ يَا الدُّنيا وَإِنْ عَنْهَا وَإِيَّالُ أَنْ نَيْلِ لِكِ المَوْتُ وَكُلِّكُ مُعَالِّتُ بِغَيْ مِنْهَا مَنْهَا كُلُ إِنْ ف مَنْ دُوْلَكُ يَرْحَكُ مِنْ فَوْقُكُ وَفِينَ مَهُولُ مِنْهُولَ وَمَعْمِينَا كُمُعْمِينَا لُكُ بعَصِيْلِ لَلَّهِ وَفَقَرَةُ لِلْ يَحْيَلُ مِنْفِكُ إِلَّا يَخْبُرُونِكُ أَشْلُأُ مَنْ ٱنْعُمْرَ عَلِيكَ وَانْفِرْ عَلِي مَنْ إِشَكَرِكُ فَالْفَالْ اللِّيْفِيرَ إِذْ الشَّكُوتُ

وَكَا بِثَمَاءُ لِمَا إِذَا لَوْرِتُ أَمْلِكَ عَلِيْكُ مَوْلِكُ وَثَبْتِى مُسْلَكُ فَالْتُشْعَقُ

ن قَالِمَا مُنْ تَعَالَى إِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْنَاسِ مَا مَنْفِنَا وُلِتُسَكَّ ٱخْلِفِ لِلْمُ يَكُلُّ وَحَبَّكَ وَلُفَظَّكَ وَلَغَلَّ وَلَغَلَّ وَوَلِكُ وَلِمُ مُلِكُ وَصَمَّلُ إِنْ عَ لِمُحِدِّ وَكُنَّ كُلَّ وَمُعْلِكُ مُا وَالْجَرِّلُ ادِمْ وَكُوالْوَاتِ وَجِكُرُهَا تُقَدُّمُ عَلَيهِ يَعِدُ الْمَوْتِ وَكَا تَتَمَنَّى المؤت إلا بِشُرطِ وَثِيِّ ٱلْفِي الدَّاسَ بِنْ مَشِكَ فَأَعَلَ خَلْ صَلَّا وَيَنْ لَكُونِيهِ مَوْدٍ وَاعْدِلُ غِ الْعُدُقِ وَالْمَدِيْقِ ؛ أَفِقُ أَيْفًا السَّامِعُ مِنْ سَكُنْ لَكُ وَاسْتَنْقِظُ مِنْ غَفْلَيَكُ وَاخْتُصْ مِنْ عُلْيَكُ امَسَكُ مِنَ المَالِ بِعُدْ بِضُرُوْرُ كُلُ فَقَدِّمِ الْفُشُلُ لِيُومِ فَا قُتِكُ اغَقِلْ عَمَلَكَ وَاخْلُلُهُ كُلُ وَجَا حِدْ كَمْسَكُ وَكُمُ لِلْحِرْةِ جَعَلَكُ إِنَّةِ اللَّهُ مَا مُنْ لِللَّهُ مَا لِنَيْنَا الدِّيَّا وَكُواْمُرِهُ إِلْمُ الْأَجْرَةِ وَيْجَلِّكَ وَاجْمَلُ لِلْهِ حِبَّدَكُ إِسْتَعِنَ عَلَي الْعَدْ لِنَائِحُ التَّبَيْمِ فِي التَّغِيْرِ وَتَلَّمِ الصَّغَ وَكُثْرَةِ الرَبَعِ الْطِعِ اللهُ يَعْجُدُ لِأَمْوَرُكُ فَاتِّ كاعَةَ اللهِ بنِعَادَ كَاصِلَةً عَلَى كُلِّ شَنِي وَالزُّمُ الْوَتِعَ الْعَبِلُ إِذْ كُالُ تناذلَ عَلِكَ وَانْتِلُ مُذَرِّعِوا عُنُذَرُ اللَّهُ وَاحْدِنُ إِلَّا مُنْ أَعْلَالِكُ اِنْتَغِيغِ جُهُدَكَ لِمُعَادِكُ لَفَطِعِ مُثْوَالَ وَلَا يَبْعِ أَجْرَلُكُ بِمُثْمَالُ إستقالة كأيتنكة أنعكها الفرسائه عايك كانفيغ بعثكري بتعابية عِنْدُنَ وَلِينَ عَلَيْكُ أَثَنُ كَمَّا لَغُكُمُ اللَّهُ جِعَامُ سِرَعَلِينُكُ الْمُؤْكِنِينِ الْمُعْتَلِمُ ال

إجَلَّحِيَّكَ المِفتَادِ الجَابِ لِيَعْجِ الْمُسَايِّلُةِ وَالْحِسَابِ الْحَبْسُ لِسَائَكُ فِيْلُ افْ يُطِيلَ خَبْسَكَ وَيُرْجِئُ فَنْسَكَ فَلَا هَيَّ أَوْلِي بِطُولِ بَحْنِ خَالِمًا بِ يَعْدِلُ عَنِ الصَّوَابِ وَيَتَسَرَّحُ إِلَا الْجَوَابِ الْجَعَلَ كُلَّ هِمَكُ وَسَغِيلًا الفاكب بينا المنفآ وكالعقاب والجاة بن مقام البكاد والفلاب إخفظ يُحِنُّ مِنَ التَّجِينِيعِ لَم يَ غَيْرِ العِبَادَةِ وَالظَاعَاتِ إِضَعْ تَشَكُّ مِنَ النَّهَوَاتِ تَسْلَمْ مِنَ الْمَعَاتِ إِنْعَصْ الْخَالَ النَّهِيْعَةَ حَسَنَةً كَانَتْ الرّ فِيَعِيَّهُ ٱلَّذِبِ السِعَائِمَ وَالنَّيْمَ مُهَاطِلَةً كَانَتُ افْرُهِيهُمْ أَطِعِ اللَّهُ مُعَالَم يْهُ كِلِّ خَالِهُ ثَالِمُ كُنْ لِمُ كَالْحُوْلُ وَرَجَّا لِلْمُ طَرُفَةً عَنِي وَ الْخَمِر الإسْتِغَفَاتَ أَعْطِمُ مَا نَعْظِيْهِرُمُعَمَّلًا نَهَنَّا أَنَّا فِي مُنَعْتَ لَلْيَكُنُ فِي إبجال فإغذ إراجعًل لِنَسْبِكُ فِمَا بَيْنَكُ وَبَيْ اللَّهِ بَعَالِمُ أَضَا لِلْأَيْتِ فالأقشاع إخفرا لخيف طابخة رفإت المنتث ينغواني الثيفي والجؤث يَعُفْ بِالْجِلَادِ وَيُعْفِلُ الْمُعْوَلَةِ وَكُلِ نَتِنَا مُوالْزُمِ النَّمْ تَلْزُمُكُ النَّهَاءُ وَالسَّلَامَةُ وَالْزَمُ إِلرِّهُ الْمُؤْمَلُ الْمِنْا وَالْكُلُامَةُ اخْتُجْ مِنْ مَالِكُ الحَقُوْقَ وَأَشِرُكُ فِيهِ الْعَدِيْقَ وَكُيكُنْ كَالْمَكَاءُ تَتَدِيرٍ وحَمَثُكُ فِي تَفْكِيرُ تَا مَنَ الْلَامَةُ وَالثَّمَامَةُ ٱذْكُرُمَعُ فِلْ لَذَّةِ زَكَالْهَاوَيِعُ كُلِّ نِعْمَةٍ إِنْفِقًا لَهَا وَمِعَ كُلِّ مُلِيَّةٍ كَشَفَهَا فَإِنَّ ذَلَكًا نَفِي الِمِنْفِيَمَ وَأَنْفِي وَأَفَى التنعقة كأذمت المنكر فأقرب إيك العنيج وأعدد كمتنز الغثة

القَسِ ٱلْمَ نَعَاقُ مَهَا نِهَا أَعْبَبُ وَكُرِهَ مَا أَلُعُ فَالْحَرُجُ وَالْحَرُجُ وَرُضَهُ مِلِيا أَنَا يَعْرُفَكَ فَافِ كُثْرَةُ الإَطِّرَاءِ بِيَرِينُ مِنَ الغِّقَ كِالْفِظُ بَلِكُ فِيجِبُ مِنَ اللهِ القَّتَ إِجَعَلْ نَعْشَكُ مِيْزَلَنَّا الْمِيْكَ وَمِينَ غُيْزِكُ رَبِ وَآجِبُ لِمِاعِبُ لِتَعْبَلُ وَكُنُونُ لِمَا كُنُونُ لِمَا كُنُونُ لَمَا كُنُونُ لَمَا كُنُونُ المَا كُنُونُ لَمَا كُنُونُ لَمِنْ كَالْجُبُ اللَّهِ مَعْسَنَ إِلَيْكَ وَلَاتَقَالِمُ كَاللَّهِبُ أَنْ تُظْكُرُ اغْتُرْ إِلْفِلَكُ يَعْ كُلِّ مُؤْجِدٍ تَعْفَرُوالِجَنَنِبِ الْمُثَرَّ فَالْكَبْبَ سَنَالُمْ ٱلْمِرْمُ نَعْسَكُ عَى كُلِّ دَيْتَةٍ وَابْ سَامَّنَكُ لِهُ الْمُفَالِيبِ فِإِنْدَانَ تَعْتَاضَ عَنَا تَبْذِلْ مِنْ تَضِرُ وَحُا اِجْعَلُهُ نَضِكَ عَلِي نَصْلَكَ مَنْ لَكُ مَنْ الْمُحْتَاكِ أَخْتَاكُ مِثْدُ مُثَاكُ مَعْدِيًّا \* إِنْ مُعَيِّدٍ مَكِلُ اللهِ عَلِيمَ آلِمِ كَانِيَا عَالِيَ الْفَيَاءِ فَأَنِيُكُ الْفَرْدِ كُنْ المؤت وَجًا هِجُنْرَعَلِيم ثُنْفِي النَّهِ يَعِمَالِوهِ حَيَّيَأَيِّكُ وَخُلَفَهُ لْهُ جِنْزَكُ وَشَلَدْتَ لِمَا نُرَكُ وَكُلِمَ إِنِينَا لَافَتْ بَعْتَالًا فَيَنِهُ وَكُ إِجْمَالُ لِكُلِّ إِنَّانِ فِي مَدَّمِكُ عَمَالٌ ثَأَمُّونُ فَهِرُ فَإِنَّ كُلَّ أَحْرَي أَنَّ كَا يَعُلَىٰ عَالِمُ مُرْكُ إِجْمِلِ الدِّينَ كُفِفَكَ وَالْعَدُ لَ مُنْفِكَ تَلْحَ مِن كُلِّ سُوِّ وَنُفَاهُمُ فِي كُلِّ عَدْقِ الشَّرْفِي مَفِيكَ بِالإِذْبَارِمَهُ هَاكِيْنَاكَ تُعَبِّلُ عَلَى نَصْلَ الْعَاصِلُمِ الْمُعَبِّسَةِ مِنْ نُوْرِعُلُلُ الْمَأْتِلُمُ بَيْنَكُ عَبِي مَوَا عِيَ طَغَوُكُ وَأَفِينَ بِالإِذْ بَارِغَةَ نُشِكُ الْأَمَّا رُوْبِا لِثُقَ الْفَالِحَةِ مِيدِ نَ } الْمُثُوِّأُ لِمُحْرِاللَّهُوَ فَإِمَّلَ لِّمْ تُعَلِّقَا فَالْهُوَ فِي لَا يُرْكُ سُلًا فَتَلْغُف

والشفط الفكر بن كل فني جديدة وم اللغ الدافة من المنوا اَعْمَلُونَ كَ تَدِّفِ مِن مَا يُعِمِّمُ مُقَالَ عَمَانَ فِيْرِفَ مُثَالِفِعَ مَعَاصِدِهُمُ أَمْذُ لُ لِعَدِنْ يَتَكِ كُلَّا لَمُوَدَّةِ وَكَا تَتْذُكُ لِهِ كُلَّالْطُالِبَيْنَةُ وَلَعُطِينِ فَسُكُ كُلَّ القواسّاء مَكَا تُغَفِي البهرُ إِلَى اسْرُالِكَ إِنْحَبِ السَّلْطَانَ بِالْخَرْرِ وَالسَّافِيَّةِ بِالشَّاضَعِ وَالْبِشْرُ هَالْعَدُقَ بِمَا لَتُقُومُ مِ عَلِيدٌ جَمَّتُكُ الْفَسَعُ بُرُّبَةً وَلَيك جَرَه وَاشْمِكُ شَيْتُ وَلَهُ مِن فَقَادَكُ يَجُلُ خَفُلُ الْبَلْلِ إِصْدِيْقِكُ نَعُكُ فَلِعَا بِلَلْ مَعَوَنَتُكُ وَلِكَافَةِ النَّاسِ بِشُرَكَ إِحْقِلْ دَالَّهُ مَنَّ أَدَلَّ عَلِيَكُ وَاجْزَالِهُ ذُر مِنْ اعْتَذَكَ لَا لَيْكُ وَأَنْ لِمُنْجَعًا عَلِيكَ إِجْعَلْ جُزَّاةَ الِنَفِيرَ عَلِيكَ لِعَنْقُ عَنْ أَسْلَ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَكُونَ لِذَكُ لَكُ فَجُعُمُ فَإِنَّ لِذَلُ الرَّحِيدُ يُكَانِئُهُ شَيًّا ٱللَّهُ لَ مَعْوِيَّكُ الِنَّاسِ كَافَةً فَاتِ فَضِيَّكُمْ شِيْلًا مِثْوِلًا لَمُؤْفِ كابقد لفاعتك المتبغاندشي إستبتن عذوك العايل واخذ وكأي عليك الْجَاجِلَ إِسْبِرَعَلَى مَضَضِ مُرَارَةِ الْحَيِّرُ وَإِيَّاكَ أَنْ تَغْيَعَ لِمُلاَ وَوَ أتباطل إنجعن شكواك عليح يغدر كالمختاك الزمرالشكوت كالتبن عَلَى الثَّنَاخَةِ بَأَيْسُرَافُقُونِ مَجْنَ بِهِ دُنْيَالًا وَتَعْزُرُهِ الْخُوالُا الْجِعْ مَنْ مَعْ فَكُ يُعِينَكُ مَنْ دُوْمَكُ وَأَصْلِطُ مَرْمَزَتِكُ مِفْتِلِ اللَّهُ عَلَا مُنِينًا اسْتُكُمْنُ يَ ٱلْحَنَامِدِ فَإِنَّ الْمُنَا مَرُكُ مَنْ يَغِي مِنا ٱلْجُرَةُ تَعْسَكُ عَلَى النَّفَا ثَلِهِ فَاقُ الزُّوُّ آلِكُ أَنْتُ مُغَلِعُهُ عَلِيْهَا وَعُلِدُ مَنْهِ الله مَدِيلُهُ

يَعَلَكِ اللَّهُ لِمَا أَحْمِلُ نَفْسَلُ عِنْدُ أَمِنْكُ مُ أَخِيلُ عَلَى اللَّهِي وَعِبْدُوَ فَلِيَعِيدُ عَلِي الرَّصُلِوَةِ مِنْ مُجُودٍ هِ عَلَي الْبَذْ لِ وَكُنُ لِلَّذِي يَبَدُقُ ضِنْ مُحَقِّعًا حَلَى حَصُولًا ٱلْمِحْ عَنِيْنَ كَذَا نِعْمُ جَنَا مُكَالِّذِي مِنْطِينٌ فَأَضُلُكُ لِلَّذِي الْيَهِ مَعِيِّدَ صُدِّعِ عَلَى اللَّهُ لَوَ وَلِيْمَا رَبَرُ وَعِبُدَنَا عَبِهِ عَلَى الدُّنُوَّ وَعِبُدُ جُرْيِمِ عَلَى الْعُذْرِ حَيَّى كَا تَكُ لَهُ عَبُدُّ وَكُا تَمْ دُونِ فِعِهُ عَلَيْكَ وَلِيَّاكُ أَنْ تَفَعَ دَلَكُ فِفَيْرُ مُ صِبْعِهِ أَوْلَفَعَلُهُ مَعَ غَيْرِ أَفِيلِ الْبَعْلَ كُلِّ كُلِّكُ فَيْكُ عِي نَسْكَ فَكُرِنِ جَزِيْ وَفَكِيمِ حُزِيْدُ عَلِي سُرُقِيلًا لِدُوكُمْ فِي مُعْفَوْمِ اَدْتُكَ اَمَلَمُ اَخْرِنُ إِلَى مَنْ ثَلِلُ رِقَى يُتَرِّنُ النِكَ مَنْ يُعْلِكُ رَقِّلُ إِخْبِ النَّايِ مِانِجَتِ أَنْ يَعْتَمِعُكَ مُأْمُنْهُ وَيَأْمَنُكَ اَ نَصْفِحِ بَسْرِكَ مُثَالَثَ نَيْتَعَفَ مِنَكَ فَإِنَّ وَكُلَّا كُلُّ لَتُولَكُ وَلَجَدُرُ بِمِثَالَ لَكِ إِنْكُ السَّالِيلُ بِالفَّوَالِ تَبِزَ السُّولِ فَإِنَّالِكِ الْحَوْجِيْمَ إِلِي سَوَالْكِلَ خُذْتَ مِحْحَرَ مَجْوِمٍ اففاك مِنَا الفَالِينَةُ ٱلرِّفِرَدِينَ رَجِيكُ فَكَ غِرْجُ لِيَهُمْ فَاحْلُرُ عُنْ مِنْفِهِمْ تَنْيَسُولِغُرِهِمُ وَاللَّهُ مُلَّالِحِمُ المُنَّدُّ مُنْ النَّفَاوِكَ الْمُنْدُو الْمُنْدُو النَّفَ دُوَاتِك وَلَظِلْ مَالْنَهُ قَلْمُكَ وَفُولَ مِنْ سُطُورِكَ وَقُرْمِظَ مِنَ مُوفِقِكُ فَاتَّ ذُلِكُ أخذ ريضبا كتير الخط النزو الإخلاص في التبروك العُلانية والخنسية عيدالتيب والشَّهَا حَوْوَالتَّصْدَيْدُ الفَقْرِ وَالفِئْلُ وَالْفَكْرُ لَهُ الرِّيْسُا

وناريعتم المستاب أذكروا عناها مي دعاب اللّذاب وَيَثَاءَ النَّيَعَاتِ أهِيُ فِي النَّهُ مَا إِنَّهُ اللَّهُ وَكُو الدُّنَّانِ وَاللَّهِ الدُّنَّانِ وَالنَّهِ إِلَّهُ النَّالَان إِنَّهُ اللَّهُ الَّذِي الْتُقَالَمُ مِنْ كَاتَ الْفَرَامُ عِلْمُ الْمُعْرِبُ وَمُ مُنْ مُنْ الْفَعْب وَاعِدُول لِهِ مَا تَجَاءِ مِنْ وَمَرْمِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَلَحِلْمُ إِنَّكُوا ظُنُوبَ مَا الْمُومِنِينَ وَإِنَّهُ بَعادَه اَجُرَى الْمُقَاعِي اَلْسِنتِهِ وَإِنْجِينُولُإِنْبِنَا واللَّهِ وَسُلِّمُ الْمُؤْمِدُ وَكُلُّ بِطَاعِهِمِ تَدْخُلُوانِ سُمُاجِهِمْ إِنَّهُ أَدْعُونًا المُطَالُومِ فَاتَّرَيْسَالُ اللَّهُ عَنْ يُفْتُ جعامة ٱلْرَحُرِيُ أَنْ يُسْأَلُ مَثَّالِهُ الْجَابِ الْجَعَلَى كَاكُمْ كَلِّهُ بِمُعْامَدُ نَا تَرْجُوالمَثَالِ مِنَا مُنْ مُا رَجِي أَمَدُ فَيْنَ اللَّهِ لِإِخَابُ انْيْشُولُ فِي وَكِن الليفاندا تشتث الذكر إفتنى لغاجرالفن كالتلغط كالكالة اللبرافض يِمَا وَعَلَا لَهُ الْتَعْلِمُ وَإِنَّ الصِّلْفَ الْعُلِمِينَا لَدُوا الْفَوْقِ اللَّهِ مَا أَعَدّ للرالتَغَبَّرِ لِمِنْدِ سِعَادِهِ وَالْمُتَرِّمِ، مَنْ لِمَعَادِهِ إِنَّعَظْلِهِ لِمِبِّ أَثْبَرُكَّ كَلْغَيْرُولْ الغِيْرُ وَانْتَفِعُوا بِالنَّذُرُ النِتَاحُولِينَ صَغْوَعَ بِي وَدُرُّهَ وَتُنْمِنَ الكذب إسعن لين يكار فابكرة بثل أن تُعَلَّىٰ زَعَّانِهُمَا أَخِينُ الْجِرُانَ بغوالدتي والذنيابا تشكران وأكرعلها ارتتمة فابغيرا تلوعكم بالعمر فَيَ طَاعَتِهِ وَالْحُافَظَرِ عَلِي مَا اسْتَعَفَظُرُونَ كِنَابِهِ الثَّقُولَ لِلهَ حَقَّ تُقَانِمِ كَلِيْفُولُ فِي تَقِيانِهُ وَلَحَدُمُ فَلَمُ الْمُرْمِنُ الْمِيمِ وَأَلْمِي مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ المُنْ المُ كَنُفُعُنَا مِنْ خِنَارِهِنَ عَلَى حَذَرِ النَّقُولِ الْبَغِي فَإِنْدِ يَمِلُكِ التِّفَرُوبِ مُكْ

اخلكُولالمِلْرُمُّ يَشَلُقُ وَالْمِلْرِمُ مِنْ الْعَلَمْ الْمِلْرِ تنعلها أغلبتواا كاخرتن إعكااذا على فزار تعكادا شيلتم التُشَاالَّة بَعْتَهُ مُا عَلَقَكُم لِهِ الْجَيْعُوالِلَهُ حَسَبَ مَا أَمْرُكُم بِر يُسْلُهُ المنتقالة فَقَ تَلْزَقَكُ الْجُاءُ الْكُتِيجُ العِلْمُ كَلِّرِ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْ الزندق بالشَّلَقْز الزَّمُوا الْحِنَاعَةَ وَاحْتَنِيوُا الْمُزْقَةَ الْمُلِكُوا الْمُسْتَكِرِيفِكُم جِعَادِمَا اغْتَصِمُ بِاللِّمَرِيْ أَفَتَادِمَا الْتَعِدُّ وَالْمُوْتِ ثَعْمَا أَظَلَّهُ أشيقوا وتوة المؤت ادّالكرفة كأفيرها بكرا يتبغوا جزاتًا بيكثر وَاحْضُرُونَا ثُلُونَاكُمْ وَاسْمَعُوا إِنْ صَنَّكَ بِكُرْ إِفْبُلُوا النَّصِيحَةُ جِنْ أَصَّاحًا اليكورًا عَقِلْ هَا عَلِي أَضِرُ أَمُوا تَعَطُوا مِنْ كَانَ قَبْلُكُو فَبْلُ أَفَ يَتَعِظَ بِكُو مَنْ بَعْدَكُمْ أَرْفُضُ اعْلَهِ الدَّنَّ إِنَّهُ مِنْ فَقُدْرَ فَضَتْ مَنْ كَامَا أَشْعَلَ بقامتنكرات وتفا نحونكر وكتنوا بطونكر وكنفاء فأشادكم تخفط اشامكم المَيْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال يها احتبتتم وكرصتم الزموللانف واضروا عكي البلكوي تخيركوا بِأَيْدِ تَلْمُ وَهَوَى الْمُنْتَكِامُ وَخِرِجُ اللَّهِ مِنَا أَنْ تُلْفِيكُمُ وَمُلَاكَ مُنْتَجَعَ صِها آخِسَادُ كُرْفِينِهَا أَخْفُونِ ثَرُ فَلِفَيْرِهِا خُلْفَتُوْ إِنْفُورُوا فُرَصَ الْخَيْزِ فَأَفَنُ مترانتها إلفائي أكما لكروا فتبنوا آبنا لكر بأحت باحما كالرق إدفا مَا دَرَةُ الْحَيْلِ اللَّهِي وَلِالْبَرَارِ إِنْ تَقْلُولُ الْمِرْ إِنْ فَارْجُ الْمُعَدَّاتِ الْمُعَدَّاتِ

فأنهى

4125

69

إتَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلِنِهِ لَا يُعْلَقًا وَللرَحْ مُرَالِّدِي لاَيْنِلْ وَمَالَوُل لِأَسْرِهِ فإتكرك تَفِلُوا مَعَ الشَّلِيمِ اسْتُضِيبُوا مِن شُعُلَةٍ وَلِعِظِ مُتَعِيظٍ فاقتلعا يَعِينَةَ تَاصِعِ مُتَتَعْظِ وَتَغِمُّا مِنْدَمَا أَفَا دُكُرُونَ النَّفِلِيمُ اقْتَدُعُ بفتك بنبيت لمرقائتم أخذت الحذك كاستنوا بستنيم فإفاأ خذي السُّغَيْ إِنَّعَوَا لَلَهُ تَعِيَّدُ مَنْ صَعَ خَعَ خَشَعُ وَاقْتَرَفَ فَاعْتَرَقَ وَعَلِمُ مَنْ مِنْ مَنَادُدُ فَعَادُدُ وَعَمِلُكَا حَسَنَ إِنْشُوا اللَّهُ تَعِيثُهُ مِنْ وَغِيْلُكِمَا كَتَابُ فَانَابَ وَكَذِرَ غُذِرُ عَفِينَ فَا عَبُرُ وَخَافَ فَارُقُ إِ فَنَعُوا بالفكِتِلِجِ وَمُنَاكُم لِمُكَامَتِهِ وَيَنِكُمُ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ ٱلْتُلْفَتُمُ الْمِنْكُمُ فَا مِنَاللَّهُ مِنَا تُعَرِّعُهُ إِنِّلُوا دُوعِ الْمُرْقِاتِ عَثَرًا لِفِرْزُمَا يَعْتُرَيْهُم عَانِثُكُ إِنْ كَالِمُ مَنْ عَنْهُ مُنْ عَلَى الدُّنْيَا وَاصْرِ فِي اللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذُاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذُاللَّ اللَّذُاللَّذُاللَّاللَّذُالِكُ وَاللَّاللَّذُالِكُ وَاللَّهُ ولَّا مِنْ اللَّذُاللَّذُالِمُ اللَّذُاللَّذُاللَّذُاللَّاللَّذُاللَّذُاللَّاللَّذُاللَّاللَّذُاللَّذُالِّذُ اللَّاللَّاللَّالَّذُالِمُ اللَّذُلِّيْلُوالِمُ اللَّاللَّذُاللَّاللَّ اللَّذُالِمُ ا ببغنى المفص حفكم شقا كلينل وتفكر بعاطينل فاجزة بنها كليثل أَعْمِلُوا لَكُمْ لِمُ الْمُعْمُونُ مَعْلُمُ وَالْمُعْمِلُونُ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونُ الْمُعْلِمُ الْم كَيْرُهُمُ عَامَّهُ كِلِيلٌ إِلْمِا أَوْلِ الْفَتَوِي كَارِثُهُ حِثْمَا مُسْبِيَعِمْ مَنْ لِحَامَ اليفا حَضَنَتُهُ وَعَنِ اعْتَصَمَ بِعاحَقُمْتُهُ اعْتُصِي الْعَوْلِ اللَّهِ فَإِنَّ لَما حَبْلًا وَيْتِيًّا غُرُونُهُ وَمَعْتُلًا مِنْهَا ذِنْ وَثَمَّا سَبِّعِبْلُعا بِاللَّهِ مِن سَكُنُ الْفِتَا فِإِنَّ لَمِسَكُوا تُمِيِّدُهُ الْإِفَا قَرِرًا سَيْعِيْدُولِ مِاللَّهِ مِنْ كُلَّجَ الكيزيكا منتعيلفف بري كارج الدفركانتي تعالجا كدنوك المنعة وأوجيث الغيق إتَّعَوَّا مَعَا حِي المَاكَواتِ فَإِنَّ الشَّكُومَ وَهُ لَكَالِمُوْ أبغذواع الظليرفائذ أغظر الجثّ إبرواكتم المآايير أخيوا المغرف بليائت قَا مِثَالِمَنَةَ قَتِهِ مُ الْعَبْنِعَةَ وَعَلِيمُ الْجُزَعُ بِالْعَبْرِفَاتِ والميا بالكا المنتف المتعنف المنتف المنتفق ا فَإِنَّهُ آمَوْنَ الْأُسِنَّةِ ۗ أَفِهُ لَوَا كُونَ أَفْكَتْ عَلِيهِ اللَّهُ الْمُعَافَا فَإِنَّا أَعِدُ بِالْفِئَا ۚ إِنَّ عُمَّا الْحِرْضَ فَإِنَّ مُصَاحِبُهُ رَحِينَ ذُلِّ وَمَنَادٍ أَطَلُبُوا الِعِلْمُ تَعَوِّقُوا بِهِ فَلَعْمَلُوا بِهِ تَكَفَعُ مِنَ أَعْلِرًا فِمَلَّالِهُ بَنِ مَا اختطفته فمنترض المتيفا بأج بشيؤا الفق فارت فكامن النتس فَاعِلْهُ إِعْلُوا يَهْ عَيْرِيكِمْ وَكَا مُتَعَيِّرٌ فِانْدَى يَعْمُلُ فَيْرِاللَّهِ يَكِلْهُ مَ بُعَانِهِ إِن مَن عِلَهِ إِغْتَنِهُ وَالشُّكُوفِ إِنَّا دُفِّ نَعْدِ الرِّئ إِدْهُ إحتديثكا الككرناق تبيرا لتلب وكافضاً البباء واكلفوا الْمُونِ النَّفَا فِ اللَّهِ إِلَّا إِنَّا إِنَّ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهِ الظَّلَبُ فَكُونِ عريعي تخانب فنجزلها القلب لمرغبت إعقيتوا بن تتوثغ الألكآة وَلِلذِج وَانَ لَهَا رِبِعُنَّا خَبِيزَةً فِيهَا لَعَلْبِ إِخَالُوا كَالْمُؤْكِمُ عُلَوًّا ۖ وَلَا أَنَّ . يُتَمَعُ زَانَتُونَا مُنْ نُونَعُ أَمْدُ فَالْهِ أَقْلِلُمْ فَالْكُمْ فِلْخُلِفُ فِي أَمَّا لِلَّمْ وَتُرَكُّنَّ إِنْ وَمُوالصِّهُ فَاتَّهُ وِعَامَةُ الإِنَّاتِ وَعَلَالُهُ المُومِ أَحِثُوا يَلَاقَةَ القُرْآنِ وَإِنَّهَ أَنْفَعُ الْقِصَصِى وَاحْتَظَعْسُوا بِرَفَّا تَمْرُضِكَا وَالْمَثْرُقُ بِ

الظاقة ايقرط بالتزف فاترفاه وتناهوا غي المنكر فافتواعنه أغضط عَنَ كُلْ عَلِي بَكُمْ عِبَّا عِنْ مُلْ الْفُسْكُورِيُّ أَمْرُكُ فَإِنْ فَكُلُمْ منه أَيْتُوا هَذِهِ النُّنُّوسَ فإنَّهَا طُلُعَتُمُ أَنْ تُطِيِّعُ مَا تَثْنِعُ بِكُم اليستنطانية إغليما فقالكم وكاريتها فانعاله تنتذ كمز فنرذكم مِنَ الْحَلَّةِ ابْعَلَعَ ايرُ الْعُرُوا إِيِّ الدِّنيا نَظَرَ الزَّاحِدِينَ فِيهَ الصَّادِفِينَ عنها فابُّعالا لَّهُ وَعَامُلِيلِ تُويَلِ النَّاوِي الشَّاكِي فَتَغَيُّ الْمُرْفِ الْأَحِنْ التقوافتون الدنيا فإنما تنتزجع أبالعا خدعت برمن المعاسي دننج المُعْلَيْنِ المِهَا أَلْفَا طِنَ إِنَّهُ إِخْلَاعَ الْآمَالِ مَلَمْرِثُ مُوْتِهِ إِنْ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ عَمَا إِنْ بِنَا إِلَيْ لَرُيْنَكُنْهُ وَجَامِعِ مَالٍ لَرَيَا كُلْهُ وَلَعَلَّمُ مِنْ مَاطِلٍ جَعَهُ وَفِي حَيِّ مَنْعَدَ أَصَابَرُ حَلَمًا وَاحْتَمَلُ مِرَاقًا مَا اعْرِفُوا الْحُقَّ لِمَنْ عَرَفَهُ كَدْ صَوْمَيْرًا كَانَ أَنْ كُمِيْرًا وَضِيعًا كَا تَدَافَ نِيعًا الْمُرْسُولِ مِنْ سَوَرُنْ الْحَيْلِعَالَجْفَدِ وَالْعَصَبِ وَالْمُسَدِّ وَلَا عِثْمُ الْفِلْ ثَيْرُ مِنْ ذَرِكَ عَنَّةُ ثُجَالِهِ لَكُ يقابت الغكرية العَاقِبَة وَمَنْعِ الرَّخِ يُلِيَّ وَطَلَبَ الْغَفِيلَةِ مُصَلِّحٍ الْأَجْرَةِ فأتف والجلر إغبنوا لحاكلاتشاب يتنظن بشخرى تكاثر يغنر ويشت بعفل مَنْ يَعْفُ عِنْ خَرْمِ الْمِرْفِلْ مَعْفَ الزَّايِ سِعْفِي يُؤَكِّنُ الصَّوَاتِ أَجُولُوانِهِ الْخِطَارِ، تَتَعُولَ بَجِنِيلُ الْجَارِيُ أَنْعُضُوا الْرَايُ تَعْفُولَ الْمُوانِيَةُ يْتَتِحَ سُدِيدَ الأَكَّاوِ الْمُسُواعَقُوْلَكُمُ وَالْهُرِجِي النِّعْرَةِ بِعَا يَكُونَتُ الْمُكُلَّاءُ

استفاها التنزية المتقالة المتقالة المتفاتة والقنة منشقة والقالة المتفاقة المتفاقة ويستراية المتفاقة ويسترا التقال المتفاقة ويسترا التقالي والتقال المتفاقة ويسترا التقالي والتقال المتفاقة والمتفاقة والمتف

المَانِوْلَ بِاللَّهِ مِنْ وَالْمَانِ الْمُعْرِينَ إِلَيْ الْمُعْرِقَةُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

احَدُ بِالْاعَاتِ فَاتَّهَا مُنَاكِمَا تُعَقَّقُمُ إِحَدُ كُلُّ مَا إِلَا مُنافِئَ اللَّهُ اللَّهُ مس

ٱلْهُمَا السَّمِعُ ٱلْهُدَّ ٱلْهُدَا ٱلْمُا الْعَالِمُ الْمُعْلِينَةِ كُلُّ مِثْلُهُ لِي الْمُذَالُكُ ٱيْفَا الْحَرُونُ وَلَا تَقِيلُولَوَكُ مِنْ مُنْكِينًا كَانَهُ فَلَمُ تَعَلَيْكِ إِنْ فَالْفَاكُونُ كُلُونًا الغُوَّىُ مِيكُ آبِيلِ المِسْيِرِ اَوَيَسْتَنْ فِلْكَ الشَّصْدُ فِالنَّا إِلَيْ الْمُعْمِرِ إِحْدَرِ الْمُ عَلَيْسِ لَهُ الإسْتِعَلَادَ تَسْعَدُ فِينْقَلِكُ الْحَفَىُ وَلَكُمْ الْزَاحِ وَكَالْمُرْمِنَ بِي إِمْعِيك الاستغلاد شعن برخلتك إخذن على الكريع اذا وينع والقيم اذأ مُغِعَ إِحْلَىٰ فَأَثَالِتِعَمِرِ فَاكُلُّ شَارِدٍ بِمُرْفَا فَإِلَّا اللَّهِ مِنْ فَعِيرًا مُشَاعًا الانتمار فيما لا يُعَنِّي لَكُمْ فَعَالِينُهُ الْاَيْمُ لَا يَعُولُ إِحْلَمُوا فَا زُلْحَتُهُا لَعُرِيدٌ فَقَعُهَا مَرِيدٌ فَخَلِيهَا حَرِيثًا إِخَلَاكُ فَالْأَجْبُهَا عَمِيدٌ فَخَلَامُهُمَا عَبُونِكُ وَعَالَهُ الْمُؤْخِدِ مِنْ الْحَدَدُولُ الْدُّنُوجِ الْمُورِطِلَةُ وَالنَّبِي الْمُؤْخِطَةُ إخْذَتُ فِي اللَّهِ كُنْدُ مَاحَذَكُمُ مِنْ تَعْبِهِ وَاخْشُوْهُ خَفْيَةٌ عِجُو كُوْمُنَّا يُسْخِفُكُ إِعْدَرُولَ عَنَكُ فَا نَعَدُ فِي الشُّرُورِ وَخِيثًا وَتَعَدُّ فِي الْأَوْلِ فِيثًا إخَدُرُقًا مَوْي مَوَي إِلاَنْسُ مَوِيًّا وَلَهَدَهَا عَنْ قُرْابِهِ الغَوْرِقَعَيًّا إخذت كم عَدَقَاتِقِوانِلِيتَى أَنْ يَعَدِينُكُورِبُوا فِينَتِعِزَ كُوْمِيَتِلِدُوَكُورِ كَنَدُفَتْ قَلْ اللَّهُ الْمُعِيْدِ وَزَعَا كُومِنْ مَكَا إِن فَرِينٍ إِحْذَرُ كَالنَّحُ ثَابِّهِ كَيْبُ الْمُقَتَ وَيُتِيْبِينُ الْحَاسِيَ وَيُشِيِّعُ الْعَيُوبَ إِحَارُهَا أَخَالَهُمَا فَ عَالِقَةُ الفَّالَّذِي الْمُفِلَّةِ فِي الزَّالَّةِ فَ الْمُزِلَّقَ كَا تُنْ تَعْرَدُونِيَّةُ وَعَالَمُعُمُ يُقِتَّيَّةُ الْحَدُّدُ عَامَنَا فِي الْمُلِبِرِ وَعَلَيْهِ الْحَبِيَّةِ وَيَتَصَّبُ الْجَامِلِيَّةً إِخْدُكُ

وعناسه فأتكن اعذن أأمواذا ظفرازريا بعاعلم وتعترة اخذَ والشِّويَ عِنْدُ إِجَّا لِهَا لَهُ لَهُ لِيُلَّا يُزِيلُهَا عَنْكُ وَعِنْدُ إِجْرُهُا لِلْكَ بَعِينَ عَلِيْكَ إِحْدَ رِالْمَحْتَى فَإِنْ مُدَالِلَ تَمْ يَعْتِيْكُ وُمُوَافَعَتَهُمْ تُتُّهُ يَكُ وَثِمَا لَفَتُمْ تُوْدِيْكُ وَمُعَا حَبُنَهُ وَبِالْعَلِيلُ إِحْدُ وَكُلَّعَبُ يَعَلَى عَلَى الْمُعْرِينِ الْمُعْلِينِ الْعَلَانِينِ الْعَلَاكُمُ الْمُعْرِينِ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعِلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعِلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعِلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعِلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعِلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِلِكُمُ الْمُعِلِكُمُ الْمُعِلِكُمُ الْمُعِلِكُمُ الْمُعِلِكِمُ الْمُعِلِكِمُ الْمُعِلِكِمُ الْمُعِلِكِمُ الْمُعِلِكِمُ الْمُعِلِلِكُمُ الْمُعِلِكِمُ الْمُعِلِكِمُ الْمُعِلِكِمُ الْمُعِلِكِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِكِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِكِمُ الْمُعِلِكِمِلْمِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِل وَيُعِلِ النَّالْمِينَةَ إِخْذَال كُلُّ حَلِّ يَضَالُهُ عَامِلُهُ لِتَنْسِرُ وَيَكُوعُهُ إِفَامَّةٍ المُعْلِمِينَ إِحْذَلُ كُلَّغَالِ وَخِلْ يُؤَذِي الْإَصْارِ كَاجَزَوْ كَالْمِدْيُرِ إحْلَقُ مُعَاحِبَةً كُلِّ مِنْ يُقْبَلُ لُكُنِهُ وَيُلْكُونَ كُلُهُ وَكُلُهُ وَلَا لِمُعْرِكُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَلَا لِمُعْلِكُ وَكُلُهُ وَلَا لِمُعْلِكُ وَكُلُهُ وَلَا لِمُعْلِكُ وَلَا لِمُعْلَمُ وَلَا لِمُعْلِكُ وَلِي الْعُلُولُ وَلِي الْعُلْلِكُ وَلِي الْعُلْلِكُ وَلِي الْعُلْلِكُ وَلِي الْعُلْلِكُ وَلَا لِمُعْلِكُ وَلَا لَعُلْلِكُ وَلَا لَا عَلَيْكُ وَلَا لَمُعْلِكُ وَلَا لِمُعْلِكُ وَلِلْ لَلْكُلُهُ لِلللّلِي لِلللّهُ وَلَا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُنْ الْعُلْلِكُ وَلِكُ وَلِنْ لِلللّهُ وَلِي الْعُلْلِكُ وَلِي لِلللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِللّهُ وَلِلْكُولِ وَلِلللّهُ لِلْلِكُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ للللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللللّهِ لِللللللللّهُ لِللللللللللللللللّهُ لِللللللللللللللللّهُ لِلللللللللللللللللللللللللللللللللل بصاحبه أتماكم أشكر فرفي المنق فابتر يخلك فقارئع ويزدي صاحبه إخذَن عَنَا لِلَهُ العَنَالَةِ وَالْمُؤَارِ وَقِلْمُ الْمُعْوَاتِ عَلَى طَاعَتِهِ اللَّهِ إِحْفُدُ مُصَاحَبَهُ النَّسَافِ عَالَمُعَارِعَ لَهُمَا حِنْ وَاعْذَ وِالشُّرُو فَلَهُ مِنْ أَكُمْ مِ سَنَعَتُ أَكُلَاتٍ إِخْدَهِ الْمُزْلُ وَالْعِبِ كُلَّزُةُ الِفِعَكَ وَالْمُرْجِ وَالْمُوْعِ وَالْمُوْعِ إعذراللِّينَمُ إِذَا ٱلنَّهُ مُعَالَمُ وَالزَّوْلَ إِذَا تَكُمُّ مَنَّهُ وَالبِّفَارُ إِذَا لَغُمَّتُهُ إحْذَرِلَ لَكُرِيْعُ إِوْااً مُنْتُنَهُ وَلِلْكِيْمُ إِذِالْ حَرْجَتُهُ وَالنَّيْءَ إِذَا الْوَجْهُمُ: التذنفا أخترا كما والكاتأت مقاعة تزالعا والدن فغنوا للزاي ُوْلَ مُنَا يُذْرِيُوا بِهِ العَالِيلِ (حَدَّ وِلِلْهُ نِيا فَالْفَاشَّكُمُ الشَّيْطُانِ وَمِنْكُ ُ الإنياب اخذُرا لِلبِن عَامَرُ لَ فَى الْتُلْفِياتِ وَمَعْضِينُ الرَّحْضِ لَكُوْ لَكُنْ

بمعاصى ألله

الكذَّابِ قَامِدُ يَتَرِّبُ عَلِكَ لَعَيْنَ فَيْتَعِدُ عَلِيكَ الْوَثِيبُ إِتَّلَ عَالِمَةً بالغيل والتربي بكونة الغريث ويتتك إلى التبيب إيال واللين كالتراقظ والتنفب وكالمرائعيوب ومعجلية الليش إيال فالمستفات تَنْ يُونِي يَوَلَّهُ مِنْ يَحِيَّيْ إِلَّالَ وَالْحَرَّقَ وَانَ شَيْنُ الْأَخْلُ فِإِلَّيْكُ وَالسَّفَ عَانَدُ يُرْجِعُ الرِفَا فَإِلَكُ وَالنَّتَرُحُ إِنَّ الْعَقُوبَةِ فَإِنْدَ سُفِيَّةٌ مِنْ اللَّهُ فَكُ مَنِهُ يَتَ الْمِيْرَايَكُ مَا لَهِي قَاتَمْ يُعِبِّلُ الْمُنْعَةُ وَتُجَلَّلُ لِعَامِلِ مِثَّالِهِمُ إِيَّا مَا نُشَعَّ وَاللَّهِ إِلَا السَّكَنْمُ وَزِهَا لَمُ تُعَادُمِ إِلَا كُولَا الْمُعَالَلُ اللَّهِ الْمَا الْمُعْلَل المَعَانِهِمُ الْعَايَثِينَ مُنْ الْفُسَانِ وَلَدُ خِلْلْهُ وَالْفُوكِينِ إِلَا كُلْ فَاكْتِهِ أُمْثِيَا لِإِنَّا لِمُعَالِمُ لِمُنْ وَكُمُّ لِمُنْ مُنْ مُنْفِئِهِ فِي مُنْفِقِ وَمُونِي فَا لِمُنْفِقُونُ فَارْمُيْسِدُ ٱلْإِفَادَ وَيُعَتِّنُ إِلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّاسِ إِلَّا لَكُوالْفَيْمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ المنبغينة وينوى في أَلَا مَوْ إَيَاكُ وَالْفَادَ رَفَا تَمَا أَنْهُ الْجَيَا مَرُ وَإِلَّا لَكُنْ فَ لْهَاتُ عَمَالِتُو بِغَدْمِهِ أَيَالَ وَالظَّامِوَا مُرَاكِزِلْعَا حِينَ وَإِنَّ الظَّالِمِ لَمُعَاقَبُ يَوْمُ الِقِيْمَةِ رِبِظُلِمِ إِيَّاكُ فَالْإِمْآةُ وْفَالْمُعَالَىٰ الْمِنَامِ وَإِنَّ الْمِيْعُ لَمُنْ وَالْمَا مُعَمِّعُ لِأَمَّا إِمَّا لِمَا أَمِثَا إِلَّا مُنْ الْمُعْمِنِيمُ فَالْ الْغَانِينَ لَمُعَدُّ عِنْ إِنَّا لِمُعَلِّينِيا مُعَيْرِ إِنَّاكُ وَالشَّرُ فَا مَرْتُكُو كُلَّ مُنَّدّ وَاشْ مُؤْرِدُ مِلْهُ إِنَّاكُ وَالْمُؤَوْدُ الْفَارِيْلُ مُنْفِحُ لِيَّ الْمُعَرِّلِيَّاكُ وَالْفَا الموَّهِ وَإِنَّهُ مَيْنَ إِلَّا كُلِّ عِنْمُ إِلَّاكُ وَلَا عَبَابُ وَحُبَّ الْمُوْلَوْ وَإِنَّ ذَكِلًا

عَقَ الْأَعْمَالِ وَفُوْمَ الْأَمَالِ وَلَقَادَ الْأَمْلِ وَجُوْمَ الْأَجُلِ إِعْدَرُكِ يومًا تَغْتَصُ فِيهُ لَمُعَمَّالُ مَنْكُنَّرُهُمِ الزِكْزَالُ وَيَغِيبُ فِيْهُ الْأَطْغَالُ ۗ والعالم وعبداله منه فيساد بلفظ إيا ساومهدا فإلا إَيَّالَ مَعْتِلَ الْفَيْجِ فَالِمْ تَقِيَجَ وَكُرَّكَ مَنْكَبِرُ عِلْمُكَ إِيَّالَ وَالْفِيْمَةَ فَإِمَّا تُتَفِئَكُ لِلَيَّ اللَّهِ وَالشَّالِينَ وَتَكْتِبِطُ أَجَرُكُ إِيَّاكَ وَالْجَرْضَ وَالنَّهُ غِينُ اللَّهِ غِي مَبِينُسُ الْفَرَانُ إِنَّاكَ فَالْمَثَلُّ فَامِّرُ يُفْسِدُ الدِّيَّنَ وَيُبْطِلُ الْفَيْنَ إِيَّاكَ كالعقنب فأفلز جنون كآجزة تنغر إياك فاعجل فإنه متوان الغويت كالمتوم إياك كالفذوخن كأفركلامة كترت آثامة إيال كالظار فيظلم كُرِعَتْ أَيَّا مُهُ إِيْاكَ وَالبِطِنْ مُنْ يُرْمِهَا كُثَّرَتُ ٱخْفَامُهُ وَفَهُمُتُ ٱخَلَامُ إِيَّاكَ وَمُعَا حَيْمَ السَّنَا فِي قَارِّ الشَّرِي لِعَيْرِي لَمُعَنَّ إِيَّاكَ وَمُعَالَزَقَ الأَثْرِرِ فَانْهُمُ كَالنَّارِمُهَا خُرَقُهُ الْحُرْبُ إِيَّاكَ انْ تَرْضَى عَنْ مُسْرِكُ فَكُلُولُكَ اخِرْ عَلَيْكَ إِيَّالُ وَالثُّمُّ لَمْ أَنْ يُزُولُ مَنْ تَطْلِمُهُ وَيَّتَقِي عَلَيْكُ إِيَّالُ انْ تُعْلَيْهُ تَى مَرِدَ يَتِكُ أَوْ تُغَلِّبَ مَن عَدْقِكَ إِيَّاكَ وَمُصَادُفَةً الْمُحْتِينَ فَإِنْمُ يُونِدُ وَمِنْ أَنْ يَنْفُمَّكُ فَيْضَّكُ إِلَيْكُ وَمُصَادَقَمُ الْجَيْزِلِ فَاللَّهُ يَعْمُكُ مَنْكُ أَهْجَهُمَا فَلْفَا تَكُونُ إِلَيْهِ إِنَّالُ أَنْ يَعْمُلُ عَلَى اللَّهِ يُمْ وَانَّهُ غِنْدُ أَنَّ مِنْ اعْتُمْ وَعَلَّم إِيَّال وَمُصَاحَبُهُ الأَشْرُ لِهِ فَارْتُمُ كُيْنُونَ عَلَيْكُما لِسُلَامَةِ مِنْهِ إِيَاكُومُ فَالْتُرَقُ تُنْتَقِي عُيُوبَ الْنَاسِ وَإِنَّهِ فَى يَسْلَرُمُصَاحِبُهُمْ مَعْم إِيَّاكُ وَمُصَادَقَةٌ

الكريس الإنافية المراطقة المرسم الله المرسمة المرسم الله المرسمة 68

التاكأ وينتن كريك وتكفاعتها وتلك مند منصب ينتن الله كالنِعَاتَ فَانَ كَالْمُجْهُمْ فِي كَالْمُنْكُ مُحِينًا مِنْدُ اللَّهِ (أَكُلُ كَالْفَتُرُ عَلَيْ عِبَادِ اللَّهِ فَإِنَّ كُلَّ يَعَيْمِ يُعَيِّمِهُ السُّرَايَاكُ وَاللَّقَ فَإِنَّ الْكُفَّ لَيْنَ مِنْ خَلَايِتِ المِينَا بِ إِنَّاكُ عَلَالْمُرْتَدُ فَإِنَّ الشَّاكَةُ مِنَ الْتَأْسِ الْتَيْطَانِ إِبَّاكُ وتحاجز المشوقة فالمكاشخ فلم الرقن مضلية البراب الماك ومفاعد المَعْوَاتِ وَإِنْهَا مَعَارِعَ الْمِنْفِ وَعَكَمِرُ الشَّيْطَانِ إِنَّاكُ أَن يُولَ بِكُ لَذِينُ وَأَلَا إِنَّا إِنَّا مُؤْرَكُمُ وَخُلُوا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وْلِغَتَّلَ لَدُنْهِ بَعَبِيِّ خِطَامِ اللَّهُ نَيْلَ أَيَّاكُ وَعُمَا حَبَهُ الْفَالْفُوفِ فَإِنَّهُ اللَّهِ فِي بِعَيْلِ مَّنْ رِكَاللَّهِ خِلْ مَعَهُمْ إِيَّاكَ أَنْ تُحِبُّ أَعْلَا لَهِ أَف رَجُمُ صُّفِي وَجُكُلُ لِغَيْرِ أَوْلِيَارِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبُ فَقَمًّا كُوْرَمَعَهُمْ [الك وَالْمُنْيَعَةُ وَإِذَ الْغَرِيْعَةُ مِنَ الْحَاتُ إِلَاكَ وَالْكُرُفَاقَ الْكُرْ لِمُلُقِّ تَوِيْمُ إِنَّاكُ وَالْمُفْصِيَّةَ وَإِنَّ النَّفِيِّي مَنْ أِنْعَ جَنَّةً المَا وَيُؤِمِّعُ مُعْضِيرٌ وَمِنْتُر مِنْ مَعَامِعِي الدُّنيَّا لَيْكَ كَالْأَكُوبُ لِلدُّنيَا فَانْحَا ثَوْلِكُ الشُّفَّا وَالْلَا وَتَغَادِكُ عَلَى مِنْ إِلْهِ قَالَ إِلَا لَهُ أَوْ إِيَّاكُ أَنْ يَغِلِينًا نَفْسُكُ عَلَى مَا تُعَلَقُ كُا تَعْلِيهَا عَلَى مَا تُسْتَيْتِنُ وَإِنَّ ذَكِينِ أَعْظِ النَّرْ إِلَّاكَ اللَّهُ مُنْ الْعَلَى فَإِنَّهُ يَنْ فَأَلَّ يُشِيلُ الْعِبَاكَةَ وَيُعَظِّرُ الْوَزُرُ إِلَّاكَ أَنْسُلِنَ الْعَفِيمُ رُتُنَّ فَي بِالتَّوْيَةِ وَمَّعْظُولُالِهُ مُثَوِّيةً إِنَّاكَ أَنَ مَلُونَ عَلِي النَّاسِ طَاعِنًا وَلِيْسَ كَمُولُونًا

بِنَ أَمْ يَتِ وَعِ الشَّيْعَانِ آياكُ وَالدَّهُ الدُّونِ فَإِنْ السِّنَاكَ بُكِدِّتُ واختاق إياك ومنفوم الكياج فالترثيثين للخصب إياك فاستغير الكَلَامِ وَالْمُرْمَةِ عَنَا لَقُلُونَ إِيالَ وَلَاصَلِ وَالَّهِ مِنْ أَلْمُ الكُمَّا يُرِوَا عَلَوا لَكُمْ المَالَ وَالْمُهَا مِنْ إِلْهُمُ وَالْهَا مِنَ أَشَيًّا لَمُ أَثْرًا إِلَّا وَالْمُعَامِّرُ مَنْ لَكُنْ فَلَمْ عَلَكُ النَّفَضَ وَالشَّنَّأُ مُنِ إِلَى وَلَغَرَّا اللَّامِ فَاتِمَكُّيْنِ اللَّالَا وَيُعْرِبُ اللَّالَ إِيَّالَ وَاقْتُمَا تَدَالِينِهِ فَالْمَرْفِيعُ الْمُقَامُ وَيُغِيِّرُ الْعِلْدُ إِيَّاكُ الْفَكُلُونِ الكَّلْ مِرْمُغُجِكًا وَلِنْ كَلِيْرُ مُنْ فَيْلِ إِلَّالَ أَنْ تُسْتَكِر مِنْ مُعْطِيرِ عَلَى مُا تَعَتَّعُونُ مِنْ مَعْبِكُلُونَتُسَكِّرُ مِنْ طَاعْتِكُ مُالْتَثَعِلْمُ مِنْ غَيْرُكُ إِيَّالَ الْكَافِلُ عَنِي الذِّي فَأَنَّهَا مِنَا يِمُعُ النَّفِيِّ [يَاكُ مَا لَتِعْتَ بِالْكُمَالِ فَالْفَارِضِ بَهُمَ الْمُنْتَقِ إِيْلَانَ تَعْفَلُ مُنْ مُنْ إِنْهَا لَهُ الْمُعْلَى عَلِجِهِ مُقَلَّعُلِيدُ فَإِنْ لِإِنْهِلًا مُنْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُناكِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَنْ مَوْدَ بِكُ فَا نَتَبِفُ لَهُ مِنْ أَنْسِكُ مَوْضِعًا يَبِقُ بِالرَّحْوَجِ إليه [أياكُكُ تَتْمِلَحَتَّ أَخِيَكُ إِزَّكُالاً عَلَيْمَا مَنِيَكُ عَيْضَهُ فَلَتْنَ لَكُواَ مَنْ أَضَعُ خَتَّمُ إِيَّاكَ أَنْ تُحْجِنَى مُوَاذًكُ وَحَسَّيَّ تُتَعَقِيدِ الْجَائِزِيَّا الْبُعْلَصَكَ فَإِنْثَابِ الْغُيد الْوَيْدَةِ إِلَّاكُ وَالْتُعَالِّرُونِهُ فِي مُن مِن مِن مَالْ ذَلِكُ لِمُعْلِلِهِ مِنْ اللَّهِ وَمُدَّال الشقيرة الإالنيب أياكأن تنتين لينشك فانتفؤفا فأثنن العج يناك كالمنتب إياك فعيبتري الماك وأعراك فالتريخ ولأوييك

عِهِ اللَّهِ إِنَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كُتُرِينَكَ الْمِينَالُانُ مُمَا كُلُّ قَالِيلَ تَكُرُّ لِيَكِنَكُ أَنْ يُوْسِعُهُ مُثَاكِلًا إِلَى وَكُلَّ عَمَالُ مُفِرِّعَ مُثَلَّ حُمَّا اللَّهُ عَلَى كُلُ فَكُمَّا الْمُجْلُبُ عَلِكَ خَمَّا الْمُجْبِلُ بِهِ لِلْأَلْمِيَامَةِ مِنْظُ إِنَّالَ مَمَا يُسْخِطُ نَكِّبُ وَيُوْحِشُ النَّا يَ مِنْكُ فَقَ اسْخَطَرَتْهِ تَرْجَى الدُّيْنَةِ وَبَى الْحُشَى النَّاسُ تَبُولُ مِن الْحِرْيَةِ إِلَّالُ مَنْبَتَ الطَّرِيْمَ وَضَا دَالِمِيْدِ وَيَكُوْبُ الدَّبِيَّةِ وَعَرُفَيُ لِلأَسْنِيمِ الْبِكُلُ وَلَاسِنِينَا كَرَمَا لِلنَاسِ فِيهِ أَسْرَةُ مَا لَغَالِينَ خَلَوْضَحَ لِلنَّاظِينَ فَانَدُمَأُفَيُّ مَّلَ لَغَيْرُكُ أَبِالَ وَمَوَدُّ فَالْمَاحَةِ وَإِذْ يُعَرُّلُ مِن حَيْثُ يَرِي أَمَّ يَتَعْلَكُ مَتَهُ فَكُ مَعُمَرِي النَّهُ يُتُكُو إِلَاكَ أَنْ تَنْتُونَ بِالفَكَارَ فَإِنْ دَ وَلِيَهُمِ فِي لَ يَيْتِيَا الْطَفَى كِمَا لِجَنَالُونِيلَ أَيْلُ أَن تَنْتُنُ مَا تَدِي مِنْ إِخَالِهِ أَمْلِ الْدُيا الفاس تكالبهم عليها مَعْتَ بَكُلُ اللَّهُ مَنِهَا كَالْمَعْتُ لَلْحَدُ عُنُومِهَا وَسُولِهِا آيَالَ أَنْ تُغَلِّعُ غُمُّ المِ الْوَلْدَةِ مَعَلِ الطِيتِينَ الْأَوْلِ وَالْأَوْلِيَّ الْخَيَارِ التي تُعَلَّتُ الْمُرْكِّنَ مِي مِنْهَا مَا تُوَكِي مَلِهَا مُذِكِلًا لَهُ بِعِاسْطِها مِنْ عَالَى الِيُعَا إِيَّاكُ عَالَمُلَامِ فِيمًا لَا تَعْرِفُ مِرْفِينَهُ كَا تَعْلَمُ حِنْيَقَتُمْ وَإِنَّ فَيْكُ بَدُلّ عَلَى خَفِلَكَ وَعِبَالِمُ كُنِّينِ مُنْ مَعْرِفِتَكُ فَتَوَقَّ مِنْ طُولِ لِمِمَا يَكُمُ ٱلْمِثْنَا أَخْفَرُ بِينَ لَوْ لِذَا كُلُوا مُنْ اللَّهُ مِنْ لِلْ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ لِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُنْ اللَّهُ وَالمُناوَا النِّسَأَ فَاقَ كَا يَعْنَى الْكَانْفِ زَعْنَ هُفَةَ إِلْاَ وَعَنِ وَالْعَنْ عَلَيْهِمَ مِنْ إَجَارِي

وَمَعْ عَلِينَا لَكُونِدُ وَتَحْرُجُ اللَّهُ مِنْ إِيَّاكَ وَلَا صَلَّاكُ فَانَّ مَا اسْكُنَّهُ فَقُ عْن يَوْمِلَكُنْتُ فِيْدِ خَانِنًا لِعُيْرِلِ إِيَّالَ وَهُلَاتِمَةُ الْفَرِّ هَالِكُ تُبْلِلُهُ تَعْتَكُ قَبْلَ مَنْفِكَ تَعْكِلُهِ وِتَنِكُ خَلَانِمَالِم لِلْفَيْرِكُ إِيَّاكَ اَنْتُنِيُّعُ فِي آخِدِهَا كَبْنَى فِيدِ فَإِنَّ فِعُلْهُ بَشِنَّهُ فَعَنْ وَصَفِهُ فَكُلِّهُ بِكُلِّ إِيَّا كُوْفُولُ الْمُلْ كَلْرِينَ مَغْنُ إِلْفَاقَ يَحْلِهِ المَلِهُ أَشْرَدَ مَلَ فَقِعْ الْمَلْرُ فَالْالْمُلْدِادُكُ فَلَ مَافَاسَرُاسْتَعُدُ إِلَيْكُ وَسُمَامًا وَالقِيمِانِ وَعُفَاسِمُ فَاللَّهِ تَعَالَمُ اللَّهِ تَعَالَم يَيِذُكُ كُلَحَنَا يِعَكُمِينَ كُلُّ خَتَالِ إِنَّاكَ وَالْفَلَاءُ وَلا غَزَارَ بِالْمُعَلَدِ مَنْزَر كَانَ الغَفَلَةَ ثُنْسِدُ الْإَعَالُ وَلِآجًا لَ تَفْطَحُ لاَ خُمَاكِ لَآلُ وَالْجِعَةَ كَافِيا تَتَلَعُكَ عَلَى لَكُنِ الْتَبَاجُ وَالْتَقِيمُ عَلِي النِّيكَ إِلَيْكَ وَالْتَقِيمُ وَاللَّهِ عَلَى النَّيكَ البَاغِيْ يَعِبَلُ اللَّهِ لِمَا النِّعْمَةُ وَيُحَلِّمِ المَثْلَاتِ إِيَّا كُونُصُولَ الْكَلَّامِ وَإِنَّ يَعْفِرُونَ مُنْهِ بِكِيمًا بَطِنَ وَيَجِلُ عَلَيْكِ مِنَ أَعَلَّمُ لَكُ إِنَّالًا كَكُرُّوةَ الْعَلَوِ بِالْتِسَارِ وَلَلْمُ غَرِّلُ بِكَذَاتِ اللَّهُ ثَيَّا فَإِنَّ الْعَلَا بِالنِّسَاءِ مُعَقَى والعَرِيِّ إِلْلَمَاكِ مُمْتَهِنَّ إِيَّاكُ فِمَا نَيْتَعُمِنْ مِنَ الْكَارُ مِزْالْمُ يَعْدِش عليك الليئام كأنيغ تهليك القرائر إيكاك والفيقع فالشباب والوافعة إِنْ لَهُ إِنْ مِنْ اللَّهُ مَا يَقِمَا كَلِيالِ اللَّهِ الْمُؤْمِ فِي الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ إِيَّالَ انْ يَجْعَلَ مُرْكَبَكُ لِمِنَا مُلْ فِي غِيبُهُ الْحُلَ لِمُلْكُ مُنْ فِي مُرْكِلِكُ خُمَّةً تشهل تنهاؤ مَا وَالكِرِمَا وَالْكَرِمَا وَالْكَرِمَا وَالْمَالِمُ وَالْمُولَا الْعَامِقِ وَالْمَا كُلُولَ

المالان

مَثَلِعَ فِي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنِينَ مِنْ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ م وَيُلْ الْأَيْنَ يَشِينُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ المَمْلِعَ مَنْ مَنِي الْتَذِكِرُو فِي لِلْهُ الْمُؤْتِ الْفَلَّالِ مَالِمَالِ فِي فِي مُعْرَبُنِ إِن اللَّهُ وَالْمُ الْمُوْلِقُ الْقُنَا عُمَّ وَغَلَبُمُ الشَّهُوَّةِ فِي الْمُرَالِمُ فَا وَإِلَّهُ الْمُ إِنَّ لَمُ أَن كالمتركز كالمركب والمناون الموالية المركز المناء الكرادة المترادة المتركزة إِنَّا بِالرُّعْدِينَهُا وَيَزِينِهِي مِنِمَا إِضْحٍ كَانَ لَعَا ۖ ٱلْاسْرُّرَدِعُ عَزِهِ اللَّاطَرُوكِهِمَا اللائذ لَيْنَي لِانْشِكُرُ فَنَ إِلَّالْمِنْةَ كَالْ بَيْعُوْمِالِلا مَا الْلَائِاتِ الْسَاكِلُ لْمُتَوْمَا لَكُ الْمُ الْمُؤْمِنَا وَكُنَّا لَ مُؤْمِنَا وَكُنَّا مُؤْمِنَا وَكُنَّا وَكُنَّا لَهُ وَكُنَّا وَكُنَّا لَا مُؤْمِنَا وَكُنَّا وَكُنْ وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنْ فَعَلَّا وَكُنَّا وَكُنَّا وَكُنْ فَالْمُوالِقِينَا وَكُنْ اللَّهُ وَلَيْعُوا وَلَمْ اللَّهُ وَلَيْعُوا وَلَمْ اللَّهِ وَلَا مُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَيْعُوا لِمُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَا مُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلَمْ اللَّهُ وَلَا مُعْلِقًا وَمُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَمُعْلِقًا وَمُعِلِّهِا وَمُعْلِقًا ومُعْلِقًا ومُعْلِق نَتْنَا ٱلْاَوَافَ ٱخْرُفَ مَالَخَاتْ مِرَعَلَيْكُ إِنْهَاءُ الدِّي وَعُوْلُ لِلْهُمِلِ ٱللَّهِ ا مَنْ لَا يَنْعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّ الْمَاطِلُ مَنْ لَايُسْتَعِرْ بِرِالْمُدَى بَعْرِيدِ الفَّلَالُ ألاقتا يضنع بالترنباس خلق للأجزة وكالفضع بالمال من متاجليل يُستأكر وَيُنْفَى عَلَيهِ حِسَائِهُ وَبَعَتُهُ ۚ الْأَوْلِيَ الْتَقَرِّي كَطَايًا ذُلُكِ جُلِعُلِهَا ا عَلَمًا مُلْفَظُ إِلَيْ مُنْ الْمُنْدَ لَنُمُ الْمُنْدَ الْمُؤْدِ الْمُفَا يَا خَيْلُ مُنْ مُلِ عَلِهَا أَشَلُهَا وَخِلْعَتْ لَجُنِهَا فَانْ يَوْ أَنُّوا لَنَا رَّالَا وَالْفَالِقَ الْوَوْلِفَا رُوعَدًّا النِسَاقَ وَالشَّفِيُّ لَلِنَتُرُولِ فَالْمَالنَّالُ أَوْلَا وَلَقَلْهُ اللَّهُ مَا مَلِ مُ وَكَالِمِلْ فَنَ عَلَى إِلَا مِلْمُلِكُ مِنْ لَحَمُولًا جَلِهِ فَتَعَمَّمُ مُنْ لَمُ لَا يَعْرُوا مَلْدُ الْمُلْكِ الْمِسَّاتَ يَشْعَةُ مِنَ أَوْشَاكِ فَلَا يُسْعِلُهُ التَّوْلُ اذَا اسْتُوْ وَكَايْسُهُ أَلْمُعُنْ

فَيَاكُمْ لِمَنْ خَبْرُ مِنَ الإزنيَّابِ بِعِنْ وَلَيْسُ خُرُّوجُهِنَّ بِشَرِّينَ إِدْخَالِكَ مَن الْمَدِينَ بِهِ عَلَيْهِن وَإِنِّ السَّفَاحَتُ أَنْ لا يَعْرِفُهُن عَبْلِ فَاتْعَلْ إَيَّا كُولِ التَّعَابُ كَالْتَقَائِحُ وَتَلَّلُ الْأَمْرِ إِلْعَرُفِ كَالتَّقِيمُ وَالْتُكَرِّلِ إِلْمُ وَهُمَا دَقَدًا لِفَاحِرِفَالِنَّرِينِعُ مُصَادِقَتُمُ إِلْنَا فِيهِ الْمُتَعَرِّلِ الْمُوصَحَاتِ الَبَغِي وَفَخَا بُ الْغَدْبِ كَا إِنْ الْتَيْرِ الشِّرْ الْمُذَمِّرُ أَيْلُمُ وَالْفَاكَوْمَ يَافَعُكُ إِنَّا مَرْبُونِهُ وَإِغْتَقِلُوا فِي فَعْلِنَا مَا شِبْتُمْ إِنَّا كُرُونَكُكُرُ الشِّيعُ الرَّعَلِكُمُ وَإِنَّ عَاجِلُهَا دُرِيمُ وَلَجِلْهَا وَجِيهُ ﴿ إِنَّا كُرُو الْبِطْلَةَ فَا يَفَامَتُمَا وَ الْمُعْلِبُ مَلْسَلَةً عَبِ الصَّلَاةِ مَنْسَلَكُهُ لِلْمُسْتِدِ إِلَّا تُرْوَحُ لَكَاءَ الشَّرَةِ وَالشَّفِي لِمَ كَانُ كَا يَعْ يَرْفَعُ وَالْمُلْلِعَ مُوعِنُ الشِّن مُسْتَعِبُ الْجَسَارِأَ الْمُرْفَعُ لَبَرَ الْمُنِياعَلِيهَ اَ مُشَكِّرُ فَارِدَ حَاجِلَهَا لَبْتَمَثِّرُكُجِلَهَا عُصُمُّ أَيَا كُرْوَكُكُنِي الْمُرْتِي مِنكُوَاكَ أَفَكَ وَيُمَدُّ فَأَخِنَ عِنَدُّ إِلَيَّا كُونَا فَكَابَرُ الشَّهُواتِ عَلِي الْفُولِيَ بَعْلَ يَتِهَا مُلْكُدُّ وَهِا يَتِهَا مُلَّدُ إِيَّا كُرُوالْلُوَّةُ فَالِّذَا لَشَا ذُهِ مَنْ أَهْلِ لَحَقِ بِلْغَيْطَابِ كَمَا آدًا لِثَاذَ مِنْ الْعَبْرِلِاذِ ثِبْ إِيَاكُمُ وَالْعُحُلُفَانَّ الْغِيْلَكِيْنُهُ الغَرِيْثِ وَمُنْتَغِرُ صِنَّهُ الغَرِيْبُ إِيَّاكَ أَنْ تَغَنَّ بِعِلْقَاءِ شُرْدِيا لِمُنْزِالْمِاكَ ع الله المستخدِين مِن مُلْكُلِرُخِيرٍ بِالنَّبِرِ ، وقد لد النج الله صد فيد مله فل المالف عمر . كالمنتقبة في تقديد فيرتبل جني منيسته الاستيقظ بالتنكير فيل تُعَادِمُ مَنْ يَرْ الْاعَامِلُ لِنَعْسِهِ خَيْلُ يَعْمِ بِنُ سِهِ الْأَسْتَعِدُ الْمَكَاوَنِي مَبْل

الم يَعْلَمُ إِنْ يَقُولَ كَالْعَلَمُ لِلاَ فَاعَلَمُوا وَلَالْمُنْ مُعْلَقَةً وَلَا مُولَ عَلَيْ وَ وَلَا عُفَا ٱلْهَا مُدَّالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِنْ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللّ وَهُلُولِ المَوْتِ فَعَقِتُوا عَلَيْكُم مُلُولَةً كَا تَفْتَظِرُواْ قُلُومَهُ ٱللَّهُ قُلْ أَتَوِيَّ اللَّهُ بِنِتَالِ أَخِلَ النَّكُ وَالنِّي وَالنَّارِ مِنْ الأَرْضَ فَأَنَّا أَنْكُمْ فَتَلْ ثَالَكُ وَإِمَّا لَقَا سِمُعُونَ فَقَدْ جَاهَدَتُ فَأَمَّا لِلَّا لِكُرُّ فَعَلَا فَيْ مُ فَأَمَّا لَتَيْظَانُ الرَّدْمَةِ فَإِنِّي كُفِينَتُمْ بِصَعَمْ يَجَعْنَتُ لِعَا وَجِيْبُ تُلْبِهِ يَ يَجَةَ صَدْرِهِ ٱلْأَوَالِيُّ الظُّلُورُ لَكُنَّ فَطُلُوكَ يَفَوُرُ وَظُلُوكُمْ يَضُلُونِ مَعْفَىٰ إِيكُلَّابُ كَامَّا الظُّلْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّوْ الِّزِّيلُ بِاللَّهِ لِتُولِ اللَّهِ مَعَا يِدُ القَ اللهُ عَلِيهُ كَا يَفِيزُ أَنْ يُشِرُّكُ مِنْ تَغِيزُ كَا دُوْنَ ذَلِكُ فَا يَشَا مَا أَمَا انْظَامُ الَّذِي يُفِعَرُ فَطُلُوا لَوْ فَسَنَمُ غِنْدَ بَغِوْ الْفَنَاتِ كُلَّمَا الْظَارُ أَذِي المُنْزُلُ فَظُلْمُ الْمِنَادِ مَعْضِهِ رَبَعْضًا الْمِقَابُ مُثَالَ شَرِّتُكُنِّ مُنْكَالِمُ ي خَرْيًا بِالنِّيْ لِطِ وَلَكِنْمُ مَا يُعَتَّفُهُ وَلِكِنْ مَعَهُ لَا فَاصْلُوا عِبَا وَ اللَّهِ والمتُّأَن وَالْجِنَّاقُ مُصَّلِّوالزَّيْحَ مُوسَلِّيةٍ فِيَهُمُ الْمِرْشَا وَوَالِعَمْ الْمُجْسَادِوَفِعُل البَعْيَيْرِءَ أَنْ الْبُنَيْرَةُ وَأَنْظَا مِالْتُؤْمَّةِ وَافْسَلُ الْمُمْثَرُةُ فَالْفَنْزَ لَلْحَيْقِ عَالَغُج وَالنَّعُونِ وَغَيَّلُ فَدُفعِ الْعَآئِبِ الْمُتَطَرِعَ الْخَرْزِ الْمُتَثَارِدِ وفي لديني الله عند ديد المنظ ١١٧ سندا م ألاه الت المَا المُثَالِثُونَ وَالْمُعَالِمُ المُثَالِمُ الْمُثَالِمُ المُثَالِمُ الْمُثَالِمُ المُثَالِمُ المُنْ المُثَالِمُ المُثَالِمُ المُثَالِمُ المُثَالِمُ المُلْمُ المُنْ المُنْ المُثَالِمُ المُثَالِمُ المُنْ المُنالِمُ المُلْمُ المُنالِمُ المُنالِمُ

إِذَا الشَّعْ فَإِنَّا أَمَلُ الطَّالِمِ فِينَا تَشَيَّفُتُ فُرُقِتْ فَكُولِتُ فَعَلَيْهُ كَالْحَانِينَ مِنَ الْهَلَوْ العَافَةَ وَكَافَنَهُ عِنَ الفَاقَةِ مَرْضَ الْهَدَنِ كَانَتُهُ مِّى مَيْ المبكن مرض الخالب كافالت من المنحرسِعَة المال كأفشال فن عَمَر المَالِحِةُ مُنْ البَيْنِ وَأَفْضَلُ مِن حِفْتِهِ الْيُكِي تَنْوَى الْقَلْبِ كَلُوَالِمُ الْعِيبِ مَن مَن تَنْكُ مَنْ إِنْ أَنْ رِي عَيْرِ تَظْرِفَقَدَ ثَرَّحَى لِمُفْرِجَاتِ النَّالِيبِ اللَّالَ اللَّبَتِ مَنِ الْمُتَقَبِّلُ وُجُونُهُ لِأَكَا بِعَلَيْهِ آبِ وَتَعَلِيُّ الْمُعَالِمِ إِلَّا ٧ يَعْدِلُنَ مَدُّنُومُ عِلَا لِعَزَائِهُ مِن عِلَا الْعَصَاصَةُ مَا تَدَكُمُ مَا الْعَلَامِ الْعَلَا مُلْعَجِّهُ وَالْمُالِمُ مُلِكُمُ مُنْ مُعَمِّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الشَّهُ لِلمَرْفِينَ النَّالِي خَيْرُهُمْ اللَّهِ لَعُكِمْ مَنْ كَلَيْكُمُ الْأَوْلُونُهُ فَلَا دُمْرِي المنياماكات نتبك وأفبل مناكات منتبك فأفتح التركار الله الآخيان؟ عُلْ وَلِلَّا مِنَالَمْنِهَا كَانِتُنِي كِنْيْرِ مُولِّكُمْ وَكُولَا مِنَا اللَّهُ اللَّهُ أمِرتُمْ فِالنَّمْ وَدُلِلْتُمْ كِلِي الْزَاحِ تَمْزَقَ فُولِ مِن النَّيْرَا مُا كَاتَحُوْلُوْنَ مِي آنشكرمَنًا كاكارَالِها كَفَتَ الْجَنَّةِ فَنْ جَامَدَ فَتَنَهُ مَلَكُمَّا فِي ٱلْذِيرُ فَيْ الْمِهِ إِنْ عَرْفِهَا ٱلْأَكِاتَ شَرَائِعِ الذِينَ وَاجِلَةً وَمُسْلِقًا مِنْ فَعَنَا لَمَذَ بَعَالَمُونَ وَغَنِيرِوعَنَ فَيَقِ عِنِهَا شَكَّ وَنَذِهُمُ لِلْأَقِلَ اللَّهُ اللَّهُ آفاب الجكروا فازانظروصناه الأخراكا كايشفيان كالمنفار أَنْ يَتَعَلَّمْ وَإِنَّ قِيمَةَ كُلَّا مِنْ مَا يَعَلَّمُ ۖ كَا كَيْنَتَّكِيُّكُ مَنْ سِيلًا عَمَّا

FV

ن المعقول

يَّهِ وَعُوقِيَتُ عَلَيْهِ مَا مَهِ أَيْهُ الْذِينَ أَخْلُصُوا أَمَا لَهُمْ يِسِ طَقُولًا قَلَى يَعَمِلُونِ إِنْ يَعْلِى لِللَّهِ أَيُّ الْمُ قَنِينَ الَّذِينَ خَلْعُوا شَرَا بِيَا الْعَدِي تُوكُّونَ منهد عَلَائِتَ الْمُنْكَالَيْنَ المُنْفُلُ لَلْمُتَعِجَةً مُنْفَائِي الْمُنْكَالَيْنَ الْمُنْكَالُونَ الْمُنْك اللَّهِ عِبْرَ مَنَا زَالْتَقُويَ أَبْنَ الَّذِي نَعْمُ أَنْفُرُ مُرُ الْزَابِعُ فِي يَعْ العِلْرُ دُوْيَنَا كُذِيًّا وَبِعِيًّا عَلِينًا وَحِسَمًا لِنَاأَنْ رَفَعَنَا اللَّهِ بِحَامَرُ وَضَعَهُ وَلِأَعَالَمُ وَحَرَمَهُمْ وَأَذَخَلَنَا وَأَخْرَجَهُم مِنا يُسْتَعَظِّ الْهُرُي وَيُسْتَقِكُ الْعَرَىٰ الْعِرْ أَيْتُكُ أَنْ تُلْقَ اللَّهُ غَدَّا فِي النِّبَا تَوْرُفِي كُلُّكُ كَافِي غَيْرُفَقِهَا ٥ كُنْ فِي الْمُنَا وَالْعَلَامِيْنَ الْمَا مَعَلَيْكُ إِلْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْلَافِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَا اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الذين والزنز فألفن واختر عَلَمَهُ عَلَى مُعَلَّمُ مَا كُن مِنْهُ رَايُسْكُ النَّيْ مِنْ حِزْبِ اللّه الفالبين أنت الله بمحا مركا من في كُلُ أَمْرِ إِنَّ فَانِ اللهُ مَعَ الَّذِيلَ فَعَالِ وَالَّذِينَ هُمْ رَحْسِنُونَ الْوَلْمُتُمْ رَوَوْنَ أَخَلَالْمُنِيَّا يُسْوِنَ وَيُعِجُونَ يَجَا خَالِيَعْ فَيْ مَنْ يَنْكُ وَتَى كُنْ يُعْزَلُ وَيَنْ سَيَلًا وَعَا يِذْ يُعُودُ وَأَنْسُ لَيْنِ بَعْدِهِ مُجُودٌ مُطَالِتِ لِلْمُنهَا وَالْمُؤتُ يَطَلَبُهُ وَعَا فِلْ لَيْنَ تَعْفُلِ عِنْهُ وَكَا اَثْمُولِهَا صَعْنَ مَا يَفِي الْمَا فُوْنَ - وَفَى لِهِ رَبِي اللهِ حَدْمِ لِمَنظُّ السِّسَالِ عَلَيْهِ مِنْ أغُلِلَاضِغَ مَا يَضِي الْبَافُونَ وقول ريني الله حذر بالفظَّالتَّفيل اغفلك أطفك اغلكارا خالكرا خزفكل أفعنكم اختاكم اخلكواغاكم أَمْنَعُكُمْ أَغْوَا كُرِ أَحْوَمُ كَا أَزُكُمْ أَنْعَاكُمُ اعْتُكُمُ أَخِياً كُلَّ الْحَكُمْ أَصْدَتَكُمْ ٱلْكِينَاكُمُ أَوْدُعُمْ وَ

الكذب بالصدق فأشتًا فنئ الباطل بالحق أين التكول أي فعت

مَثَلَيْنِ النَّبِ الْمُومِيَّ مَثَلُى النَّمِينِينَ فَإَضْفَأُ كُلِ ثَلَلْمُ يَبِلِينَ أَيْنَ اللَّذِينَ مَنْكُولِ العَسَاكِرَةِ مَذَنُولًا لِمُكَافِئَ أَيْنَ الَّذِيكُ فَالْفُرَى أَشَالُونَ أَنْدُوا لَمُنَا أَشَالُونَ أَنْدُوا المُنافِقَ المُنافِقَةُ المُنافِقَةُ المُنافِقَةُ المُنافِقِينَ الم تَنْ ةً وَأَنْظُورُ جَمُّنَّا إِنَ الَّذِينَ كَافُلِ الْمُسْتَى كَأَنَّا كَافَالُولُ الْفَكَالُولُكُ مُلَكًا أَيْنَ الَّذِينَ مَزَعُ لِلْفُيُّةِ ثَى قَصَانُوا بِالْمُثَوْفِ أَيْنَ الَّذِينَ تُمَيِّدُكُ اَلْمَا لِكِ عَنْ مَعْلُولِ السَّالِكُ فَاغُا قُالُلُهُ فَ وَقَوْمُ الشُّوفَ الْيُدِّوقُ النَّهُ مَن حَيِيَ وَابْتُهُ فِلُ وَكُنَّ وَلَحْتُشَكِّلُ الْمِنْ فَيَ بُنَا وَشَيِّلُهُ وَفَرَقَى فَصُهُدُ فَجُعُ وَعَلَدُ أَنِ كِنْرِي وَقَهُمُ فَيْجُ وَجُرُواكِي عَمِ ادَخُرُ فَالْتَقَلَّدُ عُجُ المَالَ عَلِي المَالِ وَأَكْثَرَأَتِينَ مَنْ حَفَى وَلَكَّدُ وَفَصْحَ وَخَبْدُ أَيْنَ مَنْ جَمَعُ كَالْتُرْجِ اِنْتَعَتَّبَ قَاعْتَقَاهُ وَتَطْرِيرُعْمِهِ الْوَلْدِ الْيُدُمُنُ كُالْكُولُ بَنَكُواْ خَاتًا كَا كَا فَظُورُ أَمَّا كَا آيَةَ مَنْ كَا تَدَاعَهِ بِثَلِامَ ٱلنَّفَ كَخُودُا وَلَيْظُواْ فَا كَأَا يَنَ الْمُلُكُ وَلَا كَا سِنَهُ آيَنَ بَنُولَانِهُ إِلْفُلَامِيَّةُ أَيْنَ الَّذِينَ مَكُولِ مِنَ الْمُنْيَا أَفَا حِيمًا أَيْنَ الَّذِينَ وَسَنَدَ فُولَا مُنْكُوْ وَكُلُول مَّالِيَّةً أَنِيَ الَّذِيْنِ كَانْتَ لَمَّرُالْ شَرُّانِي الَّذِيْنَ بَلَعُوا مِنَ الدِّنِيَ الدِّنِيِيَ الدِّنِيِيِ الدِّنِيِيِ الدِّنِيِيِّ الدِّنِيِيِّ الدِّنِيِيِّ الدِّنِيِيِ الدِّنِيِيِّ الدِّنِيِيِّ الدِّنِيِيِّ الدِيْنِيِيِّ الدِّنِيِيِّ الدِينِيِّ الدِينِيِيِّ الدِينِيِّ الدِينِيِّ الدِينِيِيِّ الدِينِيِّ الدِينِيِيِّ الدِينِيِيِّ الدِينِيِيِّ الدِينِيِيِّ الدِينِيِيِّ الدِينِيِيِّ الدِينِيِّ الدِينِيِيِيِّ الدِينِيِيِّ الدِينِيِيِّ الدِينِيِيِّ الْمِنْ الْمُعَلِّيِيِّ الدِينِيِيِّ الْمِنْ الْمُعَلِّلِيِّ الدِينِيِيِّ الْمُعَلِّيِيِّ الدِينِيِيِّ الْمُعَلِّيِيِّ الْمُعِيلِيِّ الْمُعِيلِيِيِّ الْمُعِلِيِيِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِيلِيِيِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِيلِيِيِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلْمِيلِيِيِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيلِيِيِيِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيلِيِيِيِّ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيلِيِيِّ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ مَعْد الْعِمْرَافِي تَعْنَدُهُ كُوَّذِبُ إِلَّا مِنْ الْأَلْقِي لَيْتَكُوْسَرَابِ الْأَلِّ الْآلِكَ الْمُتَعْمَ بِكُولِلْفَافِتِ أَنِي تَبِينَهُ بَكُوالفَيّا مِبْ وَيَجْتَلِفُكُ الْكُولَوِثُ آيَنَ بَيْفَى وَمِنْ أَيْنَ تُوْفِئِكُ وَأَنْ مُوْفَلُونَ وَعَلَّامُ تَعْمَعُونَ وَبَشِيَكُمُ وَمِزْةً بَشِيكُوفِهُ أَرْضَةُ العِمَةِ وَالْمِنَةُ الْحِنَّا أَنِنَ تَعِنَّكُ عَنَى لِكُمَوَ تَرْبُعُ تَغَيْدُكُ إِسْتَبَالِكِ

الكزير

الطَّلِيعُ انْصَلُّ الْقِبِ العَبِّرِ الْعَجُ الْخُلِيُّ النَّكِيِّرُ الْخُيخُ النَّاسِ أَحْفَاحُ أغتل الناب أخبا صراغظم التشرف التواضع أفعنا المنخوالفنابي أففلُ الشَرَخِ الأدبُ اَفْضَلُ الِلِّهِ مِلْكُ الْفَصِّبُ افْعَلُ الْإِيسَانِ الْمَاتِرُ التجلائلة بالجيّاكة أفقال لِبَادَةِ المِثَلُّا تَيْءَ عَدِالشَّكَا ثِير التَّنِيُّ النَّاسِ النَّيَّابُ الْخُلُّ النَّاسِ النَّرَّابُ الْمُثَابِ النَّرَّابُ اللَّهُمُ النَّاسِ المنتاب أقبح العج العجز أسكا المذل المذكا أخسة الكرالإيناك اَ يَمَتُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْتِ الْمِثْلُ أَلْمُ الْمُؤْتِ الْمِثْلُ أَفْيَتِ الغيشى الْفَتَاكَةُ أَثَرُ الْأَصْالِ الطَّامَةُ أَكُونَ نَعِي الْأَجُلُ الْمُعْتَاقِينِ الأمَلُ أَوْلَى النَّصْلِ التَّرَقُدُ اللَّهُ العَقْلِ الدُّدُدُ الشَّرَفِ الشَّرَةِ لِلْعِلْمَ وَ اَقِعُ السِّيولِ لِعُنازِكَا خِمُوالْمُنْ يُرْفَعُ لِللَّهِ الشِّرُكُ الشُّرُكُ مُنْ مُنْ يَعْدِ إِمَّا المُسْرَاخُولُ حَوْمُ مَنْ عُدَّا الْبَيْ الْسُؤُلْتِي عُلَمَةً الْغَيْ اَحْسُ الْكَارِمِ الْمُرْدُ الْسُولُ التَّاسِ كَيْنَا الْحَكُونَ الشَّكُونِ عَلَّا فَلَبُ الْمَعْنَ إِنْفُ الْعِلْمِ مِلْ عِلَهِ أَفْقُلُ العَيلِ مَا أَخْلِقِ فِيهَ أَفْقَلُ الْعُرِقَةِ مَوْفَةُ الإنسانِ نَفْسَهُ أغظر إلبَعْلِ يَعَلَىٰ إِلَى اللَّهِ اللَّ المذاب سُنِينٌ مُسْتَارِفُ السَّلُالِعِدُقِ الْفَيْدُ الْفَكْ الْعَبِّى خَشَّى كَايِتُوْ اعظرا لخيائز خياكة الأمّة التُح العِدْتِ تُنكَّه النَّجُ إِلَيْ الْمُعْلِمَ لِمَنْ النَّالِمُ الْعَلْ مجله الجعاد بعادًا مُرْزِسُهُ ارْبُحُ الْبِعَالَيْ اصْفَاعُ الصَّالَعِ الْفَالْلَمْعَالُدُ

استكرانتكراخس أطلكرا خوفكرا غرفكرا وتفكر أغنا البنا العَقَلَ أَعَاظُ الْمَعَائِبِ الْجَفَلُ أَصَّكُ نَيْ الْأَكُلُ ٱلْذَبُ نَنَيْ إِلاَ مَلْ أَحْنَ شَيِيً إِلْمُكُنَّ اَفَعَ نَنِي إِلْمُرْقُ اَفَعُرُ لِللَّهُ الْفَعْ الْمُتَكِّ ٱكِلَّهُ عَيْ إِلْهِ وَلَأَضَلَ تَنِيُ إِلِّهُ فَي ٱلْمِيْسَ الكَيْسِ التَّعْرَي الْعَلَى فَي الْعَنِي الْحَصَّ الْحَسْسَةِ الغيث انتخ المُلَانِينِ ٱلكَدِبُ أَضُلُ مِنْ كَلَدِ التَّوِيمُ ثَرُكُ الذَّنْبِ أَفْتِحَ النَّذَكِ السَّنَّ الْمُتَافِلُ النَّامِ السَّاعَ ۖ أَنْ أَنْ الْمُلَايْتِ الْوَفَا أَغْظُ الْبَلُّ سُبِ إِنْ إِلَا كُنَّا النَّامِ مَنْ أَلَمَا عَالَكُ الْعَقَلُ وَأَغْنِي الْنَاصِ النَّافِحُ ٱفْتَزَلِنَاسِ الطَّاحِحُ ٱنْعَلُ العَمَّلِ الزَّهَا أَدُ أَحْسَى الْغَزُّ إِكْسَرُكُ الْمَثَكَاكَ ٱلْحُرُالِحَسَبِ الْمُلُقُ ٱلْتُرَالِيرِّالِمِنْقُ الْفَصُلُ الدِّيْبِ الْيَعْبِينُ ۗ اَفْضَلُ الشَّعَادَةِ إِسْتِقَامَتُ الرِّبْدِ الْفَكَلُ الْإِنْسَانِ الإِحْسَانَ الَّهِ الدِّيْدِ العُلْمَاكُ أَضْلُ العِبَادَةِ الزَّحَادَةُ أَفْصَلُ العِبَادَةِ عَلَبَهُ الْعَادَةِ اَصَرْفَتِي النِّرِكُ اَيْسُرُ الرِيَّا الشِّرَكُ اَفْتِهُ مُنْعِي الْإِفَاكُ اَسْعَدُ النَّاسِ العَاقِلَ أَضَلُ الْمُكِ العَارِدُكَ أَصَّلُتُ عِنَالِكُمُ أَمَلُكُ فَعِي الْفَرْعُ الْضَلَ النعتم العُقَالَ آسَفُ الْفِسْمِ الْمَعَلُ آسَيْ الْمُواعِدِ الْعَمَلُ أَصَّرُ شَيْ الْمُنْقَ آخة أُشَيئ الخُرْقُ أَفْضَلُ الفَدِ الإسْتِطْفَانَ أَضْلُ الْعَشِلِ الْإِنْفَاكَ آنسَاُ السَّغَافِ الْمِينَانُ الْفَعُ شَيْ إِلَى عَالَمَ أَصَرَّفَهُم إِلَى الْفَعْ الْفَالِلْفَرِ الْمُلَكِ آوَةً يَجْدَدُ النَّيْخُ النَّهُ عَلَى النَّاحِ اللَّهَا حِلَّ أَحَسُ الْإِنْرَاسِ الْمَعَعُ أَفَيْمَ النَّهِم

التنون ما النافل

المرقة حُسَن المخترة إَفَعَلَ الأكبِ حفظ المرّقة إعْقَلُ الناسِ أَنْذَهِم حَسَّن للتابئ أفْفَلُ النَّاسِ الْتَعَهُم النَّاصِ النَّعَادُ النَّاسِ الْعَافِلُ الْعُصِ افعلُ النَّاسِ النَّبِيُّ المُرْقِينُ انشَلُ الإنَّابِ حَنْنَ الْإِيَّابِ انْسَلُ النَّرْفِ تَذِيلُ الإِحْسَانِ أَحْتَى شَيْعِ إِلْمُلَكُ أَعُوا تَجَيْ إِلْطُحُ أَنْتُمُ المُنْجِعِلُمُ الْحُجُ آختن مَلابِي المَنْ المَيْرَاةُ أَفْفُلُ الطَّاعَاتِ الزُّهُدُ عُالِّمِينَا أَغُطُو المنطايك فمث الترتيا أختى أنعال اكتشكر العنى انتكال فغل تخافية اللَّهَ اجْدُلُ الْتُعَالِدُوي الْعُلَكَ لِلْ إِنْهَا مُرْافِعٌ افْعُالِ الْتُعَرِيدُ لِلْإِنْهُمَا مِنْ كفظ الوذب مَنْعُ قَعُولِ العُدُّ بِلَقِيُّ الغَدْولِ وَالعَدُ السِّرُ الْمَعْ السِّرُ السَّرِ العَدِّ العَدْولِ العَلَيْمِ العَدْولِ العَدْولِ العَدْولِ العَدْولِ العَدْولِ العَلَيْمِ العَدْولِ العَلْمُ العَدْولِ العَدْولِ العَلْمُ العَدْولِ العَلْمُ العَدْولِ العَلْمُ العَدْولِ العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلْمُ العَدْولِ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلْمُ العَلْمُو وَالعَيْنَاكُ أَغْتُمُ النَّفِي الْبَغِي عَلِي الْأَثَّامِ الْفِسَلُ الْمُلْكِلَ اعْتُهُمْ مَضًّا ٱشْنَى المُعْمِنِينَ ٱلْمُزَّمِّرِكِيْسًا الْفِعْ شَيْءِ عِبْ الْحَكَاةِ الْفَقْعُ شِيْ ظَلْمُ الشَّلِ الغَفاْءُ الْفَالَ الْكُوُرِ حُرُّنَكِ خُلُ احْتُ النَّفِيمِ شُكُّنْ يَفِينًا عَلَالِمُلَّةِ أَصْنَاهُ مِنْ لِمَقِيًّا صَدَقُ العَوْلِ مَا كَابِقَ الْحَقَّ الْفَسَلُ الرَّهُ بِالْحَمَّا الْوَقْدِ أختن المُرَقَّةِ حِنْظُ الْوَجِ الْفَصَّلُ الْأَمَانَةِ الْوَقَاءُ إِلْعَقِدِ الْفَصَّلُ الْمُتَافِرَ الجزير بمُكُ ٱلمُوجُودِ أَحَسَنُ المِعِلْفِ الرَّفَاءَ بِالعَهُودِ أَنْتُحُ الدُّكَالُونِ ثُ الأقارب النعي أبغد مامى الحري اختن الإخشاب مولساة الإخاب اضَالُ العُدُوثِ فِتَاتُ الإِجَّانِ النَّعُ اللَّهُ كَا إِرْ صَالِحُ الْأَعَالِ الْتَحْدُ الْمُعَالِ مَا مَنْكُ المِشَالَ؟ مُشَكِّلًا وَيَعَ يُسْنَ الْعَيْ افْتَدَا لِلْعَظَّةِ مُرَّكُ الْمِنْ أَوْبُ

حُتَىٰ الْمَثَلُمِ آحُنَىُ الْمُنْائِعِ مَا وَأَفَىَ الشَّكَلَغِ اَفْتُلُ لَعَقِلَ الْادُبُ النَّهُ الْفَالِيهِ فِيزَالَمَ يُعْتَبُ أَنْرُقُ حَسَبِ حَنَّ أَدُي الْتَفَرُالنَّا يَظُلُّا مَنْ لَرَيْفَقَبُ ٱلْثُرُفُ الْغِنَا تَزَكُّ الْمُنَا كَفَعُ يُصُونِ الْمِيْنِ الْتَعْدِيَا فَعَلَّ المال مَا اسْيَرَقَ برالا عُزَازًا فضلُ البِرِّ ما أَسِيْبَ برالاً تُولِلاً فَفَالِلَا لَكُ مَا اسْتُرِقَ مِر الِيَالُ اَنْ كَي المالِ مَا المُشْبُ مِنْ جِلْهِ اَفْعُلُ الْبِيمِ اصِيْبَ به آعُلُمُ افضَلُ الصَرِلِه الرِيْدَيهِ وَجَدُ القوافص الْمُوفِ إِنَّا الْمُوفِ إِنَّا الْمُ اَللْعَ فِالْعَقُ النابِي أَنْ يُونَزَ بِهِ الرَدُّقُ ثُلَالُوفُ الْوَفُ الْوَفُ الْعِسْرِ مِغَدُ الْمِسْرِ أَبْعَدُ الْمِبَرِ وَتَهَامِنَ الْكَرِاكُ مُلْالْمُ الْمُرابِ سُؤُا لَكُونِ أَحَيَّ الْعَبِّشِ إِطِّرَاحُ الْكُلُّ ٱلْبِمُالْلَادِ فَقُرُ النَّسِّ ٱلْتَظْرُبِيلْ مِلْكُ التَّبِى اَعَلَىٰ مَانِثِ الْكَهِمْ الْإِيْقَالَ ٱلْمُكْلِافَ زَالِ تَرَكِيةُ الْفَالِ اَضْفَ السِيَاصَاتِ نَقُلُ العَادَاتِ أَفْضُلُ الطَّاعَاتِ كَعِزً لِلْغَاتِ الْمُعْ البَعْ عِنْدَالْقُدُنَةِ الْمُنْ الْجُرْحُ عَنْكُ مَعْدُ مَفْلُارَةً الْفُحْ الْفُوْرِ يُحْبَةُ الْقُلْدِ آعادة الاعتقار تذركير اللوث والفرك افضلا لعبر عند ترالغيت أففل وي القِينِعَة وَيْمُ الْهَبِعَةِ أَحْتَى العَدْلِ الْمُتَعَ الْمُظْوِمِ أَعْظُمُ اللَّهِ مِ حَدُدُ الْمُذْمُومِ أَنْفُالِهِ عَامِرُمُونَ ٱلظَافِيرِ أَفَي الْمِدَايَزِ فَتَالْمُعَالِكِ أنتؤ الملآيق القيلي بالزة ايل خسال في أرث الجدير اضلُ الأمراحًا مُ النع الأفرال رساد الوجر النزاعة الإفراقة اللن والذم أتثرث

المناس فضل الفك تعبيت فالمائن على المائن بالعَقِواتَدَرُهُم عَلَى الْمُتُومَرُ الْمَتُولِدَ الْنَامِ مَنْ اَ نَصَ عُبُومَ وَاقْلُهُ مِنْ وَنُوبِ كَافِينًا لَنَاسِ بِالْفَالِ أَخْنَاهُمْ عَنِ السَّوَالِ أَفْفَنَلُ النَّوَالِ مَا وَجَلَّ مَنَالِشَعَالِ اَقَلَاالْمَامِ بِالْمُعْمَرِ الْحُتَاجُ الْمِفَا أَفْعَلُ الْأَغَالِ مَا أَرْجَتِ النُّفَى مَلِيهَا آحَقُ النَّامِ بِالْمَ حَافِ طَالِبَ الْعَفِي الْبَعُدُ النَّاصِ عَوِالصَّلِحِ الْمُنتَعَرِّيْ الْهُو الْحَقِّ مَنْ يَرَيْتَ مَنْ لَا يَفِعَلُ مِّرَكُ أَحَقَّ مَّن مُثَلَّنِ مَن / يَنْعَ مَزِيدَ كَ الْحَقْ مِن خَكَرَتِ مَنْ يُشَالُ الْبَكِيْنَ اَحْبَبَتَ مَن ﴾ يَثْلَالُ اَرْضَا المَنَاسِ مَنْ كَامَتُ أَخْلُقُرُ لِحِيْبُمُ اَعْقُلُ النَّاسِ ٱلْبَدُه مِنْ كُوِّ مِنْ يَالَقُ كِ النَّاسِ مَنْ عَلَبُ عَلَا النَّسُ اللَّالِ مَنْ فَعَن دُنيًا وَأَنْعُ النَّامِ مَن أَمْثُونِ إِلمَّهَا الْأَجْزُو ٱلْحُمُولِيَامِ مَن رَبِقَ اللَّه الْمِنْ عَرِفًا مَن الاَبْتِرَةِ إِنْفُولُ اللَّهُ مِن قَلْ مُنْفِي الفَهْمِ امَلْرًا تَنَاسِ الْمُنتَمَوْنِ المِلْ الْمُؤَلِّنَاسِ مَن عُزَعُنِ الْمُعَارِ الْمُعَالِفَاتَ وَالثُّقَاءِ الوَّكِمْ بِالَّذِينَا أَصْلُ فَوْمُ الطِّبِ السُّوكُ إِلَّا إِللَّهِ أَصْلُ كُلَّ القلب إشتغاله ببكرا منياكما للقبرش البتين اصل الرضاعن لينت بِاللهِ أَصَالَاتُ عَلِي مُنْ الْغَبْتِرِ فِيمَا عَنْدًا لِلهِ اصْلُ الإِيمَاكِ حُسُنُ الْتَسْلِيمِ بأمراته أضلهم خلاص أيتأى منابة أيدي الناس أتمتى النابئ فطئ أَنْدَا غَقُلُ النَّارِي أَفْفُلُ النَّارِي مَنْ غَفَلْتُدُمُ عَلَيْدُ مُنْ غَيْوُبِ النَّارِي أَفْضُلُ

الترب وذات التكربا فعك العَبْرافَتْ ثُوعَ الْعُبْرِبِ الْعُنْدِ المتعدِ تَنَاكِي الْقُلُوبِ أَطَمَرُ النَّاسِ اَعَرَاقًا أَحْسَنُهِمُ أَخُلُاقًا ا آحتن النَّابِ ذِمَامًّا أَحْسَنُهُ إِسْلَامًا افضلُ الِعِبَاكُوْعِغْمُّ الْمُطْيِ وَالْفَرْجِ الْفَيْخُ مُا يُكُونُ الْمُرْجُ ٱلْوَرِ مَا يُكُونُ الْفَرْجُ الْجَلِّ التَّامِ مَنْ مَنْعَ مَنْسَدَا فَوْكِ النَّابِى كُنَّ فَعِلِي غَلْي نَفْسِدَ افْضُلُ الْعِيْمُ ا صِيْبِ مِرالْخِرَقُ ٱنْتُعُ الْمَالِ مَا تُبِينَ مِهِ الْعُرْفُ ٱنْكُالْمُ إِلَى مَا اشْتَنْتِ بد الْآخِرَةَ السَّرْغُ شَوْلِ مُنْوَيَرًّا الْهَابِ لَا فَاجْرُهُ الْحَسُنُ تُكْرِ النِعَمِ لِانْعَامُ بِعَا أَحْتَنُ مِنْ مُلَابَسَةِ الدَّيْدَا زُفْعُهُ أَحْعَبُ المَرَامِ طِلَبْ مَا فِي أَيْدِي الِمِيامِ أَثَرُفُ الْصَالَىٰ وَاصْطِنَاعُ الْكِلْمِرِ آخَنا لَا قَسَامِ الْفَنَاعَةُ وَجِعَمُ لَا خِسَامِ الْقَدُ مُالِنَا مِن لِحَالِفَوْ إِ مَنْ لَرِيغُفَتُ أَمْلُالِنَارِي لِسَلادِ الَّذِي كُلُّخِرُبِ أَجُلُّا لَعُرُوفِ مَاصَيْعُ الْحِدَا هَلِمِ ٱطْمَيْتِ الْمَالِ مَا ٱلْمُشْبِي مِن حِلْمِ ٱفْعَنَا مِنَ ٱلْمُسَابِ الحتننات إجتبًا ب السَّيّناً بن أفّال المكتبر فَكُ الْآنَاتِ وَأَجْرُهَا مَنْتُ الْعَانِيَا حِاكُثُواْلِنَا مِي امْلًا أَقَلْهُمُ لِلْمُنْ جِكُلُا أَخُولُ النَّا مِ أَصَلًا آنتأ فرعَدًلا أحَبُ العِناو إِيَّا اللَّهِ فَالِمَا الْمُتَأْتِي بِنَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَدَوَا لَقَنَعَتُ إِثْرُةُ أَوْجُ النَّاسِ إِلَا فَيكَ إِلْمَ لَمُعْرِبًا جَافُوابِ أَفْرُبُ التَّابِينِ لَا نَبِيَّا وَأَعُلُهُ مِبَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ عَيْشًا مُنْعَافَى

على المالة

الإغِبَّانَ عَمَارِعِ الْمُنْوَاتِ السَّرْعُ المُودِّاتِ الْتَظِامًا مَوْدُاتُ الْأَثْرِابِ ٱلْجُهُ الْوَدَارِ مُنْكِيمَ الْأَشْرَابِ ٱلْشَّرَابِ اللَّهُ النَّابِ الْمَعْفِيرُ لِيْهِ آفض النَّاسِ لِنَعْنِدَ ٱلْحَصُولِ بِهِ ٱبْعَضُ الْكَلَّائِينِ إِلَى اللَّهِ الْمُفَتَانِ الْتُقُّ ٱللِّهِ القَلَع وَالصَّابَةِ مُعَدِّمَ أُوكِ النَّعِي وَلَانْبَابِ إِعْدُ النَّاسِ إِنَّهُ أَنْ أَثْرُ بِعَقَائِدِ اغْظُرُ الذُّنْ مِن عِنْدُ اللَّهِ فَنْبُ أَصْطِيرً عَلِمُ لَمُ لَ لَ اللَّهِ لَمِبْ مَلَّخِرُهُ مَرْبُ اللَّهُ مَنْ فِي طَلَبُ وَأَجِرُهِ اعْطَبُ الْفُلُالِيَّةِ عَنْتُ الشَّهُولِيِّ أَفْضَالُ الْطَاعَاتِ الْعُزُقِينُ عَنِ اللَّذَّاتِ أَثْرَى بِغَفْيِد مَنِي الْمَيْتُونَةُ وَإِلَّالُهُمُ أَنْسُلُ دِلْسَيْرُمِّنَ لَعَزِّي عَنِ الْوَيْعِ الْحُمَالُ تَحْبُل الْفَارِمِ فَتَجِبُ الْمُلَالَةُ الْغُبَابُ الزِّيارَةِ أَمَانُ مِنَ الْمُلَالَةِ أَشَدَ الْكُنُوبِ عِنْدَا لَلْهِ مِعَامَدَ كُنْتُ إِسْتَعَانَ بِهِ زَاكِمِهِ أَعَظُمُ الْأَنْوَبِ عِنْدَا تَنْدِ ذَنْتُ صَغَرَعِتِكَ صَاحِبِهِ لَحِيْدًا نَوْالِ بَلْلُ بَعِيْرِسُوالِ أفقل التطيبة ماكات قلل مذلة الشوال أذكي الكاسب كشالكاله أَنْفَلُ الْأَمُوالِ أَحْمَنُهَا أَثَلَ عَلِيكَ أَسَرُعُ الْعَلِيخِ عَنُوبَةً أَنْ تَبْغُ عَلَى مَنْ لَ يَنْفِي عَلَيكَ أَعْقَلُ النَّاسِ أَكُوعُهُ يِقِهِ بِعَاسَ أَعْفُرُ النَّاسِ عِلْمًا أشَدُ عُرِخُوفًا لِلهِ جِعَامُ أَفْضُلُ العِبَادَةِ سَهُرًا لْعَبُوكِ بِذِكْرِلِلهِ بِعَامَة أَقْوَي الْمَانِي إِيَّا نَا ٱلْفُرُ فُرْتُوكُمُ اللَّهِ اللَّهِ بِعَامْ ٱ ذَلَّتْ فِي عَلَى غَزُالُ وَ العَعْلِ حْتَىٰ التَّدِيثِ آفَضَلُ النَّارِي لَيَّا مَن لايسَتُغَيِّعُن رَأَيُ مُشِيْرٍ

الناس من جَاعَدَ حَرَاهُ احْزَعِ النَّاسِ مَنِ اسْتَعَاقَ بِٱخْرِكُنْيَا كَأَصُلُ العقل العَلْرَفَ فَرَتَهُ السَّلَامَةُ اَحَلُالْفَرُو العَلْعُ وَفَتَرَقُهُ الْمَلَامَةُ آخَلَالعَدْمِ لِكُنْ مُوَنَّمَرُةُ الْفَقْرَا وَلِيَّ النَّاسِ بِلْكُذُدِ ٱسْكَهُوْمِ لِلْغِيْرِ آضًا العَيْعِ تَجَنَّتُ الْآَمَامِ وَالْتَعْزِهِ عَبِ الْمَكُمِرْ آصُلُ الشَّلَامَةِ مِبْ لِنَّكُر العِكْرْفِيَةُ النِعْلِ وَالْمَعِيَّةُ مَثِلَ الْعَلَامِ اَصْلَالْمُ عَدِ الْيَعْبِيْفَ عَثَى كَثَالَتُمُا اَنْظُرُ إِلَّنَا بِنَعَادَةً ٱلْفَرُهُ رَبَعَادَةً اَصَلَالُوَّةً الْعَيَّا اَفَعُمُ الْلِغُدُ أَشْرَقُ الْمُزِّدِي كِلْالْغَصْبِ وَإِمَالَدُ الشَّهُوِّ الْفَكَالِالْمَا مِن مَنْ مَرْفَتُ نَفْسُم وَلَ عِبْدَعَنْ نَخُنُيْنِمِ أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ كَظَمْ غَيْظَمُ وَحَلْمُ عِنْ أَوْلُتُ ٱفْقُلْ الْجِكْتُمُ مَعْ فِيَرُ الْمِنْسَابِ فَسْنَهُ فَكُ تُوعُمْ فِلْهُ فَكُرْبِهِ ٱلْفَلْكُ فُوقِهِ اللَّيْمِ مَنْعُ أَذَا لِبُرَ أَفْتِهُ فِعْلِ الكُرْفِيرِضْعُ عَطَا إِيْرَ الْمُنْتُ العِلْمِرُمُ كَانَتَ استل أختئ القنت كاكات عوالزَّالُ إَضَالُعَدَّةِ الْعَبْرُ عَي الشِّدَةُ ٱفْعَلُ النَّاسِ مِنْتُرَمِنَ بَدُّ إِلْمُؤَدِّهِ إِفْضَالِكِينَا ۚ وَانْجِيَا فُكُ مِنَ الْمِلْفَحُ الْقَالِمُ مُنْعَلَ حُمُّونَ اللَّهِ أَحَمُّنَ المُيَآرِ الْحِيَّا فُكُ مِنَ أَسَّرِ أَضَالُهُ وَمِ مَا يَأْتُ مِ تَعْسَكُ افْفَلُ الْمُرْفِعُ وَعُمَّالُ جِنايًا تِ الْمُخْلِدُ أَنْتُ الْبِلِرِ سأظفرن الجوابيع والأنكاب أفقع البيلم ما ويف كحا السِمَابِ أَابَعْضَ المكآني إلياه النيخ الزاب أخشئ وستيقا تنفك العفوعن أغلالناس باللإبخان أخى تمثر منرأ غبط النّابي المسكاية إلى الخيرُات ألَغُ العِظارَ

افغار ننشكه

يُؤيِّلَ النَّغْقَى ثَنْ مَنْ مَا كَيْعُا لَخْسَرُ المَاسِ مَنْ مَّذَى عِلَى أَنَاأُهُلَ المَقَّ وَلِم يَثُلُ أَعْظَمُ لِلْنَاسِ مِفْعَةً مَنْ وَضَعَ نَعْسَهُ ٱلْكُوْلَنَاسِ ٱلْهِ صَعَةً مَنْ تَعَاظِمِيَّةِ نَفْسِهُ أَعْلَبُ النَّاسِ مَنْ عَلَبُ مَوْلَهُ عِلْمِهِ أَقَوَى النَّاصِ مَن قُويَ عَلِي غَضِيه رِجِلْمِهِ أَفْضَلُ الْحِلْمِرُ كُفُلُم الْفَيْظِ فَعِلَّا لِنَّفْسِ مَعَ الْخُرْزَةِ الْحُسُنُ الْعَفْرِهَا كَانَ مَنْ مَكْزُةُ الْفَعْلُ الجؤكِ مَا كَانِ عَنْ غُرَيْ أَعَدُ لُ النَّاسِ مَنْ أَنْفَقُ مِنْ فَلَ أَجُرُدُ النماس مَنْ ظَلَرَمَنُ أَنْسَفَ أَفَرَى النَّمَاسِ أَعْظُهُ مُسْلَطًا زُاعِلِ فَسَيْرُ أَعَبُزُ الْمَاسِ مَنْ تَعَرُّعُنْ إِصْلِاحِ الْمَنْسِهِ أَكُلُ النَّاسِ بَرُضِ الْمُعَالَمُ بعرضه أغُونُ شَيْرِ فِي صَلاحِ الشَّنْسِ القَنَاعُةُ أَجْدُ لَالنَّاسِ بَرُحْتَمْ الله القي عمر بالطاعة أقرب الناس من الله سعامة أحسنه وإنها أا أغياما يكون المتكنفراردا خاطب سينها أقل المروع كاعتراسوه مَلَخِهَا الْتَنْنُ مُ الدُّنَا إِلَّا مَلُ اللَّهَا عَرَضَى الْوَكَانِ وَيَرْبَدُ الْفَايْبِ مَعْبُ الْرَاكَا اغْتَلُوالنَّا مِنْ كَالْمُلْكُمْ وَلَكُا الْمُفْتَحُ وَالْمُفْلَكُ الْمُ المَنَابِي نَذَمُنا عِنْدَا لَمُوتِ الْعُلْمَا ٱلْالْعُيْرِ عَالِيلِينَ ٱلسُّفَةُ السُّفَهَاءِ المتيجة بغشنى الكلام أتغال لتنابى من يخل بالسَلام أغنا الأغثي لمعن لْمَرَأَيُ الْمُحْنِينَ أُسِيِّرًا أَحَبُّ الْمَرَّانِ مَنْ لَمَ كُنِّي الْعَرَى عَلِيداً مُبِّرا أَحْسَنُ التُّنَّا المُلْقُ الْعِينِ أَحْزُ الْمِعْلِ ٱلْكَنْحُنِ الْمِينِ أَفَعْلُ مَا مُّنْ اللَّهُ

آفَتَا لَا خُدِ الصَّالُ الْمُعُونِ لِلَا أَمْلُهَا أَفَعُ الْعَلَ شُعُ الْمُولِانُ يُسْتَحِنْهَا \* الفضل المرقنة استبقاء الكهل مكأ فجعداً شَقِي الفاع مَنْ بَا يُونِيدُ بِيُهَا غَيْرِهِ أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللَّهُ ٱلْقُرْهُرُ خُنْيَةً لَهُ العَبْ الْحِبَادِ الْحَالِمُ السَّاعُ فَم لر آخَقُ النَّاسِ بِالنَّحْرَةِ عَالِمُ يُحْرَجُ عِلْهِ كُلُرَجًا عِلْ وَكُلُومٌ كُنَّتُو عَلَيْهِ كَيْتُمْ وَبَرْيَسُلُطَ عَلِيهَ فَاجِئَ الْمَعْتُ الْعِبَادِ لِجَاهَهِ الْفِعَيْلِ كُرْتُ لِلْنَجْ الذَّاكِ وَالعَالِمُ لِلْفَاجِرَ اَفْسَلُ العُدُوكَةُ وَيَقْ وَيَتَعِبُّنَ زَكِيًّ أَفْعَدُ الْمَلَانِقِ مِنَ اللَّهِ خَالِهُ إِلَا لَهُنَّ أَلْنُكُ لِنَاسِ خُفًّا الْغَيْرُ الْمُثَكِّرُ مُعَا ٱلْجَعَى الِجَادِلِيَّ اللهِ بِعَامَ الْعَالِمُ الْمُتَّيِّرُ أَحْثَى الْكَارِمِ مَغُولُفَتُهُمْ وَجُودُ الْمُنْتَوِّزُ أَكْبُرُا لِكُلُودَ تَعَيِّزَكُ فِيمَا لَا لِعِيْبَ ٱلْبُرُالِعَيْبِ ٱلصَّيْبِ عَيْلَ بِمَا هُوَفِيْكَ اَقُلْ ثَنِيْ إلصِّدُتُ كَلِمَا مَا نَدُّ ٱلْكُنْ تَعِيْ ٱلْكَذِبْ وَالْجِيَّا نَهُ أَعَدُلُ الْبَيْرَةِ أَنَّ تُعَامِلُ النَّاسَ بِمَا تُحِبُّ أَنْ مِعَامِلُولُ براَبِينُ البِينَ إِنَ تَنْتَصِفَ مِنِ النَّابِي كَا تُفَامِلُهُ مِيرَاتُشِهُ النابى بأنثيتا ومراتع أقد كمثر لكن وأصر غرغ للفراب أفضل المَّاسِ سَالِغَةً جُنِّكَ مَنْ أَشْلُفَكَ حُسُنَ المَثَامِيُلِ لَكَا أَشْرُكُمْ مُثَلِّ عْمَىٰ بِمُ كَجُلُّنَا مُدُّثُمُ عَلَى أَمْرِ وَكَانَ مِنْ بِيْتِكُ الْوَقَادِ لِمِن بِيْتُم الغَدُنُ بِكَ ٱلْتُرْمُصَابِعِ الْعُقُولِ ثَمَنَ بُرُقُ فِي الْمُفَامِعِ ٱلْرُيْمِيْمِ تَ مُلَكُنُهُ النَّهُوَ فُولَ مُعَنِدُ تُمُّ المَطَامِعُ الْجَزِلِ لَتُنَّامِي مَن تُدَرِيَّ فِي أَن

المنابى بالقواغك فغرالنا بئوان لريخك العمعذ بالنق مزيجات صَالِجُهُ منهُ بَلَايُ يُسْتَطِيعُ لِمُم وَرَقَا أَضَالُ إِلَيْهَا دِجِمَا وَالسَّيْعِينِ المتكبئ وَقِطَامُهَا عَنَ كَذَاتِ الذُّنيآ اعْتَمَا الْمَارِى مَنْ كَانَ بَعِيْدٍ بَعِيْرًا كَفُنْ عَيْدٍ غَيْرِهِ مَوْ يَكُالاً فَعَلَ الْلَكِ مَنْ حَنْ بَثْلَارُ بِنَيْنَهُ وَعَلَا عِ مُنْلِعِ وَيَهِ يَبِينِهِ أَشْقِينُ النَّابِي مَا كُونَ مُنْ أَرُثُ مُنْ النَّابِي مَا كُونَ مُنْ النَّابِي مَا كُونَ مُنْ النَّابِي مَا كُونَ مُنْ النَّابِي مَا كُونَ مُنْ النَّابِي مَا لَمُ مُنْ النَّابِي مَا كُونَ مُنْ النَّابِي مَا كُونَ مُنْ النَّابِي مُنْ النّابِي مُنْ النَّابِي مُنْ النّابِي مُنْ النَّابِي مُنْ النّابِي مُنْ النَّابِي مُنِ وَيُلِا مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِنًا مُعْمَدُ مُعْمَدًا فَضَالُوالِمَاسِ مُعْمَا مُعْمَا مُلْفَالُ صَدَمَنَ وَفَعَنَ دُنْيًا وَالْشَعَا النَّابِينَ مَنْ عَلِيمُ هَوَاهَ كَمُلُكُمُ وُنْيًا وَفِيْكُ الشر أشكاكا مَنْدَ الإنجابِ مَرَدَةً اَخْلَلُهُمْ إِخْكَانِهِ مُعَالِمُ النَّتُكَانِهِ مُنَاكِلًا كَنْ العُرُّرُ مُولِسًا مُّا مُعَتُّ مِنْ الْمُعْنَمُ مِنْ الْمُرَّى بِالنِّيِّ وَهُاكَ عَيِ الْحَرِّيُ أَحَتَى الِلْبَاسِ الْحَرَّعُ مُحَيِّرًا لَهُمُ النَّقُو أَصْالُ الْحَرْبِ ﴿ وَاللَّهُ } أَنْ يُعَمِّى أَلْمِشَّاكُ عِنْدُ وَكَا يَتُعَكِّدُ وَلَا يُوْ الْمَعْلَى النَّابِي مَلِي هُوَ عَنْ فَقَ وَكَاعَظُمُ لَهُمْ حِلْمًا مَنْ حَلْمِنَ فُذَرٌ وَ أُورُبُ العِمَا وإِلَى اللهِ مَا اللهِ ٱخْلُغُرِلِفَةِ فَإِنْ كَانَ عَلِيمَ وَأَضَالُهُمُ إِلْحِتَ وَإِنْ كَانَ فِيمِكُنْهُمْ أَفِيْهُمْ مِنَ الْفِيرَ الزِّيارَةُ مُنِّلِ الْمُنْطِيِّةُ مُونِعِ الْمَاجِرُ الْمُنْ الْمُزَالِقُونَاتُ حِنْ كَانْتُونِي الْكَلامُ الْعَدَف الاَنْتِيَاءِ عَلَى تَرْكِيمُ الْعَمْ الْتُعْلِيمِ الْجَلَالُ المنتكآء بعلب الاتماب الإضا كالمشبائه فاختز المنتبالط لتأتت أَفْتَلُ الْمَالِ مَا تُصِبْ بِرِ الْمَتَوْتُ أَقِيمُ الْعَلِينِ فَطِيَّةُ الْبَعِرِ وَالْمُتَوْتُ

سْعَادَ مِعْلَى عَادِهِ عِلْمُوعَقِّلُ وَمَلَكُ عَدْلُ أَجَلُ الْلُولُ مَنْ مَلِكُ تَسْتَدُونَبِسَطَ الْعَدَّلَ أَذَيِثُ النَّاسِ مَنْ لُوتَسُسُ النَّقَقُ ثُهُ وَيُهُدُّ أَعَلَمُ النَّاسِ مَنْ لَمُرْيُولِ الْمُثَكِّلِ عِنْ مُنْ الْمَثُّ الْمَثَّى النَّاسِ بِالزَّمَادُةُ مُنْتُرُ نَعْسَ الْدَيْدَ الْفَعَلُ الْمَارِي فِي الدُّيْدِ الْمُ يَعِيدُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ الْمُعَدِّلُ اَعَوُّالْنَاسِ حَلَّا مَنِي الشَّلْمَتُ مَا ذَّتُهُ وَيُعِيَّعُ عَادَتُمُ الْعَبُ النَّاسِ كَلِيًا مَنْ مَلَتْ مِّنْدُ وَكُوْنَ مُوْيَدُ فَكُلَّتْ مُعُلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُعَالِمُ فَا كَلَّبُ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرٌ هُلِهَا ٱلْحَمْرُ النَّابِ فِنَاقًا مَنْ أَمَرُ الْعَاعَةِ وَلَمُ يُعَلَّ عَا وَالْاَعْنِ التَّفِيدِ وَلَمُ يُنْتُمُ عَنِهَا أَشَدُ العُصُصِ فَرُتُ الزَّمُ أَفْعَلُ الَّذِي مَا لِمِينَتِ الْعَرْضُ كَالْمِيْ يَعِبِ الْعُصَعَى أَشَكُ الْمَامِ عُتَنَمَّ مُعِلًا كَانَيْهِ الإخشان بِالإِسْآنَةِ ٱسْعَدُ النَّاسِينَ مَنْ كَلُلَهُ فَابِنُمُ لِلْزَوْكَا فِيْمَ ٱلْنُهُ الْمُغَلَّافِ الشَّفَاءَ وَاعْمُهُا نَفَعًا الْعَلَىٰ أَفْفَا الْعَلَىٰ الْمُعَلِّى عَلَيْهُ الْمُنْ مُشْدُدُ وَمَا مُعَالِمُ الْعَلَىٰ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْرِينِ الْمُحْرَةِ الْعُرُضُ خِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَقًّا مِنْ أَمَّا خُرُو إِنَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللِّمُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ القَّائِنَةُ كَلِيلُمْ وَإِنِيَ الْجَادِبِ ٱخْسَنُ الِنِيمَ إِلَّالُهُ الْمُصَاحِبِ وَإِنْعَاقُ الطَّالِيث اَعْدُ النَّارِيَعَادُ اللَّهُ عِلْمُ المِنْهُ الْمُتَعْفِطُ لِمُعَلِّدَاتِهِ الْوَتَّى سَبِ اَخَذُت برتبث بَيْكَ وَبَيْنَ الْهِ أَغَيَّ النَّابِي الْكَلِينِ بِيَرْمِ الْهِ الْمُعَلُّ النَّا بِلْفَكُمْ بِي الْعِدَا فَصَالِكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ فَتَرَعًا وَعَنَ مُالِعَمِ فَي عَنْ مَا أَغَرَفُ

مَنْ مَغَنْتُ دُمِيًاه وَيَعْعَ سَهَا مَلَدُ وَلِمَنَا وُ وَهَرَفَ عَمَا مَلْعَدُ وَرَجَا وَافْقُلُ الشَّالِينَ إِسْلَامًا مَنْ كَانَ هَنْهُ لِخَرْلَهُ وَلَعْنَدُلُ خُوْفُهُ وَلَيَا أُواْ أَخَالُ النَّهُ بِينَ إِنَّا مَّنَّ كَانَ بِهِ أَخَذُهُ وَعَلَاقًا فَى تَعَظَّمُ وَيَخَالُوا وَفَالْعَا أَفَالَى اللَّ عانيت خمالَهَامِدِ وَتَشْعَدُ مُّامَثُتُ ذُمَالِمَا مُبِ ٱفْقَلُ النَفَآلِيدُ لَ الْزَا لِلْحَامُثُ الطَّالِي وَلَا خَالُ فِالطَالِبِ ٱلْعَ ٱللَّوْرَمَعُ وَفُو الْحَوْلُ وَعَالَمٌ يَتِعَانُصُهُ الإِخِينَا لُأَحْسَنُ النَّا مِحَلَّا يَوْالغِيرِ مَوْاسْتُعَامُ حَاضَهَا لِلنَّالُّ وَلِنَجْعَ فَايِبَهُ كَا إِلْقَبْرِ أَحْمَقُ النَّاسِ مَنْ يَنْتِحُ الرِّوْيَ فِلْكِ النَّكُرُ وَيَنْعَلُ الْنَمْ فَنَعِنَّعُ فَوْكِ الْمَيْرِ أَنْجُ الْمُنْ مِنَا أَعَاظُ مِ ٱلْكُمَّا لَ أَفْفُلُ الشَّرُي كَفُ الْأَذَي وَبَلِلُ الإِحْسَانِ الْعَرْفِ شَيْ يِلْإِنْ مُلْأَجْهَالِ الْعَلَاقُ وَإِبْلَا القَالِلِ ٱلْجَدُّ الثَّارِي سَعَرًّا مِنْ كَان صَعَرُ لا يُعَالِبَوْ أَوْخِ صَالِهَ أَوْلِيلِينَا ب بَنِهُ النَّبَاحِ أَعْوَدُ مَا بِالفَّلَاحِ أَوْلُهُ الْمُزَّةِ وَكُلَّا فَذُا لَوْجٍ وَلَجْنُ فَا النَّوْدُ زُ إِيَّ النَّاسِ ۚ وَلَ الْمِنْكُ إِن آلِيَا مُن مِمَّاكِ أَنِينِ النَّارِ كَا وَلُوالْمُنَّةِ النِّفُرُ الْفَتْحَة فَكَخِرُهُا اسْتِكَامَتُ الرِّيَا فَرْبُ مَا تَكُول الفَرْجُ عِنْدُ تَضَائِقِ الأَفْرَأَ مُعَتُ الِعِبَا دِ إِلِهَا لَلهِ نَعَا لِهِ مَنْ كَانَ هَدُّوْبُهُ وَبِعِلْمُ ٱلْعُمُّ الْمَاسِ مَيْشًا مُؤْجُهُ العَدْ بِعانِهِ الْعَنْدَاعَةُ وَأَصْلُهِ لِهِ زَفِيجِهُ إِكْثَالِينَا بِي عَيْ مَنْ عَجَهُ فَا خَذَاقَ فَنَاصَبَنَا العَلَاوَةُ بِلِأَدْنِي سَبَقَ مِنَا الْيَهِ اللَّافَا دَعَقَا الْاللَّقِ وَدَعَايُ خِوْا الْهِ الْعَشْتَةِ وَالْعَنْدَ أَنْ فَيْ الْمُفَافِقَ لِمَا فَالْمُوافِي لَمَا أَخَوَالُمَا إِنْ مَنْ

ٱخْرَقُ النَّنَامِ وِالْآنِانِ مَنْ الرِّيَّعَيْنِ مِنْ ٱخْدَالِيْرَ ٱخْذَالِنَامِ مَنْ كَلِيَكِلُ تَشْيِهِ مِبَالِدِ مَنَأَكُمُ فِحِزًا مِنْ أَضَالُ لِلْمُعَالِينِ مُعْنُ الْعَمَا مِنَا ضَالُ الْكُرُ العُرَّانَ بِرَشُفَحُ الصَّلُونِ عَتَّمَنِيْ الشَّرَافِيُّ أَثَرَ الْمُعَرِّلُمُ فَ تَعَامُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ مَنْ عَلَب الْمُعَلِّم الْمُعَلِّم الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱلْحَدَيْدَا وَيُهُ الْعَلَالِكَ اللَّهِ مُسْلَطًا أَنَا عَلَى تَسْبِهِ مِنْ قَيْعٍ غَضِهُ وَلَمَا تَ شَهْوَيْهُ ٱعَلَىٰ إِلَنَّا مِن إِلَّهِ ٱلنَّرُ عُمْرِلِهِ مَشَأَلَمَّا ٱخْدَىٰ ٱلْكَوْكِحَالًا مُنْ حَمْنَ عُشِكُ لَمَّا يَهُ عَيْنِهِ وَمُعَرَّرَ خَبْتُهُ مِعَلَامًا الْمُعَلَّلُونِ الْمُعَثَّلُ بَيْنُ لِمُ الْمُصِيَّفُكُ فِي تَعْق المالَيْنَةِ وَتُبِيِّفُ إِلَيْ النِّيْحَ ٱلنَّوَاللِّي النِّيرَةِ المِنْتُقَا فِالْحُولِمِظَةِ النَّكُيْر المنفق النابع والافتراد كالأوكتآء المادج الكابيع أصوب المفي التولُ الْمِيِّبُ أَمْ فَلُوالنَّاسِ كُلَّالْطَائِعُ الْمِيْسِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الطامعُ الذُّنْوبِ ذَنْتُ أَصَّالَهُ صَاحِيمُ أَسْعَلَامًا مِي إِلَيْمُ إِلَا مُولِكُمُ اللَّهِ الْعَامِلُ المُتَا ماكيب المنغيرات لينغي بنعكتها كتلاعل فأوالكن غفياء وتنفي تنتكفا عكث عَكَ تَدَجَّتُهُ وَلِلْغُ فَانْكِرُ أَقُلُ الْعَرِي فِتَنْتُكُ ﴿ فَانْجُوا فِعَنْجُ أَفْضُلُ الْمُنْجِر النَّمَا وَالعِقَدُوالتَّرِيْتُ اَحَدُّ النَّاسِ أَنْ يُثَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِنْ فَالْعَلْمُ القادرُ وَالصَّبِائِيُ العَادِرُ الصَّلَالِعَقِ الْاَعْبَالُ وَالصَّلَا لَعَمْ الْمُعْفَالُ وَكُذِلُ فَتَى الْمُوْتِلُ كَانَتُ رُالنَّا بِمَنْ فَقَهْ الْفَيْزُ لِثِنْ لِمُ الْمُسْتُلِقَارِ وَأَخَرُمُ اتَنَاسِ مَثْ كَاتَ الْعَجُ وَالشَّفَرْنِي الْعَرَاقِبِ تَبَعَالُدٌ وَجُثَاثُهُ ۚ ٱلْسَيْلِ ٱلْمُنَاسِ

كَنْفُعُ الْحِنَّ أَفَفَلُ الْمُلَوُّ افْفَا هُو إِلْحَيْ وَأَسْتِعُو إِلَى اللَّهُ أَفُولُونَ وَا البيل أختن الآفعال عَا وَلِفَوْ الْحَقِي فَأَنْشُو لِالْعُنَالُ مُا كَاحِرُ العَيْدُ الْمُتَّالُ أَثَلُ النَّاسِ لِحَاجَةِ مُعَالِمَةً فِي الْمُثَرِّفِ الْمُثَمِّلُ النَّاسِ اعْلَهُمُ الرِفِعُ وَأَلْفِئُهُ اَسَرُمرَ عَلَا اَحِنَّ الْمِنْ الْمِنْ فِي النَّقَاءُ بِالْمَعْدِ وَافْغُ لُلْجُرْدُ الْمُلْكِيْنِ آنْرَفُ الِيَهْرِيَا يَمُ الْوَدَوَا حَنَ الْمِمْرِ إِنْمَازًا لَوَهُ ( أَذَكُ مُا يَبُ سُلِكُ لِلْهِ جاد ُ اللَّهُ وَيَرِو إِنَّوَا مُنْ مَاضِيْرًا فَأَمَا يُزُمُّ لَوْمِوْمَا لِلْ اللَّهُ مَا يُعْيَدُوا بِعَرِيْ عَاصِيْهِ أَوَلَى الْمُؤْلُونَ مِنَ الْجِمَا دِجَا ذَا تَشْرُكُو أَجْرُمُا تَسْمِتُ تَعَاصَلُهُ ٱفْتَكَالِكُوكِطَاعَةُ أَوْتَا الأَصْرِ مَنَكُرًا نَعِزُ لِنَارِي مِنَ التَّلَاحِ الكُذُونُ وَخُوالُوَجُوالُوقِ أَوَيَّا الْوَلِمِ لِمُلَا يُنَعِّلُ الْمُلَالِمِ الْوَحْدِ الْعَلِيمِ الْمُعْدِلُ الْمُلْكِ مُأَاثَثَ مَسْفُلْتُ والعَمُلِ: ٱلْمُزُمُ العِلْمِ لَكُوا كَلَّكُ إِصَلَاحٍ دِيَكَ كُلِانَ لَكَفَتْ ضَنَادِ وَالْحَمَدُ الْعِلْمِ عَلَيْمٌ مَا زُلَدَةٍ مَكَلِّمَةِ العَاجِلِ وَلَزَلَعَكُم فِ أأجل أنح الناس أمنهم بنفي الحادب وهجرم الأحال فشكالناس عتلا أحَسَنُهم تَعْدِينًا لِمُعَالِثُمِ وَلَمَّذُ هُرا فِهَا مَا بِاسِلَامِ مَعَادِهَ أَعْرُمُ النَّارُ كُلُّيا مَنْ أَجْزَفِقُهُ وَلِم نِيُّجْرُ مَنَ لَيْتَ مِهِ إِلِغَدِهِ الْفَرُّ الْفَرُّ الْتَارِمِينَ مُثَّرّ كَيْ فَنْسِيرَتَعَ الْغِنَا وَالنَّعَرِي خُلْفَتُهُ لِغَيْرٍ أَنْهُو ٱلنَّارِي مُنْ ٱلْكُرُ فِلْغَيْرٍ إ تذبيكير مع مُعَيِّرُ عَيْهِا أَنْجَا النَّامِ مُلَامًّا مُنْ إِذَا مَعَفَ عَلَى سَامِيْمِ الْخَ إكِ الْعَوَّلِ عَمَا الْفَحَنُ المناصِ مَنَ الْفَعَ مِنْ فَنَسِمِ مِنْ غَيْرِهَ إِلَيْهِمُ أَجُوْ

عَقَ ضَلَا تَا فَرَبُ إِلِيَا اللهِ بَا كَأَنْكُ تُشَالَ عَلِهَا الدِرَيْدُ بَا وَانْتِي تخاصد تغيّنا فذاك منا وموية والطلقائة وَعَنا اخْسُنُ الأدرِيمَا كُفْلُ عِبِ الْحَارِبِ إِلَّاضَلُ الْأَخْلَاتِ مَا تَمَكَّرُ عَلَى الْمُكَارِمِ ٱلْكِنْ الْمُثَكِّلُ كَانْطُنَ مِ ظَاعُوا لَبُلُكُ ٱنْضَالُ لَفَوْي مَاكَاتَ عَلَى الْدِيْءَ وَالنَّفِي وَأَسْرَضَ (مَبَّاع الهِّرِي وَثَعَالُغَةِ الْهَنِي آصَهَ لَلْمَالِمانَ كَنُ سِلِسَانُ الْمَالِأَ مَنْ فَالْمَالِ مَاصَّدُّةُ مُ حُسِّنُ الْعَمَالِ الْحَسَنُ الْعَلَامِ مَا ثَلَامُ حُتَّنُ النَّطَامِ وَيَعِمُ الْحَاصُ عَلَمُ الْمُرَاشُرُنُ الْمِتِرِبِالِيَّةُ اللِّمَيْرِ فَافْتُلُ البَيْعُ سِلَمُ التَّحِيرَ الْمُؤْالِكُنْ يَعْنُوهُ مَا سَهُلَيْنَ الصَّابِ تَعَانُهُ وَحَنَى الْهَا زُهُ ۚ أَشَكُّ النَّاسِ كَلَامَةُ وَأَكْرُهُمُ مَلَامَةً العِّلُ الْمَنِي كَا يُفْرِكُم تَعْلُم إِلَّا بَعْدَ فَمْتِ ٱمْرِمُ الْمُعَدُّ النَّاسِ مُعْمِينِهُ عَنْهُ ۚ إِللَّهُ إِللَّهُ التَّارِكُ لِهَا كُلَّهُ عَلَمْ إِلَّاخِنَ إِلْعَامِلُ لِهَا أَشَالُ لَنْ تَعَ الْمُثَمَّاءُ مُ وَفَيْرُهَا الْمِقَةُ ٱ فَشَالُ اللَّهُ عَالَيْهِ إِلَيْهُلُ مِرْمَعُوفَ كُلُونَ مِرَاعَمُولِمَا " سَىٰ يَعْنَا وَلُلْفَيْتَ يَا عُقُوبِ الْجُهَالِ أَفَشَلُ الرَّبَةِ مُوْسًا وَالإِمْ لِلْعُلْ وَيُسَاعُ الْعَرْبِ الْمُعَالِ الْفَنْلُ الدِينِ فَصَرُ لَامَلِي لَكُمْ الْمِنَا وَمَا الْمُكُونُ الممكا أفشاك إلياك أأحشان فأفخ النج العلكاف أفشأ كالمثارض الإفيان طأففاً النَّامِ: بَدَلُ الإحْسَانَ الْفَكُّ عِيْ الْنَكُّ عَلَابِيَّاتِ أَمْكُ تَنْوَالْوَيْعُ وَلِهِ بَيْنَالُهُ ٱلْأُرْمُ حَسُوحُنُ أَدْبِ أَفْفُلُ مَبِ كُنَّ الْفَنْبِ وَالتَنْزُهُ مَن مَدَدِّةِ الْعَلَيِ أَشَّرُفَ الْأَقْرَالِ الْصِدْفُ أَصْلُولُا حَمَّا لِ

المؤسِ المؤت الشائع المؤتِ مَا يُمَنَّ الْمُلَاصُ مِنهِ الْحَتِ الْمُنْ الْمُؤْسِ الْمُلَاثِ مِنهِ الْحَتِ الْمُنْ الْمُؤْسِ الْمُلَاثِ مِنهِ الْحَرْتِ الْمُلَالِثِ الْمُلَاثِ الْمُلَاثِ الْمُلَالِثِ الْمُلَاثِ الْمُلَاثِ الْمُلَاثِ الْمُلَاثِ الْمُلَالِ الْمُلَاثِ الْمُلْتِ الْمُلِلِ الْمُلْتِ اللّهُ الْمُلْتِلِ الْمُلْتِ اللّهُ الْمُلْتِ اللّهُ ال

المتاس بت مَنْ يَعْنِ مُن مُن الله منه أَنْ لِمَ النَّاسِ بِالإَصْطِيَّاءِ مَنْ إِذَا مُطِلَّ تسترواذا أننع غذر عياذا أغلي تتكرأ أغظرتنا ثينة تأدب اليقترا أنتكر كففر مَا يُتَحَوِّمِهِ الْجِنَةُ الْمُعَرِّ الْتُقَلِّ الْتَالِقِ بِزِيادِةِ النِّعَرِّةُ أَشْكُرُ مُوكُما أَعْظِينُها أغقلًا لملؤكِ كمت سَاسَ فَنسَد لِلرَحْيَةِ كِالْيُرْتِطُ عنر بَجُنَّهَا وَسَاسَ النَّحِيثَ بَمَا تَسْبُتَ مِهُ يَجَّتُمُ عَلِيهَا آحَتُ النَّاسِ إِلَى اللهِ بِعَامَ الْعَامِلُ فِيَا أَنْغُمُ بهطيه بالمتنكرة كأخضه البداكما وأرة بغير بكغ حالتكؤ مانتنفا يبالغن الَبِنِي كَنُفُرُ لِيثِمْ يُولِيَهُ مُا مَّنَدَرِثُ مِالْمَحْمُ أَنْ تُعْمِجُنِعِ النَابِ الْرَحْمُ أَفْفَلُ حَفَا الْرَجْلِ عَقَامُ إِن ذَلَ مَنْ وَالْحِرْدُ مَنْ كُلُّ مِنْ مُوانِ مُثَلًّا مِنْ مُثَلًّا مِن سَلَّكُ هُ أَغْقًا النَّامِ مَنْ غَلَبَجِنَّهُ مَنْ لَمُ وَاسْتَعْلَمُ فَإِنَّ هُولًا لِعَقَالِم أَعْمَلُ الْنَاسِ مَنْ كَدَلَ الْحِنَّ فَأَحْطَاهُ مِنْ نَشْرِمُ وَتَزْعِ إِلَيْ فَلَمْ يُعَنَّ فُوا أَقَامَ فَكُون المقبل بدافقال الفقراص كذا أكماجر كالإيكا والنافر كالمفكر يدالفا تزاكفكم الْمِثْلُ عَامَاهُ الْعَادِرِوَهُ عَامَاتُ مَنْ الْعَادِرِيَ الْعَادِرِيَ الْعَادِرِيَ الْعَادِرِيَ الْعَادِرِيَ الْعَادِرِيَ الْعَادِرِيَ الْعَلَالِقِيدِ إِلَّا الْعَادِرِيَ الْعَنْفُلِكُ لِلْعِيدِ الْعَادِرِيَ الْعَنْفُلِكُ لِلْعِيدِ الْعَادِرِيَ الْعَنْفُلِكُ لَلْعِيدِ الْعَادِرِيَ الْعَنْفُلِكُ لَلْعِيدِ الْعَادِرِيَ الْعَنْفُلِكُ لَلْعِيدِ الْعَادِرِيَ الْعَنْفُلِكُ لَلْعِيدِ الْعَلَالِقِيدِ الْعَلَالِقِيدِ الْعَلَامِينِ اللَّهِ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلِيدِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلِيدِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلِيدِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلِيدِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ اللَّهُ الْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَلَامِينَ اللَّهُ الْعَلَامِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمِي القوتماليا الخاجل كمِنة حَرَيَة أَفْضُلُما مَنْ بِرَعَلِ عَلْوَم وَهُوالْمُعَالَّ فَلُوالْمَا إِنَّ مَنْ سَنَ الْخِيرِ وَهَا مُوْ الْعُلِّ الْغُو الْمِفَاتِ الشَّفُولِ إِلْمُفَارِعِ الْمُفَالِمِينَادِ إسائوالآبا والانتبات أبلة أوج كالشنب الماشفة بماني للكرمن تفاكي المكالات وتؤنج كمريم فتحاليني كالتشكاف أخر للتناك خبذا كأشك التِّينَا وَمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِعَ النَّهُ وَالْمُونِ لِيَا إِنَّ النَّا مَلَا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا تَعْلِيْكُ إِنْ مُولِّي مُعَمَّلُ الْمِيْسَانَ فِيهِانَ اللهِ عَالَيْهِ مِنْ الْمُولِي الْمُعْلِمُ ا كَاعِلَى مَا مُزَقَّقِيْدِ إِنَّ الْمُعَاوُبِ خَاطِرْ تُوْرُوالْعَيْدِ لُ مُزْجُرُ عَمَا إِنَّ فَرَكِ عَدُدُ ٱنْعَابِكَ عَلِيهَا نَقِيْتُ يُحْفِينِهِ إِنَّ ذَهَابَ النَّاهِينَ لَعِبْرٌ لَعُنْ الْعَقَارِ الْعَالَمِينَ اتَّالَّه بِعاد يُجِبُّ كُلَّ مَنْ الْمُدْنِ خَرِيِّ الدِّبْ إِنَّ الْمُرْعَادَ كُلْيَعْمِينَ الرَّعُ الْمَعْرِيُ كُلِوالْعَارِينُ الْعَجَادِ كُيرِّنَا لِحِيُّ الْمُعْيَّ الْمُرْضِيَّ إِنَّ الْفُلُ الإيتانِ إِنْمَانُ الْجَلِينُ فَسِرًا إِنَّ أَفَشَلُ الْجِعَادُ مِحَامَّتُهُ الرَّبُلُ فَنْسَمُ إِنَّ مِنَ الْمُدَّلِ أَنْ تُنْفِقُ مِن مُنْسَكِّمَةِ الْكُرْوَيْقَابُ الْفُلْرُ إِن أَضْلُ الْعِلْ السِّيَّةَ وكما إلهَ النَّتِح يُهُ الْقُلْمِ فِينَ إِلْمُنْ يَهُ العَمَلِ إِنَّهُ الزَّعُدُ وَالْفَعْلَ بَعْدُ إِلَّهُ مَ العنول والعنول والمتعرف والمتعرف والمتعرفة والمناس بِمُ أَوْلُولُ مُعْرُونُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْرِقُونُ مُنْ اللَّهِ الْمُعْرَفِقُ اللّ عَصَلِ كَلِيمًا مِلَ إِنَّ الرُّعَدَ فِي كَلِيمُ الظَّالِمِ فَلِمِ النَّهِ مِنْ يَمُ العَاجِلِ إِنَّ عَنِهِ العَلْوبِ أَوْمِيرُ فَحَيْرُهَا أَنَّا عَالْهُيْرِ إِنَّ عَنِهِ الطِّلَاعِ سَبُأَ لِيَتَّمُ عُيْرُهَا اَبْدُ عامِن المَسْرَ إِنْ رَبِي مُعَيِّرُ فَ الطَاعِ اللَّهُ عَلَيْ بَعُدُ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ المعيد عَدْ فَي عَمَا الله وَلِهُ قُرْبُ وَإِنْهُم إِنَّ النَّاسِ بِالْمِبْدَ الْمُعْمِمِا - جَأْوُا بِدِ إِنَّ بِثْرَ الْوَبِينِ وَجْعِيرُو كُوَّا بِمَ يَدِدِ بَيْرِوَحُرُيُدُ بِهُ تَلْبِيرِ ابْ الْمَحِمَامُ لِبُعْفُ اللَّهِ يَلَ الْأَمَلِ السِّيمِ الْمَرَال وقول ويسي العون عيد عندُ وَفِي

إِنْ أَسْعَدُ النَّاسِ مَنْ كَان لَهِ مِنْ نَشِيهِ بِكَاعَزِ اللَّهِ مُتَعَانِي إِنَّ أغَنَّا النَّاصِ عَيْشًا مَنْ كان بِمَاصَّى اللَّهُ لِمُ كَلِحِيًّا إِنَّهِ مِنَ المَسْادِ إِضَّا النَّادِانِة مِنَ النَّعَارِ إِنَّادُ الْعَادِ إِنَّا فَالْاجْتَةِ كُلُّ مُعْيِ وَبِينٍ لَيْنِ إِنَّ الْمَانِعَيَّ ٱلْكُنِّينِيِّ مُنْعَقِى عُشِي إِنَّا مَلَ الْنَارِ لِمُكَّمُّورِ كُونٍ إِنَّا لَهُمَارَكُ فَالْحُومِ خَتُولِتَ مَذَكَ الْفَيْدَةِ مِنْ تَعَامِي الْمُغَلَّادِ إِنَّ مُولِمًا ةَ الزفاق بفكرم الكفرات التنفي المنتفي المنفق وزاغفا والمبني ارق اشك المافط أخل من مُلِيا أَلْفِيعَ إِنْ نُولُهُ الْفِرِكِيْنَ فُدُا الْمَاكِلِيَ فَرُكُ الْمُ فَإِنْ إِن الشَّادِتَ لَكُرُرُ كِلِيِّلُ وَإِنَّ الْعَادِبُ لَهَانْ ذَلِيثًا إِنَّ أَمْدَ عَارَيُهُمُ إِنْفَالُ العَوْتِرَ فَالْعَمَالِ لَلْتَعِيْمَ إِنْ مُعِلَى الْأَرْضِ لَيْتُ فَعْلَمُ هَا يَتِمْ إِنَّ الْبَعَالِ مُثْهَا بُطُولَهَا أَنَّ البِّسَاءَ مَمَّا العَنْفَاتَ يَخَ عَرَفَالِهِ البِّشَاةِ مَثْمُنْ أَنْفَالُو التَّنِيا وَالفَسَاءُ فِعا الدِّ المُوْمِنِينَ سَتَلِينُونَ ۚ إِنَّ الْوَّمِنِينُ ثَبَغُولُهُ إِنَّا لَمُؤْمِنِينَ غَالَمُونَ إِنَّ الْوُمْنِينَ وَجِلُونَ اللَّهُ لِمَا لَكُ يُتَعَيِّلُ مُا تَعَدَّ ثُمُّ النَّ طِيئا مَكَ تَعْفَى إِلِيا مَا الْفَتَهُ الْنِصِي الْفِيادَةِ لِينَ الْكُلامِ وَإِثْنَاآَ الشَارُمُ إِنَّهُ الفُّنْنُ وَالنَّفُّتُنُّ مِنْ خَلَانِي الإِسْلَامُ إِنْ المَادَمُ مَن ٧ مَفِيِّلْ لِمُنْ إِنَّهَ الْعَافِلَ مَنْ كَلِيْحُولِ إِلَّهُ وَلِمُ الْمِأْمِينَ إِلَمَا مِنْ مُنْكُرُ إِنّ اللَّيْرِ بِاللَّ قِلْ مُؤْجَرًا إِنَّ كُفُرُ النِّحْيْرَ لَعُرْ وَمُصَاحَبُتُ الْمُأْمِلِ مَثْوَمْ إِنَّ الفقئ مَدْمَكُمُ الِعَنِينِ مَدْمَعَتُمُ الِعَقْلِ عِلْتِ الْعَنْوَعِ إِنَّ كُوكُ مَدْيَرَكُ وَكُو

بِدُونِ الْعُقُلِ مِنَ الْحَاجَةِ إِنَّ الْأَدَبِ كَابِظَلَّ والنَّوْعِ إِنَّ الْمُطِّرِ إِنَّ جُهُ. اللهُ تُعَالِي تُحِيثُ السَّمْقُ النِّسِ السُّمِّ الْحَلِيقَةِ الرِّبِّي الأَمْرِ الْحِافَ اللَّهُ تَ حَلَمِ فَنْ فَكُنْ إِنْ هِذَى فَنِيَةٍ وَالْفَوْجَيْ فَيْ وَالنَّاكُومُ الْقِيجَالَهُ لا يُتْعِعَنُ حِلْمَتِهُ وَلِوْ لَكَا يَعِبُ يُتَعَ لَا جَابَرُ عِنْ كُلَّ دَعْنَ إِنَّ لِلَّالَهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ غُرْقُ طَاكِلِا فَاقْدُرْ بَنِي مِنْ مُؤْمِطِهَ ۚ إِنَّ النَّيْدَ الْخُمَالِ وَعَالِا وَنَعَالِمِ وانتِمَالِ؟ يَمَاوِي لَمَا مَنْ عَامَنَ عَنْهُ اللَّهِ مَعْدُه المِعْرِ عَالَى لَكُومُ كاليورضعية ما بعوطها أن تفاللخيل أن يُعِن مَن المينون ما المعاد المناسبة وَإِنَّى مَنْ أَمَّا أَمُالِم وَحَرْفِهِ مِنْيِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ أَلْلِهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّ إن مَاللا رئيس بكر بَهُ أَي اللَّهِ إِنْهَا وَمَا فَا صَاحِبُكُمْ مَالِينًا فِي مَعْنَقُهُ فِي مِنْفِي مُولِيْمِ فَإِنْ تَوْمُ عَلَيْكُم وَلَا تَعَرَّفُتُمُ عِلَيْهُ الْهَ الله يَعامِل وَهُمُ الْعِمَّا الْعِمَّا الْعِلْمُ وَالْمُورِيُولُومٌ لِعَلْمِهِ مَنْ فِقْتِم الْفَصَّاعَ جَمَعَةً المَا وَي بَعَلِمِلِ اللَّهُ مِنَا قِمَى حَدُّهُ وَخَرِرَتْ صَنْعَتُمُ الدَّ هَذِهِ النَّفَى مُن كَلْفَتُونَ فَالْمُعْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱهْ يَهَا أَتُ كُلُ فِنْهُ وَلِكُ كُلِّهِ فَإِيهِ إِنَّا لَقِيلَ الْفُرِي الْفُرِيُّونِ فَتُوفًّا وَا ٧ تَزَلَ تَنْعُ الْمُعْجِيدِ فِي هُولِي النَّهُا هُزَةِ النَّبِي الْمُأْنَ فِالتَّوْفِينَ المُلْعَالِمُ اللَّهُ اللَّ اليا إنتفادٍ الحادِمِ القَ الفني لَمَّا لَهُ بَاسُورُ وَالْفَشَّاءِ فَنِي الْمُتَّفَاخَالُكُمُّ

الله المنتبع المنافقة والمنتبعة والمنافقة والمنافقة والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع المنتخ إلا عليك وإنَّ المُعَابُ بِكَ لَجَائِلٌ وَابِّهُ وَبَكُ وَعَلَكُ لَمُكُلُّ إِنَّ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم آخِرُها بَلْوَا فِي اللَّيْلُ وَالنَّهَا رُمُنْرُ بِإِن يَهُ مَنْ إِلا مُؤْرِثِهِ كُلُّهُ عِي مَنْ عَظِيرٌ مُ لِمُعْدِي اللَّبَ وَلِإِمْسِيارِ إِنْ مَا حِنْ يُوْمَلُ مُنْتَعَلُّ مُا يَمِّهُ سَّهُمْ فَاغْتَنِهُ وَتَكُوبِا لَعَبَلِ الِنَّ مَا بِيَعَهُدُ أَعَلَى فَأَيْتِهِ أَمْلُ وَالْوَقْتُ مَثَّلُ إِنَّا لَهُ مِن يَبْنَقِ أَتْ يَسْتَخِينِ (دَامَعَي لمِعْلُ فِي يَرِمَاعَ وَمِلْ إِيَّامُ إِنَّ الْعَمَالَ مِنْكَ أَفُهُ اللَّذِي وَجُنَعَهُ لِمُنْلَقَ وَيَصْبُهُ إِنَّ الْمُقْ مَا لَكُونَ الْمُناكِ غِ سِزَافِهُ وَلِاتُعَارِضُهُ مِنْ مُلْكَافِرُونَ عَالَكُ كَالْكِلَامِ لَكَ عَيَا تَكُ فَلِمَا لَكِ بَعْدَدُ فَاتِكُ إِنَّ التَّمَوُّ جَرِضَةً لَل يَوْ يَرَاتِكُ فَلْ فِلْ فَلَ يَعْدُوفُا كُلُونَ مَأْكُ مَدُرَا تَهِ جَامَ مَنْ كُلُو الْعَالِينَ عَبُّلُكُ مُ يَعْلُكُمُ نَصْبِكُ فَرَاكَ إِنَّا أَمُّولُ كَا تَعَلَّمُ عَنِي بَعْمًا كَنَيْفِي أَنْ يَسْتَعَدَّاء فَبَلَانَ يَعْتَأَلُ إِنَّ بَهِ جاء بتادًا يُشْتَعْهُم الِتَعَمَّرُ لِمَانِعِ الْعِبَادِ يَعَرَّهَا يَهُ أَيْدِ بِشِمِ مَا مُذَكَّ فَعَا فَإِذَا منعُوهَا أَنْ مُعَامِنهم وَتَعَلَّا إِلَهُ غَيْمِ إِنِ أَحْسَ الِزِيْ مَا خَلَطُ الْأَلْ وَجَلَكُ اللَّهُ عَلَى مَنْكُ الْمِنْتُهُ إِنَّ الْمُؤَدَّةُ يُعْبِرِ مِهَا المِّسَانُ وَعَي الْحَبَّةِ الْغَيْنَاتِ إِنَّ هَلَا لِإِيْمَانِ مَهِيْلُةُ الْأَوْنَانِ إِنْ كُونَيْمَ الْمَانَافِلا بُنِيْعُوكُما لِآلِ الْحَدِّةِ لَانَّى ثَنَاعُ مُشَكِّرِ بِعَيْرِ لَكُبِّتُمْ مُقَادِهُ فَلِمُ عَلِيا لِمُثَمَّا إِنْ بَنَاكُ

الارمان

اللهُ اللَّهُ اللّ بفاتيكم والقالم ولمأفا فانتكزا بعلمالم الصالوكاء تؤتر الصدق وسا اَمِينُ مُنَّةً أَنْ يَعُ مِنْ الرِّيا مُولِ الْمُؤْفِ مِن الْحَاجَةِ إِلَى اصْطِنَامِ ٱلْكُرُّ عَايَا هَلِ الَّهَ عَبِرَ الْمُهمرمنة إنْ يَقِهِ بِعَامَرَ سَطِّولِ وَفَعَاتٍ فَاذِا نَزَكُتُ بكرفاد تعويقابالنعآبوفاته لأنكيف البككاء الاالمعاء أوتعكاه الحيايم اذا عَانَ صَلِيا كَانَ دَفَا تَوَادِ الْمَانَ خَطَاءُ كَانِ دَأُوْإِنَّ اَ هَالِهُنَّتِمْ لَيُتَزَّلُونَ مَنَازِلَ مِنْهُ عَنِينًا كَاكَيْنَ الرَّجَلِ مِنْكُمُ اللَّوْكَبُدِينَ أَفْوَالْشَاءُ إِنَّ أَنْهُمُ النَّاسِ أنفهم كمنسدة الموعيم لزيزاق أغنى الناس اغتفه لغنيه وأنضاه لأوث إِنَّهُ اللَّهٰ عَاضِيُّةً كَمَرَ عَلَيْسَ فِي أَنْتُمْ وَالْآخِرَةُ عِنْ قِرْقِ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُهُمَّةً الذيب مَسْلَتُهُ الْيَقِيْنِ وَإِمَّا لَوْأَنَّ الْمِنْقِ وَإَصْلِ الْحِينِ إِنَّا لَهُ بِحَامَ جَعَّل الطاعَةَ تَعِيْمُةُ الْأَلْيَا مِ عِنْدَ تَعَلُّطِ الْعَزَةِ إِنَّ النَّا كَاكْيَتْفِهُا مَا أَخِذَ سَهَا مَكُنْ يُخِدُهَا أَنْ لاَيِّرُ حَصًّا مَكَدَ لِكِل العِلْمُ لِانْتِيَّا لُو لَاَتَّبَا لُي لَكِن مُعَلُّلُكُ لِمِينَ لِمُسَبِّبُ عَكَمِرُ إِنَّ الْعَجَاءُ يُعِلِى الدُّنِيَا مَنْ يُحِبُّ وَكُولًا جُبِ وَكَا يَعْلِي الْمِينَ إِلَا مَنْ يُحِبُّ إِنَّ اللَّهِ عَامُ أَيْخًا لَمَالُ مُنْ وَجُبُّ ويَغِفُ وَكَأَيْخُ العِلْمِ لِإِسْ اَحَتُ إِمَّا لَهَ عِلَا مُعْطِي الْمِيْ الْمِيْ الْمِلْعَاضَةِم ؙڡؘڝ۬ؾ۬ؾ؆؈۫ڂڶڎ؉ٳڽٙڶؚڶۺڵٳڔۼٵڽڗؙٞۏٲۺؘۅٳڸؽٵؽڗؠۏڂۯۼۣٳٳڮڵۺ ۣٵٲڎؘڗؙۼۘٷڲػؠٷڂؙؿۘۊڗڗٳػؘۼ۬ڸؽٷٳڶۭؿؘٚؿ؆۪ٵڡؙۺٵڮؚٲۺؙڵۼٳڵڂٳۑڸؽ

مَنِي اسْتَنَا مَرَالِهَا ٱ فَلَكُتْرَى ثَنِي عَنِهَا أَقَلُهُ ثَرَتُ لَلْعُلِجِ إِنَّ مُعَالِمَةُ الاسْآدَةِ بِالإِحْسَانِ وَتَعَرَّدُ الجَرَائِمُ بِالْغُزَانِ لِمِنْ أَحْرَالْمُضَايَدِ فَأَفْتَكِ الْحَامِدِ إِنَّهُ إِنَّ أَيْ الْوَقِي لِإِنْسِينَ وَلِانْعِيمُ إِلَّا مِنْتُمَ ظَوْقًا عِنْكُ فَلانَزَالُهُ ثَارِيًّا عِلِهَ الْمُسْتَرِينَكِ الْهَا لِتَسَالْفَشْ كِمُوعِمٍّ يُتَيِّنَهُ مُنْ مُامَا نَعَهَا وَعَدَا يَنَا لَعَا وَعَدَهَا إِنَّهَ اللَّهَ عَيْنَ وَالشَّلَالِ فَيْنُ ثُلُوبِ الأهوال إنَّ تَذرُ السُّوالِ ٱلْتُرْمِي بِيِّم النَّوَ ال قَلَاسُّتُلَوُّ وَامَا اعْطَيْتُوهُ فإنَّهُ لَنْ يُعَازِي كَفَالْتُوالِ إِمَّالِمُبِيْرَ مِنَ اللهِ عِلْمَا كُرُهُمْ وَاللَّيْشُ مِنْ خَلْتِهُ اِنَّ دَمَّوَ الْمُظْلُومِ عِمَالِمُ عَنْدُ الْهِ جِمَا مِرْكُومٌ رَطِلْبُ حَفْرَكُمُ عَلِيا ٱشْلُ مِنْ أَنْ يَنْعَ دَاحِيِّنْ حَتَّى إِنْ غَايَّةٌ تَعْيَىٰ هَا الْأَظَيْرَ مَثْنِهُ هَا الشَّكُّ لَمِنْ يَرْمِيْصُ لِلْمُدَوَّاتِ قَادِمًا يُقْتَلَعُ وَالْفَتْنِ إِلَا لَفَتْوَةً لِلْمُقَوِّدُ لِا فَعَل النَعْبَةِ إِنَّ عَلِيمًا يُعْرُفُهُ الْمَيْرِيِّي إِنَّ اللَّيْلُ وَالنَّالَ فَالْحَرِقِ سَرَّعِمُ الأَقْ كَتِرْ إِنَّ الْمُغْتُونَ بَنْ غِبْنَ غُنْرُهُ وَإِنَّ الْفَيْوَطِ مِنَ أَفْذَرُكُمُ فِي طَاعَة زَمِرُ إِنّ نَدَّاتِ النَّوْمِ فَتِيْتِ بَدْهُ إِلْوَمْ مِا مِتَوْمِ كِأْنِي الْمُثَلِّ لَاجْتَابِ إِنْهَا تُعَدِّمُونِ عَيْرِيكُ لَكَ ذُخُوهُ وَمَا نُوْجِرُكُونِ لِغَيْرٍ كَخَيْرُ الصِّلِمَا وَعُيْمًا ْطِلْنَكْتِفْ مَاغَابَ عَنْكُ فَاقِ السَّاعِلَةُ يَكُرُ عِلْمِهَا وَاسْتُولَ فَوْقَ مَالْتَنْعَلَيْتُ يُستُوا فَقُهُ عَلَيكَ مَا خُبَّتُ سَنَى الشَّالُونَ عَلَى مَا فَرَمُ وَالْمِ مُعَلِّي مَا خَلْفَ المنعوات منطيم الأجريقايث تبطيلها لملكر فادااخت أتفا فقها التكافعر

عداللهوني

وَثُمُ عَالَمُوكُ ءُ يَا لَهِ وَالْمَا ذَاءً يَهِ السِّجَاءُ الَّهُ مَلَّهُمٌّ صَّنْعَتُهَا لِلْأَصِ مِنَ النَّاسِ إِنَّا ٱلْمُرْمَتُ بِعَانَتُنَكُ وَزُيْمَتُ مِعَامِعُ كَالْ تُطَلِّبُ مِنْ عَيْرِي شَكَّمَ السَّفَتَ إِلَى نَشْمِكُ إِن رَفَّ مُكَامِمِ الْمُطْلَقِ أَنْ تَصْلَحُنْ فَطَعَكَ وَنَعْنِي كُنْ مُرْمِكُ فَتَعْفُو مَثَنَ ظَلْكَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى يُنْخِلُ بِحُزِلِ النِّرَصُ إِلَّا المَّرِيَّةِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ مِالدِمِالْمِنْ الْنَاسُ الْنَالَةُ مَثَلًا فَوْرَيْمًا مَعَلَّا مُثِثَتِمًا مَعَلَظَاهَ لِكِيهِ إِنْهَا أَوْعَظُرُعِلِمِ الْمِثَةُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِّمُ لَيْطَاعَةِ اللَّهِ وَبَيْنَ مَعَامِيهِ عِبْلَاتِهِ مِعَامَرَعَتْزِكَةِ بَرِّتَهِ مِيلٍ [لَالْعَاقِلُ مِن عَتْلِمِ عَالِنَادِ وَمِنْ مَا يَرِيهِ إِذِيا دِ مَلِدَ الْكُرُ مُدُيْدُ مُنْ يُدُونِدُمُ جَيْدُ إِنَّ الْجَاهِلَ فِي جَهْلِ عِلْ فَالْوَقِيَّ مَوْلُ عَلَيْ الْغَلَّمُ مَثَّمُ لُمُعَيِّمٌ مَعِعُلُمُ خُرِيتُمُ إِنَّ مَنِهِ الْفُلْرَ يَكُلُ كُلُكُ أَلُّوالا ثَالِبَتُولَ مُلَّالِينَ الجِلِّم إِنَّ أَفْضًا لَخَيْرِ فَكَا إِصَّنَعَتُوالرِّ وَيُرَا لَوَالِمَيْنِ مَعِلَة الْحِرْ إِنَّ الْوُجِيُ يُرِي يَقِينُهُ فِي عَلِهِ وَالِمَا لَمَنا بِعُن يُرِي ثَلَّهُ فِي عَلِم اللَّهِ الْوَلِيَا لَا فِهِ نعليه كَالْسَنَفِرِي أَخِلْهُ مُكَدِّب أَمَلَهُ كَيْنِ عُلْمُ فَلِينِ لَ اللهِ إِنَّا مُوَالْحَدِث تشتقعت المعتقل الاعتارا معكن اللفظة كالمراد إمان كالفي كمدتشا عُدُونَمُ إِنْ يَنْ تُرَا خُلَامُ وَرَنْ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْأَرْضَ مَا تُعَالَنا فَاخْتَارِلِنَا عِنْعَةً يُقَرُّونَكَ أَوْيَوْ فِي لِأَيْمِنَا وَيُؤْتُونَكُ إِلْزُمِنَا وَيُعْلَقُ الْمُؤْلُكُ أنشهر طائوا لمربينا فأوليك بشاؤالينا وهرمعنا يدالجنا والتأشئا

بِنَ خُلِهُ الْمُ بَعَادُ إِنَّ أَمَارُكُ ظُلِيقًا ذَاسَافَهُ بَعِيدُ وَعَشَقَهُ مَثَلَكُ لِلَّهِ كانتأبك لمستحس الإنتياد وتدر بكالقكري الزادان النشى الَّيْ تُطْلُبُ الْمُغَالِيْتِ النَّابِيَّةَ لَتُقَلِّلُهِ فَطَلِّهِا فَتَنْتَغِيْهُ سُتَلِها إِنَّ المفنى التي تجهَدُ في التَبِنا والرَّعَالَيْ الْمَاقِيَة لَتُدْرِلُ طَلِمَا وَتُتَعَدُّ فَي تُنْعَلَهَا إِنَّ قِيهِ عَلَيْهِ فِالسِّرَاةِ نِعْمَةَ الإفْعَالِ وَيُؤَالْفَكُوا بِعُمَّةً التَّطِيرُ إِنَّ مِنَ أَغَطِي مَنْ حَرِيمُهُ وَوَصَلَ مِنْ فَطَعَهُ وَعَلَي مِنْ ظَلَمُ كَان لدبنَ الله بِمان النَّفِيرُوالنَّيْرُ إِنْ مَثْلُ النَّيْرَا فَالْآخَرُةِ كُرْجُلِ له الماناك إذاان إعديما أسخط الخري التمنع فأنا النياعال الاتشال وَخَارَعُنُهُ مُرْقُدُ الأَمَانِ أَوْرَثَنَهُ كُمُّا وَأَمْشُتُمْ عُنْهَا وَكُلُعَهُ وَالْبَسَ عِن الْمَفَدِي وَأَوْرَدُ نَمُ مَوَارِدُ الْمَدْيِ إِنْ اللَّهِ عَادِ الْيُ اَنْ يَعْمَلُ انَ الْتَرْجِادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّامِنْ حَيْثُ كَايُخْتَرِمُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِيْغُكَ لِيَنْوُنَ إِنَّ الْفُونِينَ فَتِمْنُونَ إِنَّ الْفُونِينَ غَآلِيوُنَ إِنَّ خُلَالُواللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ النَّارِي لَا فَضَلْ مِنْ سَغَلَمِ النَّهُ لِي أَنَّ الْوَقْظُ الله ي لا يُحِمُّهُ صَعْ وَكُ يَعْدِ الرَّفَةِ مَا سُكَتَ عنه لِسُانُ العَوْلِ وَيُعْلَى براعاد العقل أَوَّ المُنكِينَ رَسُولُ الله فَينَ أَعْظاهُ فَقَالُ عَظَا اللَّهُ فَيْ مَعَهُ فَتُلَمُّنُ الْعَدِيمَا مُرَاقًا فَمُلَّ اللَّهِ الْمُنْتُ } الله وَالْغُفُر فِي الله للأخدُيث الله كالعطاء الله جاء إت المِين أَجُرُةُ أَصُلُهَا الْيَقِينَ اللَّهِ الْمُلَائِلَةُ مَا فَدَ مُرِيِّهِ فَفَرْتِ مُوا بَعَضًا يَكُنُ لَكُ وُخُرًا مُعْمَلَتُهُ اللَّهُ فَيَكُونُ عَلِيكُم كُلًّا ۚ إِنَّ الْمُأْزِمَ مَنْ شَعَلَ نَعْسَهِ بِهَا دِ نَعْشِهِ فَأَصْلَحُهُا فَحَبَسَهَا عَنْ ٱ فُورَيِهَا وَلَذَا فِهَا وَإِنَّ لِلعَا قِلِ بَغَسِّرِ عَنِ الدُّيَافِي ا يْمِا وَأَ عَلِمَا مُنْغَلِّنَ إِنَّ النَّاظِرُ بِالعَلْبِ العَامِلَ المُقْرَكُ أَوْنُ مُتِنَكُلًا \* مَتِلِدَ أَنْ يَنْفُو مَلَمَ عَلِيدًا مُرلَد فَانِ كَانَ لَمِمَعَى فَيْرِ وَانِ كَا كَ عليد وَقَفَ عند (١١ العَاوَلُ مَنْ نَظَرُنِهُ يُعْمِد لِغُلِوهِ وَسَجُيدُ فَكَاكِر نَتْسَمَ تَعِلَ لِمَاكُمْ إِنَّ لَكُسُدَوْكُا تَحِيْقِ لَدَعِنْهُ إِنَّ أَوْلِيآ اللهِ كَاكُنُّ ا النَّاسِ لِيَرَكُنُا طَدْفَعُهُمُ لِمُشَكِّلُ وَاعْظِهُمَ لِلَيَهُ الْمُرْتُمِ مُرَالِ تَخْرُلِكُ ال مَا أَمْتُ ثَنَا مَنْ تُلَا وَافْتِهِ فَلَمَّا وَأَجَرًا أَنَّا لَهُ عَالَمُ لَكُمْ حِلَاا لَقُلُوبِ تُبْغِرُهِ فَعِنَا لَمُثَوَةٍ فَتَتَعْهُمُ بَعْدًا لَوْقُرَةٍ فَيُثَاَّدُ برتعِدَ الْخَاكَدُ وَالِدُ الْفَازِعُ مِنْ يَتَكَدُ تَفْتِهُ إِلْحَاسَةِ وَكَالْكَا إِلْمَا عَقَلُهَا بِالْجَا مَكَةِ إِنَّ الدِّكْرِ أَكُلُ أَكُلُ الْخُرُوكُ مِنَ الَّذِيلَ مُكَّا مُرْشُفِلْتُهُ خَارَةً وَكَايَةٌ عَمْ يَغْطُونَ مِ أَيَا مُولِكِيَا وَ كَيْفَتُونُ مِرِعَ أَذَاكِ الْغَا فِلِينَ إِنَّ مُنْ كَانِ مُرْفَانًا يُعْمَلُ مِنْ مُثَلِّمٌ أَيْدُ فِي البِهِ فَٱللَّهِ مَثِلْهِ فغلت لمرؤ بري وتواتأ أنكره بلساده فقدا جروه فافقل وصاحبه وكن أغكرة يشتغير لتكول فجنشا تعرا كمليان كالمنابئ الشفكي مذكوا آذين أَمَابُ سِيلًا لَهُنَا وَقَامَ عَلِي الْعِرْفِي وَفَرَرَا قَلْمِ الْفِيقِ الْعَرِن احْتِ

مغب كشقفوب خون مفتى بنى ستن تشبيل ثقيع كايخدل ألامك مُعَيِّدُ اوَفِيَّ مُرْسَلُ أَوْمُوْتِي إِنْفَقَى اللهُ فَلَيْمُ للإِنِمَانِ التَّامَعِ كُلِّ إنتابٍ مَلَّيْنِ يَغِفَظانِهِ فَاذِا حَلَّهُ أَعَلَٰهُ خَلْيًا بَلَيْنَهُ وَيَسْنِهُ وَإِلَّا هِلَ لْحُنَّةً حَمِينَةً إِنَّ تَفَلَ الْعُولِي عَلَى البِعْلِ هَيَّةً كَانِ خَفَا الْغِلْ عَلَى لَجْنَة الغَوْلِيَجَالُوْ وَيُتَمُّوا إِنَّهِ اللَّهِ عِينَ يَوْاللَّمْ النَّبِيُّ كُلُّ مُولِكِ خَلَلُوا وَيُشْتَلُّ حَنْ الْمُرَالِةَ جُولَ كَلُّكُنُّ مَنْهُمْ زَفْتُ هُرُولِهِ اغْتَبُطُوا مُالْوَقُ إِنَّهُ الْمُنْيَا مَى هُوُ الَّذِينَ لِلدُّنِيا مُقَنَّوا وَأَعْيُنُهُم مَنْ زُهُوتِهَا ٱغْفَى الرَّبُوتِهَا وَعُلُونَهُ مُعْمُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلِّلْ اللَّهُ اللّ وَالْمُهَا يُمْكُمْ يَتَعَظِ لِمَا إِلْعَرْبِ إِنَّ فِيتِجَامُ مُكُمًّا يُنَادِئِ فِهُ فَلْ يَعْمِيا ُهُلُ التُنيا لِنَعًا لِلْمُوتِ مَا يُولِ لِمُعَلِيدِ عَالِمَ عَلَا لِلدَعَابِ إِنِ النَّعَ أَمِاللَّهُ ا غَمَّا هُذَا لَهُ إِنْ يَوْنَ سَهَا ٱلْيَقَهُ وَالنَّهِ اللَّهِ الْمَاكِمُ وَالْمِحْسَانِ وفَيَ عَنِ الْخُنْثَارِ فِالْظَلْمِ إِنَّ الْعَدِيجَا مَزُوَجَنِ أَمُولِ الْمُغَيْثَارِ أَقُولِتَ الفَقَ الرِفا جَاعَ مَعِينَ لِإِيمَا مَنْعَ غَيْمًا وَاللَّهُ مَمَّا يُلْفِرُ حَنَّ دَلَا إِنَّهِ المَنْ يْتْرِفْ عَلَى أَمَلِهِ فَيَقَطْعُهُ حُضُولِكَجَلِهِ مُنْعَالَ اللَّهِ كَالْمَلْ يُدَكُّ فَكَ مُؤَمَّلُ يُتُوكُ موسع من إلا مندرجلًا سُولَانًا لِيَهِ وَلِنَا الْمِدَاسِونِيَقَال إِنْ مَنْ لَمَا إِنَّا بِهِ وَالْمَا أُولَ عَلِي كَفَيْنَا مِاللِّهِ وَتَوَكَّمُنَا وَالْمَا إِلَيْهِ مِنْ اِتَّالُونَ كُنَّا إِلْمُلْكِ إِنَّ الْمُؤَاذِ الْعَلْكَ فَالَّهِ الْمُؤْلِدُ الْعَلْمُ فَالَّذِي

فالنبطي علما أقبح أشراس المسوع والإسفي فعالك كالد للجنز أياب إِنَّ الْفَرَاتُنَاسِ حَسَرَيًّا بَعَمُ الْفِيَّامَةِ نَعُلِّ الْمُنْبَمَالَا سُخَيْطَاعِدِ اللهِ فَوَدَّثُهُ رُجُلًّا أَنْفَتُ مُ يَحَطَاعِمُ الْسِفْخَالِ لِجَنَّفُودَ خَالِمِ الْأَرُّلُ الْنَامَ إِنَّ النَّاسَ لِلْ صَالِحَ الْأَدَبِ أَنْحَتَّ بِنِهِ إِلَى النِّفَيْرِ وَالدَّفِ إِنَّ هَذَا الْفَرَانَ هُوالْمُنْاحِ ٱلَّذِي كَا يَعِشْ وَالْفَارِي الَّذِي كَا يُعَبُّلُوا لَعُرْتُ الَّذِي المَالَةُ عِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ لَعَالِيُّ حَبَّتْ كَانِفُتُم الْفِيْمُ كَانْفِيرٌ لَا تَعْرُفُ مُعَامِرُ بِ ان يُهِ المُوْيِّ لَلُحَدُّ إِنْ كَان مَدَنَّ فَوْيَعِ كَلِيبِيلُ هِوَيْتِهِ الْمُدَاكِلَاتُ مَهِيَّةً كُذُرَتْ سُيِّنَالَةً وَعُلَكَ عَلَى مَنْسِهِ خِالِالْةُ إِضَافَتُ كِلِدَارِ وَعُفَّةً مَلَخْيَبُهُ مِرْتَدِيًّا لَيُكُلِّ خُلَقَ مِن مَ يَحْلَبُ أَمَالِمِ وَلِمُ مُسَاعِدَهُ الْعَادِينِ عَي إَلَا يَهُ فَنْحَ مِنَ الْمُعْيَاعِمُ إِنَّ وَقَدِمُ عَلَي الْأَخِرَةُ مِنْهِا مِرْ إِنَّ الْحِي عَلَيْ بِي كُلَّةِ مِنْ إِفْهِمًا فِمَا فَنَا مُواهَا إِنَّ حِينِ إِفْهُمَا إِمَّا زُمَّاكُمْ فَأَلَّ إِنَّ اللَّهُ عِلْمُ فَرِينَ عِلَمُ فَرَائِعِي فَلَا تُضْتِهُوعًا وَحَدَّلَمُ خُلُودُ أَوْلًا تَعْتَدُوْعَا وَمَا كُورُونَ أَنْيَا مُلْا تَسْتَعِلُوهُمَّا إِنَّا الْمُرْضَ مُلَّ تُرَّالْتُعَارِب فانتهز وكالذا مكنت يد الزاب المترية عادن مدارة خواج الأا الكم نِمَنَةُ مِنَ اللَّهِ عَلَيكُم فَاغْتِمُوهَا فَكَاثَمُ فَافْتَعُو لَ لِفَا إِنْ خَيْرَالُهُ ال الموذلك ماأفَّى لَكُ دُخُلُ وَكُلُّ وَأَلْمَ الْمُسْلِكَ مَثْلُ وَأَخْرُ الشَّالَ الْمُولِ المُسْرَقِيةِ مُخْلِفَا خَفْ مِ أَجِرُ إِنْ مَا إِنْ مَا إِنْ كُلُوحٌ لِمُعْلِكُ فَاتَّى لَا يُعْتَمِكُ إِنَّا وَب

البدا دائي اتع مَنِذًا أَعَا نُدُعِي تَغْسِرُ وَاسْتَشْعُ إِلْحُنْ وَتَكَلَّمَ الْحُوْفَ فَعَى خِنَاحُ الْمُدَانِيَةِ مُلِيدُوا مَثَلَا لَعَرَجُ الْمُدَانِلِ بِهِ إِنَّ الْقُرَانَ ظَاهِرُهُ إِنْقُ وَبَاطِنْدَ عِنْقًا ﴾ يَنْنَاعُكَا فِيهُ وَكَا تَتَقَفِي عَلَيْهُ فَكَا تُلْكُلُاتُ وَلِنَكُسُفِ لِلْإِبْرِاقَ أَفْسَلَ النَّاسِ عِنلَ اللَّهِ مَن احْبَرَاعْفَلْ فَأَمَاتَ غَفَرُهُ وَأَفْتِ تَسْتَدُلِيكُ آجَوْدِ إِنَّ لِهِ مَا لِي كُلِ لِمُ يَحْدَدُ الْحِيدُ الشَّارُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ ا نَاكِدَة مِنِهَا وَيَنْ تَصَرَعَنَ خَاصَ مِنْ كَالِي نِعْتُمْ الْإِنْ مُنْ كَانَ مُعِلِّينُ مُاللِّيلَ والمَّهَا رَفَافِهُ يُسَارُ سِوانِ كَان وَاقِتَا وَهُ عَلَيْهُ لَمُنَا فَرَفَاهِ كَان مِيمَا وَإِدِمًا إِنَّهُ الْكَيْنَ مَنْ كَانَ لِنَهْنِيمِ مَا نِفًا وَلَيْزَفَ بَرْعِنُكُ الْمُنْفِظُ وَا فِمًّا كَامِعًا إِنَّ السِّمِعَانِيَنَا أَنَا رَسِّينِ لَلْهَ فَإِنَّ فَاقْتُ مُلْفِعُ فَعَنْقُ فَا لَازَمُنْهُ ال سَعَادَةً كَمَا إِنْ أَنْ مَنْ بِذَلَ مَسْدِيْ كَالِعِبَ اللِّهِ وَلَيْحِلْمِ كَامَتَ فَشْدِ تَاجِيَّةً سَالِمَ وَصَعْقَتُ رَاجِيَّةً عَارِثَةً إِنَّ يَعَالْمُولِ مُوجِدُهُ اللَّهِ بِعَامَد وَالذُّلُّ اللَّازِمُ وَالعَازُ الْكَالِيْرُ وَإِنَّ النَّارَةِ ثُمُّ ذِيدٍ فِي ثُمَّ وَكُلْمُ خِيرٍ عَنَ يَدِيهِ التَّالَمُونَ لَيُسْرُوا وَزَلْ مَا لَوَيَكُنْ لِيقُولَةٌ وَيُشْعُوهُ مَوْدُهُ مَا وَتَدِد مَا أَوَا تُكُ مُهَا وَلَكُنِي مُلِكُ لِمَا بِعَمَا لَهُ إِنَّ اللَّهِ عِلْمَا إِذَا أَلَّادَ بِعَنْدِ خَيْلُ وَقَعْدُ لِإِنَّا وَأَجْلِرُهُ أَحْنِي عَلَمُ فَرَزْقَةٌ مُنَادِّنَهُ مَعْلِمِ إِظَافِيٍّ تَمْالِنَوْمِ وَانِ أَمَّا مَكُونَهُمَّ لَكُونُهُمُ الْمُؤْنُ فِهِالْمُونُ لِمُكَالِّمُ مِنَ الْمُتَوْتِلِ الْخَنْف

نان اعالى له نها قبل و فالله و فالله الله و فالله و ف

خاج كفرة كفنفا الكحة بالتب فالزن بالظأاراة الدت لغرات هَ أَفْتُكُ مِنَ أَنْ تُسْتَغِرَفَ مِنْ أَن يَشَعُرِكُ مِنْ أَن اللَّهُ مِن أَن اللَّهُ مِن أَن اللَّهُ مِن أَن المفيت لمَعْفُودُ بِتَوَاصِيَكُ وَالدُّيْرَاتُطُويٌ مِنْ خَلْهِا وَالْمُتَهِنِّ يُصُوا بِعَلِيهِ الدِّينَا وَالْمُورَةِ شِّلَا لَكُوا أَهُلَا لَذَّتِنَا يَهُ وَيُوا مُولِينًا وَكُورُ أَصْلُ الدَّيْمَا فِي آجَرُ فِي إِنْ مَنْتُ فِي اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ وَالْمُعَادُ لُكُمُنِيلِةٌ وَيَحَاذُ ثِنِحُ ذَمَّا لِلمَا أَشِّ وَإِن وَقِعًا هَا خَرُولِهِ فَانْتُ وَالْمِمَا وَفِالْ وَالْمِينَهُ ٱلْوَ الْمُتَعْنِي مَقَ اللهِ عِلْمَ عَلَيْكُم وَالْوَجِيْرُ عَلَى اللهِ تَعْكُرُوا مُنْفَطَ بِالْعِ عَلِيهَا وَتَوَيَّمُلُوا لِيُ الْعِيمَا إِنْ تَعْوَى الْعِلْمِ تُوَلَّمَا رِضَةً نَسْهَا عَلَى الأَمْرِ الْمَاصِينَ وَالْعَابِرِينَ لِحَاجِيدِ الدِياعَ لَا الْوَ الْعَادَ اللَّهُ مَا أَبُلُّ طَخَذَ مُنَا عَلَى فَمَا أَقُلُ مِن حَلَما حَقَّ خِفَلُما إِنَّ لِيَقْوَيُوا لَهُ خِبْلًا وَيَنْ عَلَمُ وَتُمْوِمُ فَعِلًا مِنْعِنًا ذِرْقَتُهُ إِنَّ النَّقْدَي سَنَّتَى بِنِي الْهِ فِي عَادِهِ وَكَاجَتِهِ مِنْ خَلْتِهِ فَا نَتُوااللَّهُ الَّذِي إِنْ آسَرَ يَرْعُلِ اللَّهِ عَالِدٌ أَعْلَمُهُمْ كُنْتِهُ إِنَّ التَّقَوَى دَارُحِمْنِ مِزِيزِلِينَ كُمَّا أَلِدَ وَالْجَوْرُ دَارُ جغي توليل كايخرزاً مُلَد وَايَمَنَعُ مَن لَجَا الله إِنَّ الَّعْزَى يَ اللَّهِ الْجَرْزُ فالخنتُرُن عَدِ الطَّرِيْقِ إِلَى الْمَنْ سَلَلُهَا وَاحْعُ وَمَا الْهَا وَإِنْ أَتَفَى اللهِ عَالَةُ الدِّي وَخِادُ المِنْيِقِ وَالْمَا لِمُثَاخِ صَلَاحٍ رَمِعْنَاخٌ فَإِلَّ إِنْ مَنْ مُثَرِّحَتُ لَدَ الْجِيْزُ غَالَيْفَ يَكُتِيرِ مِنْ الْمُثَلَّاتِ بَجْزَةِ الْتُقْوِيءَ فَي تَحَجُّرُ

المنكر وفاع المتناب فالد حرجت فالكرا وبنعته إنضالك تعك بكل مَعَنِينَ وَمُسْتَلِّا لِمُوْ يَعْجَدُ إِنَّ النَّفِي مُعْفَقُهُ وَلَا أَذُن مُعَلَّا مُلْ عَلِمَ ا يِّعَيْنَ فَقَمَّلُ بِالْمُلْحِ عَلِي قَلِيَكُ فَاتَّ لِكُلِّ مَقْ مِنَ الْمِدِولِ مِرْكَمَّ الْتَ قَعَاعَبُواالله بعادَلَغَيْمٌ مَلِكَعِبًا دُهُ الْتُخَارِعَ فَوْمُ عَبُرُفَهُ مُعَدُمُ مُلِكُ عِبَادَةُ الْعِنْدِ وَقَدُّمُا عَكُوهٌ شَكَّا خَلَكَ عَاكَةُ الْأَخُرَارِ إِنَّا لَمَا لِلْعَنْرَ يئ خَلايِقِ الإِيَّاكِ وَلَهُمَّا لَتَجَيُّهُ الْأَخَلِ وَتَبِيَّدُ الْأَزَّالِ إِنْ الْخُلْفِقِ الْمُلَاثِي لِيَا تَدِيعَكِ تَعُلَّاتُكُمُ لَا يَضْرِجَا بِزُكُ مُنْ فَعْدِلِلْمَ لِيَالِيُكُ فِيْرِ كويثلٍ إِنَّ مَن كَا نَتِ العَاجِكَةُ ٱللَّكِ مِن الأَجِلَّةِ وَالْمُولِ الْمَيَا أَعَلَهُ عِلْدِ عِدَ أَسُولِ لِلْهِ مِنْ مُنْ الْمَا وَالْمَائِيَّةِ بِالْعَلِيِّ وَفَعْوَضَ الْبَائِيِّ عَوِلْقَالِدِ فَأَصْلَ تَعْسَدُ وَدِفِيَ لِمَا إِلِمُ كَأَيْلِ الْفَلِيْدِ لِلْ فَكَبَ بِمَا مُنْ فِجُ البِيْدِلِ أَلْفِكُ كاتفلى تكدي الجعاد جعائد بأين كمرض البيتكم عربتك بكرفنن لم يَهِنَ مَلِيهِ مَوْقًا وَلَرْ مُنْكِرُ مُنْكُرٌ فَلِبَ فِيقُلُ أَعْلَاهُ أَسْعَلَمُ إِنَّ الْمُوتَ لَكِيمُ ٱلْمَا تِكُمْ وَسُاعِدُ طَلِبًا لِكُونُ وَمُوْقَةُ خَامَا كَالْمُولُ فَلْمُتَلِّمُ خَلِّلِكُمْ وَاضْدَكُمْ مَثَا تِلَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَهُ أَوْصَاكُمُ إِنَّصُونِ مَجْعَلُهَا رَضَا وَمِنْ خَلِيْهُ كَأَتُمُ أَلَقُوا اللَّهِ الترينين وفاصكم بدوان العامل أنني أن يُعَدَّر المَّنْ يَعَمُ الدُّلِ وَيُجْبَى لَمُ الْتَأَكُّبُ كَبِّ إِلَى يَعِمُ لِلِكِارِ بَعَنَا فِيهَا الْوَتَ فَلاَعِدُهُ ﴿ إِنْ فَقُولِ الفوجنة أوياكم عارمة والزمت على تفرها فنذع المقرب أيابيم فحاك

يّ الشِّيرَ

عَيْضُ النَّاسِ فِهُ عَيْشِهِ النَّاجِ مَنْ كَا ذُكُّ مِنَ الأَمْلُلُ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُنْتَادِا لَا غُرَيْنًا عَلِيَهُم رِنْ مُواقِع إِسَازُلُ مِنْهِم وَهُوجُكُ إِلَيْ مَلَاحِهِمُ إِنَّ لَآيَكَ لَا يَسْبِعُ لِكُلِّ شِي فَقْرَعَهُ الْمُهِمِّ اِنْ مَالًا يُغْنِي جَنِيعَ النَّاسِ فَا خَصُفَى مِراَ خَلَ لَهُنَّ ۚ إِنَّ كَلَ لَتَكَ كَا تَشْعِعُ بَغِيِّجِ الْمُلْتِ فَتَوْجَ بِعَا أَوْا صِلَ الْمُلْقِ إِنَّ كَيْلًا فَالْمَا مُنْتُوعِبًا لَهُ الْمُ حَاجَا بَكَ فَاضِعُهَا بَيْنَ عَلِكَ وَكَامُتِكَ إِثَّا فَغَا تَكَا حَزَّكَ عُمْرِكَ المتنتقة الك فتتاية فنزما يخيك إن تستك مطيكان أجهدتما كَمَتَلَتِهَا وَانِ زَفِقْتَ بِهِ أَ أَفَيَتِتُهِ إِلَّكُ إِنْ أَخَلَتْ بِشَيًّا مِنْ فِلَا الْتَقْيِغِ فَلا تَقْعُ مُ فَوْا فِلْ تَلْشِهُمَا بِغَرَاضِ تُغُيِّعُهَا ۚ إِنَّا خَالَ حَقًّا مَنْ غَوْزَلَتُكُ يستعما وَمَنْ خُلْتُكَ وَفِي لَهُ مُن كُلُ وَيَرْبُ وَيَرْبُكُ وَكُلُ وَمُنْكُولُونَا وَمُلْكُ وَمُنْكُ اللَّهُ اللّ الْهِيْ غَيَدَيْكَ فَدَمَّا نَ لَمَ أَ عَلَّ فَبَلِّكَ وَهُومَا أُولِكِ مَنْ يَغِذَكُ وَإِمَّا ٱنْتَ جَامِعٌ لِأَحْلِرَجُلِنِ الْمَارُكُولُ عِيمًا جَعْتَ رِبُطَاعَمِ اللهِ فَسُعِلَ بِمَا شَغَيْتُ بِدِ أَمْرَجُلُ عِمَلُ فِهَا جَمَعَتَ لِعَصِيدِ اللهِ فَتَعَيْرٍ لِمَا جَعَيْكُمْ وَلَيْنَ ٱحَدُمَدُ مِنْ أَنْ تُونِي لا عَلَى تَعْسِلُ وَالْتَخِيلِ مَلِي طَهِلُ وَإِنَّ العَيْدِينَ بَعَثَةٍ وَذَهِبِ ﴾ يُفِلْهُ إِلَّا الْمِسْتِفَعَا لَكُالْشَكُمُ إِلَّا الْمُسْتَفِعًا لَكُالْشُكُمُ إِلَّا الْمُسْتِفَعًا لَكُالْشُكُمُ إِلَّا الْمُسْتَفِعًا لَكُالْمُن بالترقي في المنظري يُعرِّياتٍ مِن اَجَلِيَا كِيْفَعُاتٍ مِن دَيْقَ وَلِكُنْ مُعَالِعُهَا التَّوَابَى مَعِيْظِمَا ثَهُ الْمَجْرَى أَضَلَ بُرُهُمَا كُلِيَ عَدْلِعِنْدُ إِمَا مِرِجَا يَّيْ

المثنبقا حااة متن فاترق التنوي أغرني بالكنات والنَّعواتِ وَعَرْفَعَ ية ينه الشيئات وكزمَهُ كَلِيْرُ النِّيعَاتِ الْهَ تَقَوَّى اللَّهِ فِعَنَّاحُ سَلَّاحٍ هَ مُخِيَّرُهُ مُعَادٍ مَعِنَّ مِنْ كِلِ مَلَّكِرٌ مُنَهَا أَهُ مِنْ كُلِ مُلَّكِمٌ بِعَا يَجُولُ الْحَارِ وَيَجُ الطالِبَ وَثَنَالُ الْمُفَايِبُ إِنَّ الْمُؤْتَ لَوَايُّهُ عَيْرَكُمُونِ وَكَانِّوْتُ عَنْ مَعْلُدِ وَقِرْقُ عَيْرُمْعُلُوبِ إِنَّ اللَّهُ لَيْصَمِّرَ مُنْ يَعْصُومُ وَيُعْتَكِّرُ عَبُورُ ظَلُورِ وَتَعَارِبُ عَبْرَعَمُ وَبِ إِنَّاكُومَ الْمَوْتِ النَّسُّلُ فَالْمِنْ الْغَيْرِ لِلَّهِ لَانْتُ خَرْبَهِ بِالسِّينِ ٱخْتَتْ مِنْ صَيْبَةٍ كَفِي الغِرَاجِي إِنَّ العَالَيْرَ الْعِنَّاءُ وَلَقِي مِنْ لِل وَاعِقًا لِمَنْ عَفَلَ وَسُعَتَمْ الْحِنْ جَهِلُ وَيُعَادُدُ لِلرِيَّا تُعَلَّمُونَ ين مَوْلِ الْمُفْلَحِ وَرَفْعَاتِ الْفَرْعِ وَاسْتِنْكُ لِلْأَسْمَاعِ وَاخْتِلُولُا مَالِعِ وَضِيقِ الأَوْالِ وَشَيْدُهِ الإِلْلَامِنَ انْ التَّأْدِبِ خَهُوَةٌ وَكُمَّا هَمَّ كَا تُبَاكًا وَا ذِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ إِنَّا لِمَا مَثْمُ لِلَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ المُ أَكْرِهَ يَجِي إِنَّ العِلْمُ يُعْدِي وَيُرْشِدُ وَيُجْنِي وَافَالْجُهُولُ يُعْجِيِّ وَنُعِيلُ مَن دِيَ إِنْ الْمُنْادُرِ إِنْهَاكُمُ وَإِنَّاكُ فَاخِلَا فَلِكُ فَاخِلُوا لَهُا لَكُلِ الْفَرَاقِ وَإِذَا الدَّبِيِّ فَاثْمُولِ إِمَّا عَلِي الْفَرْآثِينِ إِنَّ الشَّلْطَانَ لَا بِينَ اللَّهِ يَهُ المنتبئ تنتيم العذل نها ليلاد كالمباد قوتكنتم يا الأنض الخابشان مَنِوا لَغُولِ مُلْحِ وَهُورَتِبَ مِبَالِهَا وَانْظُ لِمَلْمُ لَلِكُ الْمُؤَاةِ وَاجْبَتُهُ فَلْيَتُسَ الْفَلَدُ فَارْفَا هِي النَّزُلَةُ بِالمَلَّةِ الدَّلَةِ الْفَاحْسَى النَّاسِ عَيْمًا مُنْ خَنْن

win

ولل يُخْلُ بَيْنَ العَيْدِيةَ صَعْفِرِ مَوْلِيَرِ خِلْتِهِ أَن يَسْلُخُ دُونَ مَاسِّتِي لِدِيْ الذكرالمكيروات العارف لمئاالعائيل بدأعظ النابع واعتري تنعت عَانِهَ الْمُعَارِكُ لَمْ مَا لَشَاكُ فِيهِ كَافْقُفُرُ النَّالِي تُنْفَلُّونِهُ مَفَّرُة إِلَّهِ مَهُنّا وَأَعَانِيِّيهِ إِلَّهِ صَدْيِعِ لَعِلْمًا مَثَّمَا لَوَاضَبَتُ لَهُ مُلَدٌّ بِلِي الْمِيْبُ لَيْتُنَا غَيْرَهَا مُونِ عليه رُسَتَعْمِلًا أَلَمَ الرِّيْنِ اللَّهُ فِي النَّمْ وَيُسْتَظْهِمُ الرَّحِم الله عَلَى عِبَا دِهِ وَيَجْدِهِ عَلَى أَوْلِيَا يَبْرِ أَوْسَفَادًا لِخِيلَةِ الْحَقِيَّ لَا بَعِيزَةُ لدية إِحَا يُهِ يَنْعَلِحُ الْنَكُ فَي قَلِيهِ وَلِي الرَحِي مِنْ شُبِّهُمْ التَّالُثُهَا وَالثَّمَا وَالْ وَفَنَا وَغِيرِ وَعِيرٌ وَعِمَلُ فِتَنَةٍ وَعِمُنَةٍ إِنَّ الدُّنيا كَارْجُالَعُ مَنْ عُوجِلُ فِهَا فِحْعٌ فِيها مِا حِبْتِهِ إِنَّ اللَّهٰ يَهُ أَدْ بَرُتُ كُلَّا نَتْ مِكُمَّ وَإِنَّهُ الْمَنْجُونَ فَوْإَخْلَتْ وَأَخْرَفَتْ بِالْطِلَاعِ ۖ إِنَّهُ الدُّنيَا مُعَكُّونُهُ مُنْكُونَة لَمَّا أَيَّا تَغَيْضٌ وَبَوَاهِمُهَا تَفْعِيْضٌ وَعَيْشُهَا شَأَا وَبَثَأَوْهَا فَنَا الْجَنْحُ بِطَالِبِهَا وَتُرْدِيْ كَأَلِيمَا وَتُحُونُ الْوَاتِينَ مِنَا وَتُرْبِعُ الْطَهِينَ الِهَا وَاتِّ جَمِّهَا إِنَّهَ انْضِلَاحٍ وَعَصَّلَهَا إِلَّا انْتِطَاحٍ إِنَّ مِنْ مَعَلِهِ الَّدُنِياعَلَيْ اللهِ أَنَ كَا يُعْفِي إِلَّا فِيهَا كُلِّ يَنَالُ مَا مِنْكُهُ إِلَّا بِتُزَكِّمًا إِنَّا الْدُيْرًا كِيْنَهُمَا كُلطِّيد فَا ثِلْ نَمْهَا فَأَغِرِضَ عَمَا يُغِينُكُ مِنْهَا لِقِلْةِ مَا يَعْمَبُكُ سَعَا فَكُنْ أَنْنَى مَا تَكُونَ إِمَا أَخْذَرُمَا تُكُونَ مِنْهَا ۚ إِنَّ ذُنْيَا كُرْ مَذِهِ كَا مُونَدِهُ عَيْنِي مِنْ لَيْ خِيْرَيْنِ الدِيْخُلُومِ وَأَحْفَرِي وَكَيْدَ لِهُ فَيرِجُرُا وَوَ مُالِعَلِي وَلَعِيْمِنَنَا

إِنَّ اللَّهُ مِعَادَمُ مُرْجَادَهُ تَجْنِيزًا فَهَالْمُ كَذِينًا وَكُنَّ يَسْيُرًا وَلَمْ بكِفْ عِيبُولُ فَأَعْلِي عَلَي القِلِيلِ كَيْتُمُّ وَلُونِيْفِي مُغْلِمًا وَلَهُ بِهُو مُكْرِيُّهُا وَلَهُ مُنْ إِلِا أَنِينَا ۚ لَعِبًا وَلَمْ مُؤْتِلِ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ المُعَاتِ وَالْأَنْفَ وَمَا يَيْهَمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كُنُّوا فَنُ لِلَّهِ لِيَ كُنُوا مِنَ النَّابِ إِنَّا الْعُهُوكَ قُلَاثِدُ فِي الْأَمْدَانِ إِلَى يَوْمِ الْفِقَاةِ فَكَنَ وَصَلْهَا وَصَالِاتُهُ وَعِنْ نَفَضَهَا أَخَذَ لَذَا لَهُ وَمِنِ اسْتَحَقَّى إِمَّا خَاصَّمُنْ أَوْلِيكَ ٱلَّذِي ٱلْمَعَّا وَلَتَنَاخَلُقَ يَعِفْظُوا إِنَّ صِلْمَ الأَنْجَامِ لَهِنْ مُوجِبًا بِالْائِلُامِ وَاتِاسَ مُعًا مَدَا مَنَّا إِلَٰهُ كُلُومُهَا وَإِنَّ اللَّهُ ثَمَّا لِمَّ يُصِلُّ مَنْ صَلَّمًا وَيَقْطَعُ مَن قُطْعَهَا وَيُكُرِّ مِنَ ٱلْمُهَا إِنَّ ٱلْمِينَ النَّاسِ مَنِ اغْتَمَا الْنَاسَ وَلَاِمَ التُفَعَ وَالْفَعَ وَبُرِقَ مِنَ الْجِرْضِ فَالصَّعَ قَاتِ الْطَعَ وَالْجِرْمَ الْفَزُّلْكَ امِرْ عَلِثَهُ الْمَاكَنَ وَالْفَتَأَخَذُ الْفِئَ الْفَاحِرَّاتُ الْمُعَامِدُ فَنَسْرُ وَالْفَالِيَ فَفَهُ وَالْمَاوَظَ عَلِي طَاعَةِ رَبِّهِ يَرْفَعُ اللَّهُ جَامَ لَمْ خُوابُ الصَّالِمُ إِلْمَالِمُ وَفِيْلُ دَرَجَةُ الْرَابِطِ الْعَامِلِ الْوَافَ أَضَالُ مَا أَسْتَمَالِ مِو النَّمَا ُ النَّمَا وَإِلَّا حَرَلَ حَااسْتُهِ يَرَثُ مِهِ الْأَنْكَحُ الْبَالِحَيُّةُ العَّدَةُ ثُرُّ الصَّدَةُ مُرَّالِنَ مَنْ تَغَلَّ فَلْسُرَ ما فَوْفِي عَلِيه عَوِالْفَعُونِ لِدُوَيَضِي المُفَوْرِيَانِهُمَّانَ ٱكْثَرَالْنَاسِ سَلَامَتُرِغَافَتُ وَيَكُا غِ يَعْفِ وَيَعْفِي مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِدُ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن خِلَتُهُ وَغَلَتَ طَائِتُهُ وَغَيَتْ مَلِكُ ثُمُ ٱلْمَرْمِنَا رُبِي لَهُ الْدِكُولِكِيمَ

رندان

غَالْبَتُهُ وَيَنَ صَارَتِهَا صَمَّعَتُهُ وَبَنِ عَصَاعًا طَاعْتُهُ وَقِنْ تَرَكُمُا أَنْهُ ﴿ قَ الَّهَيَّا كُتُلِكُ الْأَبَّانَ وَكُبُرِّدُ الْأَتَالَ وَتُعْرِبِ الْمِينَةِ وَتُبَاعِلُ الْمُنْسِيَّةُ قَلَالْطَانَ مَا جُهَا مِنْهَا لِمَا الْمُنْ وَلِي الْمُحْتَدُ مِنْهِ إِلَا كُنْ فَعِيدًا كُ الدنيا حيرُها مَعِيدٌ وَتَرَها عَبِيدٌ وَلَدُّهَا وَلِيَدُّ وَخَدْتُهَا خِنْلِيَّ مُتُوب فَيْهَا بِيُوْسِ وَتُعْرِّنُ سُعُودَ عَا بِغُوْسٍ وَتَعِلْ نَفْعَهَا بِفَرْقُ مُنْجَ عَلَيْهَا يُمْرِ إِنَّ الدُّنْيَا غَتَارَةً خُلُفَعُ مُعْظِيمٌ مَنْعٌ مُسْتُمْ نُرُقِعٌ لَانْكُومُ رَجَافُهَا كَا يَنْقَبِيٰ مَنَا فُهَا كُلِ يَرَكُذُ لَلَا فُها إِنَّ النُّيْبَا كَا لَتَبْكِيمُ لُمُتُ مَلِي مَنْ رَخِبَ فِيهِا كَنْقُرِّنُ مَنْ أَعْرَضُ مَنْ أَغُرُ فَالْ أَيْلًا يُعْلَيكُ وَلَا قِبْلُ عَلِها مِنهِ كَمُعُونِهِ مُنْكُمُهُا وَيُعْتِيلُ لِيهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَمَنْ يَجُونَهُ فَأَذُ وَيُشْتِعُ وَقُرْضُ قَافُ إِنِي وَتُعْلِمُ وَلَقُهُنِي يَعْرُفُهُ اللَّهِ الشُّعَكَا وَيَرْعَبُ فِيهَا الْمُنْعَنَّا إِلَّ الدُّينَا ذَازًا لِلْآلِا مُعُوعَةً وَإِلْفُدُبِ مَوْهُونَ كُلْ يُعُدُ إَخَلِهُا كُلُ يَهِلُ مُنْكُلُهُا الْعَيْرُيْنِا مُنْكُمُ وَلِأَمَانَ فِيهَا مَعَلَوَهُمْ إِنَّاللَّهُ إِلِكُ الْغَمَّا مِرْوَيُهُ لَمُ الْمُنْاكِرُ وَالْفَرْجُ الْمُوصُولُ بِالْعَجَالِيُّ لُ اَلَتْ وَبِ إِلَيْمَ سَلَانَةُ النِعِمُ أَفَالَهُ الْمُعِرِجُلُونَةُ النِّوْمُ إِنَّا الَّهُ عَاكُمْ لَعْي لِمُنَاحِبِ وَالْتَعْنُولِيَنِكُ رِبِ نِعِيْمُهُا يَنْتَعِلُ وَلَحُوالُهُا تَسْتَكُ وَلَذَّالُهُا تُغَيُّ مَعْق وَيَعِالُهُ الْبَقِّ فَالْرِصْ عَنِهَا قُلْ إِنْ تَعْرِضَ عَنَكُ وَاسْتَبْدِلْ مِعَافَلَاكُ سَتَبْدِلُلِهِكَ إِنَّ اللَّهُ إِلَى مَا أَفِلَتُ عَلَى الْعَاجِلِ إِلَّهِ مِنْ وَأَدْبَرَتْ

ولَذَة كَا بَعْيَ إِنَّ الدُّيْنَا كَالْفُولِ تُعْرِيَّ مَنْ أَطَاعَهَا مَنْ كُلُكُ مُنَّا لِمَا يَعَا وَإِنَّهَ الْمَرْفِيَّةُ الزَّفَالِ وَيُنْكِلَّهُ الإِنْتِفَالِ تُقْبِلُ إِقْبَالُ الطَّالِبِ وَتُدَبِثُ إِذَ الْعَارِبِ وَتَعِلُ مُوَاصَلَةَ الْمُلُولِ وَقَعَارِقُ مُعَارَقَهُ الْعَجِيلِ إِنَّ ا الذُّيْرَا مَثِولُ قُلْعَةٍ وَكَيْتَ بِكِلِرِجْعَةٍ خَبْرُهَا زَهِينًا وَثُرُهَا عَيْدًا وُلَلْهَا يُسْلَبُ وَعَامِرُهَا يُحَرِّبُ إِنَّ النَّهَا لَهُ إِلَّهُ ذَا لَعَنُو دُوَالصَّرُودُ الْحِيْدِ طالحبُونُ المِيُؤْدُ عَالَمًا اِنْتِكَالُّ وَسُأَنْ فَكَازِلْزَا لَ وَمِرْتُهَا دُلَّ وَجِدُمًا مَنْ لُولَكُنَّ مُعَا قُلُوكُ عَامِعُلْ اللَّهُ عَلَيْا عَلِي سَاوٍ وَسِيَاتٍ وَلِحَاقِ وَفَرَاقٍ وَهِ وَالْحَدِهِ وَسَكْبِ وَنَعْبِ وَعَظِيهِ إِنَّ الْمَذِا غُرُونَ عَلَيْلٌ وَظِلٌّ نَكَيْلُة مِنْ مُن مُن لِلْ الْعَطِيَّةُ وَالْمُرْمَةُ مِ وَلَا مُمِنَّةُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ تَعِيْنَنَا تَعِيرُونَ يُرَكُوا مِيرُ وَإِفْهَالُهُا خَدِيثُهِمُ وَلِذَبَارُهَا فَجَيْعَتْم وَلَذَافَا المُشْطِعُ لِمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَيْ مُلْمِهَا عِمَّا رُبِّنِ اسْتَغَيْ يِهَا فَقَى وَمِي افْتَكُرِيْهِا حَزِقَ إِذَ الدُّيْا دَارُتُهُوْمٍ وَعَلَّهُ مُنْعِبِينِ سَاكِنُهَا ظَاءِقٌ وَفَاطِهُامًا يُنْ وَمَرَقُا كَالِبُ ونَعْلَمُهَا كَانِبٌ وَأَسُولُهُا يَمُونِهُ وَأَعَلَاقَهَا سَلْوَمْ الْأَوْجِي الْمُعَنِينُ ٱلعَزُقُ للعيون وَلَهُمْ عَمُ الْمُرُونُ وَلِكَا بِنَهُ الْخَوْرُقُ الْفَالْمِينَا وَارْجِينَ وَكُلُّونُ مَنْ لَكُا كُمَّا فَاتَنْدُونَنَ فَعَدُعْهَا وَاتَّنْهُ وَمَنَ أَنْصَرَالِهِا أَغَمَنْهُ وَمَنْ بَعَرُهِا بَقُرَيْهُ إِنَّ الذَّيْنِ النَّاعِينَ الَّاجَالُ مَيَّنَا عِدْ الْأَمَالُ وَيُبْدِدُ الْإِجَالُ وَتُعَيِّرُ الْحَلَ مُقَالِمًا

200

وَمَا دَفُ بِغِرَافِهَا وَنَعَتُ نَفْتُمَا وَأَهْلَمَا تَشَمَّلَتَ فَمُرْبِيلًا آيِما البُّلَاءَ وَ فَوَ مَنْ مُعْمَرِهُمُ إِلَا النَّاقِدِ وَكِلْعَتْ بِعَافِيرُ فَالْكُرُفُ الْجَبْعَةِ تَرْفِينِنَا وَتَرْفِينِنَا وَتَخْوِلِقًا وَتُحْزِيْنِ فَذَتَّهَا بِعَبَالٌ عَمَلَةُ السَّلَامَةِ وحكه كالمخرون ذكر تغرقا كرفا وكذ تتغر فسكفوا ووعظته عَا تَعْظَى مِنْهِ إِلِا لِعِيْرِوا لِعِيرًا تَا الدُّيَّا مُسْتَعِي بَصِرًا لا عَي لا يُبَعِن مِمَّا حَدَلَةَ هَا نَسَيًّا وَالْمَهِرُ يُنْفِذُهَا يَصَرُّهُ وَيَعَلَمُ إِنَّ الْبَالِدُوكَ هَا فَالْبَصْيُرُ فَا تَسَاخِشُ وَلَا عَيِي إِلَيْهَا مُنَاخِفٌ وَالنَّهِيْرِينِها مُرَكِّدٌ وَلَا عَيْهَا مُرَزُّونِهُ الذي وإنَّ رِجِلًا لَدَيْهِمِ كُنُونُ مُدْخُونَ مُنْفَضَةٌ عِنْدَكُمُ مُلْخُورُةٌ كِلْسُوْرُهِمِ الِدَيْنَ كَلَّشُونَ أَحَدَكُمُ ذَأَى وَزِيعٍ يَلْوَذُونَ كَالْجَوْادِ فَيَفَالُونَ جَبَا يُوَقَّ البلاد إذ الديناكا وَحَرَةً عَرُولُ مُتَفَاوِنَان رَسِيلًا عِنْ مُعَلَافًان ضَنْ أَحَبُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُعَى اللَّهِ مَا الْمُعَلَى اللَّهِ وَعَادًا هَا فَهَا إِلَيْ المَتْرِق وَالْعَرْبِ وَمِانِي بَيْنَهُمَا فَكُمَّا قُرْبُ فَ وَاحِدِ يَعَلَى الْأَخِرِ وَعَالِمُنْصَّاتُ إِنَّ اللَّهُ يَعْرِي إِلَهَا مِتِينَ كَهُورِ بِالْمَاصِينَ مَا يَعُودُ مَّا وَيُودُ مَّا وَيُودُ مُ سَنِهَا مانيداً حِرْيُعَالِهُ كَادَلِهِ مُسْلِعِتُهُ أَمُولُ وُمَتَظَاهِمُ اَعَلَامُهُ لَا يُغَلَّ مصاحبه وعنار وفنآه وسلب وخرب إن الدهر مو ترقق سم لا يخطي مِهَا مُدُوَّا فُرْسَي جِلْتُدُ مُرْجِي العَيْمَةِ إِلْمُنْفِحُ النَّا يَجِهِ العَقْبِ الصَّالُّذِيا لْمُغَلَّمْ عَنَا أَجْرَةَ لَرُهُبِ صَاجِبُهَا مِنْهَا مُنْكًا لِلَّا فَقَتْ عَلِيهِ حِمًّا عَيْهًا

عي العَاقِل عَالِم سِعْقَاف فإن النَّكَ منها سُهْمَتُمْ مَعَ جَعْلُ فَالتَّلَ منها بِغَيَّةُ مَعْ مَنْلِ فِإِيَّالُ أَنْ يَعْلَلُ وَلِكَ عِي الْمُغَيِّرِيةِ الْمُهَا إِلزُّهُ و ينه الْعَقْلَ فَالِنَّ وَلِكُ يُزْعِينُ بِكُو يُرْدِينًا إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَبْقَي لِي حَالَةٍ وَكُلْ كُلُوا مِن اسِعًا لَهِ تَصْلُحُ جَالِنَّا بَغِسَادِ جَالِبٍ وُسُهُ صَاجِبًا بِمَسَلَّةِ صَاحِبٍ فَاللَّوْنَ نِنِهَا خَطَرُ وَالنِّعَيُّرُ مِنا غُرُورُ وَكُلْ فَلاَدُ الِيهَا كَمَالُ وَالإِفْمَادُ عَلِها مَثَلَالًاإِنَّ الدُّنياسُرِيْعِيدُ الْغُولِ كَيْرَةُ الشُّعْلُ شَيْنِينَا الْفَدْرِدَ آهِمُ اللِّي فَاعْوَالُمَا تَتَكُولُ وَيَنِينُهَا يُشْرُدُونَ وَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ مَّنْتَعَقِي كَانَّا مُّا تَتَنَعَّى وَطَالِمُا يَنِلُّ وَكَالِمُا أِنِلُ اللهِ الْمِنَا عُوُقًا تَعِزَةً كُنَتْ بِالنَّهُواتِ وَكَلْقَتْ بِالثَّلِيْلِ وَكُلَّتْ بِٱلْآمَالِ وُتُرَّبِّنَتْ بالغُرْفِرِ؟ يَنْفِعُ حَبُرُهُا فَ كُنُهُ فَعُنُهَا غَلَنْ مِّزُلِثُ مَا لِلْهُ وَلِيُلِدُ نَا فِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُوا لَكُمْ اللَّهُ عَلَى لَكُمْ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَا فَعَد تُرَيِّنَتُ بِالفُرُوبِرُوغَنَ بِرَيْمَهَا كَارَهَا مُثَّعِبِي وَمَا فَيُطَعَلُ كُلُواخِلِمَا وَحَرُها بِيَرَّهُ المُخْرُمَ إِبْرَهُ المرتَهِ مِنْهَا اللَّهُ لِأَوْلِيَا يُمْرُولِ يَفْنَ مِاعَلَى أَعَدَالَهُ ا قَالَدُيْنَا عَ كُلَّ مُّرَّيَّةً مُّ أَفْرَةً كُلَّ كُلْمِ فَعَمَّا لَأَيْلُ شَعَا بَعَدُ (الْمِيزاتِ أخري وكاليستنفيل نبها المؤيؤما بؤغزه الآبيزات أخربن الماركينيا لمُ أَثْرًا إِنَّهَا مَنْ لَمَا أَثَّرُ إِنَّا الَّهُ فِيكُوا تُحِمُّونِ إِنْ مُدَّفًّا وَكَانًا فِي إِلْمُؤْخِر منهاوة الْغِمَّا لِمُ مُزَوَّدُ سَمَا وَكَالْ مَوْعِظِيمُ لِنَ الْفَظُّ لِمَا قُلْأَذَمُتْ بِسُيْمِا

طلب ريل وربيت مالألسلين شياوه وصى السيم أوتعط انَ مَنَاالِمَالَ لَيْنَ كِلِي وَكَالُّدِ عِلْمُنْ الْفَيْ لِلْسُولِينَ وَجُلَبُ أَسْيَا فِهِ مَر قَانَ شَرَكُنَّهُمْ فِيمَوْلَا تَجْمَا أَيْدِيهِمَ لَا يُونَ لِغَيْرِ أَفَا مِهِمْ السَّاسَانِ فحربه شركتم عُبْ أَنْ تُلُونُ لِيَّنَا لِم نُسَاعِ لِلنَّاسِ جَنِلَةً كُلُخِبُ أَنْ تَكُونَ لِيَتْمَا طَاعَتِهُ وَيَّدِيَّ مِنْ مُنْفُلِمُ الْمَالِمَةِ عِنْدَ عِلْمَةً عِلْمُ فَتَوْجِنَةُ جَزِنَكِةً الِ ثَاللَّيْلَ فَالنَّفَارَيْفِي لَاللِّهِ فَيْكَ فَاعْمُلُ فِهَا فَاخْلًا مِنَكَ فَكُنْ مِنْهُ الْإِنَّالَالُهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَا لَارْضِ فَانْمَتَا رَلِنَا مِنْدِعَةٌ مَنْ فَرَكُونَ مَنْ سجادوتا اِلْحَيْنَا وَيُوْفَقُ الْمِنْفِئَا وَيُهَدُلُونَ أَنْسُهُمْ وَأَقُلُهُمْ فِيَنَا أَوْلِكُمْنِا واليناوتول ديتي اللعندني بلنيظ أن الشرطيثة بإفظال كمخفة إِنْ أَمَّا لَمُّ اللَّهُ مِنْعَمَدُ فَا مُلُولًا إِنِ البَّلَاكُمُ اللَّهُ الْمُصَيِّدَ وَاضِرُوا وات تَعَبِّلُ فِفِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ مُعِنيبَةٍ خَلَقٌ النَّ تَبْذِلُكُ أَمْرَالُهُ فِي جَبْلِللَّهِ فَاقَ اللَّهُ سُرِعُ الْمُلَقِ إِنْ صَبْرِتَ جُرِي عَلِيكَ الْفُلُولَ أَنْتَ مَاجُولُ إِنْ خَنْتَ جَيْ عَلِيكًا لِغَلْمُ كَانْتَ مُأْزَقُ كَالِنَ صُرِّحَ صَرَلَ اَخَلِمِ فَالْإِسَانَ مُنْ الْحَالِمَ الأغار إن مَبَرَتُ الْحَرَكْتَ بِعِبْرِلْ مَنَازِلُ الْأَبْلِ وَانِ جَزْعَتَ أَوْرِدُكُ ينَ الْعِتَادِ إِنْ كَانَ عِنَ النَّفَرِ الزَّيْمَالُ فَفِي الْمِلْ فَرَابُ الأَبْرُانِ إِنْ كُنْتَ جُارِنَا عَلِي كُلِّرُمَا تُعَلَّتُ مِنْ يَدِكُ فَانْجَرْعُ عَلَى كُلِمَا (فَعِيلِ إِلَيْكُ

وَلَهُمَا مِنَا إِنَّا لَلْهُ عَالِي جَعَلَ النَّهَا لِمَا بَعَدَها وَابْتَكِي نِيْهَا أَهْلَهَمَا لِفَلْمَ الْيَعْمُ الْمُسَنَّ فَمَلَّا وَلَسَنَا لِلدِّيْنَ خَلِعِتْنَا وَكَابِا نَسَعَى لَمَا أُمَنَ إِلَيْ مُضِعَنَا فِهَا لِنُبْتَكَ هِا وَنَعَلُّ فِهَا لِمَا بُعَدُهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْمِا وَازْمَنِها كَاالْفَنَآ وَكُوْفِهَا مِهَا لَمُلَاثَرُ عِيَ خُلُونًا خَضَرَّةٍ مَّذَعِبَكَتْ لِلْعَالِمِ الْبَسْتَ بَعَلْبِ النَّا ظِرُالْ يَعْلَىٰ عِمَا بِأَحْسُ مَا يُحْفُرُ لُمْ مِنِ الزَّادِ وَالْمَثْأَلُوا فِيعا إلاَّ الكفأ ف كا تَطَلِّوْا مَعَا أَكْتَرْيَ الْكِيْعِ إِنَّا لَذَ يُمَا كُينَا لُم مِنْ الْأَوْالُوْ عَلَيْ ٱبتُّلِيَ النَّاسُ بِعَافِتَنَدُّ مَا كَفَالُوا مِنْهَا لَمَا أَخْرِجُوا مِنْهُ وَتُحْزِيبُوا عَلِيه قَهَا اخْذُولُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَرْسُوا مَلْيَهُ وَكُمَّا مُوْا فِيهِ وَالْحَاعِدُونِي الْعُقُولِ كَانْفِلْ بَيْنَا تُلَهُ سُأْنِيقًا حَتَّى قُلَصَ وَلَا يُرَّا خَتَّى نَفَصَ وَقُرْاَ غَرْرَاهُ أَجُأْ اليكم النَّغِيمِهَا وَأَنْذَكُمُ وَعُذَّرُكُمُ مِهَا فَالْبُعُ إِنَّا الَّهُ مَا لَمُعْلَقُ لَكُم كَارْمُمَّا مِنَ كَا كُولُولِ مَا جُولَتَ لَلْمُ كَاكُ البِّسْ وَكُولُ مَهَا الْأَمَّالُ الشاكِحةُ لِلْالْعُزَارِتُكُونُوا مِنْهَا كِيهُ أَنْهَا لِيَكُونُونُ مَنْ لَكُونُونُ الْمَالِمُ لِنَ تُغَرَّغُ فِيهَا المِثِنَّدُةُ إِنَّهُ الزَّعَادَةَ فِصُرُلاَ مُلِوَا لَشَكْرُيكُمْ الِفَعِرُ وَالْوَيْعُ تُحْ المحارج فان عَزَبّ دُلكَ عَلَمُ فَلا يَقِلِبِ الْحُكَامُ مُنْزِكُمُ فَكُ عَلَى عَلَى الْمِعْمِر عَنْدُكُرُ فَتَدَا مُنْدُلُ اللَّهُ عُبْمُا مَالِكُمْ فِي مُسْتِرَةً إِنَّا مِرْةٍ وَكُنْتُ بَارِنُ وَاللَّكُمُ وَلِوَيْ إِنَّهُ كُلَّ فِي أَجُلُهُ جُنَّةً كُومِينَةُ فَإِذَاكِماً بَرَي إِنْزَجُتُ فِيْ فأسكنيني فَنَيْنَاذِ لايَعِلَيْش السَّهُمْ وَكِلِيِّرُكُ الْعَلْمِهِ ويُولِد بغياعه مَسْرِقِهُ

إِنْ سَيْمَ فَعُنَّا إِنْ مُرْمَلُ مُولِ العَرَلِ العَرَلِ إِنْ مُعَمِّلًا فَاخْرَالْسُلَ إِنْ مُرِيِّ إِلَى حَرِّمَ الدُّينَ عَمِلَ عَانِ دُي إِلَى حَرْثِ الْآجِزَةِ كَمِيلُ إيداستغنى بَطرَ وَفُونَ إِدِافَتُقَرَقَينِطَ وَوَهَنَ إِنَّ أَحْرِنَ الِيرَجِيةِ عِكِ تَكَالَ وَامْتَنَ إِنَ عَرَضَتْ لَم مَعْصِيةً وَاتَعَمَا بِالاتِّكَالِ عَلَمِالْغَيْجُ إِنْ عَنْ مَرْعِيُ النَّوْنَيْرِ سَقَ فَعَا وَأَصَّعِلِي الْمُونَيِّرُ إِنْ عُوْمَ فِي الْمَارَدِ إِدِ الْبَيْلِيَّ فَلَ قَاتَنَابَ إِنْ مَرْضَ أَخُلُصٌ وَإِنَابَ إِنْ تَصَّوْنَ فِي وَلَالَا فَاجَنَّى عَلَى مَثَالِمُ الْعِمَادِ إِنْ أَمِنَ أَنْتَفَ لَا مِمَّا إِلْفَاجِلْةِ فُولُكُمْ خُوْر فَفَلَ عَنِ الْمَعَادِ النَّ كَانَتِ النَّهَايَا ثَبِلِي تَنْفَلُ كَيْنُ زُعَالِقًا فَإِذْ الْبَعْمَ ٱغْتُلُ حَيْنَ رَعِيْقِي كَإِنِّ المُتُودُ وَهُمُ الْقَادَةُ وَالْمُونَعُ وَهُمُ الْوَيْعَ مُوالُونَعُ مُ إِنَّ عَقَلْتَ أَمْرُكُ أَوْلَصَنِتَ مَعْزَفِهُ تَشْرِكُ فَأَخْرِخُ مِن الدُّيْمَا وَلَ عَنْ ا وَإِهَا دَائِلًا نَتِيتًا وَلَيْتَ مِلْ السُّمَلَ الْمُعَمَّا وَقِدُ وَنِيَّنُهَا عُرُولٌ وَتَعَمَّلُهُا مُنْفَتِثُعَثُمُ وَعَواهِبُهَا مُرْجِعَتُ الثَّالَةُ مَنْتَ مِاللَهِ أَ مَنْتَ مُتَعَلِّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ مُشَكِّمُ لِمِتَ مُنْشَكَ إِن كُنْمُ لِإِفِيقِ الْعَالَةِ فالتَغِولَيْ جَنَّةٍ عَرْضَهَا المَّوَاتُ وَلاَ رَفِنُ إِنْ كُنْتُوعًا مِلْيِنَ فَاعُلُوا لْمَا يُغِينَكُمُ يَوْمُ الْعَرْضِ الْ كُنْمُ مَ كَالَمُ مُنْعَصِينَ فَتَعَفَّعُ لِيُضْرَى الحَقَ وَإِنَّا ثُمَّ الْمُلْمُوفِ ۚ إِن كُنْمُ لَاحَالَتِ مُسَّمَا بِقِينَ مُسَّابُقُوا إِلَى إِمَّا مَهِ حُدُّوجِ اللَّهِ وَلِلاَثْرِيا لِمَرُّوفِ إِنْ كُنْتُمْ لِمَالَدُ مُتَنافِينَ مُتَنا فَسُولَ ۗ

دان اسسی نطاد ل

ان كُنْتَ مِي عِيًّا عَلِي طَلَبِ الْمُفْرُونِ كَلِّ فَأَنْ مَرِيعًا عَلِي أَدُا بِالْفُرُونِ عليك آبدا ستنطفت أن كَلَيْكَ سِنْكُ وَبَيْنَ الْعَلَادُ فَ نِعْمَ فَانْعَلَ الْ أيتبث أن تكن أستعد الناس بِمَا عِملْتُ فَاعْدُلُ إِن أَرُدُتُ تَعِلِيْعُ مَرّ ٱخَيَكُ فَاسَقَبِي لَم مِنْ مُسْلِكُ بَعِيمَةً يُرْجِعُ إِلِهَا إِنْ مَالِمَ وَلَكَ عَيَّا أَالِهِ استَغُنْتَ لِلْ وَدُوْلِكُ فَاحْرِنْ مُعَدَامَرُكُ فَاسْتَبْقِ لَمْ مِنْ مِرْكُ مَالْعَلَكُ كَنْ تَتْدِمُ عِلْدِهُ فَتَا مَا إِنْ لَمُ تَرْدَعُ نَفْسَكُ فَنَ كُنْ إِنَّا يُجْدُ عَلَيْهُمْ مَلَ فِي تتمت بكلاً مُولُ لِلكِنْفِي مِنَا لَمَرُكِ إِنْ عُنْدَتَ آلِمَا تُلْفَارْضَ بِالْمُعْيَالِكِ وَلِكَ وَكُا نُرْجَ أَحَالُ إِلَّا لَهُ سُحَامَ وَلَنْتَظِرْمَا أَتَالُ مِالْمُتَدُودُ إِنْ وَفُحْتُ يَيْنَكَ وَيَتِيَ عَنُرَكَ وَضَدُّ عَتُدُتَّ بِعَا صُلْمًا كَالْبَسْمَ بِعَادُمْةً غَيْظ تفلكَ بِالْمُقَارِ مَانِعَ فِي مُثَكُلُ بِلاَمَا مَرَّ وَاجْعَلْ مَنْسَلَّحُ جُنَّمُ بَبُيْكُ وَبَيْنَ مَا أَعْطِيتَ مِنْ عَهِدِ كُلُونَ أَنْشِبْتُ مُلَامَةٌ فَضَلَكُ مُسَنَّ مَعَا يُهِكُ فَاقِلْ كُلَّامَكُ وَالْمُرْ مَعْمَلُ مُنْ فَرَفِلْ كَلَّ وَيُسْتَمِنُ قُلْيكُ ىَ بَسَلِم الْمَنَا مُن مِنَ بِدِكَ إِنْ لَمَرَكُنْ كِيلِنَّا نَفَلْتُمْ فَإِمَّا مَقَلْمُ مُشْتَهُم بِعُفِيم إَمَا أَنْ تُلَكُّ أَنْ يُعِيرُ مِنْهُ وَإِنْ مَبَرُتَ صَيْرِ لِأَكَارِمِ وَالْإِسَاقُ صَلْقَ الِلْهَالِيْعُ وتولِرِينِيالله مذيب ية حق من ا نني عليه حر إِنْ نَطَعُ احْدَقُ لِ إِن صَمَّ الريْسَعُوا إِنْ نَظُولُ الْمِرُ وَا وَإِنْ أَشْرَقُوا لرَيْهُوا إِنْ تَكَاتُوا ذَكُرُوا وَإِنِ سَكْتُوا تَتَكَّرُوا وَعَلَى الْمُعَالِمُ فَا يَعْمُوا وَعَ

250

يَعِيْدَامُرَاتَهُ وَعَوْلِد بعِي العه عَد فِيهُ بالمنظ انا ويها المنظم انا ويها المنظم انا ويها المنظم انا في المنظم المنافِرة عَمَا المن المنظم المنافِرة عَمَا المن المنظم المنظم

أنا دَامِنكُم لِلْ طَاعَةِ رَبِّكُم رَمُن مِنْ كُمْ لِيَا فَرَافِعُ دِيْكُمْ لِيَكُمْ لِلْمَافِيِّكُمْ

أَنَا مَا مَلَ يَبْقِيا مَانُ لِأَهْلِ الأَرْجِرِ كَا أَنَّ الْجُنْ يَرَامًا ثُولِ المُلْأَمُونَ أَنَا خَلِفَة

تَسُولِ إِنَّهِ فِنَكُمْ مُنِيِّئُكُمْ عَلَى مُدُوِّدٍ ذِيكُمْ فِدَاعِيْكُمْ (لِيَحْتَمُ الْمَاوَيْ

الخفل الزُّفِيْتَ بَرُوَخِلَالِ الْجَدْيِ إِنْ كُنْتُمُ لِلْفَاءَ طَالِبِيْنَ فَالْفَضُ الغَثْلَةَ وَاللَّهَى وَالْزَمُوا الإجْتِهَا وَوَالِجِنَّةِ إِنْ كُنْتُرْكَاصَاكَةَ مُتَنَزِّهِينَ مَنَزَّهُواعَنُ مَعَاصِي النَّاوْبِ إِنْ كُنْتُمْ لَا هَمَا لَهُ المتطفرية فتطفرني وقد تسو العيوب والدفوب إكتنزية الْبَقَادِ رَاغِيْنِنَ مَا زَهَرُوا بِهُ عَالِمُ الْفَنَآءِ إِنْ كُنْتُمُ لِلْغِيْمِ طَالِمِينَ فاعتقوا تنسكم من دارالشَّقَاءُ إن رَفِيتُمُ بنه العَرْرِ وَكُل مُنْهِ الْأَجْرَةِ غَنْدُوا مِنَ العَنَدَاءِ لِلْبَعَادِ إِن كُنْمُ يَجْوَنَ اللهُ فَاخْرِجُوا مِنْ كُلُوبِكُمْ عَبْ الدُّنيَا ٰ إِن زَلَيْتَ مِنْ ضَمَّا ﴿ لَ مِينَةً مَعَا جِلَ لَهَنَّ النَّكِيُّمِ إِلَى الْصَعِيْر وَالْكِيْرِي إِلَيَّالَ النَّالَوْلِ المُثِّبَ فَافِ ذَلِكُ فَيْرِي بِالذَّبْ وَفُيْتِ العَتْبُ إِنْ مَنْ عُمُكُمُ الْمُعْلِجِ الثَّاسِ فَالْكُرْبَعْنِسَكُ فَاتِ تَعَاطِيلًا إصْلَحْ غَيْرِ كَ وَأَنْتَ فَاسِدُ أَكْبُرُ العَيْبِ إِنْ مَعَلْتَ دِينَكُ تَبْعًا لِدُنْيَالُ الْعَلَنْ وِنَيْكُ وَوْنِيَالُ وَكُنْتُ يُولِا لِجُرُو مِحَالِمَا لِمِنْيَهُ إِنْ يَعَلَتَ دُنْيَالُ تَتَعَالِينِينِكَ أَخَرْتَ دُنْيَالًا وَدِيْنِكُ وَكُنْتُ فِي الْأَخُونِ مِنَ الْفَانِزِي إِن النَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ إِنْ مَعْفَلْتَ خُدِمْتَ إِن لَوْ ثَرْبَ ٱلْمِنْتَ الدَّمْتَ عُرِّتُ كُذِهِ تُعْلِف كفرزه وقبل لدرخيا الداحا الكوفة كايعليهم الاالسيف فقال إِنْ لَرِيْتُهِ فَهُ وَإِلْوَسًا دِيْ فَالْأَصْلَةَ فُولَسُهُ إِنْ سَتَنْزُ هُوا عَنِ الْعَاصِيُّ

عَافَةٍ وَعَلَمُ الْعَقِلَ عَدَمُ الْعَبَرَةِ وَكَانَعَا فِرُ الْأَمْوَاتَ وَفَوْ وَإِلْعَامَ فِيلِغظ الْكُرِياتُكَ عِنْهِ بَينِل مَن كَانَ مَثِلَكُ فَاجْعَلْ جِنْكُ بِإَجْرَتِكُ كُلَّ تُلَيِّرِتْ بِعَمَلِ الدَّسِالِ الْمَلِ أَنْ يُغَبِّلُ مِن مَلِكُ لِمَا أَخُلُفْتُ فِيمُ فَكُرْمُغِيِّمْ وَالْمَرِي وَأَسْبَا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُنَّ تَعْزُوا الْجَلَّافَا تَقِ اللَّهُ وَلَجِلْهِ الْعَلَبِ إِنَّكُ مُنْمِلٌ فِتَكَلَّ وَمَقُونٌ بِنَهَكَ وَمُثَوِّي مَالْمِيَكُ كَارِحْ لَنْسَكَلَ عَزِنْتَقَاوِالِمُعِي وَمَذْلَةِ الْفَلْبِ وَفِيْ بِاللَّهِ وَحَفِظْ فِالْلُمْدُب إَنْ كَاسْتَ بِسَامِيَ اجَلَكَ وَلا بَرَزُوقِي مَالِيَن لَكُ فَلِمَا ذَا مُشْفِي فَشَدَ كَأَيْفُونُ إَثْلَىانِ مَثَلَّتَ نَعْشَلُ مَيَادُكَ أَخْدَدَتَ مَعَادُكُ فَأَفَرُهُ ثَلُ كَالْآلُاكَ الْعَبَيْقِ وَثَنَّقَاءً لاَ يَنْفَعِنِ إِنَّلَ طِرِيُ الْحَدِثِ لاَ غَلْ هَارِيْرِ فَلا يَكُلُّ مُعْرِكُمْ إِنْكُ إِن اسْتَفَكَ بِعَضَ إِبْرَ المَّوْا فِلِ مِنَ أَدَارِ الفَرَافِينِ فَكَنَ يَقُومُ فَضُ كَثَلَيْسَ بِغَنِي تَفَيِّعُ وَإِنَّكُ ثُنْرِكُ مَا يُحْبُ مِنْ رَبِّلِهِ إِللَّهِ إِللَّهِ مِنْ مَلِلَّا إِللَّهِ مِنْ أَلَكُ تَلْح الْجَنَّةُ حَقَّى تُزْدُجِرَتُنْ يَهِلُكُ فَتُنْفِئَ وَثَنَّافِعَ ثُنَّ مَعَامِيلُ تُنْفِقِ إِنَّكُ إِنَّ مَالَكَ الْفَاحَلِمَ وَفَرْبَتِ الْكَلِينِ عَالِيْتَ اللَّهُ مُونِيَّ وَعُلَّكُمْ ﴿ أَنْكُلِهُ ٱخْلَتَ عَلَى الْمُنِيا ٱذْ مَرْتُ عَمِالْمَنِيا ٱفْتَكَ إِنَّالِهُ مُوَاضَعَتَ \* وَمُعْلَمُهُ الْفَيْلُونُ مُؤَلِّمُهُمْ اللهُ عَلَى الْمُنْفِأَ الْوَيْمَا أَفْتِكُمْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ رَفَعَلَالُهُ إِلَمَانِ مَكْبَرْتُ وَضَعَلَالُهُ إِلَّكُونِ الْمَدُنَّ نَشَكُ خُرْتُ بِضَالِّهُ الكاية انفنف من مُنشِكُ أَنْ لَقَالَ عَنْمُ النَّمَ إِنَّا إِنْ جَامَعُونَ اجْتَنَبُ المِثْنَاتُ المِثْنَاتُ بَلْتَ يَفِعَ الشَّكَابِ إِلَّلَانِ مَنْ مَعْتُ مَنْ دَبَى الشِّيئَابِ إِظَّالِ أَضَافَهُ ۗ

عادية مني الله منه المفاط الي التي على بيئة مؤرية العلى وَجِينَ لِمَ عَنْ دِيْنِ ثَنْفِيدٍ مِنَ أَمْرِيُ إِنَّ لَعَلَى مَنِيْ مِنَ لَوْقَ وَغَيْرٍ. . تُنهَرِيْ وَدِينِ النَّ تَعَارِبُ ٱمِّلِيَ وَمُنْتَوْلُ كَلِياتِ مُسْتَحَقِ رَبِّي أَعِيا تَفْيِي وَمُنْمَيْرِ الْيَهِينِي إِنْي لَعَلَى َجَادَّةِ الْمَيِّ وَالْعُمْرِ لَعَلَي مَنْ لِمُ البَاطِلِ إِنِّي لِعَلِي إِفَامَرَ بِي اللهِ أَفَاوِلُ مَلِّي نَصْرَةٍ بِيَكِهِ أَجَا هِلَ كُلَّا بَازُا إِنَّ كَانَعُعُ نَشِينَ أَنْ تَكُونَ حَاجَثُمْ كَايَسْتُهَا جُوْدِينُ أَوْجَهُلُ كَايُسْعُرِهُمِ إِنْ آغًا تَعَلُّونَا يَاكُونَ مُولَعُلُ فُالْمُونَ مَا كُلُولُ مِنْ أَعَلَىٰ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل سَاكُتُ تَعْلَمَا لَهُ صَلِي السَّعْلِيرِوالدَّافَظَانِيَ وَإِذِ اسْكُتُ عَنْ مَسَا كُمِيْدٍ إِبْتَالُافِ إِنَّا أَنْعٌ نِّنْقِي مَنْ أَنَّ أَنْفِي النَّاسُّ عَمَّا لَمْتُ الْمَجْعِ مِنْ أَوْأَشُوهُم يَمَاكُ ٱسْبِعُمُوالِدِ بِعِبَلِيٰ اَدَارَجَيْ مِالَا يَحَيِّ رَفِيهِ إِنِّي ۖ كَالْشُكُّلُوسِكِ كَاعَدِ الْآ وَإِسْبَعْكُمْ الِيهَا وَكَا أَهَا كُرِينَ مَعْصِيمٌ إِلْهَ فَلَمَنَا هِي فَبْلَكُمِ عَالِيَ طَلَعْتُ اللَّهُ فَا لَا ثَّا لَا ثَّا لَا رَّجْعَ كَلِهِ فِيهِ أَوَ الْمَثِينَ خَبِلُهِ أَعَلِي عَارِهِ إِنَّ إِنَّا مَا فَ عَلِيمٌ كُلَّ عَلِيم الشِّيابِ مُسَافِق الْجَنَّانِ يَعِيلُ مَا مَعَلَىٰ وَيَعَلَمُا مُرْكُونِ الْمُرْكُمُ بِمُنِي الإسْفَعَلَادِ وَالْإِكْفَارِينِ الْزَادِ لِيُومِ تَقُدُمُوكَ وَيُعَلَّمُونَ فَلِي مُلْ غَلِغَى وَيُحَرِّعَ مِنَا كَنْمُ مُسْلِغُ وَالِيَّ إِذَا الْخَلَّمُ وَالْجِلْخَمُلَةً رِينَ خِيالِ الْخِيْرِلِينَةُ لَمَا وَاغْتَغُرُ لَهُ فَقُدُمًا سِوَا هَا وَكُلَّ مَثْلُ فَقُلْ عُقَاعًا عُدُمُ وَيَ كُنَّ مُعَارَفَهُ الْمِرْنِ مُعَارَفَهُ الْمُنْ وَكُلُفُنَّا حِبَّا فُصُ

يه على ما تصدمون

إنكراني الإجتابرينا يَعْتَدْبَكُرُ إِلَىٰ الْآخِرَةِ آخِعَ مَنكرانيا كُلْمِمَا يَعْمَلُمُ مِنَ الدُّنيا إِنَّمُ لِلِا أَنْقَادِ النَّفُكِ أَخْتُ مَكُم الْمَ أَفَادِ المَّنْ اللَّهُ إِلَّهُ مِن وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَةِ مُلَالِمَ مُلْكِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّهُ لِيَ جَزَادِ مِنَا فَعَلَيْمُ لَقُدُ مُعَاجَبُمُ مِنَ السَّالِ إِلَّهُ مُا أَخَذُ مَنْكُمْ إِنْكُمَا عَبْطُ بِنَا بَدُلْتُرْسِ الرَّاعِبِ إِلَيْكُم نِهَا وَصُلَّهُ مَلَو (لَكُولِ لِي اكتِتاب الأدب أخَيجُ وسَكرائيا النِسْمَابِ النِعْتَىمِ وَللنَّعَالِبَالْمُراكِ التتاعة بتيبة للخض أخنج متكولية النشاب المخصية الغلب إِنَّكُوْمُوكَ مُنْفَقَ بِإِنْهَا لِكُوْلَا تَشُكُ لِللَّاكَثِيلٌ إِنَّكُومُ الْحُصِّ بِأَنْعًا لِكُو إِنَّا إِنَّا الْمُ الْمُنْ الْمُتَعَالِكُ عُمَّنَاكُمْ بِعَلْمِ وَالْمَا كَالِ مُقَدِّفًا ثَعْلُمُ الأَفَالُ (لَكُرُابِ اغْتَنَتْمُ صَالِحُ الأَضَالِ بِلْمُ مِنَ الْأَجْرَةِ فِالنَّهُ الْأَمَالِ إِنَّكُوا ثِنَا خُرِنُتُمُ لِلْآخِرَةِ كِاللَّهُ فِيا عَلِينَا إِلَا لَيْنَا ۚ إِلَّهُمَا إِلَّا لَكُوانِ مَضِيتُمُ بِالْفَقَاءِ كِلَابَتْ عِيْشَتَكُمُ وَفُزْفُرُ بِالْفِئَا ۚ إِنْكُرُاهُ صَبَّوْفُرُ فَيَ الْبِكَلَاء وَشَكَرُ يُرْمِينُهُ الْمُصْوَةِ النَّخَارِ وَلَهُ ضَيْتُمْ إِلْفَضَارِكَانَ كَلُومِنَ الْهِ مِحَالَة الزِّصًا أَثَكُون وَعِيْعُرَخَلَقَتُمْ مِن مُنَفَّا وِالنَّصَا وَفُعُنْعُ بَعَالِ النَّفَاءُ وَالْكُ إِنْ تَنَعْتُمُ مُونَعُ إلْفِنَا وَخَفَتْ عَلَيْكُمُ فُونُ النَّيَا ۗ إِنَّكُوا فَ مُضِمِّمُ عَ الدَّمَا النَّيْمُ اعْمَا لَكُونِيًّا كَنْفَقْتُ لَمَكَ يَتَقِيكُمُ إِنَّا أَنْ الْمُعَالِمُ لَكُونَ

بَجَالَ وَإِضْ مَثُولُ إِنَّمَا إِنَّا إِنَّا الْمُعْتَ مُولَ أَصَلًا فَيَكُمُ لَكُ مُثَالًا وَأَضْلَ الْتُعَلِّلُ وَمُوَلِكَ إِنَّكُونِهُ أَحْمَاتَ مَنَفَكُ ثَكُرُمُ وَالِعِاعُونُ إِنَّالِهَ الْمُنْفَالُّكُ اللَّهُ الْمُلَا -512/10 تَمْتَعِنُ وَإِيَاما نَوْنُ إِنَّكَ غَلُوتٌ لِلْآخِرَةِ فَاعْمَلُهُمْ الْوَالْوَ إِنَّاكُونُكُمُّكُ لِلنُّهَا فَازُهَدْنِهَا وَأَغِيثُ عَهَا إَنَّكَ مَوْدُونَ يَعْظِكَ فَرُكِّمِ الْحِيْرُ إِنَّكَ مَتَوَعْرِ إِذِيكَ فَزَيْنِهُ بِالحِلْمِ إِنَّ وَزَادًا كَالِبًا كِمِنْنَا مِنَا لَهُوتِ فَالمَعْلُ إِنَّا إِنَّ يُغْنِي عَنْكَ يَغِيَا لَمُونِ إِنَّامِلُ عَبْلٍ فَلَا مُثَّمَّتُهُ فَنُزَّقَدُ مِنْ صَالِح العَلِيْ إِنَّكُ إِنْ عَلِلْتَ اللَّهِ ﴿ وَإِن وَمُنكُلُ إِنَّكُ الْمِعْلَتَ المِنْ عَالَتَ المِنْ الْحَرَثَ صَنَقَتُكُ إِلَيْكُ فَ تَلْقِي اللهَ سِعان بِعَلِ أَضَرَ عِلِيكِ حُبِ النَّهِ الْأَيْدَ إِلَّى فَ عَيْلَاكِ الْآخِزة مُعَلَّا ٱنْعَ لَكَعَرِ الصَّبِحَ الْمِضَا كَالْخَدْبِ وَالْزَعَاهُ وَالْحَ إَنَّكُ إِلَيَّا الْأَخِرَةِ صَائِرُفُتَهُ فَعَلَىٰ اللَّهِ مُعَرُّفِ عَنْ كَنَّا إِثَّكُرِ حُصَّ [يدُ الْأَجَال فَاغْرَافُ الِمَا مِرْ إِنَّكُمُ هَكُ القَّالِيْبِ وَدُرَّتِيرُ الأَسْفَامِ وُإِنَّكُم مَا يَعْجَاهُ بِمَا فَذَتُ مُرْمِعُ نَقِبُوكَ بِمَا أَسْلَفَتُمْ الْكُرُ كُلُ الْحُرْبِ الَّذِي إِنَّ أَفْتُمْرُ اَخَذَكُمُوانِ وَرِنْتُومِنهُ أَذَكُكُو إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّا لَعُمَّا مُعَاعِمُ أَخُوجُ مَنْم لِلْ تَعْلَمُ مَا لَمُرَكُّونُوا أَعَالُونَ إِنَّا كُم لِلْ إِنَّا فِي مَا أَكْسُنِهُ وَهُوجَ مَنكم لَهُ ٱلْمِسْتِ مِا مُعَنِّقُ إِنَّهُ إِلِمَ إِعْرَابِ إِلَا عَمَالِ الْحَيْجُ مِنْكُولِا إِمْرَابِ المِنْ الْمُرْافِيَةُ الْمِنْ وَعَالِمَا إِنْ عَالِهَ فَيْ خَلْمُ اللَّهِ مِنْ مُولِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَيَا لَكُ مَتَعَرِّقِةً وَأَغَرَاضُ مُشَعْدِقَةً مُعْلِقِهِ اللهِ اللهِ العالمة العالمية ال بغيره بماغ لفراد لفنس إشاآنت كالطَّاعِي نَسُكُ لِيُعَمُّلُ رِحْ فَهُ إِنَّا اللَّهِيَةِ بَيَ اسْتَسَلَ المَنْعَادُ الإِنَّا سَادُهُ الْعَالَمُنَا عَلَا جَرَّهِ الأبتحاذ إنَّا الَّذَهُ التَّكُرُّ عُنِ المُناوِيْ إِنَّا الْوَيْعُ الْمُنْطَعُنِ الْعَاصِي إِنَّهَا النَّبْلُ ٱلتَّبْرِيءَ مَوالْهَ أَزِي إِنَّمَا الشُّرَقُ بِالْعُنْزِلِ كلادب كوالمال كالمستباراتماأنت عدد أأرم فكأثبي ينفي كملك يَعِينَ يَعَضِكُ فَغَضَّتْ الظَّلِ وَأَجْرِلَ عَالِمُ الْكُشِّبُ إِنَّا لِيَكُ مَنْ عَمَّا لِمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ كُلُكُ مُنْ لَا يُسْعِكُمُ الْمَاسِّقِ الْعَلَقُ عُلْقًا لُوْنَهُ وَمُنْ الْمُنْ يَعْدُوا عَلَيْكُ فَعَىٰ ذَا مَنَكُمْ عِلَا لَهُ آلِي فَهُوالْعُلُوالْعُلُوالْعُلُولِ عَلَيْكِ إِمَّا جَعِي الصَّمِيْقِ صَدِيقًا كَانْ يَسْدُقُلُ فِي نَسْبُكُ مُعَمِّلًا مُعَلِّمُ فَعَلَ هُولِكُ فَاسْتَنِيرُ اللَّهِ فَالنَّالِينَ إِنَّا سَيَالَ فِينٌ رَفِيعًا لِأَنْهَ رَفَعًكُ عَلَى عَلَى ملك ويتلكفن أعاتك صكح وتنكف التفيق التعني الما يُعَوُّ وَوْرُ لِلْعَهِمِ مِنِهَا سَاتِ ضِيِّهَا إِنَّمَا الْمُؤَاةُ الْعَبَةُ فَيُ الْخُدُهَا عَلَيْفَتِهَا ۚ إِنَّا اللَّهِ المِنْفِي مِنْ مُن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَّنْعَهُمُ آخَوَ تُهُمُ لِمَا مِنَ الَّهُمَّا مُنْ عَلِيهَا ۖ إِنَّهَا أَهُمَّا لِلْهَا كِلَابٌ عَامِيرٌ مُرِينًا فِي اللَّهُ ا كِيْرُها صَفِيرَها لَعَمْ مُعَقَّلَةً وَالشِّي مُفَسِّلَةً قَلَّا مُلَّتَ تَعُولُا وَفَكِيتُ

اصكرفاقنا كمرفأن كأثر إنكران اطفترا نشكرن فقت بكرليك تثق عَايَةٍ إِنَّكُرُون مَلْكُمُّ شَهَواتَكُمُ فَزَتْ بِكُولِكَ الأَضْوِ وَالعَوَا يَرُ إِنَّكُمُ إِنْ أَفْهَلْتُمْ عِلِي اللَّهِ أَفْهَلْتُمُولِانِ أَذْ بَرِّتْمُ وَمُدْ أَذَ بَرْتُمُ الْنُكُولُ لَ وَعُبْتُم إِلَى اللَّهِ عَنِهُ مَن تَعْوَجُ وَإِن مُنْهِ مُن إِلَى اللُّرُينَا حَرِوَتُكُمُ وَتَعَلَّمُ وَإِنَّكُمُ إِنْ يَجْفُوا لَقَدُ بَلَفَهُمُ آمَا لَكُرُوافِ يَجْتُونُونَ فَيُوالْفِوخَابُ أَمَا يَكُوكَا لَكُو إَنَّكُوْ إِنَّا كَانَتُ مُولَكُ الْفَقَابِ أَوْزَدْتُكُونِهَا لَذَالْعَظَبِ إِنَّكُولَى تُحَمِّلُوا بِالجَعْلِ أَنَّا وَلَكَ مَنْلُقُوْا مِرْ خَالِخَيْنِ مُثِنًا وَكَ تُنْزِكُوا بِرِيَ لِآجِزَةٍ مُطَلَّا إنَّكُرْنَ نُعَابِ الْتَا بِلِ فِ وَالْحَقِّ تَلِيْلُ وَالِيَّانُ فِيهِ مُوالْوَرُو كُلِيْلٌ وَلِلْلَاثِمُ فِيهِ إِنْحُوِّ ذَٰلِينًا ۚ أَفُلُ مُنْعَ أَنْوَ نَعَلِى الْعِصْيَاتِ مُصَعِلِمُونَ عَلَي ٱلأَدْ عَاتِ فَنَا هُرَعَارِمُ وَتَنْفُهُمَّ ۚ إِثْرُوعَالِهُمُ مِثَافِقٌ كَفَارِيعُمْ كَمَادِتُ وَالْعَظِّرْصَعِيْرُ فُرِي مُولَ الْعُولُ غَيْنَهُمْ وَقِينَ هُرِ اللَّهُ مُعْتَصُونَ عَلَيْ بَيْنِي أَوِالْمَلَاوُ وِبِي مُنْزُونِ وَإِنَّا كُرُوالْكُولُ مِنْ عُوقُولِهِ مِعْيَالًا \* فيعملغظ اندا واتباالجاث كمظفرا لغيظ وجلك التغنى إنباالخذم طَاعَتُمُ اللَّهِ وَمَعْصِيتُمُ النَّهِ فِي إِنْمَا النَّا يُ رُجُلُانِ مُثَّبِعُ شِرْعُهُ وَمُسْلِع بِنْعَمُّ لِإِنَّهَا خُلِيْتُمُّ لِلْفَنَّارِ كَالِلْفَالْ وَإِنَّارِهِ وَالِلْفَيْرَ وَيَعْزِلِ قُلْعُمْ ک للشارولفشار س مُستَعِيدً إِنَّهُ الْعَاقِلُ مَنْ وَعَظَيُّ الْتَجَارِبُ إِنَّهُ الْجَاعِلُ مَنِ اسْتَفْيَكُ مَمُ الْفُلِابُ إِنَّمَا الَّهُ بِهِا غَنَّكُ فَتُعُ قِيهِ مَنْ كَا يَعْ فِي أَرَّا اللَّهُ بِهِا أَخَوَا لَهُ عُمَّا فِي أَ

ويجشؤية اكظعرليا ثواسعة دارجرق كما قايجرانا يتبغ كأعل العِسْمَةِ وَالْمُسْتَرِجِ السَّلَامَةِ آنْ يَرْحَمُوا آ هَا الْعَصِيْمُ وَالنَّانُوبِ وَإِنْ يَكُونَ الشُّكُ كَانِي مِّعَافَا يِعِم فَوَالْفَالِبَ عَلِيهِم وَالْحَاجِزَ لَهُمُ الْإِلَاثِ كَالَمْ نَفِي المَّالِيَةِ مَهَّمَا إِنَّقِي فِيهَا مِنْ كُلِّشِي مِّلِكُتُمُ إِنَّا إِلَمْ إِلَا بُوارِ عَلِمُ يُعْقِلُهُ لِلْفِيرِ فَلَهَمَا كُمِّلَتْ مِنْهَ إِخْلَتْ الْمُفَالِّدُهُ فِي الدِّياعُ فَيْ تنتغِلُهُ النَّايَا كَفَتُ تَبَادِتُهُ الْعَلَايْبُ وَالْحَادِتُ إِنَّا لَكُ مَا لَكُ الْمُتَا تَتَمَتَّمُ الْمَرْتَكُ مُنَالَكُ وَتُمُ فَالْمَارِثِ إِنَّا النَّاسُ عَالِمُ وَتُسْعَلِّمُ فَعَارِ عَالِمُعَا نَعَيِّ إِنَّا السَّعِيلُ مَن حَاقَ العِثَابُ فَأَصِى وَرَجَا النَّوْابُ فَأَحْدَهُ وَانْتَنَاوَ إِذَا لِمَنْتُرُوا وَلَهُ إِنَّا يَشْعُونُ السُّوالصَّبْ الْمُنْطَعُ بَالِمُانُمُ وإِلافَا لِعِينَهُ أَوْمَا كُنُّونَ كُلُّ الْمُنْكُونِ لِأِنْ كُلُّهُ الْمُعْتِرِضِ فَ وَلَا يُمُ الْمُتَوْمِينِ مِنْ وَجُ إِلَى إِنَّا سُمِّيتُ الشَّبُهُ مُ ثُومً كُولَا تُسْبِدُ الْحَقَّ فَأَمَّا وَلِيَآءًا لِلَّهِ فَغِيَّا فَهُ لِينِهَا الْمَوْتِينَ وَكُلِلْلُهُ مِنْتَ الْمَدِي وَلَمَا الْمَلَوْمُ اللَّهِ مُنْ فَالْمُ مُولِيهِا الشَّلَالُ وَدُلِيلُهُمُ الْعَيْ وَانْمَا الْعَالِمُونَ دَمَّا مُرِجَلُهُ لِلِيَّا لَوَيْعِ وَالشَّقِيُّ كَالزُّهْرِةِ عَالْمُ الْعَنَّا وَالْقَلْمُ عِتْنَةِ الْمُلَوْيُهُ اللَّهِ إِنَّا لَمَا إِنَّا لَمَا إِنَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى خَلْمَ وَكُلَّ المُلْ وَاللَّهُ عَلَى صَادِهِ وَكُ يْمَغُوْلَجُنَّةُ إِلَامَنْ عَرَفَعُهُمُ وَعَفِعًا فَكَا يَدُخُوا الْمَاكَا كُلُّ مِثْ الْكُرْهُمُ وَأَلَّكُ إِنَّا الْمُتَعْفِظُونَ لِعِيْدِ اللَّهِ فَمُ الَّذِينَ أَفَامُوا الْبِيِّنَ وَنَقَرُونَا وَحَامُونَ

عِعْدُهَا إِنَّهَا يَفْلِي بَيْنَكُرُ كَالِمُ مَلِجَ يَهُ الْفُلْمَةِ تَسْتَعِيْنِي بِهَا مَنْ وَلَجْهَا إِنَّا أَبَادَ اللُّونَ لَنَ تَعَالُفُ الْحَرَاكِ وَالشَّلُونِ إِنَّمَا ٱنْتَرَكَّكُبِ ثَنَوْفٍ لَايَنْ وْفَ يَيَ إِلَيْنِ يُونَوْقَ الْمَاالَحِيْرَافُ تُعْلِيَ ٤ العُوْمِر وَتَعْنَى كَيَ الجُرْمِ الْمَاالْعَتَا الْعَوْبُ بِيَ الْمِشْرِ ٣٠٠ آلمَا أَوْرَيْهِ فَا لَوْرِيْ الْمَا الْمُؤْمِرُ الْمَا الْوَيْمِ الْمُؤْمِرُ اللَّهِ الْمُؤْمِرُ وَالْكُفُّ مِن الطَالِبِ إِنَّا الْكُوْرُيْدُ لُهُ الْمُفَارِّيْبَ وَابْعَافِ لَلْعَالِبِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا الَّهِ إِنَّ مَنْ الْحُرُورُ وَكُولُونُ مُنْ أَوْلُوا الْمُرْابُ وَمَعْفَعُ حَمَّا تَعَنَّعُ الشَّمَابِ إِمَّا الْجَيْرَيْنَ مَعَ تَنَكَّرُ كَفَطْنُا أَبْسُرُ النَّعُ إِلِينِ ِ إِنَّا الْمِلْيُرْمَى الْوَا ٱلْحَدِيَّ صَبَّرُ عَلَوْ الْخِلْرُ غَفَرًا إِنَّا الْمُؤْتَخِرَقَّ بَا اللَّهُ تَفَادِ مُرْعَلَي مَا قَرَمُ إِنَّهَا ٱللَّيْسَ مَنَ إِذَا أَسَأَ الْتَغَفَّرُ كُاذِ ٱلْذَبَّتِ لَوْلُ وَمُوالِمُا لَوْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَلِوًا نَّمَا حَظَّا أَعَدِهُم مِنَ الأَرْضِ ذَاتِ الْفُولِ وَالْوَقِي تُعَدُّونِهِ متتعفرًا كَا خَدَةٍ إِنَّمَا الْمَا إِنْمُ رَقَى كَانَ بِتَنْسِهِ كُلُّ شُعَلَهُ وَلِدِنْ يِهِ كُلُّ هُذَه ىكاجريم كُلُّحِدِم إِضَّا النَّيْنِ كَالْهُمَّ كَالاَحْتُ كَالْ مُسْتَعِرُ فَكُلُوا رِيْ مُنَرِّكُمْ لِشُتَقِوَكُمْ فَا تَفْتِكُوا اَسْتَا كُمْ عِنْدُمُنْ يِعْلُواْسُوازُكُمْ راتَمَا مَثَلُ مَنْ خَبُرُ الدِّيمَ الْمُثِلِّ مَفْرِيمًا بِمِرْمُنُولِ جُرِيبُ فَأْتُولَ مُنْزِكًا حَمِينًا كَجَنَا بًا مِرِيُهًا فَاحَمَّا لُوا وَغُنَّا الْعُرِيقِ وَخُشُونَهُ الشَّفِيلِ

الغَيَّابِ جَدُلِكُ لَمُ الْفَارَةِ مَنْ وَالْمُعَمَّابِ أَفَةُ اللَّهِ الْعَبْ اَقَتُرُالُمُ يَنِينُ إَلَّهُ إِنَّ أَفَرُ الْأَمَّالِ عِجْزِالْفَالِ ۖ أَفَدُ الْأَمَّالِ خَفُولِكُمِالِ آفتُ النَّفَآءِ الغَثْدُ أَفَتُ الْحَذْمِ فَعَتْ الْأَفْرِ إِفْهُ الْأَمَا نَبُوا لِخِيَالُمُ الْفَرْ النَّهَا، عَدَمُ الْعِيَائِرُ أَفَمُ الْجُرُو التَّبْفِينُ أَفَمُّ الْعَاشِ سُؤُالَّذِينِ آفَةُ الْكُلُامِ ٱلْإِطَالَةُ آفَةُ المَعْلِ البِطَالَةُ آفَةُ النَّجُ الكُمْ أَفَالِهَا عَلْم ٱلْفُلُّ آفَةُ الْمُسْتِرَ وَمُنِيَّا لَسَوَّ أَفَةُ الاِفْتِمَا لِالْبَغِيُّ وَالعُثُوَّ مُعَلِّد تَعَلِيْهِ \* أَنْدُ العَالِ المِ معاليط إخًا مُرادًا نَعُقتَ فَاضَدُ الْمُلْتُ فَارْفَق إِذَا الْعَطِينَ فَاسْتُرْا فِذَا البُّلِينَ فَاصْرُا ذَا عَاسَّنِ فَاسْتُنِي الْإِفَافَتِ كَانْ يَتَوَاإِذَا أَحْبَبُتَ فَلا تُكُوثُ إِذَا أَجْفَتَ كَلَا تَعْجُرُ اذَا صَفَعْتَ مُعْجُ فَاسْتُوكَا إِذَا صَنِعَ اللَّكُ مَعْتُهِ فَأَنَّا تُشْرُكُ إِذَا مَدَحْتَ فَالْحَتِمِ ﴿ إِذَا تُحْتَ كَا تَمْضِرُ إِذَا وَعَدَثَ فَأَ غِمُنْ إِذَا أَعَلَيْتَ فَأَوْخِرُ الْذَاعَرَمْتَ فَاسْتَشِقُ إِذَا ٱلْمُعَنِّرَتَ فَاسْتَخِرًا إِذَا مَنْ مُنْ عَلَقْ الدَّامُلُكُ فَاحْتِي الدَّارَيَّةُ تَ كَانْفِكَ إِذَا جَنْيَتَ فَاعْتُرْتُ إِذَا جِنْ عَلَيكَ فَانْتُقِرْ إِذَا عَاقَرْتَ فَأَفِيْر أدَا اسْتَيْنَ فَاغِرْمِ إِذَ أَوْلِينَ كَاعِيلُهُ أَذِا أَنَّا مِنْ فَاتَعَالَا ذِلْا أَيْمِنْتُ كَلَاَعْنُ إِذَا النَّمُّنَتَ قَلَا تَسْتَعِنْ إِذَا أَنْعِا لِللَّهِ وَإِذَا أَنْعِا لِكُلَّ الْإِذَا صَعْفَ مَعْرَفًا فَاشْتُهُ إِذَا نُفِحْتَ فَافِيحُ الْذِالْحِيثَ فَاقْتُعُ إِذَا أَطْفَتَ كَا يَسْعِ إِلَّا أَنَّا لَمُ الْمُنَّالَةُ مِنْ النَّمْنَاكُ إِذَا آخَيْتَ فَالِّرْفِرُ لِا مُلَا أَلْمَا الْفَاصَدُ فَ

مِن جِيْعِ جَوَانِهِ وَخَفِظُولًا عَلَيمَا وَاللَّهِ وَلَكُولًا أَمَا يَعِقُ الفَعْلَ المفالفَفل أولَا اللَفل أمَّا سُلَّة النَّاس أولُوالا خَلام الرَّخِيَّةِ كالمتمر المترنفكم وفي الشرال وفعه مني السنة فيد المنظ آفة أَفَةُ الإِنِمَا فِ الْفِئْزُلُ أَفَمُ الْتِقِينِ الشُّكُ أَفَمُ الْفَرِ اللَّوْلَ فَ أَفَمُ الظَّاعَةِ الْغِضَيَانُ أَفَمُ الشِّرَى ٱلْلِيْنُ أَفَهُ اللَّذَكَاءِ ٱلْكُنُّ آفَةُ العِبَادَهِ آلَمِنَا آفَةُ الْجُرِعَ آثِتُ الْفَعَدُ أَفَدُ النَّعَالِ اللَّهُ آفَةُ الْمِيْعِ نِتَنَا الْطَيِّ أَفِرً الْعَلِمُ الْمَوْيُ أَفَدُ النَّسِ الْوَكْمُ إِلَّمَٰ إِلَّا أَفَةٌ الْمُتَانَكُ إِنْهُا فَى الْأَلَدِ آلَذُا لَلُوكَ تَنَوُا لِنِينَ آلَهُ الْوَيْكَارِ خُبْثُ السِّرِيِّيِّ وَهُمُّ العَلَمَاءِ حُبُّ الْمِاسِيِّرِ آفَهُ النَّعِيُّ مَعْوُ النِّيانِيِّ · ٱقْتُالْجُنْدِيْخَا لَفَتُهُ الْفَادَةِ الْفَرْالِكَا فِهَ عَلَيْمُ الْعَادَةِ الْفَرْالِمَ عَيْم لَهَالَغَدُ الطَاعَةِ آفَهُ الْمَنِحِ وَلَدُ القَيَامَةِ آفَدُ الْفُفَا وَ الطُّعُ أَفَهُ العُلُدكِ تِلْدُا لَوْيَعَ أَفَهُ الشَّيَا عَدِ إِضَاعَةُ الْحَزَمِ آفَهُ الْعَوْجَ إِسْفُهُمْ الخضيم آفتُرا لِلْفِرُ الذُّلُ آفَتُمُ العَطَّارِ المُفلُ آفتُ الإِفْتِمَادِ الْجُمْلَ آفتُ المنيترالزل آفرًا للكري مَنعً الفَاج آفرًا لللهِ عَعَق الجاليم آفة العُفعة فِلْدُالِقَائِمَ آفَةُ النَّفِلَ كِذْبُ الْرَفَائِمَ آفَةُ الْعِلْمُ ثُلُ العَلِيهِ آفَةُ العَمَلِ تَكُلُ الإخْلَاقِي ٓ أَفَةُ الرِّياسَةِ الْفَتْ أَفَمُ الْجُرْدِ الْقَفْ أَفَةُ الفَاتَةِ الفَالِمُ الفَاجِرُ أَفَدُ الفَدْدِ الظَّالِمُ الفَّادِرُ آفَةً

إِذَا النَّيْتَ اللَّهُ سِعَامَ أِينْ بِسَكَ بِخَلْقِيمِ فَيُنْ حِنُّكُ مِنْ جَلُّوهِ فَعَذْ ٱنَعِضَكَ إِذَا ٱحْدَيْتِ الشَّلَامَةَ فَاجْتَتِتِ مُعَاحَيِّهَ الْجَعُولِ الْحَاتَلَ لِلْفُعُلُ ۗ كُثُرُ النَّفُوكُ إِذَا لَا يَتَ عَالِمًا فَكُن له خَادِمُ إِنْدُ أَفَالُ فَتَ ذَيًّا ثُلُنْ عليه مَادِمُنْإِ ذَانَكُبْتَ اللَّهُ سَبِعَانَهُ مِنَائِعٌ عَلَىكَ الْمُعَرِّعَ الْعَامِينَ فَعَلَّمِ مَنْكِحَ الْ مَادِمُنْإِ ذَانَكُبْتَ اللَّهُ سَبِعًا نَهُ مِنَائِعٌ عَلَىكَ الْمُعَرِّعَ الْعَامِينَ فَعَلَى مِنْكِ اللَّهِ المادَا تَنْفَتُهُ الرَّفِيعُ مَا فَعَ إِذَا نَنْفُ الْفِيعُ ثُقُعُ الْفَاقَامُ الْفَيْدُ الفَّاوَ وَلَكُنَّ اللَّهُ اللَّهِ وَإِذَا لَارُدُتُ أَنْ فَالْعَ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ الْحَالَ سَنَى الْمُلُّنُ لَكُونَ الْمُتَطَّقُ إِلَا الْعِيْبِ الْمَانَةُ كُثُرُ الْعِنْدُ إِذَا كُلُ العَقْلُ فَتَصَرِ الشَّهُونُ الْمُ أَبَّا عَدَتِ الْمُنْدِيدُ قُرْبِ السَّافُةُ الْحَالِثَ الْعَسْمِ العِزْ فَاطْلَبْهُ بِالطَّاعَةِ إِذَا كَلَبْتَ الِفِنَا فَاطْلِبُهُ بِالْقَنَاعَةِ الْحَالْمَ لَيْ مَايُرُنِهُ فَارِثِهِ مَا يَكُونُ إِمَّا ظَهْرِتِ الْإِنْهُ مَنْ أَبِّ الظُّنُ الْوَالْمِ تَكُنْ فَلَامَتِنَ كُنْتَ إِذَا عَلِبْتَ عَلَى الْكَلَامِرُ فَا يُلْكُ أَنُ تُعَلِّمُ كَالْتُكُونِ إِذَا لَنْزُتُ ذُ نُوْبُ الْقَدِيقِ وَلَ الْتُؤْرُبِ إِذَا الْمَرْبُ الْعَبُلِ النَّفَقُ سَنْدِ تِعِيَ الْعَلْبُ عَنِ الْعَاقِبَةِ إِذَا تَصُرِتَ يَرَكَ عَنِ الْمُكَافَاءِ فَاطِلْ لِيمَا تَكُ بِالشَّكِرُ إِذَا نَوْلُتُ مِكِلِ إِنْ مُتَوَالًا مُعَلِّهُ إِلَى الْمُتَكِّرُ وَالْحِبَّلِيَّةُ مُتَكَّالًا أَمْتُهُ حُنى العِبَادَةُ إِذَا أَفَتُرُتِ العَلْمُ إِلْمَنْ مِ كُلُبَ الشَّعَارُةُ الْأَلْنَيْتَ مُفْلَوهًا فَأَوْمُ مُنْ عَلِي الظَّالِمِ الْمُالِمِينَ فِي الْمُكَارِمِ فَاحْتِرَ الْمُكَارِمُ \* إِذَا كَانَ الْفَقَاءُ كَانِيْ خَذُ فَالْفِيعَ لِلْأَوْلِ الْفَالَةُ الْفُدَارُكُ لِيُرْكُ الْفَعَار

الآخالُ افْتَفَعَتِ الْآمَالُ إِذَا لَلْفَتْمُ فِعَالِيَّهُ الْأَمَالِ فَاذْكُولُ إِفْسَاتِ لَلْهَا لِأَلِدًا لَغَيْرَتِ مِنْتُمُ السُّلُقَالِ ضَمَكًا لَزُّما لُ إِذَا تُغَيِّرُ كُلُّ السُّلُقَا كُ تَسَلَّطَ الَّنْيَكَانُ ۚ إِذَا مَّزَّ لَعَفَلَ عَتَى الْفَلَ مُرْادَا خَلَتَ بِالْفِيَامِ فَانْتِلْ بِالصِيَامِ إِذَااَ نَعَتَ بِالنِعْيَرَ فَقُلْ قَصَٰمَتَ شُكُمُ الْإِذَا صَبَرِتَ لِلْحَتَّنَةِ عَلَتَ حَمَّعًا إِذَا آمَّرَتِ الشَّافِلُ إِلْكَمْ يُقِي فَانْفُعُهَا إِذَا عَمَّزَتُمْ مَلَى عَنَّ فِيرِخَيْرِهَا مَصْعُمًا إِذَا طَالَتِ الفَّغَيْنَةُ كَلَّاتِ الْمُؤْمِنَةُ إِذَا كُثُونُ الْمُعَلَّمُ عُ َ عَلَّتِ الشَّفَوَةُ إِذَا ٱمُلَعَثَمَّ مَنَاجِرِهِ الْعَدَالِقَاتُ الْخَلَاثُ عَلِيمَ ٱخْزَاكُمُ آفتَدَتَكُم مَّلَ إِذَا كُلُلَةِ الْحَافَىٰ لَمُتِ البِيِّدُ وَقَعْتِ الْبُلِيِّمُ الْحَصْرِ لِلْمِيَّةُ إغتفقت الامنيئة الحاربا يتراغنر فأزفوا بالزائرة الترقا المتكافة عداددا قل المِكات كُنُرُ لِعَرَاب إِذَا ارْدَ حَرِالْمُوابُ لَمَا الصَّاصِ إِذَا خِنْتَ الْحَالِقَ فَرُيْتَ إِلَيهُ إِذَ اخِفْتَ الْعَلَّوْقُ فَرُيْتُ مُنْ إِذَا فَلْتِ الطاعَاتُ كُنُرُتِ الشِّيْنَاكُ إِذَافَكُم يَا لِيَمَانَاتُ إِلْ تَنْعَبُ الْمُكَا إِذَا أَنْ لِمَا لِمُنْ يُعِلَ الْمُفْنِ إِذَا أَحَبُ اللَّهُ عِبْدًا فَعَالُمُ الْمِزَا اذَا مَلَكَ كَالِهِ لَهُ عَلَى إِنْ عَلَى إِذَا مَنَا وَ الْمِتَعَلُ خَابُ الأَمْلُ اذُا التَّقَاعُ اللَّهَا رُاحْطَهُ لَا الْعُلَامُ أَوَاضَكُمْ لَأَمَانُ سَادُ اللِّيَامُ اذَا يُلِّكُ لَقُادُنْ بَعْلَتِ الْتَمَانِينَ الْدُاتَلْتِ الْفَيْرَى كُثُرًا لَتَعَلُّ بِالْعَادِ مُرْاجُوا ابْنِفُ ٱسْرَكُ مَاتَ ٱللَّيْكَ إِذَا كَأَنتِ اللهجان بُونِيكُ بِيَكُوهِ فَعَلَاجَكُ

عَتَلَمُ اذَا نَذَكُ خُكُلُ فِي لَفَسِكُ تَدَاعُتُ أَنْفُوالنَاسِ إِلَا عَنْ لِكَ إَدَا رَخْتَ أَنْ تَعْظَمُ مُمَّا مِنَلًا عِنَلِ لَنَاسِ فَلا تَعْظُرُ الدِ كَلِعُ اللَّيْتُ مُر فَقَ مَعَا ۚ دِبِ مِّ تَتَكُّرُتُ اَخَوَا لُدُا ذِ الْأَبْتَ فِي فَيْرَلُ خُلْنًا ذَيْمُ الْفَجُنْبَ بِنَ نَفْسِكُ أَمَثْنَا لَهُ الْحَالَمَتُ اللَّهُ عَبَدًّا لَنَيْنَهُ إِللَّكِينُ مُوَالِقُكَا إِلَيْهَا الْدِلَ اللهُ عَبْلًا خَفَرَ عليه العِلْمُ إِذِا الْمُتِّ اللهُ مَبْلًا لَهُمَّ مُالْقَمْةُ الصِّدَق إِذَآ ٱلْرَمَ اللَّهُ عَنِمًا آعَاشَ عَلَى إِفَارَ يِهِ الْمَقِّ إِذَا لَوَحْتَ لِلْعَاقِلِ فَعَلَ أَعْ فَعَدُ عِنَابًا إِذَا مَكُنَّ عَمِهِ الْمَامِ لِ فَعَنَا أَنْ مُعَتَّمُ مُؤَلًّا إِذَا فَكُمْ مَنْ الْمِكْرِيد ارْ اَفْلِكَ بَسَنَتْ مَوْلِيَكُمْ فِي أَمْرِ الْدِلْقَ صَلَتَ (ليكر أَخَلْفُ البِعَمِر فَكَ تَنَافِرُ فَا أَصَّا عَا بِعِلْمِ الشُّلُ إِذِ اصْغَبْتَ عَلِيكَ يَسْتُكَ فَاصْعُبْ لِمَا تَذِذُّ لَكَ مَعَادِعَ نَسْكُرَى نَشِيكُ تُنْتُذَكُ إِذَا خِنْتَ صَعُونَهُ أَضِ كَانْعُتْ لَمْ يَدِيُّلُ لَلْحَغَادِعِ الْنَمَانُ عَنْ اٰخَلَافِرَ فَعُنَامَلِيَّا لَجُلَاكُمُ الْعَذَكُ الْفُدُرَةُ عَلَى ظُلُمِ النَّاسِ فَاذَكُرُ قُدَّرٌ } اللَّهُ شِعَامِنَ عَلَى مُشْوَرَ كُنْ وَعَابِ اللُّهُ مُوْنُ لَا يَعْمُ الْبَحْلُمُ اللَّهُ اللّ سَلِمَا وَخُلُقًا قِونِيًّا الْذَا اَلْدَا اللَّهُ بِعَتِي خَيْرًا مَعْتُمُ عُمُّلًا قُونِيًّا فَعَالًا ستنيتا إذاالاداتة بعيدخيرات بطنده فيجد الداالانالياليه عَيْزًا أَلْمَنُ الْقَنَاعَمُ وَلَ مُلَحِ لَمَ زَوْجَهُ إِذَا الْإِدَا لَسُ بِعِبْدِيغَيْرًا عَفَّ

بَطَنَهُ وَ الطَّعَامَ فَعَجَهُ عَنِ الْحَزَّامِ إِذَا أَزَادًا تَلَهُ عِمَادِ صَلَّحَ عَبْدِ

بَإِحِلُّ إِذَا التَّغَلُّانَ اللَّهُ عَبِمُ لِمَا لَهُ مَا الدِّيَا نَدُّ الْحَالَمَ اللَّهُ عَبِمًا تحقب إليد الأسائة إذا وَيَهِنَّ فَاقْرَعِلْ طَاعَةِ اللهِ بَعَالِمُ إِذَا ضَعُنْتَ كاضفاعا للعاجني إذا فقيفت كتفق ينا ويميا تعيد إذا التفيت كَا تَقِي تَعَارِمُ اللَّهِ إِذَا هَرَبَ الزَّاهِلَةِي الْمَأْرِى فالملب، أَوَاطَلَ إِنَّ لُعِذُ الَّنَاسَ فَاهُرُ عِنْهُ إِذَا ٱلْرَحَ اللَّهُ مُثَلِّكًا أَغَطَاءٍ تَحْتَبِهِ إِذَا افْطِفِي اللَّهُ عَبَّكُ عَلَيْهِ لَهُ مُنْ مُنْ الْمُؤْمِنُ مُنْ اللِّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى الْمُعْرَفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ يَوْلِيا عَلِيَكَ الْمُنْ الْوَاتُكُونُ إِذَا تَكَلَّىٰ يَعِلِّهِ مِنْكُمْ مُكُلِّكُمْ الْمُنْكَمَا مُلْتَهَا إِذَا لَغَذُتُ تَعْسَلُ بِعَامَةٍ اللَّهِ ٱلْمُخْمَا فَإِذَا لِمُنْكُمَا مِنْهِ اللَّهِ الم مَعَاضِيد ٱخْسَهَا اخْدَاظَلْتُ عَنْ حِكْمَ اللهِ مُعَنْ عِنْدُونُ فَالْكُونُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّه مِنْ جَلْتِهِ مَا يَشْعِبَلُّ فَانَ كَيْمُوكَ عَنْ فَكُرْيْرٌ مَا كَلِينَكُ الْخِلْوَلْوَتْمِتَ فَكَ ٱخِيَّلَ فَلا تُبَالِ مَتِي كَفِيْتَ مُ فَإِيَّلُ إِذَا حَلَمْتَ عَبِالنَّفِينِ مِنْمَتُ لُهُ فَرَفَهُ تَمَّاعِلْهِ لَهِ أَنْ مُنْتَ لِيَا اللَّهِ مِنْ تَكَلِّم الجَسَالِكَ لِلهِ الْوَالْمِكُنْ عَالِمَانَا طِنَّا لَعُرُومُ مُنْ يَعًا وَالْمُعَالِدُ السَّعَدُتُ رُقِحُ الْفُرِيمِ لِإِلَّالمُمَّا لَعَبْدِ الْلِكَيْكُةُ وَقَا لَتُ عَبَيًّا كَيْنَ كَجَاءِن كُوا فِصَلَى فِيهًا وَيَانُ الْأَلْفَاتُ كَلَّ تَغَلِّرْفِهِيَ دُوَيَّلُ مِ الْجُهَالِ وَلَكِنِ الْخَنَادِ مِنْ فَوَقَّلُ مِنَ الْعَلَى وَالْجُا هُوَحُ الْغُوبَ كَامُومَنَ فَهِنَ الْعَجْرِ تَزَكُّ الْمُثَأَّ شِبِ لِمِ الْإِلْاَمْ مُنِيَتَ اَمْرُا فَأَخِير مِعَالِهُ مُعَامِدُونَ لَا يُعَالِمُ وَكُونَ لَا يُعَالِمُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فن معاضي المركاء

360

in it

الذيروناقة جياجية قالمة الذي عند والتوليلية ب والتري بالمفات

بعليلَ سَعِدُتَ بِمَا قَدَمَتَ وَلَحْسَىَ اللَّهُ لَل الْخَلِ فَتَرَعَلَى مَنْ خَلَّفْتُ إِذَا الْكِذَا مَّهُ بِعَبْدِينَيِّلُ الْحَنَّهُ الْإِقْتِمَا ذَيَّكُ الثَّهُ بِيرِي كَجَنَّبُهُ سُقَ السِّدِيْرِ وَالْإِسْرَافِ إِذَا مِلِيَ النَّظِنُ مِنِ النَّاجِ مِّي الْلَهُ مَي القَالِج إِذَا اَوْضَتَ مَنْ دَارِلْ لَتَنَابِ مَكُنْ لَحْتَ بِمَا إِلْمَنَا ۖ فَعَمْ فَارْقَدِ وُنَعَتَ كُلُ فَيَابُ الْمِنَاحِ وَظِهْرِبَتِ بِالْفَلَاحِ الْوَااكَّنَاكُ وَلِلْكُ آغًا تُكُنُّ لِمَ مَنِدًا فَأَنْفَهُ مِدْفَ الْفَكَارِ وَجُنَّ الْكُفَارُ الْإِدْ الْكُ نَيْهِ الْكَلِّهِ عِلَّمُّ لَا يُعَمُّ مَا تُسَعِلُ مِنهِ ٱخْرَاهُمْ إِذَا كُمَّالُ الْفُرَّانَ إِلَّا حِلْمَ جَمِيْلَةٍ تَعَدُّ نَسْتَكُلُّ مَنَا لَمَا إِذَا ٱتَّكُلُّ لِعِنْ فَاتَّعَدُ لِعَالُمُ مِيَا مَلَ فِعَارِنَا كِذَهُ لِعَا إِذَا اَحْسَنْتُ الْقُوْلَ فَٱخْسِلِ لِعَمَّلَ يَعْتَعُ بِلَكِّ بَيْنَ عَزَيْدَ اللِسَانِ وَغَضِيْكُمُ الإِسْسَانِ الْإِلْآمَنْتَ بِاللَّهِ شِحَاءَ الْمُثَيُّثُ تَعَارِمَهُ ٱخَلَاكَالُامَانِ وَافْلَارُضَيْتُهُ ثَعْلَكُ بِالْمِضْلِةِ إِذَا سَأَلَتَ فَاسًا وَ تَنتُولُ لَكُنَّا لَ تَعَنَّكًا فَإِنَّ الْمَاجِلَ الْمُعَلِّمَ شَبِيلُهُ إِلَّا عَاتِدًا لَعَالِمُ الْمُتَعَسِّقَ شَبِيَتُهُ بِالْجَامِلِ الْمَاالِّقَتَيْتَ الْحُزَّمَاتُ وَثَعَيَّعَتَ مَوِالْنُهُ ال وَكَذَيْتَ المَعْرُي هَاتِ وَيَعَمَّلْتَ بِالْوَافِل فَعَرَاكُمُكَ نِهِ الْبِيْدِ الْفَقَائِلَ الْحَاكَانَةِ لَلَائِدَ اللهِ سَعَالَمَ عَاجَةُ فَاللَّالْطَاقُ عَلَى البِّينِ مَلَواتُ الله عليه وَآلَه فَرَاسُأُلِ اللَّهُ مَا جَنَّلُ فَإِنَّ اللَّهُ عَايِهَ ٱلْرَهُم مِنَ أَنْ يُشَاكُحَ اجْزَيْنَ فَبَغِنِي إِحْدَيُمُا فَيَنْتُعُ الْأَخْزَيَا إِذَا

ٱلْمَنَهُ وَلَذَ الْكَلُورِ وَيَلَّمُ الْطَعَامِ وَيُلَّةَ الْمُنَامِ إِذَا بُنِيَ ٱلْكُلُّكُ فَي عَلِ عِل العَمْلِ وَدُعْمِهُ مِينَاكِمِ العَقْلَ هَرَاهُ مُوَالِيهُ وَغَذَّلُ مُعَادِكَيِّهُ إِذَا هَنَتُ مِأْمَرِهُا جُتَنِ ذَمِيمُ الْعُلَاقِبِ فِيهُ الْجُاالْتُ هُرِيْتُ لِنَصْلِكَ ثَلُنْ أَخْشَعَ مَا تَلُونَ لِرَبُّ إِذَا تَعْزَعُوا الْعَعْفَا. يُتَلُّ فَأَشَعْهُم تَخَسَّلُ الْإِلَىٰ الْمِنْفُ خُرَّفًا كَانَ الْحُرُّقُ رِفَعًّا إِذَا كُنْتَ يُواذَ الِرِ والمقصفية إفهالي فكاكشيخ الملتي الجاأنكنت الغضم كالشخرعافات إضاعة الغزجتير تحضَّمُ إِذَ اأزادَ اللهُ سِعام إِزَالَةً نِفْتِيرَعَى مُنِدِكًا كَأَفَّكَ مَا يُغِينُ عِنمَ عَقَلُهُ كَاشَتُهُ مَنْ عِلِيهِ فَقَلَكُ الْحَدَا فَيُلَتِ الْمُناكِعَ فَعَبْدٍ كَنْتُدَتْ عَامِنَ مَنْزِهِ وَالْإِلْاَدُرِّتِ عَندَ مَلَيْنِم تَعَامِنَهُ الْذَالْلَادَا كَلُكُمْ ٱقْلَايَتَالَ اللهَ سِهَا مَدَّشَبُّ إِلَّاعَطَاهُ فَلْيَنِين مِنَ النَّاسِ وَالْكُونَ ثُمُّ أَيْرُهُ وَلَهُ مُنْ إِذَا لِهُ مُنْ إِذَا فِيهُ مِنْ أَنْ أَنْ فَعُونُ مِنْ أَنْ أَنْ فُرُقِي مُنْ أَن مِنَ الْوَقِيعِ فِيدَازِ أَوْاذَكُ الشَّلَكَانُ تَعْمِينًا فَرْحَهُ إِخْلَالًا أَوْازُلُوكُ البِّينَمُ إِجِلًا كَا فَرِنْ وَإِذَكَا كُلُوا ثَنَا أَنْكُ لِكُمَّا النَّفَاسُلُ الْفَيْتُ النَّفَاسُ لَا إِذَا نَنِتَ الدُّوْرَبِّ الْمُلْفُلُ وَلَتَمَا خُدُا فِإِلَاكَ مَالْفِيمِ بِيَخِيْلُ مَنْفَهُ يُعَالِدَي وَلَلْمُنَهُ البَيْنِيُ إِذَا فَاتُكُ مِنَ اللَّهَ إِنَّا لَكُونَا لَكُونَا كُولَا الْمُسْفَرَ كَلا تُفْتُ إِذَا جَعَتَ الْمَالُ فَانْتَ فِيهُ وَكِيْلٌ لِغَيْرِكِ يَسْعُدُ بِهِ وَتَشْغَيَ أَنْتَ إِذَا تُذَنَّتُ مَا لَكُ إِجْرَكُ وَاسْتَغَلَّفَتُ الْعَسْعِالِدُعُقِ مَنْ خَلْفَتُهُ مِنْ

أرادا وكالكرم اخلاكم فزوج ا ذلاع

إِذَا لَرَتُفَتَّعِ ٱللَّهُمَّ فَاكِمُ هَا نَهُ أَخْرَفِهُ وَالْإِلَا لَهُ يَجْعِ السَّوْطُ فَالسَّيْنَ أحسن اكوالنت جاولا فتعلم فاخاسيات عمالا نفلز فعل الله وَكُنِي لِمُ اعْلَمُ الْحُاسِمُ عَتُ مِنَ الْكُرُومِ مَا يُونِدُ مُكُلُوا لِمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهِ يُغْطِلُ الْفَاكْتِينَ كِتَابًا قَاعِلْهِ النَّظَرُ فَبْلَخَتِهِ فَالْمَاعُومَ عَلِي عَقُلِكَ إِذَا لَا تَعْبَلِ بِمَا أَنْتَ فِيمِنِ مُلْكَا لَكُ فَتُرَثُّ الْكَ أَهُمُ أَنَّ اَ عَغِيلَةً فَا نَعُولِ عَظِيمٍ مُثَلِلِ اللَّهِ فَكُرُتُم مِمَّا لاَ تَعْبِرُ عِلْمِنْ تَعْسِكُ الله كَالَ يُلْمِي فَهِ المِكَوَكُلُنَّ مِنْ غَلَكِ مَلِقَ إَلِكَ بِمَاعُنْ مِنْ عَلَكَ مِلْ عَلَكَ وَيَ تَقِلُ الْإِلْقَابَ العَا وَلُ شَبَّ مَعْلُم الْإِلَا شَابَ الْجَافِلُ خَبَّ جَهْلُمُ إِذَا مَّا أَفُلُ الْعَفْلِ مَلَّالْ مَلَا لَعَبُلُ الْإِذَا لَفِينَ فَ مَلَا خَنْسِكُ فَلِكُ بالانتِمَادِ وَالسُّنَعِ وَالشَّلُولُ اذِ اطَابِقَ الْكَلَامُ نِيَّدُ الْمُنْكِيرِ فِي لَهُ الشَّاعِ مَعْ فَاخَاكُ مِنْ مَنْ فَعْ لَمْ تَحْشَقُ مَنْ فَعْمُ مِنْ قُلْبِهِ الْحَافَادَ عِلَمُ الرَجُلِ ذَا دَتُهُمُ لَكُمُ اعْنَتْ مَنْتِينَةً لِمَهْ إِذَا كَانَتْ عَامِن التَجَلِّ ٱلْنَرِّينَ مَسَاعِةٍ فَذَلِكَ لَكَامِلُ فَاذَاكَانَ مَسْمَا وِي أَخَارِقِ فَلْمَتَا وِي مُذَكِلِ لَمَّا سِكُ عَلَا أَلَادَتْ سَلُونِهِ عَلِي مُعَاسِفِهِ فَكُلِّ الْهَالِكُ الْدَاكَذُ إِنَّا فِي النِّكَ قَامَ النَّا عِي مَهِ اذِّ الْحَبَّ اللَّهُ عَبِمًا اَلْحَيْهُ نُشَكُّهُ مَعَ فَقَهُ لِطَاعَتِيهِ الدَّاكَانَ الْحَلَّمُ مُشْتَكُةً كَا نَ العَنْنُ مُجِزُةٌ \* وصاورُ؟ من حكم إميرا لموسنين على براين

احَوْنَا الشَّلَاحُ تَلَيَّالَزَمَانِ وَأَهْلِ ثُثَرَّتُنَاءُ الظَّنَّ رَجُلُ يَجُولُ لَنَظَوْمِ مِ حَوْمَةُ مَلَى ظَلَمِ وَاعْتَكَ مِنَ إِنَا اسْتُوبَ السَّاكَ عَلَى الْرَعَابِ وَأَعْلِمِ فَمَرْ آعَتَىٰ اَنْعُنْ تَجُلَّ بِرَجُلٍ فَقَدَقْرَتِ إِذَا لَكِياً عَكُلُمُ النَّكُرُ وَ إِنْشَطِعَ اَنْ كَيْلُونُ بِيدِ وَلِسَانِهِ وَأَلَكُ وَ يَقِلِهِ وَعَلِمُ اللَّهُ ضِدُفَ ذَلَكُ مِنْهُ فَذَلَا اللَّهُ إِذَا أَنَّكُمْ الْمُلْفِينَ خَافَ فِمَا يَقَالُ لِهِ فَيَعُولُ أَنَا فَلَهُ مِعْضِي مِنْ عَن غَيْرِي وَرِينًا أَعَلَى بَغِينِ مِنِي ٱللَّهُ مِلْ أَوْلُونُ وَاللَّهُ مِنْ مُا تَقُولُونَ وَاجْعَلَيْهِ ٱفْشَاكُمْ النَّفُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُفْقَالِينَ وَالْكُنْمُ الشَّرْضَاعُ فَمُ عندة كُنْتُر بِالْطَاعَاتِ عَامِلِيْنَ وَيَ الْكَادِمِ مُشَا فِينَ كُنْتُمُ عَيْنِينَ كَالِزِيْنَ إِذَا وَجُنْتُ مِنْ أَهْلِ لِنَا فَرَس يُخِيلُ لَّلْ ثَلَاكُمْ لِيَعْمِ الْتُعْمِ نَيْهَ إِنِيَّا مِدِعُلَا حَيثُ يُغْتَاجُ البِدَفَا عُتَرِينَدُ وَيَجْلُم إِنَّا وَ وَكُلِّرْنَ مِن تُزِيْدِهِ وَانْتَ قَادِنْ عَلِيهِ فَلْقُلُ إِنْ تَطْلُبُهُ وَلَا عِبْدُهُ إِنْ الْمُلْأَكُ عِنْ عَلَّكِ يُشْيِّأُ فَا فَتَدْبِرُكِي عَاقِلٍ مُن يُلْمَا أَنْكُونُهُ ۚ إِذَا سَفِعَتُم الْعِلْم فَاكِمَةُ وَلِمَالِهِ وَكِمَا مُثَنِّوهُ وَيَعَزِّلُ فِمُنْعِيدُ الْفَكُوبِ الْجَارُهُ مُثَمِّرُ الْمِنْفَاحُ بالعِلْمُ فَاعَلُوا لِهِ وَلَكُمْ تُوا الْعِلْيَ فِي مُعَالِيْهِ تَعِيدِ الْمُلْوِ إِذَا عَلَيْتُ ومنافأة خنفة كالمكال المناك المنافعة ال بالمِلْمِ وَالْوَعَا وَاذَا فَاجَاكَ الْبَلَّاهِ فَقَقَتِي إِلْقَبْرِ وَالْاِسْمُ فَكَارَ اذَا ظَهُ عَنْ الشَّرِيْتِ مَهُلَ عَبْرَةٍ إِذَا ٱلنَّهُم ٱصُّالْتُعْلِكُمْ مَعِيدُ مُخَفَّقًا

العَلَى الْمِنْ الْمُعْدِينِ وَالْمَشْرَى وَسُنَا كَ الْاَعْلِلْ الْمُلَا الْمُلَالِينِ الْمَعْدِينِ الْمُعْدِينِ وَالْمَلَالِينِ الْمَعْدِينِ وَالْمَلَا الْمُلَالِينِ الْمَعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُ

بِسَدُلِ الْمُنْطِقِ عِبْبِ الْجَلَالَةِ إِلْفُدُهُ لِمُوالِمُوالْمُؤِّ كُلُمُنَا لَفَلَاكُمُ وَالِتَهُمَّ

طالب رضي الله عندني حرف الباء الموجدة قول بِالثَّكْرِيَكُ فَعُرَا لِيَحْمُرُ بِالتَّوَاضُعِ تُكُونُ الرفْعَةُ ، بِالإِمْتَمَا لِل تَعْنُطُهُ الْأَقْدَانُ بِالصَّمْتِ يَكُنُوا لَيْقَالُ بِحِنْ الْمُلْافَعَةِ تَدُفُّرُ البَعْتُهُ إِلِي قَادِ تَلُقُ الْهَيْمَ إِلْجِلِمِ تَلْقُ كَا نَصَارِ إِلْمُنَا يَكُونُ لتتحير الإنبيتعاق بالإيقار فنكرت الأخران بالإخسان يُستعَمَلانِهَا ِ الْمَوْيَلِيَّةُ لِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُوْلِمِينِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا بالعلم تُعَرَقُ الْعَلَمَةُ فِالتَّوْاضُعِ ثَنَانُ الرِّفَعُتُمْ إِللَّهُ وَكُلُّونَا لَهُمَّةً هُ بِالْغِنْ ثَلَّقُ السَّنَّةُ مُرَالِقَ فِيقَ كُونَ الشَّعَادُةُ بِالْحَدِ كُلُونَ الْإِيَادُةُ يرن کون بِالشَّكْرِ شُتَغَلِّبُ الزَّيَادَةُ وَإِلْفِينِ مَنِمُ العِبَادَةُ جُنِي العِنْرَةِ وَمُنْفَعِلْافَةً \* بالبعفية تَنْفُعُ الْمُزَعَّةُ كِلَّمْنَ الْمَنِيَّ كُلُمُ الْفَيْسَةُ مُنْكِرُ الْمُنْفَعُ مُعْلَمُ الغِيْعَةُ بِالْمُكَارِهِ مُّنَاكَ الْجَنَّةُ إِلْ الصَّرِيُّونَ الْجِنَةُ الإِيْمَادِ كُلُّونُ الَّهَاءُ إِلْهَا وَيُرْ تُتَحَدُلُكُ أَدُّ الْمُنْاوِرُ إِلْعَثِّلِ يُسْتَغُرُهُ عُولُ الْحِكْمَةِ بِذِكْرِ اللهِ يُسَتَّفُ ذُالرَّحْمَةُ ثِلِالمِّاكِ يُسْتَذَذُ كُلِّهِ المَالِحُاتِ \* بالغذارة تتفاعن البركاث بالعقل تنال الحبزات بالبرتمل الحث بعثال لغؤف يستكائرا لتتكن بالعذل تفنكه المقيتم بالكريضة الرَّحِيَّةُ فِإِلْعَقِلِ صَلَاحِ الْبَرِيَةِ إِلْمَعَ أَمْرِينَا لُ الْعِلْمِ بِالْفَظِيرِ كِلْ نُ الْجَلَّمْ إِبِلْمِ لَكُن الْحَيَالُةُ بِالْجَدْرَى كُلُونُ الْغِنَاةُ بِالْكَذِبِ يَتُنَفُّ

الْجُنَّةُ لَلنَّتُومُ إِلْ لَمُومِيَةِ مَنْ صَكَالنَّاكُ لِلِعَاوِيُ يَقَدِيرٍ لَحَسَا واللَّهِ لِعَبْ كَاتِرُونُكُ الْعَالِمُ وَكَنَّتُ كَوْدِهِ النَّهْ لِمَا إِلَا عَلِمَا إِلَا تَعْلَقُوا لَكُونَا وَكُلُلُونَ و لإخلِيًا ۚ إِرِنْفِ كَنُونَ الْقِيمَاتِ بِالثَّأَيِّنَ يَتِهُ لَأَمْسَابِ إِلاحِمَالُ لِمُ لَمِ يَكُونَ لَكَ النَّاسُ اَنْفَازًا وَعَفَّا إِلَا أَنْهِ اللَّهُ وَفِي لَكُونَ اللَّهِ فَالِإِلْ الله حِعَقُ بِعَقَلِ الْسُولِ وَلَدْمِ يُسْتَذَلُّ عَلَى عَقِلِ الْمُرْسِلِ بِالْهِنْرِويُسْبُط العَجِزِفَتُن مَعْجُ الْبَدُلُ إِلَيْنَارِهُتِ الْعَاجِلَةِ صَابَعَ صَارِلَا مُعْنَدُ المآجلة يقذ فأوال فعتر تكوت تكانة الفقعة بالتفقية فرنت العضمة عِلْعَغِي شَنَغُزَلَ الْحَدُهُ إِلْعَفِلَ كَالُ النَّسْخِ بِالْجُمَّا مِرْهُ صَلَّحُ النَّبُو الْغُفِل صَلَحَ عَيّا مَيْ مَا لَهُمُ إِنْ يُسْتَنَأُ لَكُلُّ فَرِي إِلْكُرِ تَفْلِي فَيَا وِبُ الْمُعْ إِلِيمَا " يُنْ تَقِيَّ إِنَّا ذِنَ وَالشَّعَادَةِ وَفِهَا يُدِالْمُثُولِ بِالشَّبَةِ تُحَكِّمُ التَّسِيَّاتُ بِالْإِلْمُ يُسْتَكُرُكُ عَلِي الصَّالِكَ إِن إِلصَّاعَةَ يَكُنُ الإِجْالُةِ إِلْسَعْقَى يَنْكُولُ الْمُمَّالُ بَكَنْ وَالْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ لِكُرْ وَالْمُرْخِيلُ لِيُعَرِّىٰ الْمُكْتِمِ لِلْمِسْانِ مُلِكُ الْمَدُونِ عِنِي الْمِفَاءَ يُعَرَّفِ ٱلْأَبْلُرِي عِنِي الْفَاعِمِ يَعَرَّفُ الْمَجْيَاتُ ا بْهُ لَا يَا نَشَعَدُ الْوَعَلُ وَإِلْوَدَعِ يَرَكُمُ الْمُعِي الْحِرْدِينَ يُنَوَا لَكُولُونُكُمُ لُكُ الخنك بالإخساب وتعنا الذغرب بالفذاب يفظرالخب بالرفق تنزك الْعَامِلُ بِالْمَذَٰلِ ثَلَثُرُ كُمَا مِنْ بِالْإِحْسَابِ ثَلَكُ لِلْكُوْبِ بِالْإِفْعَالِ: يمتألينون بالمتوذ وتتأكد المبتثر بالرفة تكذوغ الفثث بيذ لالتحتم

العَادِلَةِ يُتَعَمَّرُ لَمُنَاوِقِ بِالنَّسِيَابِ الفَضَائِلِ يُلْبَّتُ المُعَادِدِ بِبَعَامِر عِكْمِا لَهِ تَغْمَابُ الْعَثَالُةُ مِحْسَنِ الْعِشْرَةِ رَلُقُهُمُ الْفَعْبُةُ لِيَّا لُوالْهَالْمُ يَغْبَابُ الشُّكُ بِمَعَلِمِ الشَّلْرَيَعُدُتُ الِنْزُكِ بِالْكُنْرُيِّ لِمُتَى عِمَا الْعِلْمِر بِهُ غُورِالْعَقِلِ يَتَوَقَّرُ إِلِمُ لِمُ إِلَا لَعَقُولِ ثَنَالُ دِ رُكَةُ العُلْمِ بِالقَبْرِ الله تُذَرُّكُ مَعَالِيا للمعمر الأمُونِ بِتَلْبِ الْمِتَرِّ تُلُونُ الْمُنْومِ بِتَالِلِقِتُهُ "يُضَاعَفُ الْحُوْنُ وَالْخُومُ إِنْتُتَوَي تُنْظُحُ جِنَّهُ الْحَطَايَا رِامِينَ كُلُونَ الْتَتْزُهُ مِنَ النَّمَاكِيَا بِعَنِي الْمُخَلَّةِ الْمُخْلَاقِ تُعَدُّّرًا لَأَنْزَاقَ عِسْمِ الغَعَبَرَيَكُ فُرَالِزُهَا قُا بِعِدُ وَالْوَيْعِ يَحْتَى الَّذِقُ بِالرِّفَا بِمَعَالَمِ الْعِ يشتك أيتي حتى اليفين بالقالجات يُستكولُ كِلِيلاينكاد بخي التُخل يُسْتَدَلُّكُ عِنْ صِدْقِ الْإِيْعَانِ بِكُرْ وِ الفَّاضِعُ يَكَا مَلْ الشَّرْفِ بِكُرْ و الْتَكْبِرُ تُكُونُ النَّكُفُ بِعَنْمِ الْمِزاجِ يُوْجَدُ لَذَّةُ القَافِمِ بِٱصَالَةِ الزَّائِ يَتُوكِ الْخُنْمُ بَعْكُرِمَالَا يَمِينَا كَيْمُ لِللَّفْقُلُ لِلَّهِ وَالاَحْمَالِ يُكُرُّ الْعَفَالُ بِالْأَعْلِيطِ تنسك ملك الزفاب بقشب الفايل تغوي العاب بالقرائف القَّابُ الْمِالْمِينِ الْعَلِّجُولَ الْعَلِّ جُمَّا لَيْرَةَ الْعِيْرِ كُوجِتِ الْمُولِ الْعَلَّ خَصًّا الْجِنْةُ كَابِالْأَمِلُ بِالْإِحْسَانِ ثَلْلَا لَتُلُورُ إِلسَّخَارِ يَسْتُوا لَعُونِ بِعَلَّيْمٍ العَادَاتِ الْوَصُولِ إِيَّا أَمْرَى المَقَاعَاتِ بَالْأَعْالِ الصَّلْكِاتِ تَعْلُوالْوَجَا رِحِمْعُ الْفَيْلِ مَنْتُعُ لِمُ الْمُؤْرِبِ الْعَلَيْعِ مَيْمَغُمُ الشُّرُورُ بِالظَّانِيمُ مُزْلُورُ

يستلكال

مَا يَتَقَىٰ لَله بِدَ إِرْفِلُ عِنْكُم بَا دِرُوا إِشْرَاكُمْ وَبُلُ مُلُولِاً آجًا لِكُمْ تَنَكِّلُمْ وَتُزَلِّفُكُو بَا دِرُوا لَوْتَ وَغَرَاتِهُ وَمَهَا والله قَبْلُ عُلُولِم · أَشَهُ الْمَحْلُونَ عِلْمُ اللِّهِ مِنْ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمَعْلِ الْبَغِيَّةِ وَأَغِنَ الْخِيْمَةِ بَادِرُولَا مَا كُلُورِيَا بِعُولَا بِالْكُرْ فَإِنْكُرْ مِن فَي اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا بَادِرُولِ إِللَّهُ لِمُ مَمَّا بِعُولَ هُوْمُ الأَجُلِ فَا تَ النَّاسُ يُعِثَّكُ أَنْ يَتَعَطِمُ بِعِمْ الأَمْلُ فَيُرِّ مِعْتُهُمْ الأَجُلُ بَا دِرُوا بِمَالِح الأَخَالِ وَالْجِنَاتُ نخذا والرفع مُزِينًا إدر تَسَاكِلُ فَيْلُ هُرِمَا وُحِينَاكُ فَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُلْ اللَّهُ الدر مِنَالَ مُثِلُ مُثَرِّلُ وَجَيَّا لَكُ فَلِمَوْتِكُ وَقِلْدِينِهِ اللهُ عَيْدِيلِ فَظْ بِسَى ينتما الكَآء المنتَقَا بنيما النيمَةُ الفُرَقُ وينينما الدُّفِيقُ المِرْضِ ينْى الإِخْيَا كَالْمِظَا بِالنَّفْقِ بِيشْنَ الشِّفَةُ الْقَيْمَةُ بِيْنَ النَّبِيِّ النَّعْسَ النُّعْسَ الَّذَرُةِ بِيْسَ الطَّعَامُ الحَرَامُ بِيْسَ الْمُعَنِّ ٱلْمُ مَالِ الْاَيْمَامِ بِيْتُ التِلَاحَةُ كِلَاحَةُ الْمَ ثَامِرِيشِي الصِّدِيثِ الْمُلُوكُ بَيْسَ النَّجِيَّةُ الغُلُولُ بِيشَ العَادَةُ الفَفُولُ بِثِينَ العَرِّيْ الجَعُولُ إِنْيْسَ الْوَجِّةِ الوَيَاحُ بِشِينَ الِيَّنَ يُهَا لِأَفَاحُ إِنْسُ الْفَرِقِ الْفَلَقُ بِثِينَ الْجَارُ جَارُالثُنِّي بِيْسَ الْمَجْتُ الْمُسُودُ بِلْسَ الْمَقْيِرُ الْمُتَوْكُ بِيْسَ العَلَا لَعَعِيدًا بِيْنَ الرَّحَلِ مَنْهَاءً وِنَيْهُ بِرُثِيا غَيْنَ إِيشَ إِنْهَا أَمِنَا

تَسْتَتَزَلُ التَّحْدَةُ مِبَدُلُ الْيَعْنَ مِيسَمَّا مُوالِعَمُ اللَّهُ التَّعَبِ الفَّدِيدِ تَذْتَلُ الْنُتَمَاتُ الْنَهِيَّةُ مُوَالَّلَةَ مُالْلَا لِمِنَةً بِعِلْمُوالَّرِح مُسْتَنَدَّتُ النغتر بقطيعته الرَّحِرِ تُستَعَكِ المِنتُرُ بِتَكُلُ دِالْهِكُرِ مُسَكُّرُ الْعَالِبُ بحتي النياب تنجح المطالب بالتكريء العكاب فنعن المعاطب بإنشاس يَحْصَلُ السِّنِفَانَ بِالإِحْسَابِ تُسْتَرَقُ الرَفَامِ بِالْالنَّهُ } التَّنَّلُ المَّاسَةُ الْتَنَلُ عَنْ كِلْقَامِ إِلْكَالَوِ عَنْ خَشْيَتِهِ اللَّهِ تُحْفَى الثَّافُونِ إِلزِهَا عَلِ النَّفِي تَغْفَرُ السَّوْآتُ وَالْعُونِ إِللَّوْيَةِ كَلْفُرُ الْمُغُرُ بِلِغَ الْأَمَالِ أَيُونُ كُذَبُ الأَمْ الْإِبْلَاقَاءِ مَذِلُّ رِفَابُ الرِّجَالِ وَقُولِهِ رَضِي الدَّحَةِ فيدالغظ اوراه باورك فاردل فاعتر شنعته الدراليش فرث فأد بادِرِ الْفُرْصَةَ فَبْلَ أَنْ تَكُونَ غَضَّةً ا بَا دِلِ البِرِ فَاضَافَ البِرِفُوضَةُ بَادِرُيا المُعَلَّ وَأَلْوَيُوا الأَمَلُ فَكُونُ الْمَجُلُ الْإِدِرُ فَالْمُلْ فَغَافُوا التنتة الأعل تذركا أخذك اكاعل بإدروا المكلفي كاكتابا دروا العَلَهُ مَنَّا حَايِسًا وَمَوَّا خَالِمًا بَادِرُوا مَثَلُ قُوْمُ الْغَالَيْبِ لَهُ تَكُلِق كادرُ فَا فَلَا خَذَهِ العَرْيُنِ الْمُثَكِّرِ كَا وَكُا فَلَكُ كَالْفِينَ كَاذِيكُ قَلْمَا لَفِعُ مَا لَزُهُ مُونِ بَا دِرُهِ الْمَا مُعَلَّا لَهُمَّتُهُ وَأَنْفِ الْمُنْتُمُ أَنْفَادٍ التَّوْنِةِ كَا نَفِسُلَجِ الْحَوْيَةِ كَا وِلُعَا فَلَا يُلِكُ صَلِيحٌ يُمِ كَا كُنُونُ مُعَالَّةً أُ كالثنية سمع عثرى المفال منبوكة كالإنعا كخاكار بأخاكه واتخافوا

فِي الْبَالَّنَةِ وَتَمَاوِلُها فَالْتَحْمَةِ الشَّاوَرَةِ وَمَذَلُ مَاوِالْوَجْمِ فِي الظَّلِّبُ أَعْظَرُونَ مَدْرِلِكَاجَةِ وَا فِ عَظَنْ وَالْحَ يَهَا الظَّلْبُ عَجَ يَ إِذَا لِمِ عَلِمْ فَأَفَّ وَخَافَ الْمَيَّاتُ فَأَعَدُوا سَعَدُ إِنْ سُلِلُ أَفْعَ كُانِّ تَرِكَ صَتَ كَلَامُدُمَتَوَابُ وَخُلُومُهُ مَن غَيْرِعِيْ عَوَالْخُوابِ الْمُلْ الغَيْدَ مِن حُسُوالا خَلَاقِ وَالسَّمِيَّةِ مَلْ اللَّهِ بِالمُعطِّيِّةِ اجْعَلْ مُعْتَمَّ وَانْ لَهُ مَا يَعْدِلُهُ اللَّهُ اللّ المُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا فَقَرَّا كُرْوَانْ فَتُوا بِمُعَفَا لِكُرُ مِنْكُرُونِينَ الْوَعِظْمِ عِالْ مِن الفَلْلَيْوَالْخِرَةِ الْعُدُلْأَحْتِي كَيْرُينَ فَرُيرِ وَسُلُولَهُ كَيْرُينَ نَعْقِدٍ إِشْرُكُ أَوْلُ رَكِي وَقَ مَذَكُ أَوْلُ عَطَانِكُ إِشْرُكُ يُولُّ عَلَي كُومِ تَشِيلَ وَيَمَا ضُعُكَ يُنِنِي عَنْ شَرِينِكِ خُلُوكَ بَمَا فَكُرُ لِيا فَنَاءِ وَهَاكُمُ

إِلَىٰ ابْغَآءِ \* بِيْغُول مَا يَنْنِي مَا يَبْغِي مَ يُعَوِّ خِيْل إِنْجِيم الأَحْرَةِ عَنْ شُفَاً

الذِّيَا مَنتُطِ اليِدِ بِالعَطَاءِ يُحْزِلُ الأَحْرَقُ يُضَاعِقُ الْجُزَّلَ فِيهُ وَكُلَّ

كَيْنُمْ يَتَهُ إِخْوَقُ لَا يَعْمُ مِنْ فَوْتُو مُنْ يُلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَدِعَالِيَهِ الْجَنْةِ لَسَمَّرًا لِمَا إِفَانَةُ مُتِمُ الظَّلْمَاءَ فَشَنَّمُ مُمُ الطَّلِ أَفَي بِنَا

إَنْهَرُهُ عَزِ السِّرَارِ إِنَّا لَعُ اللهُ فَيْ إِنْ يَغِيرُ وَبِنَا يَعُولُما لِنَكَا أَوْ يُسْتَ

وبِتَايَعْنَعُ اللَّهُ الَّذِي الْعَلِيمِ الرِّيَّا فِيزَكُ اللَّهُ الْخَيْثَ فَلَا مُفْرَيَّكُمْ مِا لَهُ

الِحَزَلُ بِيشَى اللَّهُ مَنْ يَعْلَ الشَّتِي بَيْسَ الْعُلْمُ فَإِلَا أَسْتَسْا لِبَيْنَ الكَنْتِ الْحُرَامُ إِنِيْنَ فَيْنِيُ الْوَيْعِ الْفِيعِ إِنْسَوَرِيُّ الَّذِي اللَّفِيُّ بِيْنَ الْمُنْطِيِّ الْكَيْرِبَ بِنْيَسَ النَّسَبُ شُفَّ الْأَدَبِ بِيُسْرَالْتَثُحُ الثَّمُ لِلنَّمْ لِنَ يَنِيهُ الْفَقِي بِنْتِ اللِّلَادَّةُ قِلَادَةُ الدَّيْرِ بِنِمْسَ الْرَادُ لِلْمَالِحَادِ العَدَةُ الْعَادِ عَلَيْ الْعِبَادِ إِنْ مَلَا سَتَفَلَادُ الْإِسْبَدُلُادُ الْمُنْتِمُ الْعُرِيْمُ التَّوْمُ يَعْنِي تَعْنِدَ العُرُ وَمَنِوْتُ كَلِيْزَالاَجُو النِّنَى العَرْبِيُ العَصَبُ يُبرِي الْمَاكَايِدِ وَيُدْبِي الشُّرَّوَيُهَا مِمُا لَكَيْنَ بِنَبْسَ الْمُلِيَّتُ الْفَلُ إِنْ عَالَيْتُمْ لَا مَلُ يَغِيرِ الْأَعَلَ وَكُمْغِيتُ الْعَلَ بِبُيتِ الْمَالُ الدُّنيا بِينَى الإِخِيَّالُ التَّعَيُّعُ بِمَا يَنِنَي عَنَا يَبْتَيَ وَعَوْلُمُ نِضِي لِعَامِمُ فِيهِ عِهِوالنَّاسِة بِاللَّفظ المعللَق الْكُلُّ السَّبْتِ وَالْحِقِسِ مَرَكُمُّ إِلْمُا لِادَقِهِ ٱكْبُرُ فُوتَفِيرَهُ بَطْنَ الْمَوْ عَلُقُ ﴾ بَعْدُ الْمَوْعِ الْمَوْيَةِ فَتَوَّةُ ابْرَكُ ٱلْمَالِيةِ الصَّنَعَةِ يُلَانُجُونُونِيْ مَجِمِ صَلَعَتْ لِكَرَا الإنسَانِ فِي لِمَامِرِ ابَيَا نُ الْجُلْمِنِيْ مَنْ مُنْ قَرِيمَا مِدْ مَا كِلِ الْمَامَة تَسْعَلُ بَادِرِ الْحَيْرُ مُنْ تَلَهُ \* كَلَّهُ الْحَبْدِينِ خَشْيِهِ اللَّهُ تُحْفَى ذُنُوتِهِ لِلَّهُ الزَّيْلِ عَلَى لَدْرِ إِيَّاهُ وَهِ بَيْنِم بُوكُونً الْعَرِيْجِ يُحْسِى الْعَلَا بَالْكَارُ الرَّجُلِيَّةِ طَاعَةِ الْطَحْ وَلِأَمْلِ بَذِلُ الْعِلْمِ نَكَا ةَ العِلْمِ بِالعِلْمِ تَدْتَكُ ذَرَجَةً الجِلْمِرَةِ لَى العَطَلَوْزُكَاةُ النَّفَلَ عَبَّهُ التَّنِيلَ أَنْتِي عَرَدًا وَأَلْتُزُولَتُنَّا مُذِلُ الْجَاءِ لَكَا أَالِمَاءِ بَالِرُولَ اللَّهِ كَ

برالحاة ذكن المين

أ دَبِ تَأْمُّلُ العَيْبِ عَيْثِ الْمَرْيِنِ الذَّيْبِ الْمُطَارِينَ لَكُوبِ الذُّنْوِ تَغِيْلًا لِتَوَاجِ إِنَّالُ تُعِينًا الإِسْرِوكَ لِكِرِ إِنْكُ تُدَرُّوا آَيَاتِ القُرْآنِ كَانْفَرُ فِل مِنْ أَنْكُ الْعِبْرِ نُتِينُ أَلِكُ إِنْ الْمَائِينَ مِنْ أَخْرُ فِرَالْتُعِلِ ثَاجُ الرَّجُ لِمِنَا فَذُوْ نَعْيَتْمُ إِنْ مَا فَذُ أَنْفِيَ الْمُنْبِي فِ وَلِيْهِ وَفَنْ بَنَّهُ يَهُ اعْتِرَافِهِ تَلِيْحُ زَلَّةٍ العَاقِلِ لِرَّيْنَ أَمْفِقَ مِثَا بِهِ وَلَنُ جَوَابِ السِنِيْمِ ٱلْلَغُ مُوَابِهِ مَتَوَقَّلُ الْمُواجِئِ وَالْحِيْسُ الْفَسْكُمْر عَهَا فَإِنَّهُ النَّبْعِينَ عَمَا أَطْلَقَ فِيهَا عِنَا لَذَا كُتُأَمُّوا تَعْرَفُوا فَارِتَ الْمُؤْتَخِينُ عَنْتَ لِمَا إِذْ قَوْحٌ رِضَا اللَّهِ وَقُوقَ مَعْظَمُ وَلَدُونِعٌ ثُلْبَكَ بِخُوفِمُ تَحْرَيْهَا اللهِ بِيضَالَ بِمَدَرِهِ تَخْبَبُ إِلَى اللهِ سِعالمُ بِالنَّفْتِيرُ فِهَا لْدَيْدُ قُوكُمْ عَلَيْ اللَّهِ فَالَّهِ مُولِمُ الْمَقِيِّينِ اللهِ مَعْيَبُ إِلَّهُ الفَّاسِ بِالنَّعْدِيمَا فِي أَيْدِيلِمْ رَّنْفُو الْمُخْبَرِ، منهورٌ تَعْلَى إِلْمَانِ أَيْدِ الْمِدِينَ الناس تَسْلَرْ مِنْ غُولَ إِلْهِمِ وَتُحِرُّ لِلْمُؤَدِّةُ مِنْهِمِ مُسَّلِّلُ بُكِلْ صَدِيقٍ أَفَا دُنَّكُ اللَّهِ مَنْ مُعَلِّمِهِ الصَّرَةِ المَعْيِنَ فَإِنَّمَا نِعْمَ المُثَّرَّةُ فِي التُّغَاقَ النِّنْدَة كَالِيدُ النَّاسِ تَوَالَّلَ خَيْرُمِن خَوَفِهُ كَالَّا خَلَّ بِالشَّفَارِوَالْوَيْعَ فَمُنَاجِلَيْمُ الإِيُّنَا لِدِ وَأَثْمَرْنُ خِلْاَلِكُ مَّالِكُ الْعَلَى بالعِلْمُ غَيْرُهُ الْفِي يَتْعَالِ العَيْلِ كَلِ لَكُ النَّأَهُ لِلِمُ إِلَى وَاغْتِنَامِر المَهْ إِغَافِلُ مَنْ هُجُومِ الْآجَلِ تَرَحَّلُوا فَعَرْجُدَ بِكُرُوا سَعَدُوا لِلْوَرْ

الْعَرَفُ كَلُومَ عِلَى السِّمِينِ السِّمِينِ السِّمِينِ المُثَمِّقِينَ المُثَمِّقِينَ المُثَلِّمُ ا يُ وَجِهِدِ وَحُزُيْم فِي قَلْمِرْ أَفَتَحْ شَيْ مِنْدُلًا كَلَمُلْ غَيْرٍ نَفَسًّا يَكُرُهُ الرِيْفَةُ وَيُشْتَأُ الشَّعَةُ كُونِ لَيْفَهُ بَعِيْدٌ مَنْهُ كَيْرُحُونُهُ. سَنْعُولًا وَقَدَّرُ شَكُونٌ صَوْنَ مَغُونَ بِفِكُرِيرٌ ضَبِينٌ بِخِلْتِهِ مَهُلِ الْخَلِيْفَةِ كِيْنَ الْعِرَكَيْرِ لَعَنْدُ ٱصْلَبْ مِنَ الصَّلْقِ وَهُوَاذَكُ مِنَ العَبْلِ وَجِسًّا وردس حكرام الموسيق المجاب طالب تفياه عذيه حن التكر تَاجِرِاتُهُ تَنْتُحُ ا تَقَسَّلُ يَعَامِرُ اللَّهِ عَنَا مُ المَقْرُ (سَبِعًا لُهِ ثَمَّا لِلْعَبْل اسْتِكَالُمْ يُوَفِّ مَعَاصِي اللهِ تُعَلِّمْ ، تَعَالُو الْخِيْرِينَغِ الزَّاحَةِ لِهِ يَرِفَعُكُ تَتَكَّدْ بَطَاعَةِ اللَّهِ يُزَلِّفُكُ تَعِينُ الْمُؤْوِنِ مِلْأُلُ الْنُوفِ تَصْيَيْ لِلْأَوْقِ وَضَعُهُ فِي عَيْرَهُ وَفِيا كَا حِيْرًا لِعَمَلِ عَثَوَاتُ الكَبُلِ فَعَيْدَةُ العَهِ لَأَغُدُ مِنَ الْقِلَ تَاجُ الْمُلْكِ عَدُّ لُمُ تُزَكِيدُ الرَّجْلِ عَلَّمَ فَالْمَعُ الْزَرِيدُ فَعُهُ \* تَكَبُّوا لَمُنْ يَضَعُمُ تَرَّبُ العَبْدِ إِلَى اللهِ سِعان بِإِخَلَاصِ نِيِّمِ لَعَلَّمْ تَقَلَرُ وَكُلُّ ثِمُ ثُكُرُ ثِرَ فَعَضَّلُ غَنْمُ وَاحْلُمُ ثُمَّلُمُ فَنَامُ الْفَرْنِ النَّيَاعُ و مُّنَّا مُوا نَسْوَدُو إِسْدُهُ الْفَعَالِيِّ مُنَّامُ العَبْلِ الْعَدُونِوجِيدِ فَالْمِلْحَدُ الْ تَوَكُ الْمَنْ بِمَا تَوْلُ الْمُؤْمِمُ عِلَى قَدْ وِالْمُصْيَعِمُ تَوْلُ الْمُونَةُ مِنَ اللَّهُ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْوِيْةِ كَادْ ضَايِرًا لِقُلُوبِ تَطَافِعِ بَيْنَا فِي مَثَلَ إِزَالْفِيُوبِ بَيْنَ فِيْضِ الجأيلين الالغنب تجزي المبذن وتجثب الكزر انجارلينن لأفكأ

المراجعة المرافاة المراجعة المرافة

كَا نَشَاذُ لَنِهُ اللَّهِ كَالنَّمَادُتُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ كَالنَّمَا فِي مَن مُعَاصِي اللَّهِ مَل تَشَنَاصُ مِنْهِ اللَّهِ وَلَوْلَاصِ الْحَبِّمَ تَخْلِيعُمُ الْمِيْتَةِ مِنَ الضَّادِ اَتُحَكَّ عَلِي الْعَالِياتُ وَنَ تَعْوِلُ الإِجْزِهَا دِنَ تَعْلَمُ إِلاَّ غَذِ إِلْفَضْ لِ الْكُوْرِي البَغْ عَالِمَ لِلِحِقِ مَا لَفُنَّافِ مِنَ الْتَفْسَ وَاجْتِرْنَافِ الْسَادِةُ وَالْمَالِحَ والانفاكس المَعَادِهُ تَوْغُدُوا مِنَ الدُّنيَا مَا تَعُوزُونَ مِهِ ٱلْنُسَكُم عَدًّا مَخْلُعُا مِنَ التَنَاءِ لِلِمَنَاءُ تَسَوَيلِ إِلْمَيَّاءُ وَإِذْ بِعِ الرَّفَّاءُ وَاخْفُظِ الْإِنْمَاءُ وَأَثْلِلُ تَعَادَ ثَمَ َ النِيِّ إِنْ يُكُلُلُ النِّيَّا "مَّا عَالَمُ اللَّهُ وَيُونِ مَا أَخَلُمُ فَيُ عِنْ مَعِيْنِ مَا ٱلْجَرَّآلُ عَلِي سَعًا مِثْمِيرٌ تَعَنُّو الْوَجِّرَةُ لِمُعْلَمَّةِ اللَّهِ وَكَبِلُ الْفَالُوبُ مِنْ تَمَافَتِهِ وَتَنْبَأَكُ النَّفُوسُ عَلَى مُزَافِيْهِ مَنْفُولَ مَيْلَ عِينِ الْمُنَا بِ وَالْعَادِرَا مُرْكِنُوا البِيَاقِ كَمُمَّالِكُمُ وَالنِمَا قُ لَهُمَّا مِنْ اَذَهِ إِلاَ خَلَاقِ \* تَعَلَّمُوا القُرَّاتَ فَالِمْ بَيِيعٌ الْقُلُوبِ وَاسْتَنْفُوا بِغُومٌ فَاشْر يَسْفَعُوا يَنِفَا الشُّهُونِ فَتَخِهُ مَمَا فَمُ الْتَجَلِيثِ لَلَاثِ بِهِ كُلُومِ فِمَا لا يَعْبِينِهِ عَجَلِمِ عَلَا يُسْأَلُ عُسْدَ تَعَيُّو إِنَّهِ الْمُوجِ فَوَاضَعُوا لِمَعَ تَتَعَلَّمُ وَاصْد العِلْمُ ولِينَ تَعْلَيْقِ مَنْ كَا تُكُونُوا مِنْ جَبَائِرَةِ الْعُلْمَاءِ فَلَا يَعْوَيُرُجُهُمُ لُمُ بِعِلْمَا لَمُ يَتَبَرُهُا ثَفَا عَنِي التَّقُوبِ وَكَشَّا حُبِ العَّدُوبِ وَتَكَا لَبُر

النَّعَوْمِ وَتَمَّا ذُلِهِ الآيْدِي تَعْلِكُوا اعْرُكُمْ تَنَكُّرُ قِبَلَانَ تَعْزَمُ وَشَاهِ رُفِّلَ

آك تغيير وَ تَدَيِّرَ فِلَا فَ فَهُمْ بَنَعُ مَضَعَ الِحِلْ وَابْدَكُ وَالْحَالَكُمْ وَافْرَهُ

غَنَلُ أَظَّلُمُ وَخَنَفُوا فَإِنَّ الْعَائِثَةِ أَعَا كُمُّ وَالسَّاعَةُ مِنْ وَزَلْهِمُ خُرْفِكَ \* تخففوا تلففوا فإقنا بلتظن باقككرا خزكر تبزل الأمول المخادفير عَيْ كَيْنَ الْمُقَّ يَهُ النَّذِيدِ تُزَقِّكُ لَا مِنْ أَيَّا مِرَالْفَنَا لِلْبُفَارِ فَعَلَّ دُلِلْمُرْكِلِي الزَّادِ وَأُورُ يُمْرِ إِنْكُفْنِ وَحُفِيَّتُمُ كِي الْمُسِيْرِهِ مُجَنَّزُ لَهُ وَكُ وَشِيْرَتِوَى الْغَاءُ وَكَانَ عَلَيْنَا الْشَيْرِينَ تُعْرَفُ حَمَا قَدُ الْحَلِيلَا عِ الْعِعْمَةِ وَكُثْرَةُ الذَّلِي وَالْجِنَدِ الْرَبْلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْدُ وَكُثْلًا مُعْدِ تَكَ الْمُنْدَ كَانُولِ مِنْ الْفُسِكُمْ وَاجِيْبُهَا وَاغْدِفُوا بِعَا عَوْضَافَةِ عَادًا فِيًّا تُوكِ لِمُ الدِّلِ وَلا خَمَاتِ اللَّهُ إِلَى كَالِمِنا وَلِدُبُ رِمَا تُمَا يَتُنَا أَشْيَا و نَسْتُلُونُ هَا إِذَا جَعْنَا هَا و نَسْتَقِلْنَا إِذَا مَنْهُنَا مَا الْتَرْسِ أَمْرِلَ مَا يَعُوهِ مِنْ ذَٰكَ زَعَيْتُ بِهِ عَنْكُ بنسه وَيَغِيْرُ إِلِيكُ رُشُوْكُ تَقَاضَ نَعْسَكُ مِلْجِبُ عَلِيما تَأْمَنْ تَقَاضِي عَيْلِ لَكُ وَاسْتَعْفِي عَلِما تَعْنَ عَن اسْتِعْضَا وَغَيْرُكُ عَلِيكُ وَكُلُكُ التَّهَابَ ٱلْمَالُونَا مَا وَوَالْحَمُلُ عَادَةٍ كَمَا وَلَ مَعَ المُدَّنَّةِ فَاخِرْهُ عَالِمُدُرُّةُ تَكُمُلُ لِكَالِمِيمَا دُو تَعَلَّوُ العِلْمُ تُعْرَفُوا بِمَا عَلَوا بِ تَلُونُوا بِنَ ٱ عَلِيهُ تَعْبَدُ إِنَّا خَلِيلًا مُعْبِبَكُ وَلَكِنِ مَهُ يُكُرِفَكُ فَأَنَّ ثُمَّ كُلُ مُسْكَلًا يُدِيْزَكُ عِلَى تَشْدِهِ وَلَعْلِمُ جَنَّ الْفَصْصَ فَاقِي لْمِأْتُجُزَّعُ أَخَلِي سَعَا عَامِيَّةً كَا الدَّمَعَيَّةُ الْمُعَتِّكُ الأَخْرَةُ عِدَاتِهِ عَلِي الشَّمَا فِي اللَّهِ

(301)

وَالْوَغَآءِ لَلَّذِمَا مِرَوَالظَّاعَةِ اللِّينَ وَالْفَعِينِةِ اللَّهِجَةِبِ وَكُفُّوالِكُلِّكِ المنِلَالِ تَبَادَزُوالِهِ مَعَامِدِالْأَفْعَالِوَفَضَائِلِ الْمِلَالِوَتُنَافَنُوا صِنْفِ الْمُفَالِ وَبَدُ لِهِ الْمُمَالِ مُعْزِنِ إِنِي الله سِهَا مِهِ النَّهُ وَلَيْكُ رُ والمنتفئ لِتَظَيْرِهِ وَالْمُنْوَعِ ثَأَدَّهُ وَإِلْجُعِ زَكَا ذَبَ بِالشَّعِ ثَمَانَ ۖ دَابِالْمُثَوَةِ فِهُ تَلِيكَ بِعِنْ مُنْ وَيَنْ كُوَيِ الْفَقَلَةِ فِي كَاظِرَكَ بُيغَظَيْ وستك تعنل المراتب فانتجف كمهلا حكاكر كروخ ويرحكمه كاخل بتركم وانحكام يمتخيز الغسكرين كالمناي اخستة كارت الخيزوادة أنجتبين كُلْ خُلُنِ ٱسْوَأَ هُ وَكِمَا عِدَ نَصْنَكُ عَلِي خُلْبُهِ فَاقِ الشُّرُكِ الْجُنْ كَاكُنْ فَي الثَّالِيمَا قِلْ المَثَرَابِ تُرْفَعُ لَكُلْلَهُ خِلْتُ مُعَيِّدِ الذُّورُبُ بِالمُغُرَّانِ بِمَّا عَدْوِي الْمُكَّمَى الْجَابِ لَجَيْلُ الْبِرَيَّا كِذَهُ فِهِ الْبِيِّكَ إِنْ الْمِنَّا وَإِلْفُرْ إَوَا يَهُ خَيْرٍ ثَنَا مَلَ خَبْثُكُ الْمُثَلِّ خَيْلُ الْمُلْ فَمَنْكُ ثَمَا كُلُ فَا آخِ غَيْلُ مَا اَضَعَتْتُهُ عَهُ اَوْلِهِ مَنْتَعَدْ بِمُثَلِّكَ اَنْ كَيْتُهُ لَا تَعْرَادِ مِنْ اَغْتَارِ لَاؤَكَّ صِنْعَهُ تَجل تَكُونَ يُعِيَدُكُ لِإِنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِلْإِنْ الْمِثْلِكُ عِلْهِ لِإِلَا يُعْلِيدُ لَلْهِ لَا لِمِ لا يُعْ كُذُ نِهِ العَزْلِ كَلَزُّكُ بَاكَ يَعَىٰ لَكَ كَا مُعَالِدُ مِنَ أَعَظِرِ الْجَيْلِ أَغِيْلُ اليَا بِ اَحَدُ الطَّفَيْنَ كَوْقُعُ الفَرْجِ أَحَكُ الزَّاحُيْنِ تَعَلَّمُ مِلْحِرَى بَعِلْمُ وعِلْمَ فِلْكُنْ عَاجْهُلُ فَارِدَا نَعَلَتْ ذَكِلِ عَلِمْتَ تَأْجُهِلْتُ وَالشُّعُتُ فِأَ علينت تَنَبَعُ العَرَانِ مِن أغَفْرِ الشَّوَّاتِ نَسَعُ العَيُوبِ فِ أَقَيُهَ الْفَيُورِ

العِلْوِ تَعَايِّرِ العِلْمُوالِيَّ كُنْتَ تَعِيثًا زَانَكُ عَلَيْ كُنْتَ تَفِيزًا مَا تَلَاقَحَ الفِلْفَ وَالأَمَانَةَ كَا تُلَاتِ مَنْ كَذَبَكُ وَكَا نَخُنُ مَنْ خَاتَكَ تَعَلَّمُوا العالز وتعلموامع العالم السّكينة والجائز فارت العار خليا النّوس وَالْجِلْرُورْنِيَّةُ \* وَقُولُ مِنْ إِلَامَةُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ يُومِّنُهُ تَعْلِمُهُ نَقْتُ مُعَلِي مَا يَكُنُ كُل يَعِلِمُهَا عَلِي مَا يَسْتَيْفِنُ وَرجِّعَ إَحْلُهُ أييزة وَأَظا عَدُ يَ سَائِرِ أَمُودِهِ أَنَوَقُوا الْبَرْدَيْ أَوْلِي وَتَلْقُولُهُ نُوبِعُ إِلَّهُ مَا إِلَا لَمُ الْمُ لِلْ إِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ال فأخِزَهُ يَوْمِقَ وَعُلَا يَجِهَا لِلاَحْدُ وَيَدُقِي ذَكُوا لاشكُلامِ تَبْفِرَةُ لِمَا عَزَمُ وَأَنْيَا لِمَا تَوَكَّمُ وَعِيْنَ لِمِنْ الْفَظَافَ لِمَا أَوْلَمُ لَكُ تَعَرَّبِهَا اللهِ وَتَجْمَنَتِ سَخَطَهُ فَا مِنْ لا يُدُ لَك بِنِقْتُهُ وَكَاخِمًا لِكُ عُن مَعْفِرِيْهِ وَكُا مُلْكِا مُونِهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِلَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طَاعَتُ كَايْرِهِ يُلَ إِلَا مَعْفِينَهُ فَكَ يَسْعُكُ الْآرَحَتُ وَالْفِي اللهِ وَفَىٰ كُلْ عَلِيهِ تَعَزَّعَنِ الشَّيْنِ اذَا مُنِفَنَهُ بِعِلْمِ مَا يَعَعَبُكُ إِذَا اقَيْنِتُهُ مَنَا مَسُولَ يَهُ الْأَخْلَاقِ الرَّغِيْمَةِ وَالْأَخْلُ وِالْعَظِيمَةِ وَلْأَلْكِ الجيئة يَغَفُولُلُولِهُ إَنَّ ثَبَّا دُرُوا الْكَابِعُ وَمُنارِعُوا إِلَيْ تَخْتُلُ الفارم واستعواج حاجم من مؤكا برُحَتْ كُونِهِ الدَّارَيْ الْجَرَّانُ وَيُنَا لَوَا مِنَ اللَّهِ عَنِفِيمَ إِلَيْنَارِ تَعْمَّبُوا كِلْأَلِا لَحَتْدِ مِنَ الْجِنْفِ الْجِئابِ

الْنَكْرِينَا دَةُ النِعُو شَرَةُ طُولِ الْمِيَّاةِ السَّعَدُو الْعَرَمُ فَرَةُ الْعِلْمِر العَمَّلُ مِنْ مَنَ العَلِهُ الْمَعْزُ عليه تَنْ قُولُ العَبْلِ العَمَّلِ الْعَالَةِ الْعَرَّةُ العِلْمِر العَمَا لِلْمِيَاءِ فَمَرَةً لَمَا نَشِي إِلَّهِ لِلْ سِينَمَا مِنْ مِنَ النَّاسِ خَمَرُكُ \* العَقَلِ مُمَّالًا ةُ النَّاسِ لِتُرَدَّةُ الشَّرَةِ النَّمْرَةُ إِلْفَتْخُمُ عَلَيَ الْعَبُوبِ شَنَرَةُ الذَكْنِ إِسْتِنَاتَةُ المُتَلَوْبِ مُنَرَةً المُسَدِفَعًا ٱلدُّنِيا وَلَاخِرَةً فَتَكُ أنبرة النوي عارة الديناو الإخرة الْمُنْتَوْمِ حِنْفُ الغَيْبِ وَإِهْلَاا العَيْبِ شَرَّةُ الفَتَاعَ ِ الإِجْالُ فِ الْمُلْشَيْبِ وَالْعُزُوفَ عُوالْفَالِبَ فَيْرَةُ الِمَيْنِ فَرَةُ الْمِيْفِ فَرَةُ الْمِيْفِ فَرُوا الْفَالِ مَلَامُ النَّشِي وَالدِّينِ تُعَرَّةُ العِفْدَ الْقَنَاعَةُ شَرَّةُ التَّعَثْمِ الذَّلُهُ التَّرَّفُ الْفَهَوْدُ لَا اللَّهُ فِا وَتَعَلَّا اللَّهِ وَ ثَمَرَةُ اللَّذِبِ الْمَاكَةُ غِاللَّهَ وَالنَّهَا وَالْفَرَابُ يُ الْآخِرَةِ ثَمْنُ أَلَا لَمُ الْمُنَادُ العَمَلِ فَرَهُ العِلْمِ لَلْفُ العَمْلِ فَيْسَ أَ الناوي الفارف فَن المِلْوَالِفَ أَشَى الْكُلِيمِ النَّوْنَ النَّوَ النَّذَاكِمِ لَهُ النَّفَاكِمِ النَّا النَّاكِمِ النَّالِينَ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ العِنَّ فَتَرَدُ الْغَبِدِ النَّعِبُ فَتَزَةُ الْحِرْصِ النَّعَبُ فَتَوَّ العَبُلِ الصَّالِ لِحَر كَاصْلِهِ شَيُّ العَبْلِ لَسُونَ كَأَصْلَهُ شَرَّةُ الْعُرْفَةِ الْعُرُوفَ عَنْ دَارِ الْفَنَّارُ مَن لَهُ الإناب الرَّفِيم فِه دُول البِّمَارِ خُرُو اللَّهِم النَّمَا مَن الدُّما وَالْرَكِدِ بَعِنْهُ الْمُلُوعِ الثَّرَّةُ الْعَقِلِشَتُ الدُّسْاوَفَعُ الْمُوعِ الْمُثَرَّةُ

الْجَاحَةَ فَمَا لِلْقَبِي مِّرَةُ الْجَاسَبَةِ عَلَاخِ النَّى فَتُنَّ الْفَائِمَ إِسْبَدْ رَالَكُ

فكالطالنيخة وتولديض الاحترفيد بلغف غلات وللمثة

وَيُتَرَالِسَيْنَايِة تَوَاضُعُ النِّرْيَقِ يَدْعُولِكَ لَمَامَتِهِ مَكُولًا لَذَيِنْ بَدْعُن إليا إخا مَرَةٍ مِّنَا صَ مَسَاوِي الْمَعَاتِ تُسْتَلِعُ وَدَّ هُمْ تَخَبُّوا لَمْنَي فإنفا تذقب بنغيم بغيرالله عندكر واستضغارها للكلر كالوثأة الشكرينكة وعاوره مناحكوا برالمؤمني عليبن ألاطالب رينيالله عد في التأديلغظ غرة فواحد أَمْنَ الْعِلْمِرُمُعُوِّكُمُّ اللهِ فَتَرَةُ الإِيَاتِ النَوْزُعِنْدَاللهِ فَتَرَةُ الوَعْظِ الْمُ لِبَتِنَاهُ فَتَرَةُ العَقِلِ المِنسِنَعَا مَدُ فَرَةُ الْحَزْمِ السَّلَامَةُ شَرَّةُ الْحَرْقِ الْمَسْ ثُمَنُّ الْمُتَنَيِّنَاتِ الْمُزْنِفُ فَرَقُ الْعِنْمُ الْفِيَالَثُو فَمْرَوُ اللَّذِي الْمُالَدُ الْمُثَوَ الْفِكُرُ المُسْلَكُ مُدَّةً الْفَقِيَّةِ الْعَظَيْهِ فَتَرَةً الْعَبْرِغُوثُ الْفَلْبِ فَتْرَةً عَامَتُ الأرثِين الِمِرِسِ المَثَنَّا أَشُرَةُ الْفَتَاعَةِ الْفِتَا ﴿ فَمَرَةُ الْعِلْمِ الْعِبَادُهُ الْثَنَّى الْ اليَّةِ إِنْ الزَّمَا كُنُّ فَهُوَ الْعَقِ الْمُعْتَرَا لِمِيَّ أَفَرُهُ الْأَدِبِ مُسَنَّ الْمُلُوِ فََّنُّ الْفَوْيِهِ مِلَا مُنْ أَقُولُ الْفَارِينَ لَكُولُ مُثَلِّ الْفَالِمِ الْفَضَّ الْفَالِمِ الْفَضَا كزاللغنه مِرَاء سَخِيلَةِ لِلْوَلِ الشَّغَيَّةَ الْفَرَةُ الرَّفَا الْفِنَا ثَمَنَّةُ النَّفِعَ النَّفَةَ الْفَاعَةِ مَرَيْهِ وَمُعْرِبُهِ الشَّغَيِّةِ الْفَرَةِ الشَّغَيِّةَ الْفَرَةُ الرِّفَا الفِينَا ثَمَنَّةً النَّفِعَ النَّ الْمِثْمُ فَتَوَةُ التَّارِي الدُّفِيا مَعْظِمُ الْمِنْتِ فَتَنَّ الْمِنْدُ الْمِغْدُ الْعَفْدُ الْمُتَكِّرَةُ القَّافِعِ الْمَنْزُةُ فَدَّةُ ٱلكِبْرَالْمُسَنَّةُ الْمَزَّةُ الْعِبْلَةِ الْعِبْلُونُ فَرُوُ الْعَلِل وْنُهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْفَرْيَةِ مِنْ الإِنْفِيلِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا الْفَكِّ لِلْمِيْرَةُ الْمُعْلِقِ النَّيْرَةُ الْمُثَرَّةُ الْكُرِّمِ مِلْةُ النَّحِيرِ لَثَّمَةُ

ثَلَا تَهَابِنُكُ العَاقِلُ مِنَ أَنْتُهُنَ وَالبَرِّينَ الْفَاحِدِ وَالْكَرْيُمُ مِنَ اللَّيْهِمِ تُلاتَهُ مُنَّ جَمَاعُ الْخَيْرِ إِسَلَّادُ الْعَمِورِ عَا كَيْرُ الَّذِ مَعِرَ عَمِلَةُ الرَّحِورُ ثَلَثُ مَن أَنِينَ المَّوْمِنِ مُفَكِ اللهِ وَصِّلُ المَيْفِي وَلِدَاهُ المَانَةِ تَكَلَّمَةُ مُسْتَنِينَ البَّيْسِ الْفُوكَ وَالْعَدَثُ كالجياكة تناكأ تنزيك يحببت الحسبة اللجائ والتعاضع كالنكاء ثكا فكرا عُنْ جِنَاعُ الدِّيْنِ المِغْتُرُولَ لَوَيَغُ وَالْمِيَاءُ ثَلَاثَةً مُعَلِّكُمُ لِلْمُثَاءُ كَيْ التُلْطَابِ وَلِيْمَا نَ الْمَاكِ وَفَكُونِ السِّيِّ الْفَرْمِيرُ كَالْمُانُدُلُكِ عُقُولِهَا وَيَا جِنَا الْرَسُولُ وَلَكِبُنَا الْمُولِيَّةُ مِثَلَثُ مِنَ الْحِيَّاتُ الْمُوتَا فَقُرُ مِنْ مَنْ أَوْدُلْ لِعَدْمِ فِي فَقُلُ الْأَحِبْرِ اللَّكُ لِللَّهُ كَالْفُوكِ تَقَدُ الْمُحِتِبِرُوالنَقُنُ فِي المُنْكَبِينِ وَهُوا مُرالْفِيدُ وَاللَّهِ فَيُحِبِّنَ اجِيَّةَ مُسْوُلِفُلُوِّ وَخُسُ الرِّفِينِ وَالْقَاضُعُ لَكُ مُن كَالُ الَّهِ فِي ألاخكاش والميتين والتعتنع ويواري العدد ويداله خاللطات فَيْنِ النُّمَّا أَشْرَقُ الْمُلَاسِ فَيْنِ العَامِيمَ إَصَا المُلَاسِ فَابَ عِلْكَ فَضَلُ مِنْ مَسَلِكَ فِينَا بُلَ عَلَيْ لَا أَبْقِي لَكُ مِنْهَا عَلَيْكَ غُلِبُ العَلِمَا عَلَى فَلْ إِلْمُشَعَّرِ فِيهِ فَلْ الصَّرِ بُلِيَ هِ مَعَظَ الْمِيسَةِ فَابِ الْمَجْزِةُ يُنِينِي مَشَغَّمُ الدَّيْنِ الْأَيْنِ الْمُعْيِمَةِ عَلَى تَدْوِلِلْتَنْفِ عَلِهَ ۚ فَالِ الصَّبَرِ عَنِّي الزَّابِ قَرَّابُ الْجِهَادِ ٱمْظَرُ النَّوَابِ

نَلَتْ مَنْ كُنَّ فِيهُ كُمُلِ إِمَّاكُمُ العَقْلُ وَالْحِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلَكُمْ الْكُلُّ لِيرَعَلِهِ فِ مُسْتَزَازٌ حَسُنُ الْاَدِدِ وَتَجَانَبُهُ الرِيْسِ وَالْكُفُّ عَبِالْحَارِمِ لَكُفُّ فِيهِنَ المَرَّدَةُ غَفَّ الطَّرُفِ وَغَفَّ الْفَوْتِ وَعَشَّيُ الْفَعْرِ فَكُنَّ فِيهِمَ الْفَاءُ لْنُومُ الْحَيِّةَ وَتَجَنَّبُ الْمِاطِلِ وَكَلُوبُ الْجِيْزِ ثَلَثُ كَانْسَتُودِ عِنْ سِّرَالِكُلُّأَةُ وَالْفَاخُ مُولَاحُتُنَا ثَلَتْ كَا يَعَنَّا لِصَاحِبِينَ عَيْشُ الْحِبَّلُ وَالْحَسَلَكَ يَنْ الْمُتَاتِيَةُ تَلْكُنَّ يُعْقِقُ إِلَى مُعَلِّلُ الرِّبَعِالِ مُنْ الْمَالُ وَالْمِكَانَهُ وَالْمِينَةُ \* ثَلَثْ مُهَلِّهُا نُتَ طَاعَهُ المِنتَأْرِقُطَاعَةُ النَّهُوَّ لِلَّهُ كَا يُنتَخَيَّا مِنهُنَ خِنهَ مُالنَّجُل مِنْ عَمْدَقَيَّا مُنْ تَخْلِيدٍ كُوسِيْرَ وَعُلِّدِ الْحَيْدُ وَالْفِ كَلُّ لَكُنَّ مُنْ جِنَاءُ الْمُرْقَةِ عَطَّا أَنْ عَيْرَ مُسَلِّدٌ وَكُفًّا أَرْمُ غَيْرِ عُهِدٍ فَجُودٌ مُعَ إِغَالَٰإِنَّاكُ مَنْ كُنَّ فِيهِ السِّنَّكُ لَا لِإِيَّاكَ مَنْ الْوَالْفِي لَمُرْتَخِينِهِ فِنَاهُ لَهُ إِطِلِمَا وَاغْفَتِ ٱلْمُغْرِّحِهُ لَفَعِيمُ مَعْتِكُ فَالْمُؤْلِكُ لِلْفُلْمَا أَيْهِ لَا مُلَتْ هَنَّ الْمُزْوَّةُ كَبُنُّ مَعَ ظَّمَ وَالْجِمَّالِ مِنْ يَرْمَنَدُلَّمَ وَلَعَلَمُ لِلسَّالِمُ تَلَتْ مَنَ كُنُ فِيهُ فَكَمْدُ مُوكَ خَيْرُ الْمُنِيا وَالْآخِرَةِ مُمَّا الْحِفَابِالْتَسَاكُ الْمُعَرُ عَلَى الْبَلَامِ وَالشُّكُرُيْ وَالْزَخَارُ ثَلَتْ مَنْ كُنَّ فِيهُ مَعَالًا كُلَافِا كَ العَلْ فَي الغفي واليضا والمتفذي النفح والينا وإغتيدا أالغوي والتجأ فكث يَ كُنُونِ إِلا يَمَا وَكُمَّا فَ الْمُعَيِّدِةِ وَالْصَلَّةِ وَالْمَخِوَالْكُ مِنْ أَعَظِم الْبَلَاثَلَتْنَ العَالِيُوَفَعَلَمُ النَّذِي وَدَكَامُ النَّفِي ثَلَثَيُّ كَا يَشْمَعُوكَ مِنْ

والماعث الغضب

بَن شَدْ مَاضَعِينَ تُظَفَّرُ بُحِيَّدُ الْكَلِيمَ بِغَيْ السُّلِمِينَ بَحِلُ مَا يُعَالَىٰ جَوَدُا لَهُ لِمَا يَرَا فَعَلَا لَهُ فَعِهِ مَعْدُهُ وَأَمْ إِلَا لَهُ عَبِي وَلَكُونُ كُ المعقد الرَّعْدَدُ قَافْفُوا بِالعَهُودِ جُوْدُ الْفَقِيرِ يَجُلُدُ وَيُعْلَالِفِينِ يَدِلُهُ جَوْدُ الرَّجُلِ تُعَبِّرُهُ إِنَّا مَلَادِهِ وَيَعْلَدُ يَبَغِضُمُ إِنَّ الْمُعْلِمُ الْمُ أَوْلَادِهِ جَارُالْهِ بِعَامِ أَبِنْ وَغَدْقَةُ كُالِيْنَ مُجَرِبُ لَنْكُرُ عَطَاعَةِ اللهِ بِالضَّبْرِ عَلَى أَخَآرِ الفِّرَائِينِ وَالدُّوبِ مِنْ إِنَّا مَرِ النَّوَافِلِ وَالْوَظَّ آلِفِ جَرَدُها بِمَا يَفْنِي تَفْتَاضُوا عند مَا يَبْغَى جُرْدُوا مِنْ اللهِ وَجَاحِدُهُ أَنْسَكَرُ عَلَيَ طَاعَتِهُ يُعْظِرُ اللهِ لَكُوْلِغَنَّ لَا يَعْدِنَ لَكُولِهِ الْمُثَاءَ عَلَا لِنَّوْ الْفَكَّا وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ جَاعُ الْمَيْرِينَةِ العَبِّلِ مِمَا يَسِفِي وَلَا سَتِهَا مَعْ إِنَّ مَعَلَىٰ بَعَ الْتُسْتَعُلُولَ لِمِنْ أَطَاعَهُ وَيَكُنْبُ ثَمَّالِفَتُهُ مِجَاوِلْ مِنْ تَأَكُنُ شُرَّةً وَكَايِفُوكً خَيْرُهُ جَازُالدُنيا تَعَرُوبٌ وَمَوْفُرُوا مَنْلُوبٌ بَوْدَالْمَيْافَنَا وَيُلْحَمُّهَا مَّنَا الْمُتَعَالَمُ عَمَا مُعَالِمُ وَمِوا فِيهَا سَلَبْ مَا بِغِلَالْكُوب فَإِنْهُ مُعَانِثِ الْإِيْمَانِ جَانِعُ الْفَالُ فَازْمُ تَعَانِبُ الْقُرَانِ عَانِعُ الْفُرَانِ عَانِعُ الميئائة فألفا مجانبية الإملام بجابنوا المتخاذل والملكاب مَعْطِيْعَةَ الْأَنْعَامِرَ جَالُ الْرَجُلِ الْوَقَالَ جَالُ الْحِيْكَةَ بُدَالُ الْحِيْرَ تَجَمَّدُ الْعَانِ جَا بِبُولَ الْأَغْرَانِ وَجَالِمُواالْأَنْفِأَ وَجَالُ الْفَيْمِ وَدَعْ يَحَالُ

قُوابُ اللهِ ﴾ فلل ظاعَت وعِقا بُه ﴿ فل مَعْصَد ، ثُوْ بُولِ عَلَيْمَ وَتُنْبَقُوا مِنِي الرَّفُلَةِ وَيَا أَخْمُوا لِلنُّقُلِّهِ فَتَنَ وَكَوْ لَالزُّقُلَةِ فَنَ والجنَّةِ العَمَلُ الصَّلِ تَتِهُوا مَانِيِّنُكُم بِالعَمَلِ الصَّالِحِ فَيُ الجُنَّةِ الزُّعْلَيْهِ الدِّنْيَا فَرَبُ الْمِلْمِ كُلِّوْلُ كَاكُ يَهِ يُنْفِيلُ فَكُ يَغَنَا ثَبَاتَ الدِّيْءِ بِعُثَرُ إلْيَعِيْدِ ثَابِرُوا عَلَيْ صَلَاحِ الْمُوْمِينِنَ عَالَتَنِينَ تَقِلُوا مَوَانِ مَنَكُرُ إِلْهُ ذَخَرَ تَرْقَ أُوالْمَا مُعُلِّمَ خِنْهُ ثَقَةُ العِلْمِرُنِي وَيُبِقَا ثَوْقَهُ الْمَالِ فُرْدِي وَتَطِيقٍ يَ كَثَمُنَا ا غَنْفَةُ الْعَاقِلِيةِ عِلْمِرَى عَمَلِهِ فَرَقَةُ الْجَامِلَةِ مَالِمِ وَأَمَلِمَ ثَابُوكَ تَنْيَ اغْتِنَا مِرْعَمِلِ كَا يَغْنَى فَوَا مُرْزَائِ وَاعْلَى الْأَعْدَالِ الْفُحْبَرِكُمْرُ الخَارَى مِنَ النَّارِوَ النَّوْلُوالْجُنْرَيْزَا بِمُعَاعَلِي الْمُنَازِّرُ الْمُكْرِمِ وَتُمَّالُوا أتما المفارم تخزف فقبات الغانج فابكواغلي الظاعاب والمجا الي بغل الخيرًات وَيُحَنِّنُوا السِّنَاتِ وَبادِرُوا الْيَوْفِا الْحَسَاتِ وَتَجْبُوا إيِّنِكَا بَ الْمَارِيرُ قُولَ الْمُرَافِينَ الْعَبُلُ ثَبَّاتُ الدُّولِ بِإِمَّا مَيْسُفِ العبدل وعاصرن ف حكراه والمونيو ولي الماليات الم يُ مِنْ الْمُكُلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ بَعَالُ الرَّيْلِ عِلْيَة مَهِلِينَ الْحَيْرِ بِعَنَيُّ مَعِلِينَ النِّرِ نِفِينُ مَهَالِيلِ عُلَّاء تُزَوْدُ عِلَّا جَالِينِ المُكَّنَّا تُؤَدِّدُ جِلْنًا جَالِينِ الْعَرَّا مُزِوْدُ فَكُرُّهُ

فالوعار

بِعَلِالنَّفِيعِ جِمَاعُ الدِّينِ فِهِ إَخَلاصِ الْعَبَلُ مُ تَقْضِيرً إِلاَ مَلِ مَنْدُلِ المنتساب كالكيِّن الْقِيْعِ جِناعُ الشِّينِ فِالمُعْتَرِينِ المُعَلِّلُهُمَّا عَلَى الْأَصَلَ جِهَا وَالنَّفْسِ بِالْعِلْمِ عَقَالَ الْعَقِلْ جِمَادَ الْعَضِيلِ لِمُلْمِ برُعُانُ النَّبُلِ جِمَاعُ السَّفُّ مُعَالَكَةٍ قَرْعُهِ السُّحَاءُ النُّوعُ بِهِ النُّوعُ النُّوعُ ا جِهُ أَمْ رِسْنِنَا مَدِ لِكَالعَدُةِ بَحِيْلُ العَّوْلِ وَلِيْلُ وَفَى لِالْعَبْلُ جَيْلُ النِعَلِ يَنِينَ عَن طِيبِ الأَصْلِ جَعَلَا لَلهُ لِكُلِّ فَذَكُ لَ لَكُلِّ فَلَا اَعِلَا حَعَلَ اللهُ لِكُلِّ عَلِ قُلِكًا وَلِكُلِ مَعَلِ اللهِ المُعَلِّ مُعَلِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو عِبَادِهِ مُقَلَّمَةً لِحُقُوقِهِ فَنْ قَامَرُ كُنُونِ عِبَادِ اللهِ كَانَ دُلِلَ مُؤْدِيًا إِلَا الْمِمَا مِرْجُعُوفِ اللهِ رِجَاعُ الْمُكِينِ الْمُؤَلِّرَةِ مَيْهَ اللهُ وَالله والمادات والت كَ لَكُذَيْرِ نِهَا لَهُ وَالْبُعْضِيَةِ اللهِ وَقُولُهُ لَصِي اللهِ عَلَى مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَقُولُهُ لَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَقُولُهُ لَيْنِ اللّهِ وَقُولُهُ لَيْنَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الليز اجتكهرَمَوَي مَثِلِهِ وَمَوْظُأُ مُكَامِدِيَهُ مَعْلُكُ مُدُرِيدٍ إِجَاعُ المنوة المرقة أناكا يعتل في الشرك المتنفي مندف العُلَانِيمِ خالِين العُكَمَاءَ يَنَ دُدُ عِلْمُكَ وَيَعْنَ الدَّبِكُ وَيَزُّلُ أَضَالُ عَالِي لِحُكَّاء بَكُلُ عَقَالُ وَنَشْرُقُ تَشْتُكُ وَكُنْتِنِي مَنْكَجَعَلُنُ كَانِ بِالْمُسْتَنِيِّ وَجَاوَزَقِنَ السَّنِيْمَ مَا لَرَيُّن ثُلْمًا بِهِ الْمِدِّيْنِ أَوْقَ هُنَّا فِي سُلْطًا بِهِ الإسلَّامِ بَعَلَ اللَّهُ سِمَامُ العَدُلُ فِي مَالِلْاَنَا مِرَ تَنْزِيقًا وَيَ

العَبْدِ الطَّامَةُ بَعَالُ العَيْنِي النَّفَاعَة جَالُ المعْسَانَ تَلُكُ الماسَا جَالَ الْقُرَادِ الْقَرَةُ وَلَلْ عِزَاقَ بَمَالُ الْعَرْفِ إِمَّامُهُ جَمَالُ العَالِمِ عَلَمُ بِعِلْمِهِ جَالُ الْعِلْمِ مَشْرُةً وَفَهَرَفَمُ الْعَكُامِ وَعِيَا نَتُمْ وَضْعُمْ فِي أَ هُلِمْ رِجَهَا دُالنَّفْسِ مَهْمُ الْجَنَّمْ وِجَادُ الفرى فَتَنَ الْمِنْمَ جِهَادًا لَنْسِ أَفْقُلُ حِمَادٍ جَيْلًا الْعَمْدِ يَدَلُّهُ لِيَطَهَا مُوَ الْفَالِمِ عَامِدَ نَشَكُ فَقَدِّمْ ثَقَيَّكُ تَعْنَزَ بِطَاعَةِ مُنْ يَكِنَا عِلْمِ مُفْوَكُ وَعَالِكَ غَفْتِكَ فَخَالِثُ مُثَنَّ عَا دُبِّلُ الْكُ تَفْسُلُ وَكُمُّلُ مَثَلًا فَ مَثْنَا لِلْ فَالْسُرَبِّكِ جَامِدُ نَشْتَكُ عَلَيْظَاعَةِ الْقِوْمُجَا هُرُةُ الْفَرُقِ عَلُ قُرَةً كَا فَإِنْهَا مُعَالَبَهَ الِعَدِّةِ ضِدُّهُ فَاقِتَا فَيَ كِالنَّاسِ مَن قِوِي عَلِي فَسْسِرِ جَاهِدُ فَشَكَّ وَعَاسِبْهَا ثُمَّا سَبَمُ الغَّرِيٰكِ شَرِيْكُمْ وَكَالِبُها بِخُقُوقِ اللهِ مُطَالِهُ الغضيرخضمة فابت آشعك الناس تين اثتكت رأما شبخ ننشيخ حِعَادُ انْتَفِسْ فَتَنَ الْجَنْةِ فَنَنْجَا مَكَا مُكَا كُونَ أَلَيْهُ قَالِ الله لِمِنْ عَرِّفَا مُجَعَلَ لَهُ سِيمَا لَهُ الْمُؤْمِّمَا عَالِمُ الْمُؤْمِّرُ مَا عَالَمُ الْمُؤْمِدُ لَعَلَى مِنْ غَشَا مَا جَعُلُ الْحِيْنِ يَفَعُرُ وَعِلْمِ الْفَقِيْرِ يُزَفِّكُ جَيْلُ البنيت بمتبث لبليغ الأفريتع الجفل ألمتين علاك أشتنت يتبا الشَّابِ تَعَلُّونَ وَعَلَمُ تَعَقُرْنِ جِنَاعُ الْفَيْرِي الشَّاسَّ فَ وَكُلُّونُ

- Silie

حُتْنُ النُّهُرُةِ حِعْثُ الْقُدُكُو مُنْنَ يَسْتُد يُزَالِكُودَةَ مَعْنَى العفية بَيْنِيدُ يَا مُعَتِبِهِ التَّكُوبِ خُسُ الأَدُبِ يَسْعُ فُعُ الْمُسْبِ لَسُمْيَعِ عَنَى الدِيِّ مِنْ قَنَّ وَ الْيَعِيْنِ الْمُسْنَى الْأَدِبِ خَيْرُ مُوَازِدٍ فَأَنْعَلُ فَيِنْ حُسَّنَ النَّفِيِّ لَاحَدُ الْعَلْمِ رَسَلَامَتُمُ الْدِيْنِ حُسَّى الْبَيْرِ مِنْ ستكاشه والفي تيزمنن البيئاسيم فكالم المعتيم محتى العقل بظام الْبَوِيْدِ حَنُّ الِيَوَاسَرُ يَسْتَدِيْرُ الْرِيَّا سَمَّ حَنَّ الْتَفْرِ بِيْرِعَهُمُ فَيَ التبذير مِن حَنِي البِسَاسَةِ مُنْ المِلْرِكِ لِيَلُ مُغَرِالْهِ إِرْحُنَالِكُمْ - يَغِفُ الْعُرُوبُ عِنْ مَن تَعَلُّو الإنجُر مُعَنَ الْفَلِق مِن الْعُرَوالِيَمُ فَأَفْعَلَ الِيَسِيمُ خُسِّى الْتَوْفِيْقِ خَيْرَفَا لِهِ خِسُ الْعَثْلِ الْفَقْلُ الْمِيْرِ حُسَّى الْبَعَا يُزِيدُ يَعْتَالُو الْمِنْكَةِ مُسْنَ الْإِنْكَاءِ مُجَزِلُ الْمُنْكَةُ حُنى الْعَنَافِ مِن شِيْمِ لِلْأَشْرَافِ حُسِن الْتَقْدِيْرِينَ الْكَفَافِ خَيْرِينَ التعريف الإشراب عُسَنُ طَيْ العَبْدِ بِاللَّهِ سِعَامَ عَلَى مَكْرَكُ الْمِيْرِ لدُحْسُ مَعْ تَكُوا لْعَنْدِي عَلَى اللَّهِ عَلَى قَلْدِلْفِتَ فِي مِهِ حُسُنُ التَّكُونِي كَيْمِينَ تَلِينَكَ الْمَالِقَ سَحَكُمُ المَّدِينِيرِ يَعْنِي كَيْنِيَ وَالْمُعْنَى الْغَلِقِ مِّلْفَعْلِ المُسْمِن لِسَرِيغِينَ إِلِيَّا التَجَايَا وَأَجْزَلِ العَطَايَا مُسَنَ الْمِشْرِ أَوْلُ الْعَقَاءِ فَاسْهُ لَالْتُحَاجُ حَتِيُّ النَّطْنِ آنَ تُعْلِقِ العَلَ فَ يَرْجُومِنَ اللَّهِ أَنْ يَعْنَى عَمِ الزَّلِلِيُّشِيُ الاختيار واضطناع الأخرار وفضل الإستظفار سؤ دلايل الاحبال

المظالم قاكم فأعرق تشبيت للإسكام بخال الديني الوكغ بخال المُعْمَا وَيُفْعُلُو وَشَهِ الْمُؤَلِّ مُنْ لَكُ مُا مِنْ لَيْنِ الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ جَمَالُ الْأَنْتُ وَإِحْمَانُ الْعِشْرَةِ وَلِلْمَا سَاةً كَالْعَنْرَةِ وَلِيَا الْمِلْمَةِ الرِّفْقُ وَخْشُ الْمُلَالَةِ إِجْمَاعُ الشِّرِ الْفِيلِ وَكُفُونُ المتألة بجاع الخيرية أغلاا لبريجاع النفل في اصطناع الخيّرَالُاحْسَانَ إِيكاً فِلْالْخَيْرِ بَحْدُدُالْإِحْسَانِ بَعُلُوا مَكِي قنغ الإشتان بمخوخ الإخسان بؤجب الحزمان بجا وليتوث تغتين باورالفكآء فتتبين ياخون دمه بخالي النَّنْكِاكَ لَأَسْرِهِمْ مَالِكًا وَبَحَلَّهُمْ لِمَ إِشْرَاكًا فَقُتْحَ فِي صُدُورِهِمْ وَحَدِّ وَحُرْجَ يَعْ مَخُورِهِمْ فَنَظُلُ بِأَعْيَبْهِمْ وَنَطَقَ بِالْسِنَيِهِمُ وَكَلِبِ بِعِمِ الْزَلْاكَ وَذَيَّتُ لَمُ الْخَطَلُ وَقُلُ مَنْ فَتَرَكُّهُ النَّيْكُالَ يَ سُلُطَانِهِ وَنَطَقُ بِاللَّاطِلِ عَلَى لِمَا نِهِ وما وروس حكم إميرا المؤمنيو بالمعية الإطالب وغياها عز ية حرن المحاً. ملي خارس تولم احْتَنُ الفُولَةُ أَوْلُ التَّعَالَةُ حُنْنَ النَّكُرِ يُعِجِبُ الزِيَادَةَ؛ خَنَى العُوْرَةِ الجَازُ الظَّاهِرِيهُ عن اليتيم بَهَالَ السَّرَآنِي حَنَ العَقِلِجَالُ الجُ الْحِي كَالْطُومِ حَنْ الْمُلِنَّ لِلْتَفْسِ وَجُمْنُ الْمُلَإِنِ البَدْبِ وَجُمَنَ الْمُلْكِ أَضَّا لِلإِيْنِ

حَتَى الِشَرِ مِنْ عَلَا يُعِ الْجُنَّاحِ \* حَسَى المِسْبِدُ لَا لِمُعْفَلُ كَ القللج وقواد وفي اصحدفيه باللفظ المطلق حُبُ الدُّيْا لَأَى كُلِّ عَلِيْمُ مِ عَبُ النِّنَا مَرْزُكُ فَ كُلِّ بَلِيْهِ حَبُّ الدِّيَارَكُ كَالِيٰتَن وَلَصُل لِحِين حُبُّ الْمَالِ سَبَبُ الْمِنْ وَيَتِ الْمِنَا سَوِرًا مَا لِمِن حُبُّ الدُّنِهَا فِوجِ الْمُنَّا خُتُلْلَقُنْ يَلْبِبُ الْوَلَعُ مُنْهُ اللَّهِ لَيْسِدُ الْلَّلُ مُعْتَالِلُ لُيُعْتِي الْأَمَالُ وَعُنْبِدُ لَا تَمَالَ حُبُ الْمَالِ يُوْجِنُ الدِّيْنَ وَيُفْرِدُ الْجِيْنُ حُبُّ الإخذادة المنج بتأة تتن مُن التَّيْطاتِ عَبُ الدُّيانَ الْمُعَلَّ وَيَعِمُ الْقَلْبِغُنْ مُنَاجِ الْمُلْمَةِ وَيُوجِبُ أَلِيمُ الْعِفَاتِ حُبُّ الْعِلْمِ وخنى الجالم وكزوم القراب من فَضَآ يل في النَّفي وَلَا الْمَابِ حَلَافَةُ الْآخِرَةِ تُذَهِبُ مَعَاضَةً ثُنَا إِلدُّنيا عَلَاقَةُ النَّهَا تُعْجِبُ مَالِنَهُ أَلَاخِرَةِ كُنُونًا لِعُفِي حَلَاقُ الظَّغِرِ لَحَى مَرَالَةً القيقِ حَلَاقَةُ أَكَاشِ تَنْكُمُها مَرَازَةُ الْخَفِ وَالْخَلَى حَلَاقُ الْعُهِيم يْسَلّْمَا الْيُرَالْعُنُونَةِ حَلَاقَةُ الشَّقِيَّةِ لِنَقْصُهَا عَالِ الْعَضِيحَةِ كُلُ الدُّينَا صَيْنَ وَغِذَا وُمَّا مِمَا مُرَأَسَيالِهَا رِهَا مُرْاحِيُّ الدُّينَا بَعِيْنِ مَوْتٍ وَصَعِيْحُنَا غَرَفُ الْأَسْكَامِ وَدَيْنَيُّ الْجَائِرُ حَسَّبُ الْكُلَّ فِي الْمَكَّادُ حُفَظ مَفِلَكُ إِلْكُا أَنْكُ كُلُ لِلْكُلِّلَ مُحْسَبُ الْنَصِّى كَالْمُؤَكِّرُ مُنْرِدْتِيْدُ أَ

الاجنا حَشُ العَمَانِ وَالزِّضَا بِٱللَّهَا فِي مِنْ دَعَايُمُ الإِمَّانِ كُنُ الزُّعْدِ مِنَ أَفَشَلِ الْإِيْمَانِ وَالرَّعَيْدَ يَوْ الدُّبَيَا تُنْسِدُ الإِيّعَانَ حْتَى الْمُلُقِ خَيْلٌ فَرِيْنِ وَالْحَبُّ كَلَّهُ وَفِينَ كُمْثِي النَّوْنِيْنِ خَيْرُهُ عِيْنِ وَجُنْنُ الْعَبِلِ خَيْنَ فِرَيْنِ احْتَى الْخَلُقِ مِنْ أَفْقِيل الْيَسْتُورُ فَلَحْسِ الْفِيمُ وَحُسَى الفَّلِي يَعِيْ مِنْ تُعَلَّدُ الْإِفْرْحُسْ القَنَّاعَةِ سِجَالعَفَافِ مَحْثُنَ العَفَافِ مِن شِيْرِ الأَقْرُافِ حُننُ التِيْرَةُ عُتَوَانُ حُسِّنِ السَّرِيرَةِ حُسَنُ الْمِيْرَةِ بِحَالُ الْقُلْمُرُةِ قحيتن الأمرة خنن ونجم المؤمن من حسى عِنايترات بده حُسُهُ الْمِنْسُ إَحَدُ الْمِثَكَّدُ تَبْنِ حُسُنُ الْكُفَّا اَحَدُا لَيْحَيْنِ حُنْنَ اخْلُقِ احْدًا لَعُكَا يَنْنَ حُنْنُ الشَّوْجِ احْدُ الْكَاتَ يَرْتُحْنُ لْأَدَبِ أَفْقَلُ نَسَبِ فَأَمُّونُ سَبِ حُنَ الْيَارِي أَجُولُ فِذَلَّ التَّفَابِ حَتَى الْأَخْلَاقِ بَرْعَانَ كُرُمِ الْأَوَّاقِ حَتَى الْمُعْلَاثِ تَمُدُّ الْأَنْ الْقُ وَتُوْضِ الرِّفَاقَ حُسَّى الْمُأْتُونَ لَاسُ كُلِّ بِيَ حُسَّى الْمِشْرِ مَنِيْمَةُ كُلِّ حُرِّوْمُنْ الْقَيْرِ طَلِيْعَ النَّفِرُ حُسُلِ فَبَق مِلَّالُ كُلَّ أَمْرِكُتَنُ الْقُبْرِعَنُ عَلَى كُلَّ أَمْرِ حُننَ الْوَيَمْ يَحْق الحَوَّنِيَ احْتَى الإِسْبَغَفَارِ كُخِيَّقُ الذَّفَرَةِ حُتَّى الْخُلِقِ يُورِثُ الحَبَةَ مُنْ كُلُوالْمُودَ وَمُ حَسَى العَبِلَ خَيْرُهُ فُرِيكًا فَعُلْ عَلَّى إِلَّهُ

يَسْتُنَ حَقَّ اللهِ مُبْعًا مُدَعَلَنَا مِنْ الشِّولِ الرُّوَالْشَكُّورُ عِالْعَبْرِ إِلْحَا وَالْفَهُرُ مُعَنَّ الْفَهْرِ مُلَالٌ كُلَّا شِيءًى عَلَى الْعَافِلَ الْعَافِلُ الْعَلْقِلُ الْعَلْقِلُ الْعَلْمِي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِ رُلْبِيرُنَا عَالَعَقَالُونَ يُعَمَّ إِلِي عِلْمَ عَلَى الْخَلَقَاءَ حُونُطُ الْعَقِّلِ بِخَالَعَهُ الْمُنِي وَالْمُزُوفِ مَن إِلَيْنَيَا حَفِظَ مَا يُدَالِهَمُ مِشْدِّ الْوَكَامِ مَخْعُلِي العَامِّلُاتَ يَسْتَهُ يُهِ الْمُشِيِّنَا وَيُثِنَّكُ الإِسْتِمَالُادَ صَفَّعَ لَالْحَافِلُ العَلَى المعَادِ وَلِلْ مِتَلَنَا كُرْضِ الزَّادِ عِنْظُمَانِ يَدَكُ خَيْزُكُ مُنْ لَكُ مًا في يُدِيَقِيلُ كَارِبَ نَعْمُكُ لِنَفْسِكُ فَإِنَّ فِيرُعَامِي الْأَنْفِي فَاحْدِيثِ عَيْرُكُ حِكْمُ اللَّهَ تَرْفَعُ مُن حَفَّا الشِّرِينِ يَضُعُمُ عَسَدُ العَدِيقِ مِنْ عَفِير ٱلْوَدَّةِ إِيمِاسَةُ الْيَعْمِرِ فِيلَةِ الرَّحِمِ مُلُولًا الْيَغِمِ فَيَعْفِهُ الرَّحِيرُ عاربغا عاع القلوب فالفائر بعدا الركاد ككرك كالمالت المتقاع وَالْفَنْآوَوَالْدِمَارِوَالْوَارِوَ حَالِبُولَا نَشَكُوْلُمَالُولُولِهِ الْمُولِّا فَلَ إِنَّ ثَمَا يِبُولُ وَعَلَى يَعْمَا فَبُلَ إِنَّ ثُمَّا لِيعُوا مَعَاسِبُوا الشَّمَكُ وَأَمَّا لِمُّ وَطَالِبُوعَا بِإِذَا الْمُرْوَضِ عَلَيْهَا وَإِنَّا خُذَ مِنْ مَنَالِهَا لِبُغَّا إِنْهَا وَتُرْوَقُوا كَنَّا مَهُوا فِيَكُوا نُ تُعَقُّوا كُمَّتِ الدُّنيا بِالشَّهُولِ وَكُنَّبُتُ بِالْعَاجِلَةِ وَيَزَيْنَتُ بِالْفُرُورِ وَتَكَلَّتْ الْآمَالَ عَالِهُ الْمُشَكِّمُ عَلَى الْمُسَارَافِمُ فِيكًا عنها فَا يَفَا مَرْبُعِيدُ الزَّوَالِ وَمُعَلِّمُ الرَّبُعَ إِلاَّ حَدِيثُ كُل تَعْلِيلُ يَعْلَى مَع كُثُرَةُ الذَالدَال سَاطِه كَلِرَعَلَى مُكَزِّي الْمُلِ النُّمْ إِلَا أَيْرَكُ عِنْ مُنْ فَيْ عَنْهَا

حَسَبُ الرَّجُلِ عَلْمُ وَمُوقِعَةً خُلْقَةً الْمَسْتُ المَنْ عَلَهُ وَجَمَالُهُ وَعَلَيْهُ حَسَبُ الأَدْبِ أَخُرُفُ مِنْ حَسَبِ الشَّبِ حَالِبُواأَفْشِكُر الْمَوْابِيَ اللَّهِ الرَّحَةِ وَتُنْزِكُوا مِنْدُهُ الْمُفَتِ حَسْبَكُ فِي فَكَّلِكُ أَنْ النَّهُ يِلِزُمُ عَلِي مُعِنَّا إِلَّا مَّلَهُ جِعَامَ حَسْبُكُ مِي الْقُمْاعُةِ عِنَاكُ بْمَا ضَمَرَ اللَّهُ لَكُ مِعَامَرَ حَدُّ الرِّمَنَانِ يَغْطُعُ الأَوْصَالُ حَدُّ اللِّمَانِ يَمُعُ الْآجَالَ يَدَدُ الْإِسَابِ أَشَنِي مِنْ كَذَالِسُنَابِ جَنْظُ الْإِسَابِ مَبَذُ لُه المِحْسَانِ مِنْ أَضْرِل فَعَرَآيُلِ الإنسَانِ حَمَّل الجَكْنَم الإَوْاقَ عَنْ دَا رِالْعَنَّالِ وَلَا تُعَالَّرُ بِمَا إِلْفَالِهِ عَمَّا الْعَقِلِ النَّطُونِ الْعُوافِيبِ وَالرَصَا مِمَا يَجْزِي بِرِالْفَضَاء مُحَمَا مُرْعَلِي كُوْ عَقَلَ عَلْى إِللَّهُ هُوَّ أَنْ يَتَفَعُ بِالْحِلْيْرِ حِفَظُ الدِيْنِ فَتَنَاهُ الْعَرْفَةِ وَكُلُّ مَا الْحَلَّمُ حَكَامٌ عَلِيكِ أَفَافٍ مُنَوَلِم إِللَّهُ عَالَتُ يَسَلَّنُمُ التَّفَي حَدُ العَقْ إِلا نُعْمَالُ عَيَ الْعَائِثُ وَلَا تِمِالُ بِالْبَاعِيْةِ خَفِتُ الْمُوالْكُمُ بِالزَّكُومِ خَفِنُولَ أنشك بالقدقة مخفيوا الأقاع بالأنوال خشا الفالمغذات حُسُ إِلَّةٌ إِلِ حَقِنُوا الِّذِينِ الدُّيا كَا كُمُّ مُوااللُّهُ إِلَّا لِذَينِ حَقِلُوا أَنْحَزُو بَرُكِ الدُّمُواوَ الْخَمْلُونَ كَلَّ الدِّينَ الْمُذَا كَالِمَ اللَّهُ الأمتايي الأستى كماجرًا لفَعَاجِي التُلَفُ عَاجِرًا الْغَافِعِ الشَّرِي حَقُّ ا وَعَاظِلُ وَلِهِ } قُلُ حَنْظَالَهُمَّا رِبِ لَأَسُ الْفَقِلِ حَقَّ يُعِزُّ حَيْرُونِ إِطِل

خَيْلَاغَا لِكَ مَا تَعِي فَرَجَلَكَ خَيْلًا مُوَالِّلُهُا وَيَةً عِرْضَكَ خَيْنُ الأخال تآاكنت مَثَكُوا خَيْلِالْمَوْلِ مُااسْتَكُفُّ حُمُّكُ تَنْهُمَا جَرَّبْتَ مَا فَعَظَلَ خَيْرُ الْعَلْوَمِمَا أَطَكُ خَيْرُ الْنَيْ حسَرَغٌ مَشَرُّها نَدَوْ خَبُوالْفِعَكِ النَّبْشُرُ خَبُوالْكِلِمُ الْتُكَلُّمُ خَيُرُلاَ عَمَالِ مَا أَصَلَحَ الدِّيْنَ خَيْرًالاً مُورِكَٰ السَّعَنَ عِبِ اليَّرِيثِ خَيْرًا لِعِلْمِ مَا قَارَتُهُ المَّلَّ تَعْيَرًا لَكُلُومِ مَا كُلُّكُمْ فَاكْتِلْ فَكُلِّ لَكُلُّ الأُمُّونِ مَا أَدِّي إِنِّي الْمُلَامِنْ تَمْيُرُ الْعَبِّرِ مَا أَحِبَهُ الإِخْلَاصُ ثير كَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَا الِبِرِمَاوَعَلَ إِلَى الْمُتَاجِ . خَيْرُ الْمُخَلَابُ أَبْعَنْهَا مِنَ الْجَاجِ تعقل لقدة وَاخْفَا مَا حَيْل لِمُعَرِاعُلامًا حَيْل الْمُعَالَمُ الْمُعْلَابِ أَفَاهُم مُعَالَمُ عَدَّ فِي اللَّهِ عَيْرُ السَّعَالِمُ عَامًا دُفَ مَوْضِعُ الْحَاجِيرُ السَّعَالِمُ عَامُون خَيْرُ النَّفُوسِ أَنَّكَا مَا خَيْرُ النِّيْرِ أَنْعَامًا كَيْرُ الرَّحِيَّادِ كَالْمُ الْمُ عَيَارِهِ مَنْ لَعُرُفِ مَا أَصِيبَ بِرِلْا مِنَاكَ خِيْرًا لَكُمْ جَنْدٌ بِلاَطَابِ كَمَا فَاقِ حَيْرُا وَخَابِ كَالْجُوجُ إِخْلَامُ إِيْرِكُاهُ خَيْرًا خِوَارَكُ مِنْ عَنْفَلُ فِي طَاعَةِ اللهِ سِمَا مَا يَعَيْرُ مِمَا اسْتَبْعَيْنَ مِم الأمور وكرالله بتعالم تغيرا فرابك من واساك في فين سرتن كُذَاكُ مُلِدِ احْتَاجَ إِلَيْكَ لَعَمَاكُ خَيْرَيْنَ صَاحِبَتَ ذُوُهِ الْخِيلِمُ مَنْ الْحِيْرِ الْمُعَالِمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ الْعَلِيمُ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ الْعَلَيْ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بِالنَّائِعَةُ مُحَقًّا عَلَيْ أَنْ يَعَهُ وَعَمَّا هُ قَبَّلَ مِنْ لُمَّ " تَقُّ عَلَى الكَلَاكَ يُسُوسَ مَسْمَهُ قَبْلُ جَنْدِهِ حُزَّتُ الْتُلُوبِ تُعْجَعُ اللَّهُ فَرُبُ حُسَّى اللَّهُ كَبَهُ - يَخُولِ لِحَقَى مَ الْحَشَىٰ الْمِنْ مِنْ فَأَلِ كُمِّينَ النَّلُغُوبِ وَكَالَ مَعِيا اللَّهُ مَ معت المنافتين احَسَدُهُ الرُّغَّةِ وَنُوَّكُمُ الْكِلِّهِ وَيُعَلِّمُ لَا يَكُمُ الْكِلِّهِ وَيُعْتَلُوا لَيْكُ كَلَمْرِ بِكُلِّ خَوْمَتِهِ صَرَبَعُ وَلِيكًا كُلِّي فَلَيْ خَوْمِيغٌ وَجِيلًا خَجْوِدُسُعُ ۖ وَجِيلً صِيا للمندين الجماع فتال مُغَيَّاةُ بَرَّافِعُ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ٱشْيَة خَيْ بِالْجُوْبِ الإصْرَائِ عَلَيْهِ مَنْ مُولِا فَا قَدُ مِنْهُ لَدُمُ أَتُوكُ خَلَالِدِ الْوَلَدُ إِنْ عَاشَى فَنَنَ وَإِنِ مَاتَ حُزِنَ كَيَلَوْ الْتُجُامِنَ تَشْبِهِ فَيْنَةُ الإِيثَانِ حَنْ الْخَلْقِ يُعْرِفُ الْحَبِّمُ وَيُؤَكِّرُ الْوَيْهُ ﴿ حُنْ الْعَلِ خَيْنُ ذُخْرٍ وَلَافْضَ أَعَدُّهُ ﴿ خَاصِلُهُ عَنَّى الْأَسَفُ ىَ تَتَى لَهُ النَّكُ عَلَمَ النَّشَكُمُ وَالْعَنَافِ وَجُنَّبُوا التَّبْذِيْرُ وللانزاق وماويدى حكم المرالومنيور ليراث طالب مناللة يور المنآء المنطعين تواس كثلاثكيب العَقَلُ خَيْزًاليَمَاسَاتِ العَدَلُ خَيْزُ الغِتَا. غِنَا النَّفْسِ، خَيْنُ الجِعَادِ جَادُ النَّفِي خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَتَعَ خَيْرُ الْوَاعِظِ مَارَكُمُ خَيْلُ لَكُامِ الْإِنْفَانَ خَيْلًا خِيبًا لِ مُعْبَرُ الْأَخْبُ لِ الْحَيْدُ الْأَخْبُ لِ الْحَيْدُ مَاوَمَ الِيَا لِمَاحُوْلِ خَيْلَ الثَّنَّةِ مَاجَرِيهُ كِلَا لَمِنْتُوا الْجُلْدِ

غَيْرُ الْإِخْلُو مَنْ إِذَا فَقَدْ ثَمُّ لُمِرَعِينَ البَّقَارَ بُعْدَةً خَبُرُ الْعِبَادِ مَنْ إِذَا الْمُسَنَّ وَالْجَاارُ الرَّالِمُ مَعْقِر مُعَيِّرًا لِمَالِي مُقَالِدًا اغِينِ مَثَلُ فَاذِدَا الْبُولِي صَبْرَ فَاذِ الْفَالْمُ فَنْ خَيْرًا يُقَالَكُ مَنْ فَا إِلَى الْخَيْرِ وَحَدَّبَكَ إِلِيهِ وَإِمْرَلِ مِنْ الْبِرِّ وَأَعَالُكُ عَلَيهِ خَيْرًا فِحَالِكَ مَنْ دَعَالَ إِلَى صِدْقِ الْمُقَالِ بِعِدْفِ مَقَالِمِ فَنَذَبَكُ إِلَا أَفْصَرُ الأعال يُحِن آخَالِه خَيْرًا لِعِلْمِ مَا أَصْلَعَتَ بِدَرَشَا ذَكُ وَشُرُّةُ مَا أَفْسُدُتُ مِرْمُعَادَكَ خَيْرُعُكُلُ فِالْصَّفَتُ مِرْيُوكُكُ فِيْتُو مُا اسْتَعْسُمَالَ مَنْ فَوْمَلَ خَيْلَالْمَاسِ صَّاحَرُجَ الْحِرْجُ فِي مُلْبِهِ وَعَي مَن اللهُ فَعَلَا عُمِّنَا مُنْ فَيْلِ النَّاسِ مَن كَانَ فِي يُرْوِ الْحِيَّا لَلْكُونُكُ خَيْرًا لَمَّا مِنْ كَانَ يَهُ عُنِيهِ مُوْقِكًا صُبُولًا خَيْرًا خِلَكُ مُنْ كَلُّكُ عَلَى هُدِّي وَأَلْمُنكَذَّ نُعِّي وَهُدَّلُ عَنِ البِّناعِ هُوَّي خَيْرُ مَنْ مُعَبَّتَ المُعْلَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُالْنَاسِ مَنْ زُهِدُتْ فَشْرَتُ وَفَلْتَ كَغَيْمُهُ وَمَالَتُ عَنْهُ فَيْرُ وَخَلَقَ الْمُأْ أَدُرُ وَصَدَقَ إِنْهَا مُرْكَحَيِثُ الْأَمُورِ كَالْمُلْكُ مُبَادِنْم وَحَمُنَتُ خَوَا مِنْهُ وَجُولَتُ مُوافِيًا خَيْرُ لِأَنْهُ لِلْأَعُلُوا عَالِمًا وَاحْمَدُ مَا مُا فِيرَةٌ كَنْشِرُ المُو إِلَّكُ مَا لَكَاكُ خَيْرًا خَالِكُ مُنْ وَاسْلًا خَيْرِيَا فَرَفَ الإَلَّهُ الْأَبْلَاء الأَدْبِ خَيْرًا لَمْعَالِم مَا كَانَ مَنْ

عَيْرُسَنْ شَافَرُكَ ذَوَوا لِنَّعَيَ وَالْخِلْرِ وَأُولِالْغَارِبِ وَالْجَزَيْرِ غَيْلُ لأَسُومِ مَا أَسْفَرَعِي أَلْحَقَ خَيْرُ لَا عُهَالِ مَا فَانَهُ الرَّفْقُ خَيْرُ سنر المغلومانكان على المكارم خيرًا كأغيال مافعي اللوازع خَيْرَا لَالْآلِقِ ٱلرِّفَاتُ خَيْرًا لَكُلُّا مِلْ الْمِثْلُقُ خَيْرًا الْإِخْمَا إِن مَنْ لَرَبَّانُ مَلِي إِخْلَامِ سُنَعَيْنًا كَيْمُ لَأَمْرًا مَنْ كَانَ عَلَى تَعْسِيهِ اَ مِثِيًّا خَيْرًا لَعُوْفِ مَالْمَ يَتَنَدَّمُهُ الْمُقَالُ وَلَمُ يُتَبِّعَنُهُ الْمَنْ خَيْرًا لِنَاكُ مَنَ إِنَا غَضِبَ حَلَمُوا إِنْ ظُلِمُغَمَّرُ وَانِّهُ أُسِئِي الْمِدَاهُمُنَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ تَغَوِالنَّاسَ خَيْرُ النَّاسِ مَن خَيْلُ مُؤْوِنَكُمُ النَّاسِ خَيْرُ غِمُ إِلَّا النِسَاءِ شُرُحِمَالِ الرِّجَالِ خَيْرُ الْمُلَا صِدْفُ الْمُتَالِ وَمُكَارِمُ الْمُعَالِ كَيْرًا لُلِلِ مَن كَمَاتَ الْمُؤرِّ فَلَعْهَا الْمُدَلُّ خَيُّرُالدُّسِا نَصِيْلُ فَتُنْهَا عِينَدُ كَيْرُ الثَّكْرُ مَا كَانَ كَا فِلَّ إِلْمَرْيَدِ خَينُ الإجْتِهَا وِ مَا فَا رَشَّ التَّوفِينُ خَيْرًا خَوَائِلَ مَنْ كَثُرُ إِنْهَا بُرِكَ نِهَ الْحِقَّ خَيْرُ لِلْ بِعُلَادِ مُا أَضِهُ بِهِ المَعَادُ تَعَيِّرُ الْأَكْرِ ٱبْعُدُهَا عَنِ الْهُوَيِ وَإِثْنَهُمْ إِنَّ الشَّكُلُو مُخَيِّرُ مَنْ مَصِيْدُ مُنْ الْعُوْمِيْلُ لِلْأَحْالِ مِنْذِكَ وَمِيْدُهُ الْمَيْزِلِ عُوْلِكُ مَنْ وَاسْلَانِ عُيْرُهُ وَخِيْرُ مِنه مَنْ أَنْفَلُكُنْ غَيْرُهُ كَيْوْلُو خُولُنِ أَنْفُولُمْ وَ شَرَّ هُم أَفَقُهُم حَيِّرُالنَّاسَ أَوْرَعُهُمُ وَشَرَّهُم أَجْرُهُم خَيْرُالْخَابِ مَنْ أَرَيُّنْ عَلِي الدُّنِهَا أَنْوَيْهُ خَبُوالْ خَوَالِ مَنْ كَانَتْ يَهُ اللَّهِ مُولَّدُهُ ﴿

معودات خرف المرت الم

عَمَّا بِي الشَّرِيْرَاتِ خَفْ تَأْمَنُ وَكَا تَأْمَنْ تَفَعَّقَ خَيْرًا لَاعْمَالِ إغنيدًا لْأَالْنَجَاءِ وَالْغَرْفِ \* خَذَ تَلَكَحَرُقًا نَيْمِ عَلَكُ عَنْ دَعَالِمُ وَالْحِيْدِ رَجَاءِ وَثَكَايَأُ مِنْ خَوْفَ رَخَالِقْ مَنْ خَالَفَ الْحَقِ لِلْفَيْرِ وَيَعْمُرُمُا مَضِيَ لِيَقْسِيهِ خَيْنِ اللَّهَ خَوْقَ مَنْ شَغَلَ إِلْفِلْ قِلْبَرُ فَالِهِ الْخَرْفَ عَيْدَ مَطْنَدُ الْأَسْ وَجِهْنَ النَّشْرِعَيِ الْعَامِنِي تَعْيَرُ الْأَسْرِ لِلْمُطَالِقُ لِ الميترتجع الغالياة يبريكي كالتاليا خلطة أنباء الثنتيا لأكالبلك وَفَمَا وُ التَّفْوِي مُعَالِنِ الْوَي سَنَامُ وَلَعْرِضْ عَنِ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم خَنْعًا مَهَلَ لِآيًا مِحَتَى عُلَاعًا إِي الإسْلامِ وَعُلِونُوا هُوْمَ الجماء كُنْ فَي كَثْرِعِينُ أَنْشَا بِالْمَاضِينَ فَتْكُمْ لِنَعْتَبُولُ إِمَا خَادِةِ نَشَكَعُوا لِعْبَا كَوْفَانْفُقْ إِلهَا وَخَذْ مَنْوَهَا وَلِيَقَاكُهُ إِلَّا مَاكُاتَ مَلْتُوبًا مِنَ الْفَرْفِيْ بِزُوالْمَرْكُ بَدُّ مِنَ أَذَا فِهَا خُنُكُ مِنْ أَجْمَادِهُمَا يَنُوكُ وَإِهَا مَكُلُ فَشِيكُمُ وَاسْعَوا فِي فَكُلِ فَكَالِمُ فَمُلْكُ تَفَاقَ دَعَا يِنْهَا حَجْنِ الْعَلِيِّ حَيْثُ كَادَخُوْقُ النَّاسِ فِي الشني مُعَدَّمَتُهُ الكَاتِّي خَالِعُوا النَّاسَ لِإَخَلَافِهِمِ وَمُلِكِلُوهُمْ فِي لاَ عَمَالِ خُلْمًا بِهِ كَا يَجْمَعُ أَنِهِ مُوْمِي مُوْرَا لِمُلْقِ وَالْعَلِ خُلْلِكُما لِعُول النَّاسَ تَعَالَطَةً إِن مُتَعَلِّعًا عَلَيْكُم وَإِن غَيْتُمُ مَثْوَالْكِمُ خَالِطُوا الناع بالسِّنَوَكُم وَإِجْسَادَكُم وَظَلِيكُ اللهُ اللهُ وَلَكُم لِمُ كَالْمُ مُفْلَظُمُ

عَيْرِطَلَبْ وتوليريني الله عندفيه باللفظ المطلق خُذْ عَلَى عَدُولًا وَالْمَصْلُ فَالَّهِ أَحَدُ الظَّلَويْنِي خُذُ وَالْعَدْلِ تَأْمُطِ بِالفَضْلِ عَمُنِ الْمُنْقِبَنَيْنِ خُذْ مِنْ الْمُرِكُ مَا يُعُومُ مُثَالِكُ وَتَثْنِتُ مِهِ جُغَنَّكُ خُذَ مِثَاكَ يَبَغَى كُلِهِا كَبُغُ لِكُ كُانْفَالِكُكُ خُنْدِالْعَقَلَ مَنْ الْمُثُورِ فَنَ ٱخَذَ الْقُلَ كَفَتْ عَلَيهِ الْمُؤُثُ \* خُذِ الْكُمْنِرُ أَيُّ كَانَتْ فَإِنَّ الْكُمْنَ خَالَّمُ الْوُصِ خُدُمِنْ قَالِيل الدُّنْيَا مَا يَكِيْنِكُ وَيْ وَيُنْ كِيْتِرِهُا مَا يُبْلِينَكُ خَذَ بِالْخَبْعِ لِلْهُ الْعِلْمِ تَخْذُ عَوَا مِثْكَا مُنْذُمِنْ فَنْسِكَ لِبَنْشِكُ وَنُرُوْدُ مِنْ يُرْمِكُ لِغَدِكَ وَاغْتَنْ مُرْعَقُوا لَرَّمَانِ وَائْتُهُنَّ فَرْصَهُمُ الْإِمُّانِ عَرْدُ السُّلُكَانِ اَ مَنْ مُعَلَى الرَّعِيَة بن جَزِيالسُّلْكَانِ اخْذَا لَحِكُمْ لَهُ مِمَّنُ اتَالَ مِمَا مَا نَظْرُ إِنَّ مَا قَالَ كَلَ مَنْ عُلْرِكِ مُنْ قَالَ خُنُعًا مِنْ كُرْآفِهِ إِمْوَ الِكُمْرَ مَا يُنِعَ مِرَثُكُمْ رُسِينَ أَخُلِكُمْ نُحُدُ مِنَ الدَّيْبَا مَا إِنَّاكَ وَتَكُلُّ مِّنَّا ثَنَكُم بِنَهَا عَنَكُ فَا قَالْمَ نَشْعُلُوا مُجِلًّا فِي الطَّلَبِ خَالِطُوا لَنَاسَ بِمَا يُرْفُونَ زَدُنُوهُم مِّنَا يُنْكُرُونَ كَا كُنْ لُو هُمْ عَلِي ٱلْفُرِسِكُمْ وَعَلَيْنَا فَاتَّ اثْرُفَا صَفْتِ مُشْعَفَظِ خَنْ زَنَّكُ وَارْجُ زَحْمُتُم يُوْمِنَدُ مِيَّاكُمَا أَفَافَ وُمِيلُكَا رَوْمَ خَرَقَ عِلْمُ اللَّهِ سُبِّحادَ بَاطِنَ غَيْبِ الشُّتَرَاتِ وَلَحَاطَا بِغُيْفِ

جَهُ إِن تَفِيسُ إِن آمَدُهُ أَفِهِ مِنْ فَأَنَّ الِلَّمَا مِن وَلِمَّا خَرُكُمْ مُعَلَّمَ الْمُ بِرُ خَلُونَ الْوَجِ وَالْوَغَارُ بِالْوَعْدِينُ حَشِي الْعَهْدِي عَلَى ذَيِّي منغيرية وكررسول الدملات السالية متبتح بت النباتجيما وَقِدَةِ الْآخِرَةَ سَلِمًا لمُرْبَقِعَ تَجُلَّا غِلَى جَرِّحَتَّى مُفَى لَسِيلِهِ وَلَجَابَ دَاعِيُ رَبِّهُ خَابَ رَجَافُ وَمَظْلُمُ مَنْ كَانَتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا لَهُ اللَّهُ ال آمَلَرَ كَلَدَيَّ بَعْزِ الْعَنْقِ مِنَ النَّاصِ كَا تَبْلِغُ مِنْ أَعَدِ مَكُرُهُمْ خَلِيْلُ الْمَوْدُ دَلِيْلُ عَلِمُ عَلِمُ وَكُلُامُهُ مُرْعَاكَ فَعْلِمُ خَيْرُكُ أَنْجُهُ حِيدِيْدُهُ وَخَيْرُ الإِخْلِالْ فَلَهُمْ خَالِنْ نَفْسَلُ وَسَنَعَهُ كَالِمِا العَلَيْاءَ تَعْلَمْ خَشْيَةُ اللهِ جِمْاعُ الإِيْمَاتِ خَوْفُ أَشْوَلِمُنْتَفَعِنْ. الْمَمَانَ وَخَذِهِ اللَّهُ يَنْ مِنْكُ وَكُمَّ أَمُّنَّهُ فَيُعَلِّمُ لِكُونَا لَكُ خُذْ مِمَّاكُ يَتِقِينًا مَنْ مَنْ لَمُ لِمَا لَا تُعَارِقُهُ كَا يُعَارِبُكَا خَيْلًا خَوْلِهِ الْغُولُمُرِ عَلَى الْحَيْرِيَ اَصَّلُهُ مِا لِبِرِقَ الْتَعْقَهُ مِهِ الْمُعَاحِدِ \* خُذُمِّ صَالِحِ الْعَكِ مَخَالِلُ خَيْرَ خَلِيْلٍ فَاتَ الْمُزْنِ مَا ٱلْمُسَبَ وَعُرِيْهِ الْآخِرَةِ مَعَ مَنْ آخب خِذْمَةُ ٱلْجُسَدِ إِنقِطَانُهُ مَا يَسْتَلْغِيْرِ مِنَ ٱلْلَادِيُ مِنَ وَالْمُثَنِّذِيَاتِ وَيَهُ ذَكِرٌ مَلَاكُ التَّنِي خِدْمَهُ النَّسِ مِيَاتُهُا عَنِ الْلَذَابِ وَالْمُقْتِينَا بِ وَرِيَا مُنتُهَا إِلْ لَعُلُومِ وَلَكِيكُمُ وَالْجِعَالَهُا بِإِنْبِتَاءَاتِ مَا لَظَاعَاتِ وَيَهُ ذَكِلْكُنَا ءًا ٱلْمُشْرِطُ وَلِيْهِ الْمُشْلِكُ

أَبْنَاوْ الدُّنِيا تَسِيْنُ الدِينَ وَتَضَعِفُ اليَّقِينَ خَفْفُ المَّوْتِ وَغَفَّى الْمُصَرِقَ مُشْيُ الْفَصْرِ مِنْ أَمَارُةَ الْإِيمَانِ وَمُشِي التَدَثِّينِ خَطَوْالدُّنْيَا يَسِيرُ فَعَاصِلُهَا حَبِيْرُونَ لَكُتُمُا نُفَدُّ وَيَوْ هِمُهَا غُرُوْزُ خِيَا نَدُّ السَّتَسْلِمُ وَالْمِنْيْتِرِ مِنَ أَفْظَ الْمُوبِ كأغظيرالشهم ومنجب عكاب الستعيرو يعلم بغياست فيدناعن فع دَبْهِ خَفَتْ عُقُكُم وَسَنِعَتْ عُلُو مُكُرُ مَا نَتُمْ عَنَعَ لِلَا يِلِ وَأَ كُلُّهُ ؟ كَلِ وَفَرِيْتُ أَ لِعَالِيْلِ وَفَيْ الدن في يع خشام الذي كَالْوُلَاكُونَ وَكُوزَيْفُرُ كِالْبَاطِلُ خُلُقُ الْقَلُوبِ مِنَ الْمُتَقَّى يَمْلُا أَمِنْ فِتَبِ الدُّنْيَا خَسْمَتُمْ يَشْفِئ آَنْ يَهَا فَلَا ٱللَّاخِلُ بَيْنَ الثَّنَيْنِ لِّمِينَا خُلُوهُ عَالَمْ هِالْمُثَاثِّ عَلَىٰ صَاحِبِ الْمُعِيْنِ عِنْ بَيْنِهِ وَلَا لَمُتَكَرِّمُ عَلَى مَا يُدَةٍ لَمُنْكِعَ الَيْهَا عَالْمُشِلِ عِنْدِيْنِهِ عَلَى غَيْرِ مُسْتِمْعٍ وَلَلْمَا لِنُ يَوْالْجَالِسِ الْمِيْ لَا يَسْفَيْنُهَا \* خَبْشْ يُسْتَبْقِيَنَ مِنْ خَيْسٍ كُثْرُهُ الْلِحُورِ الْمَدِيَّ إِلَّ إِلَّهُ لِلْمُؤْلِّ فَأَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ية المِسْمَةِ وَيُ المُشْآخِ الزِّمَا اخْصَلْمَانِ فِيهُمَا جِمَاهُ الْمُوْفَرِ إجْسِيًّا بُ النَّعْلِ مَا يُفِينُهُ وَلِكُمِيًّا ثِمُ مَا يُونِينُهُ كُلُوا مِنْ كُلْ عِلْهِ ٱخْسَنَهُ أَوَالْخِلَ أَكُوْمِنْ كُلِّ وَنُهُ لِلَائِئِهُ لَيْتُكُولُونِهِ

كالكانتكاء صَلَّ الْحَدِّنِيَةِنَ وَمَوْطِئَ الْأَبُولِ وَالسَّالِمِينَ كَارُ المتنكز مَيْنُ العَاصِينَ وَعَلَّ لَمَا شَعِيكَ وَالْمُعَارِّينَ حَارِ الذَا سَ تَأْمَقُ غَلَا لَكُمْ وَيَسْلَرُ عِنْ مَكَانِدِ هِرُ ذَا لِلْنَاسَ تُنْفَيْعُ بإيماً يُعِزَوا لَقَهُم بِالْبِشِرَمَّتُ اَضْعَا لَهُمْ دَارِعُدُ قَلَّ وَاخْلِفَ كُوْدُرُ تَتَنَظِ الْمُنْفَةَ وَتَعْزِيلِ لِمُزَقَّةً كُنَّ الْكَلَّ مِنْهَا لَا يَعْزِينُكُ فَ فِي غَيْرِ مَعْ مِنِعِدُ فُنَ كِلُمْ يُرسَلَبُ لِعُمُ إِن كُفُولِمَ أَنْتُ عَلَى تَصْبِرُدُعَ مَا يُرِينًا إِلَا مَالَا يُرِينًا فَعُ مَالَا يَضِينًا وَاشْتُعِلْ مُعِمِّلُ الَّذِي مِنْ يَكَ دَعِ الْمِزَلِجَ فَارْدَلِقَاحُ الصَّعِنْ يَرْدَعِ السُّفَكُونُ مُزَّرِّعُ بِالْمُنْ ويُسْتِينَ وَعِ الْجِنَّةَ وَتَعَكِّرُ فِي الْجُبِّرُ وَتَعَفَّظُ مِنَ الْحَكِرُ مَا مَنْ الْرَالَ مَعِ الْمُسَكَدَ وَالكَبْرِبَ وَالْجِعْدُ قَالِفَتْ ثَلْكَةٌ ثَيْنِينُ الدِّيَّ وَتُعْلِكُ الرَّجُلُ دَعِ الْعَقِّلُ فِيمَا لَا تَعْرِفُ وَالْحِظَابُ فِيمَا لَا ثُكُلُّقُ وَالْسِكَعُنُ طِرْيْقِ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتُهُ كَعِ الْمَنْتِتَا مُوَالِهُ مِنْ أَسُوا إِفْعَالِ المُعْنَدِيدِ وَلَعَدُ اَخَذَ جَعَلِيعِ العَفِّلِ وَيَعَ نَسُن مَنْ مُؤْلِكُالُاغِ دَقَامُ الْيَتَى مِنْ أَغَظِّرِ الْجَسِّ دَوَامُ الْطَاعَاتِ وَبِعْلُ الْعَبِّرُاتِ الْمُ إِلَى الْمَكْنُ إِنِ مِنْ كَالِهِ الْإِنْمَا لِوَ وَأَفْتَهِلِ الإِحْسَانِ وَوَأَلْمُظُمُّ يَسْلُتُ النِعَمْرِيَّةِلُبُ النِّعَمُ كَوَامُ الْعَافِيرَا قَمَّا لُعُطِيَّرُواً فَصَلَّ يتيم ذَوَامُ الذِّكْرِيشِينُ لَتُلْبَ وَالْفِكْرُ دَوَامُ الضِّرِعُولُ الطَّغَرِ

مَثَيْفِتُهَا الْمُعَافِرَةَ مَنْ اللَّهِ الْأَلَةِ تُلْفِئُهَا الْمُفَافِدَةُ مُوالِيهِ س حكم إجوالحومتين علي بي إخطال ينج المن عزية عرف المكَّارَّ مَرِينُ عَقْلِ الرَّجُلِ قَوْلُهُ وَلِيَلَّ اصْلِ المَّرْ فِعْلَهُ كَإِيْلُ وَيَلْعَبَدِ وَمَعْمَدُ دَلِيْلُ غَيْرُةِ النَّهْ لِمِغْمَّتُهُ وَلِيْلُومَ عِ الرَّجُولَ وَلَامُتُهُ دَوْلَةَ ٱلۡكِولِيۡرِ تُنظِيرُ مَنَا قِيمَ ذَوْلَهُ ٱللَّذِيمُ لَكُفِتُ مَسَاوِيهِ وَتَعَالِّيمُ دَوْلَتَالِحًا هِلِكَا لُوَرْنِبِ الْقَرَكِ إِنَّهِ النَّقَلُّو دُوْلُهُ العَادِلِ مِنَ الْمُتَاجِبَاتِ وَلَمُ الْجَائِرِينَ الْمُعَلِنَاتِ وَفَلَمُ الْكَابِينِ الْعُم أففيل المفايغ وقرقة الليا مرمَذَلَهُ الكِلمِ دُولُ الأَثْرُادِيَنَ الأخَيْارِ وَمِلُ الْغِنَّارِ مَذَكَّةُ الْأَبْلِدِ وْمُلَّ الْفِيَامِرِينَ لَمَانِدِ الآيام ودائالفاقآر كأغلل وكريزي بستبت عاليم دوكة الأقفًا ومَنندَّتُمْ عَلَى الجوُّرِ وَالفَسَادِ وَعُواطَاعَمُ البُغِي الْعِنَادِ فاشلخول ببلك القاعة كالإفيناد تنتعكوا غالفاد ففعر يتنكع خيزلهن وثيار تفرنع الأكأز خشى المركبع تؤون التقيس عَنْ مَنْدُلَّمُ النَّفِيعِ وِرَهُمُ الفِقِيرِ إِنْ كُم فِنْدَاللَّهِ مِنْ دِنْبَارِ الْفَيْعَ الْإِ دُقِ وَيَا إِن مَعَ مُا سَجِّيتِهَا لِلدَّافِي وَاشِّعُوا الزَّافِي وَالْهَا لِبَلَاَّهِ عَفَوْفَةً وَبِالْعَلَيْرِ مَوْصُوْفِةً كَاثَاقُهُمُ اَخَوَا هُمَاكُا تُسَاَمُ ثُنَّالُهَا ثُالُّ عَانَتُ عَلَى رَبِيًّا غَلَظ حَلَا لَحَالِمُ إِنِّهَا وَجُرُهَا بَرَهَا وَخُرُهَا مِرْهَا وَكُولُوا فِرُهَا ا

رون العاقل كالنستينية الى لوصات

شِيْمَةُ الْتَبْيَىٰ دَاكِنُ اللَّهِ مِنَ الْفَالْيِزِيْنِ بَكْنَ اللَّهِ جَلَّامُ المَّنْدُورِ وَطُنَا لِيَنْدَ ٱلْعَلَوْبِ وَيَكُلُّ لِلَّهِ فَوْتُ ٱلْتُفُرِي وَجُالْمَنَهُ الْمَبُوبِ وَلَٰذُ لِلهِ يُنِيْرُ لِلمَّمَا يُنِ وَيُونِي الْفَمَا يَنْ وَكُواللهِ سُنْيَغَ بِهِ الْأُمُولُ عَسَّمَتِيْنُ مِ الشَّكَ أَيْنِ وَكُلُ الْهِ كُوا أَعْلَالِ التَّقْسِ وَكُنُ اللَّهِ كَالِحُ اللَّهَ كَالِبُوِّسِ وَكُنُ اللَّهِ لَلْ مُنْ اللَّهِ وَلَهُ مُنْ اللَّهِ عَلِّمُنْ مِن وَيِعَدُ الشَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ذِكُلْ لَهُ دَعَامَمُ الإيتاب وعفنترس الشفاب وكركا للإنجيت كأتحري فيفتر كُلْ تَوْمِينِ وَكُلُ لَلْهِ مَسَرَّةً كُلِ مُشْقٍ وَلَذَّةً كُلْ مُوْفِي وَكُلُ لَأَجْرَةً مَمَا وَيَنْفَاهُ وَكُلِلْنِنَا آدَوَا الْأَدْقِ وَكُلِلْفَ فِي اللَّهِ وَلَا الْمُوالِقِينَ اللَّهُ الذُّنْيَا ذُلُّ الرِّجَالِيْ خَيْبَةِ إلاَّ مَال مُعالِمُ يَكُنِفُ الْعَقْ إِجْمَالِ وَارِجَالِ وَإِفْهَالِ كَمَا بُ الْعَقِلَ بَيْنَ الْعَيْدِ وَالشُّهُونَ \* كُولُ الدُّنِيَا عِزُ الْآخِرَةِ كَدَمَا بِالنَّفِي خَيْرُ فِي عَنَا ٱلْبُهِيرَةِ كَ هَا إِنْ اللَّهُ لِيَرُصِ النَّظِ إِلِيَّا مَا يُوجِبُ الْفِتُنَبِّرِ وَ وَإِ النكنعَ وَالنَّذَةَ وَعَلَيْكَ لِلْهُ عِلْ الْعِفْتِمِ وَالوَيْعِ ثَوْمَا قُلْ لِمَا كُفُرُ مَعَاضَافَ لِمَا نُسْتَعَ عَدِلِٱلْإِسْرَاقَ مُسْتَعِمًّا كَاذْكُرْ عِيَّا الْغِيمُعُلَّا ذَلِلْ عَلْبَلًا لِمِينِهِ وَخَرْنُ وَ لِلْفَتَارَ وَيَعِرُهُ فَعِلْجُ اللَّهُ الدُّهُ الْمُنْاءُ كُدِ الشَّرْقَ قَانَ الْمُرْقِ كَايُحُنَّانُ جُودُكُ وَكَايُونَ كُرُفَّتُونُهُ كُورِالْجَسَلُ

وَالنَّصْ دَوَامُ الْغَمْلَةِ يَغِبِي البَّعِنْبَرَةَ دَوَامُ الْعِمَا دَهُ بُرْهَانَ الظَّغَرِ بِالسَّعَادَةِ وَتَعَلَّمُ الْتُتَكِّرُ عُثَالِثَ ذَكِ الْإِنْكَا كِوْ تَعَلَّمُ الِفَلْرِ عَلَى وَالْمَفَارِيَةِ مِنَ الزَّلَاكَ وَبَغِيَّ مِنَ الْعِبَرِ دُوَامْ الإنبتاد يُؤَدِّ إِلَىٰ الْمِنْ سِيْتُ كَارِدُ مُنْ يُؤُلِلا وْدَجَالُ وْدَكُ الْغَيْرَاتِ بِلْزُقُ مِ الْطَاعَاتِ وَرَكُ السَّعَادَاتِ مِنْهَا ذَرَقِ الْخَيْرُ وَلِا عُمَالِ الْأَكِيَاتِ كُوَّا النَّفِي الْفَوْمُ عِن الْهَوَى وَالْجَيْمُ مَنْ لَذَاتِ الذُّنْيَا كُواوُوْل النَّفْوَى الْأَسْفَا مُرْفَا وِثْفارِهَا الجما مرقاعتر فابتن أضاعها فكايعترف بكرمن أطاعها كاؤثاا لعَفَبَ بِالصَّيْتِ وَالشَّهُرُةِ بِالْعَقْلِ كُلُوهُ الْجُورِبِالْمُدَالِ مَعَافُواالْفَغْرِ بِالضَّدَقَةِ وَالْبَذْلِ دَعَاكُمْ ثَكُمُ سِهَامْ نَنْفُرْجُ وَوَ لِّينَهُ وَ ذَعَاكُمُ الشَّيْطَانَ فَاسْعَبْتُمْ فَا فَبْلَتْمُ وَمَاكُمُ اللَّهُ سُمَّا مَا إِذَا كُلُوا لِلْقَارِ وَقَالَ وَ النَّوْلِ وَالنَّقَاءِ وَعَالَى وَالنَّقَاءُ فالشُّعَكَاءِ فَعَضِينَةٍ وَأَعْرُضَتُم وَدَعَتَكُم المُنْ إِلَيْ قَرَارَةِ الشَّقَايِ وَيَعَلِ النَّنَارِ وَأَوْلِ الْبَلْدِ وَالْعَنَارُ وَأَكَافَتُرُو وَإِذَ وَعُرُ فأخترغتم ومشاوروس حكمهاميرا لمومنوعلين البطاليج الاعتذاع من الذال تعالم الذَاكِل الله بعالم مُعَالِم المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُع الله مُوَا نِسُر دِكُو اللهِ نُورُ إِنِهَا بِ مُعَارِدُهُ النَّيْطَالِ دِكُرُاللهِ

وَقَنَّاهِ الْمُ بَعَالِينِهِ عُرُهِ رِلاَحًا لِي وَاتِّي السَّعَمَ السَّعَمَ عِلَى مَعْلَمُ اللَّهُ تَوَالَ يَيْغَوْرِهُ فَ كُلِيكُا فَ ظُلْمُهُ اذِاتَالَ فَعُلُ فَا فِي عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ومشاوروى حكرامبر المومنين على بن ابده طالب ينج الات تع من الحل بلنظ بحراله قول م وَجِرًا للهُ اسُلَّعَ فَ تَدْ رُهُ ولِمُ يَعَدُ طَوْرُهُ كَجِر اللهُ عَبُدًا كَافْبُ دُفَيْهُ مَخَافَ رَبِّي رُحِمُ اللَّهُ النُّلُّ كَثَلَّ فَاعْتَرَ فَاخْتَرَ فَاخْتَرُكُا لَهُمْ أَجُمُ رُحِمُ الله أشَّلًا إِثْمَا فَازْرَدَجَرَ وَانْتَعَهُ بِالْعِيْرَ رَجِرُ لَهُ المُرْجَعِ القَيْرَمَعِلِيَّةً حَيَالِيرَوَالنَّنُوْيَ عُلَّهُ فَعَالِيرِ لُحِمَّالِثَهُ اثْرُلْبَادُكُ الأنجل وأختن العمل للارافا متيه وتعلك متيه وجرائد النوا تَعَكَّلُهُ مَلَى بَادُرُا لَا جَلَى اغْتُدَرِ الْعَلَ وَنُزَقَّدُ مِنَ الْعَبُلِ تَجِمَ اللَّهُ امْلُّ اغْتَنْمُ المِمَّلُ وَبِادُ رَالْعَلُ وَأَكْشُ مِنْ فَهُلٍ رَحِيرًا لَّلَهُ امْرَأُ عَالَبَ الْمَعْ وَلَقَلَتَ مِنْ حَبَا إِلَى اللَّهُ عَالَجُرُلَّهُ عَبِوًا سَهَ خُلُمًا فَنَهَي وَجُرِي لِلْأَرْشَادِ فَذَنَا وَأَخَذَ بِحُرَّهُ مَادٍ نَعْنَا رَحِمَ اللهُ امْرَكُ عَلِمُ أَن فَنَسُمُ خُطَاءُ إِلَيْ أَجُلِمُ فَبَادُ رُعَمُلُمُ وَتَعَرَّامَكُ رَحَر اللهُ تَحَلِّلُ لَا لَا خَتًا فَأَعَانَ عَلَيْهِ وَلَا بَحْرُكُ مُرْجُهُ وَكُانَ مُونَّا إِلْجُقِ عَلِي صَاحِيمِ رُحِمُ ولِللَّهُ الْمُزَّلُ بَا دَرَاا أَجُلَ وَأَلْذَبُ الْأَمُّلُ وَلَخْلَصَ الْعَمَلُ رَحِيمُ اللَّهُ امْرَّأَ أَخْيَا حَقًّا

فَعْ مَا مُعْ مُولِ مِنْ مُعْلِمُ مُنْ لِلْفُولِ مُنْ لِمُنْ فَعَلَمُ مُنْ مُنْ فَعَلَمُ مُنْ فَعَلَمُ مُنْ فَ الغَايَاتِ كَايَنَا لَهَا لِأَذَوُ وَالنَّفَرِيْبِ وَالْجُمَّا هَمَاتِ اجْمَّقَ بِمَا أَقُلُ مُعِيْنَةٌ كَانَا بِهِ زَعِيمٌ إِنَّ مَنْ مُرَّجَتْ لُمُ الْمِبُنِ عَمَّا يَتُ يَدُيْرِمِنَ الْمُثَلَاتِ تَجَنَّوَ الْمَثَلَاتِ عَجَنَى الْمُثَلَّاتِ عَجَنَى الْمُثَلَّاتِ دِلَّ غِ نَشِكَ وَجِزْ غِ دِنْيَكِ وَصُ ٱلْجَرَّ لَكَانَبُولُ وُنَيَاكُ كُذَّىٰ شَوَالِعَ الدِّيْنِ وَحَمَّا تُعُوزُ الْمُنْطِينَ وَاحْزَنْ دِنَيَّكَ وَأَمَا نَنَكُ إِنْ مَا فِكُ مِن تَفْسِكُ وَالْعَلُ بِالْعُدَّ لِيهِ يَعِيْزُكُ ذُو الإفْضَالِ مَسْكُونُ الْبِيَاكَةِ انْعَالْعَرُونِ مُعَوُدُا الْعَادُةِ نُقُ الكرَم حَبِيْلُ الْمِثْيَم مَسْدِ لِالْتَعْرِ وَصُولِ لِلرَّحِمُ ذُوالثُّرُفِ مُوْبَخُ تُولَا لِمَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الزِيَاجُ زَاللَّهِ تُتُعْظِرُهُ أَدْيَ مَنْزِلَةٍ كَالْكَلَّادِ الَّذِي تُخْرِكُهُ مَثُلَ لَشِيْمٍ ذَوُ وَالْعِيُوبِ يُحِيثُونَ إِشَاءَةً مُعَ آيَكِ النَّاسِ لِيُسْبِعَ لَهُمُ العُذْرُيْةِ مَعَالِيهِمْ وَلِهُ الْأَنْسُكُمْ بِتَرَكِ الْعَادَاتِ وُقُودُ مِ هَا إِذَا لَهُ الطَّاعَاتِ وَجَلَّوْهَا أَمَّا وَالْمُعَالِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ ا بِيغِلْ الْمُكَارِمِ وَصُونَىٰ هَاءَنْ دَشِق الْمَالَاثِمْ ۚ ذَٰزِ عَنْكُلُواِلاَدُمِ كَا تُذَكَّا النَّارُ وَالْحَطْبِ دَلَّا نَسْمَكُ وَالطَّاعَرِي كُلُهَا وِالشَّاعَةِ مُنْفِعُن يُهِ الظَّلَبِ وَاجْلِ فِهُ الْمُلْتَدَبِ وَثُوا لِرْجَالِهِ الطَّامِ

رُأْتُ الْمُنْوَبِ ٱلْجِنْدُ كَانَ الْأَفَاتِ ٱلْوَلَةِ إِللَّمَاتِ مَلْى الِذِينَ إِكْمِسْنَابِ الحُسْنَنَابِ كَأْشُ العُغَلِ التَّرُّةُ وُ إِيَّا الْنَاسِ كُلْ مُن الجَمْلِ مُعَادَاةُ النَّاسِ كُانُ الْوَيْعِ ثَكُ الْعَبِعِ وَلْمُ الْمِكُمَةِ تَجَنَّبُ الْمُنْعِ وَلَى النَّهَا يَعِيلُ العَطَارًا وَأَنَّى الْتُعَارِ الرُّهَدُيُو النَّيْدَ النَّهَا وَلَنْ الْجَلَّمَةِ مُلِوَا أَ النَّاسِ كَلَّ مُ الإِنْهَا فِ الْإِخْسَانُ إِنَّ النَّاسِ مُلْتُ الْمُغَلَّأُ بِلِ إِصْفِئَاعُ الْمُنَا مِنِلُ لَكُ الْرُكَآنِيلِ إِصْفِئَاعُ ٱلْأَتِلْذِلِ رَأْسُ الْكَاعَمِ الرِجَا رَأْسُ الْدِيْنِ تَعَالَعَهُ الْمُحَكِ تَلْتُنَ الْحِكَمَةِ لَرُقُ كُمُ الْحِقَ فَطَاعَتُهُ الْحُقِّ لَكُنُ الْإِيمَانِ مُسْتَنْ الْمُنْلَقِ وَالنَّهِ لِي الصِدُقِ لَأَسُ اللَّهِ الْجِيَّا لَهُ كَأْسُ الْإِيْمَانِ المَمَا تَدُكُلُ النَّمَا عَبْرَ الرَّيَّا كُنَّ الْمُقْلِ يَجَاعَلُهُ الْمُرِّيِّ كَانُ الْآفَاتِ الْكُنَّا لَدُنَّا كَانُ الإسْلَامِ لُوْفُوالْمِنْتِ كَ الْمِيَا سَوْ إِسْرَقَالُ الرَّفَقِ كَأْنُ العِلْ الْقَيْرُ كِينَ ٱلكَفَلَاتِ فَإِظْفَارُ تَعَنُودِ كَمَا وَقَيْحُ مَذْمُزْمِهَا مَعْلَمُ نَعْيِيا الله مُعَدِير لِلفِظ رِبِ الرُبِّ وَلَ رَبِّ كَا رَبِّ كَا رُبِّ الْمُرْبُ أَرْبُ كُلُّهُ وَجِلْ رُبِّ سَلِ إِلْمَامِدِ رُبِّ سَارِهِ الْوَافِلِ رُبُّ كُلُومٍ كُلُامِ مُلْامِرٌ رُبِّ كَلَامِرِ كَالْمُنْتَامِ رُبُّ كَارِدِ إِجَارِينَا رُبُّ لَاجِ خَاسِق

مَلَمَا تَبَّا جِلَّا وَدَحَضَ الجُوْرَ عَلَقًا مَرَ الْعَدُلُ رَجِرَاتُهُ الْمَلَّ ألجتم تغنث مخن تتعاجي التبويلجنا مِمَّا فَقَا دَ مَالِكُ طَاعُمْ الله بزمامها تدجم اتله امتل فيح توليع ننسر إلى المعري فقا لفائ فاد هاايا طاعة الله بعِزًا لِعا مُحَرِلَتُهُ امْتُلَاخَذَ مِنْ حَيْمًا ﴾ لِحُتٍ وَمِنْ فَنَآرٍ لِيعُمَّارُ وَمِنْ ذَاهِبٍ لِدَاثِيرٍ رَحِيرًا لَمُهُ امْتُلُّ تُوَيَّعَ عَنِ الْمَارِمِ وَكَحَتَالُ الْعَارِعِ وَمَا فَتَى يَهُ مُبَادَرَةِ جَزِيلٍ لِمُغَايِرُوهِ وَقِلْمِ نَصِي السَعَيْرُ لِنظ رأى الأشهرينا ب المنتف كالتحاكم لم لَوْمَ الْخِنَا مَا يَ الْمِيَرِ الرَفْقُ كُلَّى الْجَعَلِ الخَرْقُ كُلُّى الإسْلَامِ الْأَمَانَدُ الْأَكُو الْإِمَّانِ الْجِيَامُدُّ كُلُّى الْهِيْنِ صِدْقُ الْيَقِيْفِ كُلِّ مِن الْمِسَانِ ٱلْمُحْسَانُ إِلَيْ الْمُؤْمِنِينَ كَانْ العَانِيبِ الثَّيْرُةُ كُلُّتَ كُلِّ خَيْزًا لِمُحَدُّكُ كُلُّ فَالْإِسْتِفَالِ ٱلْكِرُةُ كُلُّ وَالْفِلْرِكُ لِمُلْرَكُ أَنْ النُّشَالِيلِ أَفِعَ كَامُا لِمُلْرَ الكفلةُ رُانَى التَّقَرِيَ مَرَكَ التقويَ تَلُ النَّهُوَّةُ وَأَنَّى الفَّفَالَيْلِ مِلْكُ النَفَيْبِ وَإِمَّا ثَمَّةِ الشَّهُونِ وَلَأَسُ الْجَفِل الجُولُ وَأَشْ إلى يُمَارِهِ الصَّبِينَ كُلُّ شُوالسُّيْخِ الْعُنُولَ كُلُّشُ الْوَبِعِ عُفْر الكلاب كأش المكاتِّبِ الشَّرُة كَأْتُ الزَّهُ آيَّلِ ٱلْحَسْسَانُ

لاي

105

عُوَدَ آؤُهُ رُبَّ مَوْهُ وَيرِينَ بَلاهِ هُو رُوَاوَهُ وُبِّ مُسْتَلِّي مَفْعُ كَدِهِ الْبَلْوَيِ أَرَبَ مُنْعَبِرِ عَلَيْهُ مُسْتَدُكِحٍ مِالتَّعْيُ رُبِّجَهِل ٱنْفَعَ مِنْ حِلْمِرُنَبَّ حُرْبِ اَغَوَد مِن سِلْمُؤْرِثَ سُكُونٍ ٱلْلِعَ مِن كَلَامِ وَتَ كَلَامِ الْعُعَ أَنْذُ مِنْ سِهَا مِرْرُتِ لَذَهِ رِيْقَا الْحَامُ إِنْ غَيْرِ أَفْقَرُ مِنْ نَفِيْرٍ رَبِّ زِي أَقْمُ إِنَّهُمْ أَخْفَرُ مِنْ كُلِّ حَقِيْزُكَ فَقِيْرَاغَنِي مِنْ كُلِّ غَيْنِ كُبُّ نَقْرُعَادَ إِلْفِنَا الْبَارِقِي وَيَ فِيَّ أَوْرَتَ الْتَقْرُ الْبَاتِ وَرُبُّ عَلَيْ كَاتُمَذَّدُهُ رُبَّ كَاعِدِ مَنَا يَسُنُ أَ كُبَّ جَامِعٍ لِنَ كَايَثُلُنُ رُبَّ فَرِيْبِ أَبْعَلَ مِنْ بَعِيلٍ رُبُّ صَدِيْنِ حَسُودٌ رُبَّ بَعِيْدٍ أَوْنُ مِنْ كُلِّ وَمِي الْهُ عَيْدِ عُنْ يَعْدِيدًا رَبْ مُتَحَوْدٍ صُ تَنِيْ فِيهِ أَنْتُهُ أَنَّهُ أَنَّ مَرِيْنِ يُوْفِي مِنْ جَعْلِمِ كَامِنْ مِنْتُهُ رُبُّ مُعْتَالِ مَنْ عَنْهُ خِيلَتُمْ رُبُّ سُلُومِ لاَذَنْ بَالْ الْبُ سُتُرْبَكٍ كَادِيْنَ لَا رُبُّ مُوَاصَلَةٍ خَيْرُ مِنْ القَطِيْعَةُ رُبُّ دُنِّي مِعْدَكُ العُعُّى بَرِ عِلِيهِ إِمْلًا مُر الْمُدْنِبِ مِدُوبٌ مَوْجِيَةٍ خَوْمُ عِلَا مُر الْمُذَنِبِ مِدُوبٌ مَوْجِيَةً نَتَ بُوْرِ أَغَيَى عَوِ الإَمْرِيَا إِنَّ الْمُؤْرِكُ مِنْ أَرْبِهِ وَبَرَكُمْ مِنْ فَكُلِّ تُشْتَصْفِرُهُ أَنَّ صَغِيْرِ مِنْ مُثَلِّلُ تَسْتَكُبُرُكُا أَنَّ يَسِيْرًا فِي مِنْ كِيْرِ أَرْبُ مِنْ إَخْرُمُ مِنْ كُبِيرٍ أَرْبَ مَعْ فَيْرُ أَدُّتْ إِلَى تَعْبَلِيل

رُبّ دَالِب مُفَيّع دُبّ مُنُورة دُ مُسَاعِعٌ رُبّ عَاطِبٍ تغدّا الشَّلَامَةِ أَرَبَ سَالِم بَعْمَا لَثَلَامَةٍ مُرْجَعُطِبٍ عَنْ طَلِّي زبّ كوبٍ يَعُوْدُ كَالْحَرْبُ ثُوبٌ كُلِيرِ مَلَبُكُ بِعَيْرٌ لُوبُ نُوْفِيْر عَادَتُ نَعْصَةً وَبَ غِيرٍ إَذَلَّ مِنْ نَعْلَمِ لَجَ عَيْرٍ إُعَرُّمِن ٱسَدِرُتَ حَرْفٍ جَلَبَ حَسَّقًا أَرْبَ أَضِ (تَعَلَّتَ خَوْقًا \* يَغَ مَنْ وَكُمْ يَا يَعِهُ مُ الْرَبِي كَا مِنْ كُلُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِمَا يَهُ لَعُهِ عَبْلِبُ شَوَّارُتِ لَهُو يُوْجِنُ خُرَّارُتِ قَلْهِ الْمُدَّعِينِ رُجَّ وِنتَنَةً أَثَارُهَا قَوْلًا رُبِّ الْمِنتَةِ كَتْ مُنِيَّةٍ رُبُّ عَمَل ٱهْسَدَدُهُ المِنْيَةُ وَجَاجَلِ حَتَثَ ٱمْلِ ثُبُ رِيْتُمَ أَفْعٌ مِنْ حَيْلِ رُبِّ صَلَفٍ الْمُرَدِّ تَلَمَّا رُجُ سَلَبٍ عَادُ خَلَمْا رُبِّ كَالْمِ ثَمَّلُهُ عِنْهُ وَتِهُ جَامِلٍ عَالِيهِ جَهَلُهُ وَتُرْجُونِهِ فَتَلَاجِرُضُهُ مُرَبَّ كَلْوِرَجُوانِهُ التُّلُونُ رُبُّ نَظِيقَ أَحْسَىٰ مِنْ الْقَيْنُ رُبِّ دَوَاهِ جَلَبُ دَاءٌ نُبُّ كَآهِ إِلْقُلْبُ كَوَّا مُنْ كَادٍ بُوَّذِي لِيَا خِرَمَا فِ رُبِّ اَزَاجٍ يَعُعُدُ إِيَا خُسُواتٍ رُبِّ إِمَانٍ اَيَّ عَلَى إِنْسَانِهِ زُبَّ خَوْقٍ بَعُودُ بِالْأَمَانِ ثُرُّكُ صَلَّحٍ كَادِبٍ لِأَمَالِ نَايِبِ رُبُّ رَجَّا إِنَّا رِهُمُ كَا كَاذِبٍ رُبُّ حَتِيبٍ جُنِيتُ مِنْ لَقَطْمِ لَبُ صَّالِمَ غُرِصَتْ مِن كَفَامِ لَرَبُ مُفْيُوطٍ لِمُخَارِ

نفا

رَغْبَتُكُ عِنَا هِدِ فَيْلَ ثُكُّ رَغْبَتُكُ عِ الْكَيْفِيلِ جَمَّلُ وَلَيْبُ المقينية في النَّالِ وَلَكِ الْقَالِمِ يُعْرِكُمُ الْمَالِ وَكَالِكَا عُمْ مَنِيْلُهُ الْمُنَدُّ كُلِّكِ الْعَلَمْ شَرْفٌ عَلَى اللَّهِي وَكَلِّكِ اللَّهَا إِل تَتَعْرَضُ لِلْبَلَاهِ مَذُا لَتَنْهُومَ أَفْضَى لَمَاوَقَضَازُهُمَا أَشَدُّ لِمَا كَلِبُ الْفَلْرِيَلِيْنِ مَنْكُبُ كَلِكِ الْفَتْقِ يُتَعَثَّمُ عُلِينًا رَيْعَ الْمُغْيِى عَنِ الْعَرَى ٱلْجِهَادُ الْأَلْبُرُونِهِ الْجَرِّمِنِ عَيْثُ جَّالُافِاتْد كَا يُرِّدُ النَّالِ النَّرِيدُ عُ النَّنْ مِن المَوَى مُوَالِمُهَا وَالنَّالِعُ وَلَيْهِ الْغِرْصِ يَعْبُمُ الْثَرَةِ وَالْعَامِعُ كَذَا لَعَهَبِ بِالْجِلْمُ لَكُمُّ الْحِلْمُ وَكُلًّا نِهِ الْكَارِمِرُولَ لِحُوافِهُ عَاجَيْهِ مَنْ مُوَكَّا فِيرُّرُونُ ۚ الْتَغْرِقُ لَنَخْلِنِ الَّمْنِيا فَرْوُ الْعَوْلِ رَفْعُ الْنَفِي مَنْ تَنْوَا لِلْحَدِي فَتَرَوُّ النَّبْلِ رَوْغِلَمِ المَّلِ نَجُ بِنَ الْأَلِلِ رَفِعُ الْوَيِّ بِثِمَةُ الْمُثَلِّرُونَ فِي الشَّغَةِ وَمَا لَغَنَبِ جِمَا وَالْبَيَكُورُ وَدُّ طَالبًا دِرَةً بِالْجِلْزُرُدُّ فَا المُعَلَى بِالعِلْمِ وُدَّ مِنْ تَشِّلُ عِنْدَ الشَّهَابِ وَأَقْتِمَا عَلَي كُمَّا رِاللَّهِ عِندَا لَتُبَهَّاتِ وَحَعَ الْفَرْسِ وَجِهَا دُعَاعَنَ أَ هُوَيْتِهَا بَنْعُ الْرَيَّارَ وَيُسَاعِنُ الْحَسَنَاتِ بِطَا الْمُتَعَنِّ عَالِيرٌ لا يُزَكِّرُ رَضَا اللهِ سِحالة ٱقْتُ عَالِيَّةً يُنْذَكِّ رِضَا اللهِ سِجانة مَوْدُ قُ بِطَاعَتِه رِنْ كَالنَّظِيُّكُ كَادِحْ نَنْسَكُ مِنْ طَلِيدِ دِصَالًا مِنْ نَسْسِكُ مِنْ خَسَادٍ عَقَالَ مِصَالً

كَ مُعَامَلَةٍ أَذْ مَنِ إِنَّ تَنْفِينًا كُرُبَّ أَجِ لَا تَلِدُهُ أَمَّلُ رُبِي عِلْمِ ادِّي إِلَى مَعْلَمِ لِلَّهِ مُنْكِرُكُ كُلُّ يُسْتَطَاعُ فِرَاقَهُمُ ئُتِ فَايْتِ كَايُدُنِّ لَكُ لِحَادُثُ لَتِ مَا يَصَالَمُنِهَا مِنْكُ لَ 'نَتَهَمُّرُكُةِ مُنْعَ اِلْعِلْمِ لَيْنَى بِعَالِمِ كَتِ صَادِنٍ عِنْدَكُ مِثْنِي الذُّمُّيَا مُكَذَّبُ مُبِّ مِعْنُ وَرِمِنَ الدُّنِيَا عِنْدَكَ غَرْجُنُسُهِ رُبَّ أَمِرِ فَيْنُ فِي رُبِّ لَاجِرِ فَانْ مُرْدُجُرٍ رُبُّ وَلَعِظِ غَيْرُمُو تَكُنِح 'رُبْ عَالِمُ غَيْرُمُنْتُونِع 'رُبْ خَيْرٍ وَافَاكُ وَيَحْبِثُ مُ يَرَقِهُ مُن مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ غَيْرُ النَّاحِ وُرَبِهَا غَثْمَ السَّمَنْصِةِ أَرْبَا أَصَابُ الغَي قَصْدُهُ رَيْنَا أَخْطَارُ البِعِيرُ يُعْدَدُ النَّمَا كَا فَاللَّهُ الْخُلَّا وَإِلَّهُ اللَّهُ الْحَدِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّيْقَ فَلَم لِعُظَرُوا عُطِيتَ خَيْلً مند رُبِّهَا غَرِقُ شَارِقٌ بِاللَّهِ مَثْلُ رِيْدٍ النَّالُدُبِكَ الظُّلُّ بالعَوَابِ ُرَمَاعَزَ لَكُطُلُبُ وَالْإِلْشِنَا بُنَا ذَكَا الْعَاجِزُ حَاجَتُهُ أَنْهَا خَرِينَ الْمِلِيغِ عَنْ يُجَبِّتِهِ أَنْهَا عِنِي اللَّهِيُرِجُنِ التوابِ أَنَّمَا إَنْ يَعَا إِنْ عَلَى الْفِيخِ الْجُوابُ وَإِلَا كَتُهَمَّمُ الْمُونُ وُتَمَا تَنْغَصُ التُرُورُ وَارْتِمَا أَبِينِكُ مِنْ مَا مُبَلِّ وُمَا ذُهِيتُ بِنَ نَشْيِكُ وَقُولِم رَفِي الله منه فِيهِ إللفظ المطالق.

رِضَا الْعَبْدِيَ فَنْسُبِهِ مَغْرُقِ لَهُ بِسَغْطِ دَبْرِ رَضَا الْمُؤْلِيَّنَ تَشْبِهِ بُرْهَا قُ سَعَافَيْرَ عَقْلِهُ رَقِي فَلِلَالِفِيلِ كَا كَا تُعَابُ إِلَا تَنْعَلُ رَقِيَّةُ الْمَثَأَيِّ أَفْضُلُ مِنْ بَدِيَّةِ ٱلْتَحِلِ وَصَاوِيهِ من حكمرا ميرالمورتين على بماييطالم يضامه صريح في الزاي تَكُنَّةُ الْعِلْمُ نَشَرُهُ أَنْكُرَةُ الْجَاءِ بَلْكُ فَكُوةُ الْحِيلِمِ الإعتمال وَكُونُ الْمَالِ الإِفْقَالُ ذَكُوةُ الْعُثْرَةِ الإِنْفَافَ الْلِهُ الْمِنْ الْمُولِينِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُ ٱنَّتِي مِن إِمَانَبِرِ السِّنَانِ زَكَنَ ٱلْبَدُهِ الْجِعَادُوَالِمِيَامُّ ثَكُنُّ اليستكور برالج يتراب وصكتُه الأنعام رَنَكُنُّهُ الْجَعَرِ السَّعِيُ بين طَاعَةِ اللَّهِ وَلَعَةً النَّعَاكَةِ الْجَعَادُةِ عِبْدِي اللَّهِ لَكُونُ الثَّلْطَا بَلِيهَا وَفَلْ إِفَوْقَا وَلِنَصِ إِمِعِنَا وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا بَرُكُر لِسُعِّتِيرِ وَالْجَعَادُ النَّسْرِينَ العَيْلِ بِإِنَّادِهُ النِّعْلِ عَلَيْ الغَوْلِ أَحْسَنَ فَضُلِيرٍ فَتَعْنَى النِعِلِ بِمِن الْفَوْلُ أَقْبِهُ رَدِ بَكْرُ زِدْ مِيُ كُولِ أَمْلِكُ فِي لَهُ لِكُ وَلَا تُعَدِّنَكُ مِعْتُمُ جِنْمِلُ فَسُلْمَةُ أَنْسِكَ فَإِنْ مُنْكُمُّ الْعُيْرِ فَلِيَلِمُّ وَمُلَامَةً الْجُسْمِ مُعْتَلِيَّةً فَنَهُ المفاحبر الإنتمالا فنه الرياسة الإنشال وي العفر الحالم كَنْ الْمِنْعُ مِلَةُ النَّحِيرَ ذَيُّ الْمِنْعُ رَفِي الزَّمَعِ فَيُ النِّولِلْمُثَلُ

بِالدُّنيا مِن سُنَّ إِخِيًّا رِكْ مَشَقًا وِ جَدِّلٌ بَضِي الذُّلِّ وْ تَوْكَشَوْ مُوْرُهُ لِيَرْكُ وَحَدُ الضَّعَفَاءِ تَشَافِولَ النَّحْتُ لَهُ مَعِيَى الحِمَا بِ طَالِدُ الرِّنْ فِي مِنَا اللِيَّامِ زُلْيُ النَّيْعِ إِحَدُ إِلَيَّ مِيْ جَلِدٍ الْعُلَامِ كُلُّعِ الْأَهْلِ كَلِيبُ الْأَمْوَالُ كُلُبُ أُمْ يَهُ وَيُعْلَمُ إِنْ إِلَيْهِ إِلَى مِنْ الْمِكْلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ الْم الْمَا هِلِ فِالْمُمَا قَدِّ أَلُوبُ الْمَعَاطِبِ عَنَوْانِ الْمُمَا قَدِّ لَأَيْ الْمُغِلِ مِينَ انْ عَقِلِهِ رِنْ فَى كُلِّا الْمِرِئِي مُعَدِّنًا كَتَقَدِيْمِ اَ عَلِيُّ لُكُ الْعَالِمُ الْعَالِم يُغِين رَأْيُ الْمَا حِل يُرْجِهَا رَايُ النَّعُلُ عَلَى مَدْدِ يَحْرُ يُنْرِضْكُ المتن كِلَى فَدُودِيَتِيهِ كَرِبُّ المَعَلَىٰ إِن أَسْكُولِهِ الْبَكِلِيْرُ إِنْفُ المذورت تفافئ محبب كاكما فللنبع ويحدة متن كاين فرتين الفة مَا سَبِينَا أَمُنَ كَايْنَا كُلُونَا لَكُمُ لِللَّهِ الْمُعْلِلُ لَهُمَّا لَكُمُ لِللَّهِ الْمُعْلِل وَلَيْنَا بُهُ أَلِيعُ مِنْ نَطِيتِهِ رُونِيلًا يُسْفِرُ النَّلُلُامُ كَأْتُ قَدْ مُرُدُبِ الْطُلُعَانُ يُعَنِّيِكُ مَنَ أَسْرَعَ أَنْ يَلِحَقَّ رُسُلُ اللهِ بِعَانَ مُلْجِعُهُ الَيْقَ مَالشُّفَلُ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْخُلُقَ أَنْ تَبَدُّ الْعَالِمِ أَعْلَى الْمُلِيِّ وَلِقِبِ الْعَوَّاقِبِ تَنْخُ مِنَ الْعَاطِبِ وَسُولِكُ تَنْجُانُ عَلَكُ فَلَكُ فَلَكُ فَلَكُ دَلِيْلُ خَلِمَكُ وَمُولِكُ مِبْرَاتُ نَعِلَكُ وَقَلْكُ أَلِيْعُ مُنْ يُنْظِعُ عَلَى كَفَاحِيُّ ٱلصِّينِي مِنْ الأَضِ مَنَالَاتُهُ الْعَقِلِكُنَّ كَنْ يُرْجِعُ الرَّفَا وَالْحُزُّتِ وَالْحَ

اللوس

المنتهبة وتوليعضاه صفيغ وكوالايباك فكفي لجث ادَ تَعْبَ وَنْعِنَةٌ لِمَنْ تَوَكَّلُ وَلَاحَةً لِمَنْ قَوْضَ وَجَنَّهُ لِمُنْ حَمَّرٌ نِدْ يُهُ اصْطِنَاعِ الْمُؤْمِ فِي كَالْجُرْضِ إِسْلَادُ الإِحْسَانِ فَإِمَّد ٱبْقِيَ دُخُوا وَأَجْمَلُ وِكُرًا ۗ زَلَّمُ الْفَيْءَةُ ٱخَلَّ زَلْمِ عِلْمَهُ اللُّومِ أَنْتُحُ عِلَيْ زِيَادِهُ أَلْفُورَ ذَاءَةٌ وَمَكَلَّلُّ فُهُ مَنْكَلَّا لُمُ إِنْهَا الْمُعَاطِنِ ٱجْمَلُ فِي زِنْيَنِيرِ النَّعُل هِزِرَنْيُهُ الْإِيمَا لِهُ عَلَىٰ أَلْمُ الْمَلْ أَيْرُ وَجُعْنَ العَيَا إِنِيَا لَغُوا عِ زَلَّهُ الْعَرْمِ أَهَوْلُ إِسْبِتُواَ لِي زَلُّهُ الْلِسَانِ ٱشَدَّ مَلَكِهِ مِنادَةُ الشَّهَوَةُ تُرَّدِيْ مِا لِمُوَّةٌ فِرُفَادِهُ النَّجَ لَشْيَق النُعُوَّةَ وَتَفْسِدُ الْأَخُوَّةُ زِنُواۤ الْتُسَكِّمُ فِثَلَالَ تُوَادَنُوْ الْمُعَامِدِةِ تَتِلَأَنَ مَمَا سَهُا كَيَّمَنَّكُمُ إِنَّ إِنْهِي الْمَنَّاقِ قَبْلُ عُنْوِ الشِّيَاقِ وعاوج فنحكرام بالوسوعلي ليططان يفجاعة شريا حروالسولين سَبَبَ الْمُتَنِيرَالشُّمَاءُ سَبَبُ الإِنْدِلُالِي الرَّكَاءُ سُبَبُ صَلَحَ اليِّينِ العَنَعُ سَبَبُ فَسَادِ البَعِينِ الْفَتْعُ سَبَبْ صَلَحَ المِنَا التَّنْوَيِ حَبِّ مَنَا وِ العَقِل الْمَوَى حَبِّ الشَّمَّا كُمُتِ الشَّمَّا كُمُتِ النَّيْ سُبَتِ تَعَالُوالِعَمِ الْكُرَّاتُ سَبَّ الْمُشَيِّرَا وْحُسَاتُهُ سَيُسْلِعُكِ طاعَةُ الغَفَسِ عَبَ تَوَكِيُّهُ الْمَعَلَاقِ حُنْ الْأَدُبِ مَبِ اللَّهُ المسَلُنَا مَنْ الْمِغْنِ الْجِعُلُ مَنْ الْسِيَادَةِ الشَّكَا: سَنَبُ

نَتُ الْمُلِّدِ ٱلْمُدَدُلُ زَيْنُ إِلِيَاكِ الْأَبِيُ أَلِيْنَا وَيَعَ أَزُقُ الْبِيَا وَيَ ٱلْمُنْوَعُ وَيُوالِمُ لِمُنْ إِلَّهُ مُلْكِ اللَّهُ مِنَا ثَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُؤْلِلُونَا نَا لَعَالِمُ تُشْرِدُ عَوَالِمُ زِمَارَةُ مَيْتِ الْعِهَ أَمَّنَ مِعَالَمُ اللهِ جَهَّمْ زَلَّهُ العَالِمِ كَإِنْلِسَارِ السَّفِينَةِ تُغَرَّفُ وَيُغْرِقُ مَعِهَا عَيْهَا ا نَعَالُوا لِيَعِمِرُ مِنْعِ مُعَوِّيُ اللَّهِ مِنْهَا ظَالْتَفِينِينَ مُثَالِّيًا كَالْمُالْكُولُوا يُأْفِينَ فِي اللَّهِ وَلَيْنِهِ فَ إِلْمُلِّي نَعَلَى وَالَّهْ إِلَيْهِ مَنْ فَوَيَّكُ وَفُيَّكُ وَ نِعَا مُرْ يَكُ وَلَمُ اللَّمَاتِ كَأْنِهُ عَلِي لِاسْتَانِ اللَّهُ اللَّمَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ يَجْجِ السِنَابِ أَنَّذُ العَامِلِ عَنْتَوَا أَنَّا الْمَا عِلْ مَعْلَدُمُ أَنَّا لَا عِلْ مَعْلَدُمُ أَزَلَّهُ العَاقِلِ شَنْيَةِ أُلْكَايَمُ لَكُمُ الْعَالِمِ كُنَيْنُ الْعَالِمِ كُنِينٌ الْمِنَانِيمُ وَعَالِمَ فَا الَعَيْلُ بِنِي يُزَادُهُ الْمُهُلِ تُرْدِي تَطَالُ الدُّقَالِ بِاصْطَلَا التِنَوْلِ زِيَا دَءُ الشُّكُرِ مَعِلَةُ الرَّجِمَ يَنِ بَاتِ الْعَرْمُ وَيَعْتَعَانِ عَ الأَجَلُ ذُهْمُ المَّرْفِينَا يَغُنَى عَلَى قَرْرِ فَعَرِيمَا يَبْغَى زَادُ الْمُوسِ الْمُر لِلَالْآخِرَةِ النَّاغُ وَالنَّفِي زِنَاجَةُ الدُّنيَا تُنسِلُ الْآخِرَةُ زُرْجَة انبياً مَلَكَاعَتِهِ وَخُذِ الْمِلَابَةُ مِنَ أَمْلِ وَكُنْيَةٍ زُوْلُولِلِّهِ مُعَالِمُوا غِدَا لَهِ وَأَعْطُوا غِنْهِ اللَّهِ وَاسْعُوا غِيدًا لِللَّهِ اللَّهِ وَأَعْطُوا غِنْهِ اللَّهِ وَأَعْطُوا غِنْهِ اللَّهِ وَأَعْطُوا غِنْهِ اللَّهِ وَأَعْطُوا غِنْهِ اللَّهِ وَأَعْلُوا غَنْهُ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا غِنْهُ اللَّهِ وَأَسْعُوا غِنْهُ اللَّهِ وَأَنْفُوا غِنْهُ اللَّهِ وَأَنْفُوا غِنْهُ اللَّهِ وَأَعْلَمُ اللَّهِ وَأَنْفُوا غِنْهُ اللَّهِ وَأَنْفُوا غِنْهُ اللَّهِ وَأَنْفُوا غِنْهُ اللَّهِ وَأَنْفُوا غِنْهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ اللهِ وَعَاصِلُواْ وَلِيَامَا لِلَّهِ زَخَارِتُ الدِّنِ قُنْدِلُ الْعُنُّولَ المَّعْنِيَةُ كَمَّا نُالفَادِ لِخَيْرُ لأَزْمِنَةً كَمَّانُ الْجَائِمِ تُسَنَّ

الأبرك فن الإنتوسُكا مِرْسُنَّةُ الْمُحْيَالِ لِينَ الْكَامِرُ وَإِفْشًا الْ التَلَامِ مِنْ الْحُلَقِ شُوَيْرُ وَالْإِسْآدَةُ إِلِيَّ الْحَبِي لُوَعْ سُؤَالْحُنِقِ تَسْ فَرِي مِ عُنْ التَّهُ رَدَاهُ دُونِي مُنْ الْوَالْمُ لِيلُ أَوْمِ الْأَسْلِ سُلْطًا فَ الدُّنْبِأَ ذُلُّ فَعُلَقُهَا سِعَلُّ سُوًّا لِتَدْنِيرِ سَبَبِ النَّنْزِمِينِ سُوُّ الثَّذِيثِ مِعْنَاحُ الغَوْرَ سُوُّ الطَّنِي الْمُنْبِي مُثِّلًا فَرَى الْفَهُ الظَّامِ سُنِيَ الظَّنِ بَى كَا يَحَدُقُ مِنَ اللَّهِ مِ سُؤُ الْفَوْدُ يُسْمِلُ الْمُورَ وَيَغِفَ عَلَى الشُّرُورِ سُرُورُ اللَّهُ الْمُورِ مُرُورُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقَ اللَّهُ وَلَا سَلَطَانَ \* العَاقِلَ مَنْ أَمْدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَكُولُ اللهِ ذَكَائِرْ سَاءَهُ وَلَهُ بَنِي بِسِزِلِالدُهُ إِسَامِعُ هُوِ العَوْلِمُ لَكُ الْغَايِّلِ سَاعِدُ ٱخْلَاعَالُ عَلَيْ كَإِخَالِ وَنُولُ مَعْدِحَةِ ثُمَّا لَالَهُ مَا مِعْ الغِيْبَى إَحَدُ الْمُغْتَابَيْنِ سَاحَةُ أَعْلِلْ أَنْجَيَا وَالْمُتَّعَوَّى مَوْفَ يَأْتِكُ ٱجَلَّىٰ فَا جُهِلَ فِهِ الطَّلْبِ مَوْفَ يَالْتِثَكِّمَا ثَمْدَكُ فَخَفًّا يَهِ الْكُنْتَ بِ مُوْتِعِلِ إِنْ الْمُلْ إِلْمَا تَقَةِ مُوْتِحِلًا فَشَكُمْ إِلَائِعِ كُلُوْفًا مَرْجَاكُمُ إِلْمُتَلَقِّةِ إِيمَاسَتُمُ النَّقِينَ اَفْضَلُ بِيَاسَةٍ فَإِمَاكِيمُ الْفِيلِ ٱشْخَةُ رَايِسَةٍ جِياْسَتُرالدِّيْنِ بِحُنِي الوَيْعِ وَالْيَعْنِ سَادَةً أَهْل الْجَنِّرَ الْمُلْفِئُونَ مِينَاسَمُ الْعَدْلِ ثُلَاثٌ لِفِيَّ فِي خُرْمِ وَاسْتِعْصَا الْحَدْ عَدْلِ وَافِضَالُ فِي تَصْدِ سُوًّا كُنُونِ يُعِجِثُ الرِّبَابُ وُنُنْقِرٌ الْجَيْدَةُ

الشَّحْنَأُ؛ كُثِّرةُ المِنَادِ سَبَبُ المَيَاجِ الْجَلَجُ سَبَبُ زَوَالِ السِّار سَنَّعُ الْحُنَيَجُ سَبَبُ الْعِقْرَ الْحِيَّا وَسُبَبُ صَالَحِهِ الْتَسْمِ الْمُرْمِثُ عَيِ الَّهُ يَا نَعِيْرُ الْغِيْرُ إِلِهِ مَرَافُ سَبَبُ الْغُومَةِ الْإِخْرِيَّا وَثُمِّرَ بِهِ المَنَاعَةِ العَفَافِ سَيَبُ الْعَجَرِ إِلْحَكُوَّةُ أَسَبَ الْتَرْفِكُ ٱلْشُفُوَّ سَبَبُ الْوَقَا لِالْحِلْمُ لُسَبَبُ الْحَنْفِيرِ العِلْمُ سُبَبَ السَّلَامَ الصَّفَتْ سَبِّبَ الْغَوْتُ الْمَوْنَ سَبِّ الإِخْلَاضِ الْيَعِينُ سَبَبُ الوَيْعِ فَيَّةُ الدِّنْ إِنْ سَبَبُ المَيْرَةِ الشُّرُكُ سُبُ الْمَلِلُ الْبَرْيُ سَبَتِ تشكدالدين المقك سكب فسأد العقل عشالتنيا سبث الزيد النتكل سبب كقولوالفيرا لكفرشيث المحيتر البغ سنب عكاج التني الوَيَعَ مُسَبِّبُ فَسَادِ الوَيْعِ الْعَلَىٰ سُبَبُ السَّهِيرِ مُنْوَهِ الْتَذِيثِيْ وَتُحَالِهُ رَضِي السَّمَةُ مِنْ إِلْفَيْظُ الْمُعْلَقِ سَنَتَرَا الإِلهِ مِنَا دُفُ الإِنْعَامُ اسْنَتُ اللِّيامِ فَبْعُ الكَلِّم سِكَاحَ الجَعَل المستقرِّ يعلَن الجنع الشَّرَة بعلَن اللهم المستندُ يكف الْقَرِّ الْحِفْدُ سُنَّةُ الْكِلْ مِلْ الْغَامُ بِالْعُمُودِ سُنَّةُ اللَّيْلِمِ الْحُجُودُ الْمُتَا سُنَّتُمُ الْكِزَامِ الْجُوْدُ مِلْكُ الْمُعْتِينِ اللَّمَّادِ الْمُؤْمِنِ اللَّمَّادِ الْمُؤْمِنِ الْغَبْرِ عَلِي النِّلَاءِ وَالنُّكُمُ يَهِ النَّهَا إِنْ سَعَادَهُ النَّوُ النَّوَ النَّوَا وَالرَّهَا اللَّهُ الزَّوَالِقَا سَلَحُ الْكُذِبِ ٱلْإِسْبَغْنَالُ سِلَحُ الْكَانِمِ الْإِسْفَالُ كُنَّاةً

كَفَتَهُ وَالِنَّ أَذَعْتَهُ كَانَ شُؤَكَّ أَنَّ سُلِعِ الْغِينَةُ تَرَبُّ لِلْغُمَّابِ مَعْ الْمُدُومُ مَنْ يَعْ مَعْ الْمُعْلَمِ القَلْبِ مِنْ الْمُؤْمِ القَّاضُ الْتُحَامُّ سَلِع سَوِيْعْ تَهَا وَطِالِتِ بَعِلِيْ رَجَا اسْوُ النَّفِق يُزْرِي بِالمِهَاء وَلِلْرُقِيِّ يُسْوَى النَّعِلِي يُزِينِ بِإِلْقَلَرِ وَيُقِيلِ الْأَنْفِيَّ سَامِلِ الدَحْ مِاذَلَ لَكَ فَعَوْدُهُ وَلَا نُخَاطِ بِنِي رَجَالَكُرَ مِنْ سَعَادَهُ الزَجُل عَالِحَدَاذِهِ تَنِيرَ وَالْعَلَى ۗ جَرَبْتِ سُؤًا لَفَلَى يُزِيعُهُ الْحِبُهُ وَيُعِيُّ فِهَا بَنِهِ مُنْ يُعِلُّ كُلُ كُلُوكُ خُلُوكُمْ خَيْلُ مِنْ وَالْإِظَّالِ وَعَنُّو إِنْ قُ الْجَادِ عَلاِسًا ۚ قُالِيا الْمَا أُورِ مِنَ أَعْظِم اللَّهُ مِرْ سُنَّ الْحَالَةِ شُوْءُ الْحَالَةُ مُ إلى الْحَسِي لَوْيَرُسُفُكُ لِلْرَمَّاءِ بَعْيُرِ حَقِّمًا يَدْعُولِكُ حُلُولِ الْتَعْمَةِ وَدُولُ النِعْمَةِ مُسْلِلْفُونُ مَن مَيْسًا وُولْ مَعْنِعُ الْمِيَّ مِنْ الْمُعْمُ يْنَى اسْيَرَلُ كَانِهَ ٱفْتَدَيْتُ حِنْرِتَ أَسْيَرُةٌ مِسْتَنْ كُخْتُونِهِ الْغُلْأُ اليِّجَالِ الرِّضَا وَالْغَفَبُ وَإِلَّا مَنْ وَالرَّجَبُ وَالْمَنْعُ وَالْرَّغَبُ سِتُنَةً نُخْتَبُرُها دِينَ الْجَلِقَىُّ الدِينِ وَجِلَكُ الْبَيْنِ وَعِلْكُ الْبَيْنِيَ وَثِلْكُ التَّقَيْ مَنَعَاكَمُ الْعَرِي وَفِلْهُ النَّحْبِ وَالْإِجْمَالُ فِي الْطَلِبِ سِلَامُ الْذِيْ الصَّبْرُ فَالْيَعِينَ وَ لَعِنَا مَنَ الْحَدِي سِتَنَهُ كُلِمُا وَيُدَالْعَيْمُ والرنيش كالذي والبزية والمرأة والعجيج سكوني فبأرانه تنعكن فَاتِيْ رِعِلْرِقِ الشَّمَاءِ أَخْبُرُهَ كَمْ يُعِلِّقِ الْأَرْقِ مَا رُعُوالِكِي الطَّاعَاتِ

سَرُّ وَكُنْ الْمُؤْمِنُ بِطَاعَةٍ رَبِّ وَكُنْ ثُمُ كَلِي نَبْدٍ وَسُلْعَا لَا بُنَ لكرين ولميه وكا تُعَذَّرُ يَا جَعْلِم سَلَّ كِي الْرَفِيقِ بَرْ إِللَّالِمُ لِيَ سَلُولِ اللهَ العَقْقَ مَا لَمَا فِينَدُ وَحِنْنَ النَّوْفِيقِ سَلْحُنِ الْجَارِفِيلَ الذاب سَادَهُ أَهِ لِلْبَنَّةِ لِأَنْتِينَا وَلاَ بَرَانَ سِتَنْهُ لَخُتَبُ هَا عَتُولَ الرِّجَالِ المُعَاجَبَةُ وَالْمُعَامَلَةُ كَالْحِكَايَةُ كَالْعَلْ وَلَا فَإِلَّا الْمُعَاجَبَةُ وَالْفَقِيُّ سَكُوا لَهُ جُعَامُ الْعَلَقِيَّةُ مِنْ مَتَوْ يَلِ الْفَكِي وَفِعَ النَّفِيا \* تَادَةُ النَّاسِ مِنْ الدَّنْهَا الأَنْفِي أَنْ وَيْ الْأَخِرُ والْأَتْقِيَّا السَّالِم اللَّهُ تَشَامُ أَخُلَكُ مُنَافِرِ النَّاى تُسَلُّمُ دُنِيًّا كَا سَالِمِ النَّاسَ تَسْلُمُ وَاخْلُ الأنجزة تغنغر سلموا بالمرابقة واخروليتر فالكاكن تعلوا الشيلع سَكَامَتُ الْعَيْشِينِيهِ الْمَلَالِدَةِ سِنَتْهُ خُنْتَبَى عَاعُمُولُ النَّارِي الْجَلْمِيْنَ الغَضَبِ وَالْصَرِّيَةُ لِالرَّقِي طَالْعَصْدُ عِبْدَالرَّغْبِ وَيَعْوَى السَّعَلِيُلُّ كالتعالي وبالماكان والمألكة مكانتُ البيني والمتزال مُعَدُّدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمَةً مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُوالِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُواللَّا الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْم عِنْ الْمُعِينَ وَيَهِمُ ٱلْمُنْتَالِ فِينِ كَهُرُ الْمُعُوبِ وَكُرِاللَّهِ خُلْمَانُ العارفين وسأول المترفين سمة الكيلية كاعترا لله في والمراد وَرَفِضَةُ الشَّعَلَ سَوَ الْعَيْرِي بِلَوْلِلِهِ فِينَمُ الْأَوْلِيَا، وَيُحِيِّدُ الأنتياء بنيئة تشوك خيز بث كشنه بغيك بترك مرفك ران

كَلَامَة بَيِنَا نُهُ وَحَمْتُمُ الْفَعَرُ إِسْرَانٍ مَسَلُوا ثُنَّهُ ٱلْإِمَالَ لَفَكُوا ومُوكِبِ التُوَانِ مَنكُونَ الْغَنِي الْمُ الدُّنْيَا مِن اعْظِ الفُرْورِ سَكُرُ الْعَعْلَدَوَالْعَرُورِ الْعَدُ إِنَّا قَدٍّ مِنْ سَكُرْ الْخُورِ سُوا الْعُثُوبَةِ مِنْ لُومُ الْظَلَرُ وَمِمَا وَرَحْ مِنْ حَكَمُ الْمِيلِ لَمْ فَيَعِلِي إِنَّا طالب ديني الله عنه في حرف النين بلفظ خَكَر في لسر خُكُرًا لِمِكَ بِعُولِ الثَّنَاءِ خُكُرِمَ فَوْقَا بِعِلْدَ فِ الْآَرِ مُثَكُنُ نَظِيْرُكَ بِحُسُنِ الإِنْحَادِّ تَتَكُرْتَن دُمُكَ بِسِبَ العَطَارُ عَكُولِنِهِم عِمَةٌ مِنَ النِّقَدِ كُلُوالِدُ يُدُرُ النَّعُرُ أَمَّكُ النَّعُ مُرَفَّقُولَ لِمُعَالِمُ اللَّهُ مُ يَعْفُ فَرَيْدُهُا وَيُعِجِبُ جَنِدِيدَ مَا مُكُرُ النِعَبَرَامَانُ مِن كَوْيَلُهَا كُلُفِيلُرُبَارِيكُ تَكُلُ لُفُونِ يَظَمُ فِعَلِهِ شُكُلُ لِمُنَافِقٍ لاَ يَعَلَّونُ لِمِنَامَةُ مُثَكُّرُ بقترسالف يتنعن بتجثد بفرستنا بفر تشالف يفاعنها وَيَرْيَدُهَا شُكُرُ الْمِعْرِنْيُحِبِ مِرْيَدِعِ الْكُفْرُ وَالْمِهَا ثُا يُحُودِ هَا \* فكالقِعَةِ امَانَهُ مِنْ عُلُولِ النَّهَيِّةِ تَتَكَّرُ العَالْمِ عَلِي عِلْمِ مَمْلُهِم وَيَذَلُهُ لِلنَّغِيْدِ، شَكْرُكُ لِلزَّاضِيَّ عَلَى يَوْنِدُهُ وَظَاوُوقًا لَتُكُرُكُ للساخط عَلَيْك يُوِّجت لكر مند صَلَاهًا وَ تَعَفَّقُ وَقَالَ فَعِلْمُهُ الطها أمعله عَكَانَ الأوب وَيْنِكُ الذي الفوب وَيْنَكُ الدين الفوب وَيُلْغُ أَغُدُّهُ وَمُرْفِعُتُ بِنُوا مُتَكُلُ المِعْسَانِ مَنَ أَنَّهُ عَلَى سُرِيدٍ زُولُولِ الْجَيْلِ /

وَسَا بِعُوالَّهِ بِعَالِ الْفَالِمَاتِ قَافِ قَصْرَ يُرَوِّ إِلَّاكُمُ أَنْ تَتُصُوا فِي أَذَارُ الفَرَانِينِ سَلُّونِي فَلَ أَنْ تَنْقِدُهِ فِي فَوْ اللَّهِ مَا فَ الْعَرَانِ آيَةً الْأَوَانَا أَغَارِفِهُنَّ ثَرَكَ وَأَيْنَ نَزَلَتْ يَا مُولِاوْجَهُلِ فَيَ رَفَيْ وَهَبَهِ \* فَلْمُا عَقُولٌ وَلِيَدَانًا ذَاطِقًا \* سِتْ مِن قَواعِ لِ الذنين إخَلَاصُ الْيَعِيْنِ وَنَضُحُ الْمُنْلِينَ كَاتَّاكُمَةُ الضَّلُوَّ وَإِنْكَا الْكُوْوَكَجُ الْمَبْتِ وَالنَّعْنُ عَالَمْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلُونَ كُلُولًا لَمْنِينَ كَعَلَابُ النَّقْشِيُّ شُوَّا لِمُنْكِنُ يُوجِنِي النَّفْتِي وَيُوجِنِي اللَّهْ عَلَى وَيُوجِعُ الْأَثْنُ سَلَّى التُلُوبَ عِن المُزَدَّاتِ فَإِنَّا شَلَ هِدُ لَا تُعَبُّلُ الرَّشَامُ مُمْ الْمُؤْتِ بذكرا تعافي فيضته الشعكان ونزعه الأولية بشامينوا المعرف والناعى يُعِيَّلُكُ مُنْقَطِع بِعِم إلا مَلُ فَيْرَ هِفَهُمُ إِلاَ جَلَ مَا لِتِوَالاَ جَلَ وَاحْدِنُوا الْمَلُ شَعْدُوا الْمُؤِلِ سَنَعَكُ عَلَى مَن فَقَالُ حَعْلُمْ دِي ا سَنَهُلُ عِنْ دُوْمَلُ جَعَلُ مُرْدِي سُهُكُ عَلَى مُنْ فِي وَرُجْتُلُ فِعَالٌ النَّمَا وِالْدِيكُمْنِ وَجَرَاتُ كُواشِ الكَلِّينِ وَأَنْ يَفِيرُ قَالَا تَحَرُحُينِ أَنَّ مَنْفُوحَتِينِ وَلِيْنَ ذَرِلًا فِعُلُ لِخَمَّا وِلاسُنْدُ الْعُفَلَادِ وَلَقَلَلُ فُ عَلَمْ مَثَلًا فَيُكُونَهُ أَنْهُ مِنْكُ وَأَلْرُهُ كُالْتُ أَنْفُ أَنْفُ مَنْ وَلَا أَمْ مغوله دفيما المه عندف ريؤذكر ويول الله صلي الاعليم سَّنَتُمُ الفَّصَٰلِ وَفِعَلَمُ الرَّشَّدُ وَفَالْمِ الفَّمْلُ وَكُلُمُ الفَّدُ لُ

اللَّامُّ

صُمِّنًا اللَّهُ وَالعَوْلِ مَا فَعَنَى نَغِضَم بَعْضًا الشُّولِ خَارَكُ فَن يَنْغِي لَل شَرْعَيْهِ مَنْ أَلِمْنَاسِ مَنْ كَا يَشْكُلُ لِنِعْدَةً كَايْنَ عِي الْحُرْمَةُ أَمَّنَ اَصْدِقَابِكَ مَنْ تَتَكَلَّفُ لَهِ شَتْوَالْعِلْمِ عِلْمَ كَيْعَمُ لُهِ شَرُّكُ لِمَتَّالِينَا الْحَادِلُ مَنْ شَلَا صَمَادِ الْمُارِمِلُ أَسُلُلْ مَوْلِ مَالْمِ مُفْرَجٌ منه حَقُّ اللهِ سِعَادُ أَسُولًا شَرُارِ مَنَ لاَ يَسْعَينِ مِنَ النَّاسِ وَلا يَحَافُ اللَّهُ سُعَامِ فَزُلُا فَطَافِ مَنْ لَا أَمْنَ فِيرِ الفُّقَاكِ اتَّزُلِمْ إِنَّاسِ فَ سَعَى بِالإِخْلُانِ وَيُولِ إِحْسَانَ أَخْرُا لِأَخْلُوا الْمُلْحِلُ عِنْدَالْكُخَاءَ وَالْفَاصِلُ مِنَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْكِرُ مِنْ اعْزَالُ بُعْدِي وَوَلَّمُ إِلَّهُ مِنْا تَتَرَالْمَعَاةِ مَنْ جَارَتَ تَعِنَيْتُمْ مَثْرُلُا مِنْ فَلَمْ رُمِّيَتُمْ شُرُّ المتعرِ ٱلذَّمَا تَنَكَّ شَرُ الزَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّا تَدُولُنَا مِنْ الْمَعْ الْمَيْ شَرُّ المِعَنِ حُبُ الْمَنْ أَخُرُ الْعَقِي تَقُرُ النَّفْسِ شَرُّ لا مُعْرِ الْمِضَاعِن النَّيْنِ تَنْكُلِ عَادِمًا دُخَلُ النُّكُلُّ مَنْ اخْلَاكُ ثِنْ دُاخَلُكُ فِي دُاخَلُكُ فِي نَسْيَلُ فِمَا ثَنَّكُ مُشَكِّكُ ثُمُّ لِلْكَلِّيقِ ٱلْكِيْرِ لَتُرْكُلُ مُثْرَادُ مِنْ يَنْتِجَ بِالنَّيْرُ مَنْزَالِيثِمُ ٱللَّهِبُ مَثَّمْهُ المِثْيَةَ فِيرَالْمُرُ اللَّعَبُ مَثْرَانِفُو أَيُلَاثًا المُدَامِنَ تَدُرُ النَّوَالِ مَا تَعَدَّمَهُ الْمُكُلُّ كَتُعَيِّدُ الْمُنْ كَتُرَّالِكُ مِنْ كَا يُفْتِحِكُ عَيْرُهُ فَكَا يُوْمَنُ مَنْ أَمْنُ إِخَالِكُ مَنْ تَشْيَطُ عَنِ الْمَزْفِيكُ مَعَمَ فَرُالْتَاسِ مَن كَا يُعْتَقِدُ الْإِمَا تَدُولِكُتُنِثِ الْجَيَانَةِ مُؤْلِكُمُ

تغليبه وقالديضي اهاعترفير للغفط شسس تَنْلَانْعَالِ مَا جَلَبَ الْآثَا مِنْ شَرُّلَانُوْ إِلِي مَا كُلْبَ الْمُفَالِمِ مَا كُلْبَ الْمُفَافِر سَنْ لِمُنْ اللِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَمُّ النَّمَاسِ مَن يَعْشَى يُظْلِمُ النَّاسَ أَمُّرُ النَّاسِ مَن يَغُضُ التَّاسَ خَرُمَا مَعِبَ الْمَثَا لَحُسَدُ الْمَثْنُ الْمُثَلِّ الْعِلْبُ الْعِنْدُ شَنْ الْمَعَ إِنَّهِ الْجَمْلُ شَرُّ الْكُوكِ مَن خَالَنَ الْعَلَ لَأَشْرُ لَأَهُوالِ عَالَمِ تَغْنِي عَنْ صَاحِبِ مُثَرًّا لِمَالِ مَالَم يُنْفَقَعْ سِينِ لِالْقَوْمَ، ولِم تُؤَدُّ زَكُونَ تَرُالِهِ لَادِ بَلَدُ كَافَقَ فِيهُ وَا خَصَبَ ثَرُ الْمَانِ مَنْ الم يُتَبَلُ الْعُنْدُرُ وَلِمَ فِيتِيلُ الذَّنْبُ فَتُرْالِأَقْبُ إِن مَن لَا فَكَانِي أَثْرُ الْكُا وَمَن يَخَافُد الْمِنْ مُتَزَالِاً فَالْدِلْعَاقُ الْخُرَالِا خُلَابَ ٱللَّذِبُ وَالْفِوَافُ مُشْرِ إِخْوَا لِكُن الرَّضَالُ بِالْبَاطِلُ مُثْرُمِن صَاحَبْتَ الْجَامِلُ الْ تَذَلُ فَتُرَالُونَ كَانَ لِلاَشْرَارِ وَنِيُّلْ شَرَّالُونَرَا مِنْ كَانَ الْمُؤيسليم وَيُؤَالُونُ إِنْهِ مُا أَضُمُ وَمُ مَا يَعُلُونُ مِنْ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَتْرَمَالُهِيْ عِنْ الْفُلُولِ مَنْهُمَا شَعَلَ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَكُنَّهُ الفَّفُولُ ا شَتُوالْمُثَنَّاءِ مَا جَرُي عَلِيَ الْمِنْدَ الْأَشْرُ الْمِنْدُ الْجُواكِرُ مُنْ اَجْزَعُ الْحِ مُلَالُهُ وَلَهُ كُالُ لِلَهُ اعْزِلُو شَنْوَكُ يَعْمُ خَيْرُ بِنِ خَيْرٌ كِينَا مُ الشَّسَلَ النَّاسِ مَنْ يَرِي كَنْ خَيْرُهُمْ شَرَّالنَّاسِ مَنْ كَايَسُكِ إِنَّ يَكُ النَّاكُ

الْمُذَنِبِ اقْرَازُهُ فَ تَعْرُبُنُهُ اعْتَلَادُهُ أَشْقَا كَ يَعْنَ عَمَا يَنْدُعُ كُذَّنَّهُ ى تَبْغَى بَعْمَهُ وَبَيْنَا مَهِلِ مُذْهِبُ مُوْفِئَنَا وَكُبْغَى مَثْوَيْنَا الشَّمَاعَةُ النَجْلِطَ مَعْدِ هِمْتِهِ وَغَيْرَةُمُ عَلَى مَلْرِحِيَّتِهِ مَثَيْنًا وِلَا يُعْرِفُ فَفَالُهَا الْاَمَنْ نَقَدُهُا النَّبَابُ كَالْعَامِيَةُ النَّبْكَانِ كَا يُعِرِي تَعْمُهُا إِنَّا مَنْ سِٰلِهَا الفِنَا وَلَقُتُرُةُ لَتُنْفَأُ إِنَّ كَايُونَتُ مِنْهَا الْمُرْضَ وَعُوالْقُلَامَةِ الْمُنْتَقِرِ مَنْهَا بِ كَتَنْكُمْ مَا مِنْتُهُمَّا الظُّارُ وَالنَّدُ تَنَيْنَآبِهِ كُانَتُهُ فَعَانَيْهَا العِلْرُوالْعَقُلُ تَنَيْنَاتِ كَايُونَ كُ فَلَا فِعَا العَفْ والعَدُلُ شَيْلَتِ حَا مِلْكُ الدِيْ الْقِدَقُ وَالْبَعِيْنَ شَيْلًا كاتيان فتا عَلَ خن الرِّيعِ وَالإحْسَانُ إِلَّا الْوَعِينَ مِنَّكُ الْرَّعِينِ مِنْ تُقَدِّهِ النَّمُ و مَنْعَدُ الدِيْنِ شِنَّاةُ الجُنِي مِنْ جُزِ النَّفْسِ عَضَعَتِ الْمِعَيِّينِ شُغِلَ مِنَ الْجَنْدَةِ وَالنَّارُ إِثَامَهُ شَعِلَ مَنْ كَاكُنْتُ الْغَاَّةُ وَعَرَضًا وَاللَّهِ سِعامَ وَإِمَا أَنِيمُهُ الْعَلَّارِ وَلَهُ الْعَلَّارِ وَلَهُ الْعَلَق عَقِلَةُ الْغَفْلَةِ نِيْمَنَّهُ الْمَاتِيَّاءِ إِغْنِنَامُ الْمُلَةِ وَالْتَرَقُدُ لِلرَّغَلَةِ تُتَقَالَ مَنْ إِلَهِ مَنْ مَرِيهُ مُن الَّهَا وَ شَوَّقُوا الْمُشَكِّمُ إِلَا نَعْمُم المعتق الْجُنَّة بِجُولًا لَوْتَ وَتُنْتُولُ الْحَيَاةَ شُرَعَ اللَّهُ سِمام كَلُمُ ٱلاِسْلَامَ مَسْفَلَ شُرَّا يُعِهُ وَأَعَزَّا زَكَا مَدْعِلَى مَنْ حَارَيْهُ شُدُّ الأعَلَادِ الْبَعْدُم عَوْلَا لَا خَلَا عُرْمِكِيْنَ مُشْطُ الْأَلْفَمْ [ وَكُولِحُ

مَنْ لاَيْعُنُونَهِ الزَّلْمِ وَلاَيَسَازُ الْعَنَّ فَي أَشْرُ النَّاسِ مَنْ أَيْفِنُ عَلَي الْفَلُومِ كُنْزَ لِفَارِق مِن اذَّرُعَ الْوَمُ وَنَصْ الْفَلُومُ مُثْلِخُ لِكُرُ واغشهر الكر اغراك بالعاجلة والفاكرين الأجكة شزالماس مَنْ كَانَ سُتَتَعًا لِعِينِ النَّاسِ مِنْيَّاكَ مُعَالِمِ مُتَرَالْنَاسِ مَنْ تَعْشَى إِلْمَاسَ فِي رَبِّهِ وَلَا يَشْتِي رَبِّم وَ إِلَّهُ مَنْ اللَّهِ مُثَّرُّ إِلَّمَا مِن تبتبغي الغواني للبياس تتراتشاي التبريخ الإنتألاب تتزالاتشاب الَفِيْزُ الإرْبِيَّابِ فَرَّا لَعُنُوبِ أَنْشَاكُ فِي إِينَا بِرُ فَرُ الْفَيْفِي الْمُثَنَّ ما حَسَادِهُ شَرُ لِلهُ وِيا لَتَخْظُ الْعِصَارِ شَرَّ لِفِينَ مَعَبُّهُ الدُّنيا خَرًّا لنَابِي مَنَ كَا يَثِقُ بِأَحِدِ لِنُسَوْرَظِيْرِ فَكَا يُثِقُ بِرَأَحَدْ لِسُوْء بغطير فترالنابىء تقفيتم النَّاسْ تَعَافَدَ مَرَّة مُ تَرْالنّاس كُمَّاعَ عَلِي لَجَيْلِ الْبَيْجِ وَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ كَمَا يَعَ عَلَي الْبَيْخِ الجَنيلِ شَعْرً النَّاسِ الْعُورُ لِلْآمُلِ النِّيِّيُّ الْمَرْلِ مُثَرُّاهَا بِهُ الْعُمْلِ الْمُثَرِّلُ مُثَرُّ آخَلاتِ الْنَسْ آلَجَزُكَ وقول رضي العندفير باللغظ المطلق تَاوِنْ مَثَلَاثَ تَعْزِمُ كَفَرْمُ لَكُرْمُ لَاكَ تَعْبِمُ شَاعِدٌ دُوي الْعَقُولِ كَأْسِي الْأَلَاكُ وَالشَّمَعُ شَكِونَ فِيهِ أَشْرِيكُ اللَّهِ فِي يَخْفُونَ السَّنْطَيْنَ تِتَكَةُ الْمِقْدِمِنْ شِرِّةُ الْمُسَيِدِ شَقِي الْرَجْلِ تَلَاهُتُهُ وَجَالُهُ مُرَّفِتُهُ فَيْ المؤين إلمانه ويزه بطاعبه شانع المؤرم خضوعم بالمعززة شاف

الكَلْمَدَةِ تَشْرُهُ الْمَاكَبَةِ مِلْكُ الْمَاكَلَةِ شَيْنُ الْعِلْوِلْعَكَلَى مُنْيَنَ الْعِلْوِلِعَكَلَى مُنْيَن التَّغَدَّهُ الشَّرِقِي فِيْعَتْمُنَا كَالْقَبِلِ لَرْعَ يُحْلِما فِي بَحْرِهَا كَاكُمُ عِلَّا غِيْتُمَنَّنَا كَالْأَنْوَجْرُ طِيْتِ رِفْعُهَا مُسَنَّظًا هِ هَا وَبِهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِحُ مُعَالِكُ وَكِرِ الْعُزَآنِ تَمَانِعَ مُنَفَّعُ فَعَالِلْمُمَكَّفَ شَافِعُ الْمُلْفِ الْفُلْمِ الْمُعْلِمُ فَ وَكُنُعُمُ المِينَا فِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّ بِالْمُقِدِّ مَلَ غَلَقُ بِالْفِتَا أَنْفَهُ تُرْدِي الْأَلْبَارِ وَالنَّفِيُ الْإِفَالُ عَلَى حَارِالْبُمَّا وَلِمُ عَنْ خَارِالْفَنَا وَالنَّوَّلُهُ مَجْتَةُ إِلْمَاكِ؟ يلده فرف العاد بلق فعاج

فَانَ النَّكَ تُعْسِدُ المهماك كاينسدُ اللهِ العسَلُ صَواب الَّاي باجاد المنفكان صاحب التوء فطعة من النّاوضاحب العروب كِيْفِيْنُ وَاذَاعَثَرُ وَجَدُ مَنَكُما أَ حُصُيةً للحَيَّا إِنْكُرِ عِللْمِرِكَالِيَّعُ إِذَا سرَّت بالطبِّب مَكُتُ كُلِيتِنًا صَاحِبُ السُّلطانِ كَلْكِ المستد يِّفنَكُ بَرُفْعِه وهُوَاعَ فَ بَرُضِعه صَرَّلَ عَالِلْصَيْدَ يُخَذِّفُ الزَّذِيَّةِ وَتَعْزِلُ المَثْنَةِ صَدِّيْنِ الْحِاهِلِ مَعْدَبُ مَكُوبُ صَا المال منعُوبُ والغالِث بالشَّرْ مغلُّوبُ صبِّللَّهُ بِرُحضرَ دولتك كالشكر مور بفتك مكل ولير محرطها الذين كالتفكي وكل بفدة عِينَ ٱللَّكُرِ المُسْلَبُ صَاحب الخواد اللهمان وتَعَلَّدُ وَبُكُم بالغفراب صَتَابِع العروف بَقِي صَابِع الْمُوَانِ صَتَابِع الْحَانِ مِنْ فتنابل لنان صاحب العقلاء تغثم واعض الأنبا تشكر صِرَّةُ الرَّجِمِ تُلِزُ النعم وتلفَّعُ النِّقَمُ صَاحِبِ العَمَلُ وَجَالِ العَمَلُ وَاقْلِبِ للوَكِرِ مُنْ افِقِ اللاولا على صَاحِبِ المحكمَّة وَجَال المحلّ و وَاغْرِضَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَ اللَّهُ كالريح اذامؤث بالنتن حكث تنتا احتنابع العرف بميزاللها رتلعُ البَلاةَ حَمِيةُ الماحِق عذاب الرُّوح ، محبة الولي اللَّبيب حياة الزَّيع صلة الزجوين أحرُ إلْنِيمُ صلهُ الْعُ مِمَاءُ للعَدَدِ

وبهتا وردس كاسرالومنين الخازل يطالب فوالقعد اسيداخ حَدِفِ الصَّادِ بِلنظِ صَلَحَةٍ وَلُحْدٍ صَلَاحُ الْعَمْ لِيصَلَاحِ البِيتَة اصَلَاحُ البَدَبِ الْجِيهُ اصَلَاحُ الْعَيْشِ ٱلتَّذِيثِرُ ، صَلَاحُ الزَّاي سِنْجِ المُسْتَمِيْدِ صَلَاحُ الدِّينِ الوَرْعُ ، صَلَاحٌ النَّفْسِ قِلَّةُ الطُّنعِ صَلَاحُ الإِمانِ الوَرْعُ وفَسَادُهُ الظُّنعُ اصَلَالِ العَلْمِ الْمُ دَبُّ صَلَاحُ التَّقُويُ لَهُنَّتُ الرِيَبِ صَلَاحُ العَادِ عُسْنِ الْعِسَل صَلَاحُ الْعِبَادَةُ النَّوْكُلُّ صَلَاحُ البُرِيةِ العَمْلُ صَلَاحُ النَّعِيةِ العَلْلُ صَلاحُ النَّمَ وَكُواهِ اللَّهِ اللَّهُ مُلَاحُ لِلْمَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ السَّرَاحِ السَّرَاحِ السَّرَاحِ السَّ حقية البصائر صلاخ الظراهر عنوان حقة الضائر صلاح النابي في حَشِي النَّمَان وَيُذِل الْمِحْمَانِ اصَلَاحُ النَّيزِيَ عَنِي الْمِعِينَ وَالْحِ رَجَالَتُ عِنْ عُنِهُ عَالِلْتَعْظِ المُطَلَقِ حِمَّةُ الدُّنْ يَالْسُقَامُ وَلَنَّاتُهُا مَوْرُ مِعَةُ المَاجْسَامِ مِن أَحْسَالِهِ مِعَةُ الفَمَارُ وَالْفَارِ الذَّخَايِّر صِدْقُ لِمَا يَانِ وَصَنَايِعِ الْمِحْسَانِ اَفْضَا كُالْمُعَارِّ حِصَّةً الود من كذر العبد وعة الأمانة عنوال حر المعتبد صوا الزَّائِي يُوْمِنِ الزَّلِلَ صَوَابِ الْمِعْلِ وَيَنُ الرَّجُلَ صَوَابِ الْأَيْ بِالذُّولِ وَيُذْعَبُ بِذِهَابِهَا صِيَاثَةُ المِلَةِ ٱنْعُـمُ لِحَالِمُنَا وَأَدْوَرُ بَلْهِ إِلَىٰ احْوَابِ الْجَاهِ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ الْعَافِلِ اصْنَ الْعَاكِمُ مِنَ الشَّكِبُ

بالشي

خَيْرُس كَلِيمِتُلُمُ مُعْبَنْهُ اصْلَق الْمُلْطُ عِلْلُرُو يُعْظِمُ زُلِعْتُهُ ويُغِيرِلُ مَنْ بَسُهُ صَلَكَ حَتَّى مُسَنَطَقَ الْحَلُ لَكُ مِنْ مُطَلَّكُ حَتَّى شُكَّتَ صَامِلاً يَام البيض كَالْ تُنهِ ترَفُّ الدَّرَات يُعِظِّر المنثن ياب عصياد العكب على في الما العضل من الما العلم التكام صَوْمُ النَّسْرِ عَن لذَّاتِ اللَّهُ مِنا أَنفَعُ الصِّيامُ وصدرُ العَافِل صدرُ سِرَه صَدُ الجاهِل مِنْ أَهُ صلاقً المَجل بنعُ المَاك صلة الرَّح تُوْرِعُ لَمْ خَالَ مَ يَعِينُ المَالُ اللهِ المُعَالِمُ مَمَّاةً الله المعرفعة الاعالِصَدُّ ا صِمَّا حَيَّ عِنْكِ كُلُمْ عُودُ الْحِقِّ وَأَنْهُمُ لِمَا عَلَونَ وَالَّهُ مَعَكُمْ وَلَنَ يُتِرَكُّمُ اعالكم صَافَوالشُّيطانَ بالمُجاعِلَ واغلِولُ بالمُحَالَمُ وَتَنْكُوا انْعُتَكُمُ وتعلُّوا عندًا للهِ وربَّا تكرُّ صلة المركام من افت لشيم الكلم رصلة الرِّم عَانَ النَّعِ ودَفَاعَدُ النِّغَدُ وَاللَّهِ مَنْ النِّعَ مَنْ النَّعَ وَفُوْ حِبُ الشُودُ دُوسَيِّلِ عَلَيه السلام عن العَالِم العلوي فَعَالُ صودُ عَارِيرٍ على لمواد عالية على المترة والإستبغلاد نجلِّه في فاشرتت وطالعه مْنُلاكُمْ تُ وَالْقِيَائِةِ مُورِّتِهَا مِثَالَهِ فَاظْهَرَ عَنْهَا افْعَالُهُ وَعَلَيْ الْمُنَاتَ ذاننير المطنية الدركاة بالعلم والقلفتل فأفت جوامرا والمعالمة وا ذا عَنْدَلُ مِنْ الْجُفَّا وَفَا رَفْتِ الْمُصَلَّا الْفَرْضَ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ صَفْعَان مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْم

وَمَمْ الْمُلْتَعِمِ صَلَّهُ الرَّحِمِ لَسُوا الْعَلَاقُ وَلَيْحِ مَضَّانِعٌ النُّورُ صِلُّوا الَّذِي سِيَكُمْ وِسِينَ الْعَرِنْسَعَدُوا صَلِيَّا لَمَا مِكُلِّم مُنْفِئ الْمَاطَالُ فَيُسْفِيْ يَ فَلَ أَجْالِ صَدَّة النرَيُّكُورُ الخطِيئَة وصَدَقه العلائية مِنْفَانِهُ بإللال صل مجلتك بنائيك وسطؤتك وبقك وثؤك عيركت والفرالعنل على للموي تكلُّ النُّعِيِّ اصْرَةُ ثِمَّا لِلْفَ يَحَالَحُنَّ وَاعْتَبِنَ مُمَا مِعَيْ مِنَ الدُّنيَّا فَانَ بِعِضْهَا أُرْثِيهُ بَعْضًا وَآخِرُ وَاكِمْنَ بِالْتُهِبَ صلقةُ العلانية تلفعُ مِسْه النَّوُ صلةُ النَّم فَوجِبُ المُحَيَّةَ وَكُلِّيتُ العَدُنُ صَنِعُ المَالِ مَعْلُ بِزُوالِهِ صَدِيرٌ كُلُوالِمِ عَنْكُ وَعَلْ رُجُمُلُهِ مَدِينُ إِنْ مِن مُ فَي صَدِينُ الجاهل مُعْرَفُ لِلعَظِيا مُدَمِلَكَ مَن فَأَكَّ وَعَدْ وَلَنُهُ مُزْاغِرَاتُ صِيرَالِدَين خِنَة حياتك وَالنَّوي عُدَّة وَفَايَاتُ صدق الزَّ فل يطافه العروم صيانة المراعليّ مّدردٍ كاسُمّه صن ديكت بدُّيَاكَ ترعه مُناكَ انصَنْ ذُيَاكَ بدِيكَ فَصَرِهُا صَادَ العَنْوَقُ يَفْ الْذُنْ يَا سَبُّ الْفَعَافُ عَمَّا وَلَهُ وَلَا سَلَّمُ لَا مَنْ الْمَعْرُومِ مَعْلُوكًا ٩ صِّنِ الدِّينِ الدُّنِيَا تَعَكَّكُ كَانْصِنُ الدُّنِيَّ الذِبْ فَنْرُوكِنَ صَالَّدِهِ بينك وين العرسون بنغلك صف يغيبك التلائم خنن مى قول كِينِكُ النَّالِمَةُ صَفْ يَكْبُكُ الوَّفَا رُخْيِزُ مِن كُلُيمٍ لِكَنْكِ العاز مخبد المفتزار يوجب وة الطن بالمحتار صت عَدْ عاديتُه

أعلق

ن المان المحال صاوالمنصبالحا صاولوا

والعَصْبُ صَادُواالْجَرَعُ بِالصِّبِ صَادُّواالسِّهِينَ بِالغَعِ صَادُّواالطُّمْ بالورع اضادة والفَّرَّة بالعقة، ضا ذُواالنسق بالرَّيْرَ ضادُّ واالحرصَ بالقنوع ضَادُّ والكتبر بالتُّواضُع صَادُّوا الْجُورَ بالعدلِ ضَادُّ واللَّوي العند ضَادُوا ٱلكُفرَ بِلم يمانِ صَادُ وَللإ سَادَة بالمجسّان صَادُوا الغفارِ الميقظة صَادُواالعِبانَ الغطنة صَادُوالنَّوانِي العرمُ صَادُواالتعريط المِحْمُ صَبْطُ اللَّمَانَ مَلِكُ واطلافَ هَلَكُ صَابِط نَعْسَه عَن دواعِي اللَّذِ ١ خِ مَالَكُ وَمُقِلِعُما هَالِكُ صَبِطُ النَّفوعِنهَ الخدب الخب يؤمن وابَّعُ العطب صبطا لتنس عنكادب الغضب التحب الضا الذب ضادفواع بيكر بالنظباق صلواالشيوف بالخطاوانتصروا باللَّهِ يَظْعُنُ وَا وَيُنْصَرُ وَأَصْادُ وَالشَّهُونَ مَصَادٌ وَالصَّدْ صِنْكُ وَعَالَمُ اللَّهِ يحاربة العدُوَّ الْعَدُونَ صَلَالُ العقل اشَدُّصَلَةً وَلَدَّ الجهل عَظمُرُ ذكة وغالاتك كم المرائد سيطآء التعالب والمتعاقبة عوالما بتذالا طونيا المن صنتاباً عَنْ ذَكِ الله المُونيا المنكسرة فلوض مر الجل الله عُويُ لَى اللَّهُ رَبُّهُ وَحَافَ ذَنْبُهُ مُ طَوْنَ فِي الْمَعْرِ النَّقُوبِ قلبة الموني لمن كافظ علاعة رَبَّ لموني لمن أن سالغ و مُذَاكِلُ كُمَّا مُعْلَقًا مِنْ اللَّهِ مُعْلِقًا مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه الذكن طوني لما الزمرنسسية مخافة وشوا كاعرُ في التروالحهُ رُ

ينسالة سُنجَانه الماعال المهاالتُنجَ والاخلاص صومُ الجسلاليَ عن لا غفية بالادة ولحسِّنا بِخَذِهُ اس العقاب ورغية سيَّ النَّواب وَلاَ جُرِ صومُ النَّفس اسكُ للحوارالخس عن الزُّللَّ إِثْرُ وَخُلُوا اللَّهِ عَنْ جَمِيعٍ اسباب الفَّرّ صوم القلب خيرُ س صيّام اللِّسان وصَوْعُ النّسَان خيرُ عصّام البطي صابروا المنسكم عافعوالتطاعات وضويؤا عردس الستيتأت بحذوا كجلاة كلومان وعاوروس الربوالوسني عجاز الوطاي ويخ في خالفاً وقيل مترولات بالمجولا تُؤذُّروابُ الرِّجُال ضرولات المحل تَحِلُ عِلَى لَكُوبِ المَعُولِ صَرِورَةِ الْمُعْرَبِّعِثُ عَيْ فَطَيْعِ الْمِرْضَا ذُوا الغضب بالحلِ تحدُّفًا عوَ الْحَرِّعَ عُلِي اللهِ صَالَة الْعَامِ الْحَكَةُ فَهُو الْحَقُّ بِهَا حِيثُ كَا نَتْ صَالَهُ الْحَكِمِ الْحِكَمَةُ فَهُو يَطْبُهُمَا حِينَ كَانْتُ صَالَهُ الجاها عزرُ موجُودة و حَرَامُ الشَّهوة بعثُ يُطَ تَكَمَا لَحِيرٌ حَلَاكُ الذَّلِيلِهِ العَضَّولِي صَلَّهُ العَقُولِي العَضَّولِي العَضَّولِي صَلَّهُ الراي تُفسِدُ المقاصِدَ خلالُ العقبلِ يُبعِدُ من الرَشَادِ وَيُفْسِدُ المعَادَ ضُردُ الفقراحِدُ من اغْرِللغِمَا ، ضِنَاعُ العُرِبيرَ المَثَالِ والمُنْيُ صُلَّ سَيِ اهْتَدَيْ بِعَشْرِهُدَى الْغُرُ صَاعَ سَ كَانَ لَهُ مِعْصَدُعْيِر اللَّهِ صَرُوبَ المَا مَثَالَ نُصَرِبُ مِ أُولِي لِلنَّيْ وَالالْبَابِ مَثِرَاهُ مَا رِلْفَضِيبَ الغضب يَبْعَثُ يَظِر كُوبِ العَظْسِ صَلالُ النَّبِي يَنِيَ دُواعِ النَّهِيَّةِ

مرض بوالديالا

مُهل مَهُ وَحِمْنَهُ مُؤْخِلِي وَفَقُ لطاعَتِه وحسَّتَ عَالِمَة وَلَحَدَ امرًآ مُو تَدْ ظُوْ فِي لِمُنْ ذَلْيَةِ نَصْبِ وَوَقِ بَطَاعِبَتِهِ وَعَقَ شَنَاعَتِهِ طوية المرجع أالمستن مطية بجاته والتَّوي عدة وفائد طريَّان وُ شِرَعَلَهُ بَرُدُ البِعْيِنَ ۚ ظُومَيْ لِمَ جَعَلَ الصَّبَرُ عَلَيْتُ الدِّيدِ بتستال الخالض إفي الصالح من المنافئة ال منخددًا واحتنب عندورًا الخوي الحيكا يد موا الوكذَّ سيمناه وي الم عَنَ شَا وَاحْرَزُ عِوْضًا الْمُونِيلِ لِمَنْ زَكْتِ الْفَلِيعَة الغَنَّ اءَ وَإِزْمَر المجتَّة البُيْضَاءَ وَتُولُّهُ كِلاَّ جَنَّ وَاعْرَضَ عَى الدُّنْيَا أَطْوَوْرَكُنَّ لَمَهُ تعَسَلُه كَانِيلَاتُ الغُرُولُ طُونِيَ المَه الرَّحْمُ عَلِيهِ مُسَنَبِهَا لِيَكَاشُونَ طهيك للن ؟ ادرَ لما جَلَ واغتُ مَ المهَلُ وَتَوَدَّ مَرُ العِي إلَمْنِي الْمِن استَنْعَ الدَّجَلَ كَلَاْ مِنْ أَمَنْ وَيَجْنَبُ الزُّلُ ظُوبُ إِلَىٰ خَافَ العِقَابُ وعَبِلَ لِلسَمَابِ ومَاحِبَ العِفَاف وَفَرَعَ بِاللَّفَافِ ويني ع إلله سنخانه المواني لمن كان له من بَعْسِه مُعْفُلُ سَاعِلُ والتَّامُ مِنْهُ يَخِ لَحْقِ وَعِلْ بِطَاعَةِ اللَّهِ سَجَّامُ الْمُوكَى لِمِ عَالَمُ فَا مَنْ أَطُوكِ لِن ذَكُرُ لِمُعَادِفًا حَنَ الْمُؤْلِ لِنَفْسِ إِذَ فَ إِلَى مُنْفِقًا مِن عَالَمُ فَيْ لَعَيْنَ عَجْرَتُ كِي طَاعَةِ اللَّهِ سِجَالَهُ عُصَّهَا، وقرأت رفي أنَّهُ عندُ عنيه ما اللَّف خذا للطلس \_

الموني لمن اطاع ناصًّا عليه ويجنَّت عَلوا إلى ويه المونا على بعَمَّ هَا مَاهُ سَيِّهُ اللَّهُ مِنهِ وَجَعَلَ كُلُّ جِذْ عَلَى أَيْحِيهُ كُلِّ فِي لِمَرْ فُرَقِينَ لَطَا عَسِّهِ وبكاع يخطينه كموين كغل ناديرعلي زُلَنه مُستَعَرَبَ وَارِطُ عَنْرَتِهِ طُورًا لَنْ فَصَّرَامِلُ واغتَهُم مقله الطريُّولين ادرًاجله واخلَصَ عله طُونِي لمركانَ لَهُ فِي نَفْسِهِ رَفَعَلُ شَاعِلُ عِرَالْتَا يِرِظُونِي لَيْ سَعَى في فِكَالَ نَسْسِهِ فَبْلُ صَيْقِ لِمَا نَفَارِي وَسُلَّاءً لِإِلَا مِرْ الْحَدَيْنِ لم غِلَبَ نَعْسَهُ وَلَمُ نَعْلَهُ وَمَلَتَ هُوا او لَمُ تَعْلَلُهُ مُ الْمَوْلَا لِمُنْ كَظْمِ غِيظُهُ وَلِمُ يُطِلْعُهُ وَعَنِي الرَّبْسِيةِ فَلَمِ فِلَهِ كُلُهُ فُلْوَيْ لِلْيَ ذَكُولِلْهَادَ فَاسْتَكُنُرُ مِنَ الزَّادِ طُوبِيْ لِمَاحِنَ الْوِلِلْعَبَادِ وَمَزْوَدُ للحادِ كُويُ لِي لِيَجَلِبُ بِالفُنعِ وَتِمْنَ الْمَانِ عُونِ لِلرَجُ لَلُ بالعنَافِ وَرُجِي بِالكِفَافِ عُلوَيْ لِمِي كُذَّتِ مُنَاهُ وَلَقُونِ بَدُ نَيَّاهُ لعائة أخراه صطويف لمزة اطاع محود ثقاه وعضى مذموة حكاء كُورَوا لَمَنْ بِإِد وَلِفِيكِ فَيْلُونَ تُعْلَقُ آبِوَاتُ وَلَوْ لَكِنْ لَوْنَ كَاذُرُ صَلِح العَرَافِيلِ سَعَطَعُ اسْبَابُهُ طَوْيُ لَمَ عَلَيْ طَنِ فَلَ السَّلَا مُدِّ بَيْصُرِ مِن يُعْيَى ، وَظَاعَهِ هَادٍ أَمَنَ ، طويق المرجَعَجَ .. مِن أَنْ اللَّهُ وَكُسْدُنُ عُلُو يَسْتُ عُلُو يُسْتُو وَكُلُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ظُومِين لمن اخلص لِلهُ عليهُ وعُلُهُ عَجْبُهُ وَعُلَمُ عَلَيْهُ وَعُلَمُ وَمُرَكُ ا

وَاسْهِ مِنَ الدُّسْكَا مُا كُذَة كُلُهُ ظَالِبُ الدُّ يَنَا مُنْوَ نُهُ لَآجَعَ وُيُورُكُ المدتُ حتَّى باخُدُ بعنُعُته وَكَايُدرِكَ مَن الدُّيْرَا اللَّهِ مَا أَضِّ عَلَمُهُ ظَهِرٌ فَا قُلُونَ كِيرٌ مِن الحسِّدِ فَاتُدُ مِكَدُّمُضِي ظَهِرُوا قَلُورُكُو مِن الحقيدةُ أَدُّ داء مُن إلى الموتِ سَسًا النُّسِكُم نَفْسًا واسْتُوالِلِي الموتِ سَسًا سُجًّا لَمَاهِ، النَّسَاء تزبكِ النُّهُ لَاء وتُرْدِي الْعَلَامَ طَعِمَ وَالنَّسَكُمُ مِن دُنِّس الشُّهَوَاتِ تُذرَكُوا رَفِيعَ الدَّرِجَاتِ كُلِهَ رُوْا عَلَي مُن وَرَبِهِ السَيَّا فَعُنَاعُفَكُمُ الْمُستَاتُ طَاعُةُ النَّسَاءِ شِمَّةُ الْمُعْفَى ظَاعَلُمُ الْمُصْبَرِّ رجية المُلكَى كلَ السَّلطان مِن خِلاع النَّيْ عَانِ طاعَةُ العَصَب نَهُ وعِضَيَانٌ كَاعَدُ القَهِرةَ هَلِكُ ومَعْصِيتُهَا مَلَتُ طَاعَدُ الْجُوْدِ تُرْجِبُ لَكُلُفَ وَمَا يِنْ عَلِيلَكَ ظُوْلُ التَّنَكِيرِيْضِلِ عَواقِ النَّاسِ طولُ التَعَكِيرِ يَغِدِلُ لايَ للشِيرُ طلبُ التَّعَالُ رِعِلَ الْأَسْرَ الْخُرِ نَهُ دِيَا نَهُ ۚ وَأَمَا نَهُ ۗ الطَّبُ النَّعَاوُدِ عَلَى نُضَرَ لَا البَاطِلِ جِنائِزُ وَجُنَا طلاقةُ العَجْرِ البِسْرِ والعطِنَعَ وفغِلِ البِرْ وَبُدْلِ الْعَيَّةَ وَاوِ الْحَيَّةِ البرذيز وكاكس يخفأنه لويبافذك للولسالة عط ألله علي أ طبيئ دوَّاؤبطيته فللحكر مراجه هُ واحي مواصة بَضَعُ ذكتَ حيثُ الحاجَة الَّذِيومَ عُلُوْبِ بِينَ وَإِذَان ضِمْ وَالسِنَةِ بَكُيْمِ ويشَتَبُعُ بدَوَآيَه مَوَاضِعُ الغَعَلَمُ ومُوَاطِي لِلِحِيدِة

كَااعَةُ المَوِي تَفْسِلُ العقلَ كَاعَدُ النِّسَا عَلَيْهُ الْمَا عَتُهُ الشَّهُوةَ تُنْسِدُ الدِّرِ طَاعَةُ الحِرْضِ تَنْسِدُ البِعِينُ ظَاعَةُ لَهُ إِ تنسِدُ العَلَاعَ المِعَولِ يَد أَيْطِ الجهلُ طلاق الدُّنيامهُ فَ علف المين المن المن المناء بغيرات تا خلف المين الميام مُؤْفِعُ طَالِبُ الدُّنِيَا بِالمَّتِرِيمُعَاقِبُ مَذُمومٌ طلبُ الْجُعَ بِيُلِأُونِيَ وللأنجس معاية الننس كاليب المتربة بالترفاسية العنل والمت المرتب والدَّرج بعرم على عَامَة المعول وَلِمْ وَالْفُصُولِ مِدْ كُولَ وَعَلِي الْمِعَلِ طَاعَةً الْمُدِي يُجِي طَاعَةُ الْمُوى تُؤدي طاعَةُ دُواعِ النَّرُومِ لِتُنْسِدُ عُوادَبُ كَالْمُوْرُ ظُولُ الْفِكَ لِحِدُ العواتِ وبيستَذِركَ فسَادَ المامورظول المعتبادِ يَخذُ وا عَلَهُ السَّنظه إِذَا طُولُ المَاصُولِيَّا لِمَنْ أَيْمَ الْمِرَادِطُولُ الْلَّنُنُ سِنَد والتَّجِودُ يُعِيمِ مُعَلِّلِ النَّاوِطِالِبُ المُدَبِ احْرَمِ مُرْطَالِبِ الدَّعَبِ طَكُ المادبِ عَجَالُ الْحَدِي طَيِقَتُنَا النَّصَدُ وسُنَّدُنَا الرُّ شَدُهُ كَافَدُ اللَّهِ سَجَادَ كَا يَحِنُ كَا لَمُ اللَّهِ لَ الْجُدُ وَاسْتَغَرَّغُ لِلْهِ لَكُ طول الم سينان يكذر صغوالاحسكان طغن النسكان أسن مطفي السِّنَابِ كَاعَدُ اللهُ مِعْنَاحِ سَلَادٍ فَصَلَاحُ فَسَادٍ كَاعَدُ اللَّهِ سُخَامَدُ اعلَى عادِ رَافَرَي عِنَا ير طالب آل جن يدرك سنها المكه

ظلَمُ الحِبَادُ طَارُ المرائة الدُّنتِ الله عنوانُ شَعَايَّهُ نِهُ المَرْجُعُ طَلَمُ المعروفَ نن وضعة في غيراه إلى ظلِّر نفسة من رضي بالرالفناء عوضًا س دا رِالبَقِآءٌ طَغِرَ بِحَنَّةِ لِللهِ كِلِي مِن اعْرَضَ مِن خُارِفِ الدُّسَيَّا ظِلُّ الدامرز فيدُ حَرِيْ ظُلُ اللَّهِ المرَكَدُ ويَ تُظاهِمُ العَرْآنِ ابْرُ وَيَا طُنُه عِينَ ظَاهِرُ المَسلَامِ مَوْزُوكِ إطينهُ مُوَفَقٌ ظَلَفُ النَّسِي عَانَ الْبَرْتَ النَّاسِ فِوَالِعَنَّاءَ المُوجُودُ طَلَفَ النَّفِرِ فَن كَذَّاتِ الذُّنيا فُوَالزُّحَدُّ المحردُ عَنْ أَلَامُ مَن مُواعَدُ عَرِ الْحَالِهِ وَمُنَادِدَهُ إِلَى لَكُارِمٌ طَعْرِ سَبِيَّ المعانر رافع صابع عَن المكاريم فَلْ دُوي النَّعْ والمالكاب افرَ بُ سَيْ مِنَ الصَّوَابِ كَالِمُ النَّاسِ بِومِ القِيمةِ مَكُوبُ بِظُلِهِ عِينَ مُعَذَّا مُ خُطُولِلُوعُ يُوبِعُهُ ويَضِرَعُهُ ظلر المحسّان واضعه في عِيضعه ظلومة الطؤسين بعلقاالله كالعلما ظام اليناي والاياي يزاد النتسرة كيناك النعم اهلكا وسكاران كالزالوي الله عسن ه يفيخ ف العن بلغظ عليك في ليب الزخه بيلو عَلِكَ بِالرَّبِينَ تَلَكَ الدُّنِيَا حَاجِئٌ عَلِيَكَ بِالْكِلَمَةِ فَاقْتُوالْكُلِيّةُ الغاجرة الخلك بالحياة فالمراعنوار الشيل علكك بالسفعتاء فاتَهُ مْرَةً العُمَنُولِ عَلَيكَ بالجلم فالتُرُ ثَمْرةَ العِيمُ عَلَيكَ بالمفّادرة مَا نَمَا نَبَعَهُ الْمِرِمُ عَلَيْكَ النَّفِي مَا أَدُو خُلُ الْمِيلَاءُ عَلِكَ الْإِنَّا

وسُيْلَ رَحْيُ الْدُن عنه عن المتذرعف ألَ عَلِينٌ مُظلِم ظَهُ تَسْكُلُوهُ وَخَرُعَيِثُ عَلِهِ لَلْمُولُ وَسِرُّاللَهُ سِيحانَهُ ْعَلا سَكَلْغُو أُنْ طُوْقِ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّسْا الزَّفِينِ فِي الْمَاتِخِيَّ ٱللَّهِ الْمَكِنُ لَتَعَدُولِ الرَّ بساطًا وتُزايُهَا فِل شَاوِماً كَاطِيبًا والفِّلْآنَ شِعَادًا والدُّعاديَّا رَّا وقرضُواالدُّ سَاعِكَ منهاج السبخ برَمَنَعُ عَلَيْهِ السِّسَ لَا حَمِيهِ ظَنُ المؤمنكَ انَمُ كُلُولِلمُ مَنْ يَظِوْ وَخِيا نَرَّا ظُنُ الرَّجَلِطِ فَدُ رِ عُتُلَةً ظنُ لانسكان ميزَانُ عنلِهِ وَفعلُهُ أَصْلَاثُ عَاعِدِ عِلْأَصَلِهُ كَلُّ العَافِلَ حَمُّ سُ مِعْشَ الْجَاهِلُ طَلَ الْحَقَّ سِ مَعَدَ البَّاطِلُ عَمْ لَكُوبِهِ يُغِي ْ لَغُرُ اللَّيْمِ بُردِي عُلْمُ الكرامِ عَفُو واحسَانُ طَنَ اللَّبامِرِ يَجَرُّ وَلْمُغْيَانُ ۚ ظَهْرٌ بِالْخَيْرِةُ رَظَلِيمُ ظَهْرٌ بِالشَّرْمِزَكِيِّهِ ۗ طَهْرِيالْفَيْعَا ۗ مُرْعَلِي عَضِيهُ ظَفِر النَّيطان بن مَلَهُ عَضِيهُ عَلَيْ المُورِي مِنْ العَادَ لِتَهَوُرِّهِ أَظُرُ المُوهُ مَن مَنَ بَصِنيعَتِه أَطُوْلُ بِغُرْحُةِ الْبُثُرِكِ مُرْاَعِيَ فِي مِن نِخارِفِ الدُّرِيلِ ظَفِرِيكِنَة الما وَكِلْمِ عَلَيْ الْمُوكِلِ ظار الصّعيف فحنى الظارظ المستداعظم الجرم ظار الحساب فَيْحِ المَامِنَانِ ظَلَ نَعْسَهُ مِعَصَىٰ لَهُ وَاظَاءَ النَّبِ كَانٌ ظَلَ النَّعَا مَنْ مَنْ العَطَاوُظِلُ اللَّهُ سُخَا مُرْسِخِ الرَّحِيَّ إِسِينًا وَلَى لَمِنْ الْعَامَرُ عَنْ الدُّيْنَاظِرُ العِبَادُ يَفْسِدُ العَادَ طَاعَرَ لَقَهُ سِيعَانَهُ بِالعَنَادِسَ

M

أخذيه عدل عليك بادمان العكلغ النشاط والكسر أعلنك بالعناف والغنوع فواخذ بسخفت عليه المؤث عليك بالضبرو المحمال فولزغها هَائَتْ عَلِيهِ الْحِنُ كَلِكَ بِإِستعان اللَّكَ والرَّغِيرُ اليه في توفيفُكَ ووَكُلَّةً كُلُّ شَاسَةٍ إلى كِنْكَ فِي شُبُهَة إلى المِنْكُ الْمِضْلَالِمْ عُلَيْكَ بمكا والخلول واصطناع الزجارفا أنما مقيان مصابع التوع وتوجيا إس الجاملة عليك بالعفاف فأذ افضل عبم المتراف عليك بتركنا لتُدير والسراف والفلق بالعدل والانصاف علك بطاعة القوسيمانة فالطاعة اللَّهُ فاصله يُحْكِكُمُ إِنْ عَلَيْنَ إِلَا مُنصَامِ إِلَهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّ عصمة مُركُلِ شِينُ عليكَ بلزوم المعمد فانولزمك السّلامة ويؤسك النَّدَامَة عَلَكَ مِن عَلَى مِن المستعامة فَاتَرْ يُكسبُكُ الكرامة ويكفينك الملامرًا عَلَيْكَ باخوان الصَّعَاهِ فَأَنَّهُمْ زِسْدَّ بِخَالَ خَاوِينُ يُخِ البلامِ ا عليك بتغري المتوية العب والغُمّادة وأزوم الغض الحق فالغف والريضًا عُلِيلَت بالعَدُ إِنْ الصَدِينِ والعَدُ وَوالمُصَادِينَ المُعَرُوالِفِيُّ عَلَيْكَ الزُّومِ الْحُلُولُ وحُنْ البزيا لَعَيَالُ وَذَكُمْ الْحُلُكُ كُلُّ كُالُ عَلَيْكَ النتكرة أنذرشد من الضَّلال ومعيل المغال عليكَ بالوج فأنرعك الذين وسينمة المطعين علكت بالتثبرفا نرحسن مصبر ويمادة الموضين عليك بالجاز والمجتهاد نؤ اصلاح المفاد علين بخسالتاً أُفْرِ

ية الشَّدَة والرُّخَا عَلِيكَ بالسَّكنينَةِ فانْمَنا افضَلُ زينةٍ عَلِيكَ بالعلم فَا ذَرُ وَوَانْذُكُورِهُ فَي عَلَيْكَ يُهُمَّ الْمِعْ فَانْ المِنَّا فِي جِينُ بِمُؤْصَادُهُ عَلِكَ باخْلُوص الدُّعَاء فَافَدُ العَلَقُ بَالمَجَامِمَ عَلِيكَ والتَّكَرُخِيةِ السَّرَاءِ والصَرَاءُ عَلِكَتُ بِالصَّبِرِ فِي الضِّيقِ والرَّجَاءِ العَلِكَ بِالعِعْزِ فِلا مَالَ اعْرَهُ مُدُعْلَكِ بالفُوع فلاستي أدْ فَعُ للعَافَة مِنهُ عَلَيْكَ كِالادَب فالمَرْضِ الْحَسَب عَلِكَ بِالنَّعُويُ فَاتَّذُ الفرفُ نَبِّ عَلَيْكَ بِالزُّهِدِ فَاتَّهُ عُولُ اللَّهِ بِ عليك بالعغَّة فانَّهَا نعمُ الفهر عليك عُسُ الخَسَدَ الْعَرْسَا الْمُحَدِّد عَلِكَ بِالبِفَاشَة فَالْهَاحِبَالدِّللودُهُ عَلِكَ بَالإجْمَال فَأَذَا سِتَرُ العُيُوبِ عَلَيْكَ بِلَكِ إِنَّهُ فَاتَّهُ فَوْلَالْفُلُوبِ عَلِيكَ الصَّدَق فَا شَخْرِ سَبِيٌّ كَلَيْكَ بِالْحِلُّوفَاتَهُ خِلْ مِنْ يُعْلِيكَ بِالوفَاءِ وَالَهُ اورَقَ حُنَّلُةٌ عليك بصالح العلفائة الزاد اليا الجنة عليك والوج فاتم يخبر صيانة عكبك بالامانة فاقتما افضل دكانيز عكيتك بطاعتس الفذر بجهالته عليك محفظ كل امريا تعدر اطاعته عليك بالحساب فَافَهُ افْضَلُ زَرَاعَةً وَانْ وَإِنْ الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَبُولَ الماهال وافضَلُ الكَفاعة عليكَ بالزنق فأنَّهُ معتاح الصَّواب وسجين أولي الإلياب عليكت عقارمزذي العقل والذبر فأنف خير الماصكاب عليك بالقصارية المؤرفي بعداج العضاب كازوش

10

أضاعيا وفالفريق عليكم بلزوم الفارود وام الصبرطانها

فطائبً فَإِنَّهُا أَشْرَ فَ كَااسَرُلَقُرُ وأَحْسَنُ مَااعِلَتُمُ وأَفْضَلُ مَا ادَّخَرْتُمْ عَلَيْكُمْ عِنْ العُولَانِ أَجِلُوا حَلَالُهُ \* وَجَرِّ مُواحَلُمَ وَعَلَمْ بْعُنْكِ وَدُدُ وَامْتُنَا هِ فَالْهِ كَالِمِ فَاتَدَ ضَا هُذُهُ لِلْمُ الْمُفْلِكُمُ لِلْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِ على وي فضناه يكواعِهم بكرام الأنفري والأصول أين لا عدالة وأفر تطال كالمر طبك بصدق الاخار ص وحن ليفين فالكما ويكال في أيدت المفندة عليم والنفاء وخراجين فانعايز وللعافرة ويعجبالمعنة عكيكر في طلب المواج بشركفِ النُّغور ذوي الأصول الطينية فاتَّما عِندُهُمْ ٱخْتَادِي لَكُفِرِ وَلَكِنْ عَلَيْمُ بِلزُومِ البِقِينِ والنَّعَوِيٰ فَأَقَالِهِ لَعَا يَكُمُ جَنَّةُ الماؤي عليكُم بهدكان الإلجيّادِ والعَدَانِ فِي المِدَتُأْمُوا عِندَ قيابها شهاد عليكم انتوي فانز خيرزاد وأجزز كتناد عليكر بصريلع للعربة والتَّمَا مع الزَّادِ الَّي للعَادِ عليكُم بإخلاص المَّمَانِ فأنَّ السِّيلُ إلى الحِنَّة والنَّهَاءُ مِنَ النَّارِ عَلَيْمُ مِصَنائِعِ المَسْمَانِ وَخُولِ البَرِ الْمِوي الرَّجَ والمجتراب فانتهايز بنان في الماءارة بعُواب الدِّيارِ عَلَيْمُ بحبُ آلَ سِبِكُمْ فَانَدُحُقُ اللَّهِ عَلِيمُ والموجِبُ يَعْلِ اللَّهِ حَفْكُمُ الأووانُ الإقول اللَّهِ لَّعَالِي فُلْ يَ السَّلِكُ عِلِهِ إِجْ المَّالِمُ وَيَعِيدُ الفَرِي عَلَيْكِ بِكَاعِدَا لِيَتَكُمُ فانَّهُ الشَّهُ الْمُعْلَمُ الْمِعْرِ الشُّعُمَّاءُ لَكُرِ عِنْدَ النَّهُ عُلَّا عَلَى مُنْ اللَّهُ عَدَمَهِ بِلِعَظِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللّ

والمستعداد والاستحثار سى الزّاد حليك بالتقية فاتما شيمة الأفاضل عكيك بالضبرف واخذالعافل واكيه يرجع الجاجل عليك بالقِنْض هْ صَدَنَ فِي افوالِهِ حَلَّ وَدِنَّ عُلِيكَ وَالرَّفِي فَن رَفِقَ فِي افعَالِمُ وَالْمُ أَمِّ الْمُ عَلِكَ بُولَيْاةِ مِن كُذُّرِكَ وَلَمَالُ فَانْدُ يَغِيلُكَ وَيْرَ شِلْكَ عُلِّبَانَ بِطَاعَةٍ س يَاء مُرُكُ بِالدِّينِ فَانَهُ إِلَى لَهِ لَهِ وَيَعْمِيكَ عَلِيكَ بِالْوَلِعِ واتَّاكَ وغُرورالطَّنع مَانَّهُ وحَيُم الربَّع عليكَ بلزوم الصّرفيه واخْذ الحازمُ واليَّم يؤولُ الجازعُ عَلِيكَ بالفصرِ فانترُ اعونُ شيئ عَلِحُن العيش وَلَن عِكَ المرْحتَى وترضوبَهُ على نبدا عليكَ بأزده البنين ويَحتَبُ السَّكَةَ فِلِينَ لِلمِرْسَيْ الحَكَ لِلدينه من فليدالسَّكَ علي بُعِيْسَهِ عَلِيكَ بالصَّدَةِ تِنْ مَنْ دَنَا وَالنُّحَ عَلِيكَ بِالشَّعِي ولين وَلِكَ والنَّجُ عَلِيكَ بالجذوان لمثباعدا لميذوقوك عجيا المدحة فيعبان ظافلك فرافعه عليكُم بالحقية البيضاء فاسكلُوهَا وَالْمَاسَبُدُ لَ اللَّهُ بَكُرُ فَيْنَ كُمْرُ عَلِيمُ إِعْ إِلَا غَرِيقَ الدُّرُومُ الْحُكِنْ غَرِكَ احتَّى عَلَا مَنْ لَمُ عَلِكِمِ النَّوْاصُل وَالْمَوافَتَةَ وَإِبَّاكُمْ وَالْمُقَاطِعَةُ وَالْمَاحِرَةُ عَلَيْكُمْ بِالقَصِدِ فِي الْمُطْرَعِ فَا نُدُ ابعد أمرة الشرف واضح للدي واعون يطالعبادة عليكم بوجبات الحق موما فالزنوكا وإلكروعات النزكات علكم بأزوم الذيرق النقوك وَالْيِعَينِ فِينَ احْرُيُ الْحَسَاتِ وَإِنْ مَالْ رَفِعُ الذَّرِجَاتِ عَلَيْمِ لِوَرَاحِ

عندالمينة سَكَنِفُ عَنولُ الرَّيَالِ اعتدحتُونَالْ عَالَ مُفْهِرُ خِيدُ المُعَالِدُ عِنْدَ عِجْوَمَ لَلْبَكِ لَ تَعْتَصِمُ لِمَا كَانِيَ وَكُلَّا مَالُ عَنْدُ تَفْعِيمِ الضَّمَا يُرَبِدُوا غِلْمُ التتوائج عتك تحتفى المخلوص تستتيم للبنعكاء فعنالنفااتيه تذهب المحتأ عند تنظا مُرالنَّعر تَكْفُر الْمُسَّاد معتدرُول التُندُة بَسِين الصَّدِيقُ الْحُلَّةِ عِندُكُالِ النَّادِيَّ تظهر فَصَيلة العنواعندُ زول المصابِّ وتَعَا قُبُ المنواني تظهر فصيل الصبى عنك ثوا والبرواط حسان يتعبد الحن عندكش الافت إلى عند ترتزة العنار بعندكترة العنار والزَّ ال كَابِّرُ اللامة عِنْدَ مُفَايِنة العوال القيامة كِمُؤْمرُ الفرِّ طيت النَّالَامَة : عند بُلِيغِيَّة المقالِ يُحْتَتَبْرَعِشْ لَا تَهَالِي عَلَا عُرُود المقالِ عَلَى المُ ولل مَالِ تَعْلِيعُ عَنُول الْجَقَالِ عَنْ لَا يَعْلَمُ مَنْ مِضُوباتُ هَواتِ واللَّذَ استِ بتبين وفاغ الموتق وعنفلة الغيظ والغضبة بخترمة المحاآة عنكالا بناويط النغين عتبين جزا وكالرماء عد فساد العلان تغشك التريزه عنل فشكاج المنبيّة ترفيع الكِركَة وقو مستحق معتا بدفاعة وونستك الجبل فالمريخ لاعتك كاحدثة ويجزل لك النفية المآب عود تنسك المستغمّا وبالككرة المستغنادة أيموأ عنكت الحرية ويعظم لك المثوبة عن الساك بين الكلام ويذب المبتلايم

السَّالَةِ بَجُنَبُ حَاظً الماخِوانَ عَنْدَالُا سَعَانِ بَكُمُ الْجَوَا وَيَمَا نَ

يَعِ فَدرالونَهُ كُونُ مِن اللَّهُ المعرِنةُ عَلِي مُدرالزَّاي كُلُون العربية على مُدرا الهُنَّة كُون الحيَّة أَعْظِ فَل الحِيَّة كُون الفِيرة علي فَذَر المرزة كُنُّ ثُ النَّخاوَةُ "على قلد رَسُوف النَّفنِي تَكُوك المروة "على قَل والعقل كور الطَّاعَرُ عَلِي مَدِ وَالْعِنْهُ كُون العِنْهُ عَلِي مَد والحرمَان تكون الخروة عُلِيَّا إِنَّا و الدِّين على وَدُ الدِّين عِلْمُ وَللَّهِ رِيكُون تُن أُ اليفين علي وَدِ (الْعَمَا وَيُونُ فَن البلاءِ يَعِلَ فلدالبلاء بكونُ الجرَّاءُ على فلها لهم تكون الحوص على قدُر التنبة تكون الفروع فالعالم ان سعة علم مالركو يعلم ويُعِلِّ النَّاحَ ا مُدِيِّرُ عِلَى المَّافَ مَرْضُ اللهُ وَعِلِ المَّوْاخِينَ اللهُ تَعْلَمُ الْحِيْدُ عَلِي قَدْرَ فوة الذِّيز كُون خلو حل أسِّة على قدِّ رالنيِّد كُولُ من القَ العطيَّة عَلِي المنسير المعجتها دُفي الَّذِي والبِرُ عَلَيْهِ ضَانُ النَّجُ عَلِي السَّكَ وِعَلَّمَ الشَّعَةِ مِا لَهِ سِنَا الحرص وُالفَّحْ الْعِلْوان بَعِلْ مُأْمَرُ مُثَّرٌ مِلْكِ تَعَمَّرُ مَالْمُ مِنْ مُرَّدِ عَظِ للمُعَلَمُ ان بِنْابُ نَسْمَهُ فِي طلب العِلْوَا يُعِلُّهُ وَكِا يَسْتَكُ رَبُّ مَافِلِ عِلْقِيْدِةِ وَلَا مُنَادَةً مُسْتَا الْمِمَانِ عَلِيهُا مُأْوِرَان يُعِمِّ الْعَلَى كَا سَت عدد المراك والمنظمة المنظمة المنطقة ال عند اشرمادالنيج تبدُّ طعطايع النيج عندَّ تنامي النداند كون توقّعُ النَج عندَ صَابِق كُنَّ البِلَّةَ كِرِنَ الرِجَاءَ عندالصَّدَة المربِّدِ كُرُن كُنَّ صرُ النُبَكَةَ عِنْدُ تَعَاقُبِ النَّهَا لِدِ تَطْعَى فَصَابِلُ النَّسَانِ عَنْدُ نُولُ

وقدة رئيات بالكيندالوخ علارتها زخفق اسعة منالفقار

٧ لِلرِعِنُو بُسِرِهِ عِجُبُتُ لِمِن بِرِجُوارِحِهُ مِن فوفهُ كَنِيثٌ ٧ بِرَجُرُمِنْ دُقُّ غِينُ لِمَرْخَافَ الْبِيَاتُ هُرِكُفًّا بَعِبتُ لَيْ أَرْفَ سُوهُ عَوَا قَدِ اللَّذَاتِ كَرِفَ كَايِعْتُ تَجَبُّ لَن يَعْنَطُ ومِعَهُ النِّجَاةُ فَعَلَا تَجْعَا عِيدُ الْمُعْلِرِ سُنَّةَ الْمُعَامِ الْعَرِصَدُ وَعُومُ مَتِيمٌ عِلَا اصراده الْحَبِتُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْجَالِينَ اللَّهُ كُلُوا مِنْ الْمُنْ الم الماستة خُوفُهُ عِبِتَ لَغُفَلَمُ الْمُتَادِم سَلُومِنَا عِبِتُ لَعَقَلَمُونَ الْمُتَادِمُ مِنْ الْمُتَادِمُ م الإباب وخن المارية والمارية المارية المارية المارية المارية المرية المارية المرية المارية المرية الله كَيْتَ كَايِنْ عِي لِمَا لِلْمُنَامِرِ عَبْتُ لِمُنْ وَيَوْبَ النَّامِرِيَّة مُنْ النَّارِيِّة شَيْ مِا يُلْ وَكُلُ عِنْ الْمِنْ عِلْمُ كَلِي النَّارِقِ نَعْسُمُ اخَذُ سَيْحٌ فَدَادًا مَلَ يُصِلْمُهَا ويتِعالَى اصلاحَ فَيْنُ عِبْسُمانَ عِلَى تنسكة كيف يعرف رُبّر ، عِيستماريح بَف دواء دايْر فلا يَطلبُهُ والناوجُكُهُ لِم يُتَلادِيهِ عِبْتُ لِمَيَّا يَلَكُ اجْلُهُ كَيفَ يُطِينُ أَمَلُهُ لأن من دفع ما على كَيْفَ تَعَعُ لهُ الْمَامِ مِتَى عَنَاهُ عِبْسَلَاعَ عِبْسَالًا عَنْ الْرُومُ مُنْ تُولُ فَى لَا مُلْفِكُ مُ الْعُسَىٰ الْمُزَوِّدُ الْمُعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ مُنْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُؤْلِدُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِٰ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِلْ الْمُعْلِمِلْ الْمُعْلِمِلْ الْمُعْلِمِلِيْلِيْلِمِ الْمُعْلِمِلِيْلِمِلْ الْمُعْلِمِلِيْلِمِلِيْلِمِلْ الْمُعْلِمِيْلِمِلْمِلِيْلِمِلْمِلِيْلِمِلْمِلِيْلِمِلْمِلْمِ الْمُعْلِمِيْلِمِلْمِلِمِلْمُ الْمُعْلِمِلْمُ الْمُعْلِمِيْلِمِلْمُ الْمُعْلِمِلْمُ الْمُعْلِمِيْلِمِلْمُ الْمُعْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمُ الْمُعْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِلْمُ الْمُعْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْلِمِيْ أسانك كالمحمد لانفيكم سفتعن بالذبيبعا وينش فيستَرِقُم عَبِيتُ لَى رَغَيَ فِي الْمُنْكُفُّ مِن الْمُحَابِ كِيفَ فَم الْمِحَابِ

كَنْرُخُبُوكَ وَيُعْزِلُ مُنْفِضِكَ عَوْدُ نفسكَ نعلَ للكارِم رَجُنُ لِ اعْبَارُهُ المغاوم تُنَثُرُ فُ نَسَكَ وَنُعَ آجُ إِنَّا وَ بِكُثُرُ كَامِذُونَ اعْجُولُ لَكَ خَسْرَ ٱلْكُلُّوم تَا مَنِي لللَّام عَوْدُ الذَكَ حَسِرُ السَمَّاعِ فَيَا مُعَمِّ لِإِيمَاكُمْ يُويْدِةِ صَلَة بِكَ استَمَاعُهُ فَانَ ذَكَ يُصْلِحِ القَلُوبِ وبوجي الرَّاسُ عَرِّهُ نَسْتَكَ النَّمَاخِ وَتَجْتُ المَالِحَ لِنَ مُلَكَ الصَّارَخُ عَرَدُنْسَكَت حُنَّ النَّهِ وَجَهِي المُنْصَدِّ لُدُرِكَ فِي مُنَاعِيكَ الْغِلْحِ عَادَة المُحَمَّا فِي مَاذَةً لَمْ كَانِ عَادَةُ لِلْلِيَا وَإِلْكَافَاءٌ بِالْتَبِيعِ وَكِلْحَيَانِ عَادَةَ الْفَارِ قطخ مواذ المحسّان عادة القرام الجوج عادة اللّباء الحجوج عادة اللواع حر الصَّنيعة عادة السِّيآم تُج الوقيعة عادةُ المنانئين غريخ المخاري عادة للم المتراراذ يَّمُ الرفاقِ عادة الليامرية عاراة يَمُ الكل مطاّج إيـ عادة الإشرار معاداة الماخيار على المناب المناب المناب المنظام بجنت لن يُفَكُّ يُفْتُلُ اللهُ وهوري خلفه الجيت لَغَافِل والوتُ حَيْدِثُ مُخْطَلِبِهِ عِجْبِتُ لَمُزَالَكُ النَّفَاءُ ﴿ الم خرى والله النَّمَا أَوْ المُؤْكِرُ الْحِيثُ لِعَامِرِ وَاللَّهَ اللَّهِ وَالْرَبُّ دار البقاء عبت الرنسي الموت وهوري ويؤت عيث لمى بري إنَّهُ مِنْعَصُ كُلْ بِومِيةِ مَنْسِهِ وَكُرُ وَهُو كُو مُنْ أَنْفِيتُ الموت عِسْمُ وَرَجْتِي التَّفَامُ وَإِذْ يَتَدَكَمُ فِي كَالْحَتَى الذَ نبُ

ويمال لا ينعكن وبال علاوة العاق الحافظ خير مرضافة الجابل عاراء بَدَ عَلَ خَجَهُ مِنْهُ عِلَى العَبْهِ عَالَمْ مُعَا يَذُخِرُ مِنْ كَاهِ إِسَاعَلُ عَلِمُ النَّهُوّ إِنَّالُهِ كَالِمَا لِمُعَالِمُ عَلَيْهِ عِسْرَقُ مَا يَجَدُ الْبُاالْعِينُ عِيلَانَهُونَ آبِ بِرُ مَا يَسْفَكُ اسَلُ مُ عَالُ العَضِعَةَ بَكَةِ رُحِلُهِ ٱللَّذَةِ عَلَى الْعَادَاعِ وَلَهُ الْبَهُمُ وَ عَدُالِجِ صَحَلُهُ النُّفَا ، عَدُ الدُّسْيَا مُوتَدُ الْفِتْنَةِ وَالْبَلُّهُ عَلَيْ إصِنْهَا كُمُ الصَّاوة وخلوهم بَها اذا لِعُوالْكُلُم عَادةُ النَّبِكُو النَّعَاء والكُفُرُوالعنوُ والجلمُ عَالِيتِ خيرُس كَيْرِين النَّفَلُ عَرْبُهُ الْحَيْر تطبئ ارُ النَّوْعِظُمُ الْحَسَدِ وَظُولُمُ مَا يَنْعُ اذْ أَكَانَ النَّكْبِ خَارِيًا عِيَا ذُ خُلُوثُونَ افْنَالْ دُا وَمِهِ مُولِ افْتِسَارًا وَمَعِوضُونَ احْتِضَا زَّا عِرْحُ احْمَرُونَ الْمُنَافِرَةِ وَصَعُوا يَجًا فَ لَلْفَاخِرَةً كَاشِرَاهُ لِلْفَضِ تنعَدُ وَمَنْ بُلُ عَانَ المُلُوبِ فِي مُعَامَرٌ ذُوكِ العُفْعِلِ عَيْنَ الجِيب عِيِّه عَن مَعَانِ المحبوب واذه مُنَّا وَعَنَّا مِنْ عُرَف اللَّهُ سُبِعانَدُ بِسُنِحُ الْعَزَّ إِبْرِو حَلِّ العَنُولِ وَكُشْفِ العَرُّ والبليَّاهُ عَلَى خَلَعَ لَهُ النَّيَّة أعداقة المقارب المؤسِّ العَقارب عاودُ واالكُرُّ و واستبؤامن الغرفالة عازي الإعقاب وناؤيوم الجساب وَمُولَ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ فِي حَقَّ مِن وَ فَذِ كَا فَي رُكًّا بِ عَنْوَاتٍ زُكَّابُ جِهَا مُمَّاتٍ كَالِهُ كُلِّي نِنْسِيهِ مُزَّيْنِ كَمَّا سَلَوْكَتُ

العلَّاء الما لَبَّاء الما تعبَّدُ الذينَ يُضِمُّ فضًا يلمُ وفَعْدِ بْرِعلومُم وتُرَّ يُدُرُجِعِ بَعْر عجث لأخل لاتبه اخوة المساران كماخية فيمننع عرقضانها وكايرني منتسكه للغيراهلًا فنب أمَّد كانَّوابُ رُجِّي وَاعْفَابَ مُنْ عَلِي الْمُعَالِمُ وَعَرَمَكُ وَكَ فِي مَكَارِمِ الْمَلْوَقِ عِبْتُ لِمُ الْقَالَةُ مَاضَ الْمَنْلُقُومَةُ رَفَالَاتَ كَرْرَيْوُهُ فِعَا مُوْرَدُهُ مِنْهَا رَفَوْ بَرِيضُوانِ فِي طَلْبِ الْرَدَقِ عَجبِتُ النَّنةِ الْجَدِل يَسْعِبُ لَمُ اللَّهُ مُنَّ أَمْرَبَ ويتوتُر العِنَدَ الْذِكِ إِنَّا وَاللَّبِ فَيعِيثُ فَ اللَّهُ نِيا مُعِنَّ لِلفَعْمَ الرَّفَعُ الرَّحَةُ مَا يَتُ فَ اللَّحَةَ حَابِ المَعْمَ ا عِبتُ لَمَن يُقَالُ اللَّهُ فِمِد النَّرَ الَّذِي يَعِكُمُ النَّهُ فِيدُكُمِ فَا يَعْفُطُ مُّ عَجِبُ لمر بُوصَكُ الخيراللَّذي يَعْلَمُ الذَّالِس فيهكيف رضًا عَبِتُ لَن سِكُمّْلُمْ بِمَا مُ يَنْعُهُ مُنْ دَيَا الْوَكَا يَكُنُهُ لِللِّهِ مِنْ فِي أَيْلَ الْجَبِيرِ مُنْ لَهِ يَجُلُّمُ فِهَا إلى عنه ضرًّا وال الم يُحكّ عند لم تنعه عجب لن برجوا فضل من فوقْهُ كَيغَيْمُ لِمِن دُونَهُ وَمِسْتَاوِرُدُمِنَ كَلَافِرُللونْسِي ثَطِيْهُ عتناه تنفيج بالغني باللفظ المطاق مفراد والمذعف عولاك لإلخف خيرس تاريك في البّاطل عودك الإلحق والمُعبِّد خيرً من ولجنك مع لزُوم الباطل على المنافق في السائد على المرا المراس الول في علو على بد على كنجر بل في على بدعيل كنوير بلا ورَّو علم المرس كَدُوازُ لا يَعْعُ عَزُ النَّذُعِ حَيرُ مِن ذَلِّ لَكَفِع عَلْمُ مَا يَصَلِّلَ صَلَّالُولُ

بضائه بمانعنا برشبخاندلد وعكية وعكاورة مح كم البولك ثبن ينج أأعث خِ وضالِحِين لمِعَظِّعَا رِوْلَهُ عَلَيْهُ الدَّين المِيانُ عَلَيْهُ الدَّين المُعَلِّعَةُ عَلَيْهِ ال غائز البقين الموخلاص غائز الدخلاص لخلاص غاية المسلام التُسليمُ غَايِدُ التَّسلِم الغوزُ بدارالنَّع بمرَّغاية الذي الرَّضاُّ غاية الذُّنيَّا الغُنَاأُ غاية لمَآخِرَةِ الْبُقَا عَايُهُ الْعُيوَ اللَّوْتُ عَايَّةُ اللَّوْتِ الفَوْتُ فَايَةُ الْمُثَلِّمُا جَلُ غَايَةُ السيْرِ حَسْنَ العَلَّ عَلَيْهُ المؤسِ لِجَنَّةُ عَلَيْهُ المعرفة الحَسْيَةُ اغَايَةُ الكافرات الفائد الكادم المشار المأنة الجزم المستفلف وفات العيادة الظَّافَةُ الْمَا أَيْهُ المُفتَصَالِهِ الغُنَّا عَدُّ عَا يَهُ المع فَرَ ان يعرِفَ المرةُ نَسْمَةُ غايز المروحُسرُ عَقِلَ غَانَةُ الما نصّافِ ان ينعرف المرفِّ نفسَهُ عَالِمَ العَرَافِ ان يعلولَ المرضية منسودُ عَالَمَ الحَكَا الدُّيْتَ عَيِي المراصُ مَنْسَعَ عَالَيَهُ \* المجاهدة الزبجاه للم المنتقطة المجف بالمغ المراجع المراجع الماكبة لجُنْ إِذِ اللَّهِ جُودٌ عَالَيهُ الدِّنِي لَأَمُّ المعرُّوفِ والنَّفِي عَن المَنكُو وأَمَّا مُدُّ المالود عائة الحيابة جيامة الحالود وتتوس العرود غابة العشل الم عِمَافُ الجَهُولِ فَمَا يَرُّ الفضائل العمَلُ ثَايَةِ العرائِي وَنُ مَرَ اللهِ جِمَّا عَلَيْهُ المرعانِ للولاة في أمَّه بُحالَمْ والعاداة في اللَّهِ والشَّاذُ لُ فِي اللَّهِ مَنْ عُلُونِهُ اللَّهُ تَغُلُّ مُنْ مِنْ المَّاعِنةُ فِي اللَّعْظِ المطار

المعلاتِ وبَاطل النُّزَوَاتِ عَلَّهُ ۖ ٱللَّذِبِ شَرَّعَلَيْمُ وزَلَهُ المُتَوَقِّي النَّهُ زُلَّةٍ اعِزُّ اللَّهِ مُدَلَّةً وضله لل العقل المُعَالِ مَثَلَّ صَلَّةٍ عَوَانَ العَقِلِ مُلاَلَّةً النَّايِرُ عنوانُ النَّبِل المحسَانُ إِيَالنَّاسِ عَضُو لِيلِّ النَّوَاجِدِ فِانْدَ أَنِيا النُّيْفِ عُي الحام عَنُوبَ لِكرامِ إحسَى مرْعَفِي القيآمُ عَنَ بَرُ الفَضَى فِيهِ وَللْقُودِ والمسنود تبلاء بانتيم عَرَّةُ الاسترسَالِ لاستقالُ عَلْ الجاهل وَالْد وَعَلَى صَلَالٌ عَفُونَةُ الْعَمَلُ وَالنَّالِي لَ عَمَرَيْرُ الْجُهُلَا وَالتَّمْرِيُ عَتْبَيْ الجفال مضرة والحشود لاتذ ومركر سنة عدل الشافطان حيوة الرعية وَصَلَاحُ البِينَةُ عَافِيَةُ اللهِ بِ مَلَامَةً وَلَمَا مَةً كَافِيةٌ الصَلْ فِ بَحَاةً وَسُلَامَةً عَاصِ بِقِنَ بَد سَهِ حَيْثِين مُطِيعٍ يَفْتِحُ بِعِلَهِ اعْتُلُ للرة بنظام وادبرتوان وصِدْ فَهُ امَامُهُ وَصَكَّرَهُ مِنْ اعْلَامَةُ العَيْ تَكُوارُ الكَلَامِ مُ عَنْ المَنَا ظِنْ وَكُثَّرُ وَالتَّبِعِ تُعَنَّد الْمُعَاضِرَةِ لِمُأْمِنَة رَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ أَنْ وَلَذُورُدُونَ وَلَدُّ الْفَالِمُ عُلَّمُ اللهُ أَجْرِكَ فِمَا أَبَادُ وِ إِرَكَ لَكَ فِمَا أَفَادُ مُؤْرِثُمُمُ ٱللَّيْسِرِ وَجُنُّ مُ اصلاح المقاد ولا مكتار س الزّاد عفول الفضلاء عن اطراف المُلامِهَا عُودُ الغُرْصَة بعيلُمُوامُهَا كَامِلُ الدَّيْرِ للدُّيَّا جِرَاجُ وَ عندالله اسال عامِل سَائِر النَّاسَ عَلا نصاف وعامل للوضير بجايت ر عنوان صُلَة للره عقلُه وخرخكف علامة رضاانة سجاء الماليا

مُعِلِنُ هَا وَيُعْ مِدُول العَلَّ كُرُ مُلِكُو كالشِّلِد مِن أَنَّهُ عَنْ أَنَّ اللَّهُ الدُّمَّ اللَّهُ غُوارَةُ عُرُورُ مَا ضِهَا فانِيةٌ فَايِن مِي كَلِيهَا خِي وَضِي النَّارِعُورُ قَالُ الْمُطْلِحَةُ اقطارها كامِيّة تظنيعة اوريها غاب المويامغالبة للخيم حصه و الله محلية العُدُ وَعَلَىٰ وَالْمُؤْتُونَ مُنْكُونُ مُنْكُونُ الْعُلِقِ الْعُلِقِ وَعِنْ مُثَنَّا عْضَ لَحِقَ الرَّ شَادُ عُرِ فَلِيْ طِل الفسّادُ عُرْط الوَّبِي إِصْلَاحٌ المعَّا فِي الْ وتولى وعي المنظمة في وصفالة في المنظمة الكَّمِفِ وَعَلَى المَّالِعَ الْفَصَلِ عَبَادِهِ عِلْمَا اللهُ يُبَارِحُامُ وَاسْبَا يَفَا رِجَامُ غايب الموت أحق مُنتَظِي واقريب قاديم عدرالرَّج إصبَّ على علك المنسّانِ فَهُنَ يَنْسُرِكُ الْمِه احْكُلُ شَيٌّ عَلَيْهُ وَقُلُ عَلِيهِ السَّلَامُ فِي فَرِينَّهُ تعاتي غوش الفضي كالذركه وبفة الحميم كابتلغه عز جعوا كاذب اسلير نفا تَهْ حُن عَبْلِهُ غِطَاء العبرب العنل فرون من المرضادُ المهسك وَيُؤِيِّذُ لِمَا خِلَ عَصْبُ المَلَوَى رَحُلُ الموتِ غِطَاء المساوِي النَّحِيثُ عَاحَ الضِلدُ عَالِمَا لِمَا يَن وَفَاصَ الكَلاَبُ وَاسْتُفِلُت المودَّةُ وُالشَّالِرُ وَفَضَّىٰ بالفَلُوبَ غُضُّ للإيصَادَ عَيْ الرُوبِ فَاتَدَال مَيْط الجافِي وَلَيكُ العَلوب عَظُوا مِعَاسِكُمْ النَّهَا مِنالَهُ سِتْنَ العَيْوَبِ عَنِيمَةً لِمُ كَيَاسِ مُدَارِسَةً المجكل غارش غير الميزي يُنتِه المأالمُ الله عافض العرضة على المالة فَاكُنَ عَبْرُ مُذَرِكُها حِدَا فِيهَا عَالْبِ النَّهِيَّ فَيْ الْفَعْلَ وَصَلَوْ الْفَعَا

غِنَا الْعَاقل بِعَدَاه الْعِنَا الْجَاعِل بَالِه الْعِينَ الرَّجْالِ عِلى الْعِنْ الْمِرْةِ اللَّهِ عد أَنَّ غيرة الرَّجُل عِلى قادراَنعنته عناالقتبرقَناعَتُمُ عَوِدُ الدُّنيايَضَيَّعُ عَوِدُ للحاي يخلك غود النَّي طاب يُسَوِّلُ ويُعْلِعُ عَرورُها مُرُونِ بِدُ الْهَارُ وَدُ الجامين تحاداب الباطل عزية الففل تحذفوا عكى استعالي العدل عزية العداة العَقْلِ تَالَا وَمِيرُ الْفِعْلِ فَعَالِمُ وَمِنْ إِنَّ بِحَالَهُ مِنْ وَالْمُوسِ لِلْهِ مُنْفِعًا فَهُ يَحَقُّ الْفَرِضَ كَالْرُونَ كَثِيرُ مسْتَنِعِ إِلْكِيكَ ةِ عِمْلُ مُعْلُولُ بِالعَصْبِ الْشَهْوَةُ غَفُرالفُوفِ من افعَتل الوَدع عَنَّى تفسَدهُ من نُرَّدِهَا الظَّع عَزَّ عِمْلهُ مُنْ أَنِّهُ \* الْمُدُوعُ فَعُقُّ الطَّنِ مِنْ كَالِ القَّوْبُ فِطَاءَ العَيْرِبِ الشَّعَلَ ، والعَفَافُ غَيْرُوا العَاداتِ تَسْفِلُ عَلِكُمُ الطَّاعَاتُ عَرِمُسْتَغِعِ الْفِظَّا مَلَبُ سُعَفِقُ النَّهَواتِ غَيْروااكَبِ وَكَأَسْنِهُوا اللَّهِودُ غَيرَهُ فِ بالعُهُودَمُولَظِفَ الموعُودُ غِرِفَلَكِنَ اللَّهَاتِ مُزْلَطًاعَ العَادابِّ عَالِبُوا النُّسَكِمِ عِلَا تَرِكِ المَعَاجِينَ تَسْهُلُ هَكُو مُقَادُ اتَّهَا الِالطَّاعَاتِ غلبة النفَهْوَةِ اعظُومُ لَكُنِّ ومَكَلَهُا اعْرَفُ وَلَكِنا عَلِمَ النَّهُوةِ تَبْتَطِيلُ العِصمة وتُورِدُ الملكَ عُزَيْ ادنياس جَعِلُ حِيلَت خُرْفِي عليه حَمَا عُلِي كيدك غَلِبُ للوَيْ تُعْدِدُ الدِينَ والعقلَ مَنْكُنَ سِ ارضاكَ إليا طِل واغرَارَ، بالملامي والعزلِ عُلِرُ المؤل يُنطلُ عَن عِنَّ الْحِذُ فِئْ الْفَرِيرَ والغدر بالمرائق وجبانه العمد غابئوا انذكر علي ترك الكادات

فضالط فضام كبري الفر مزور الغماليوجب نسر

يفالجن ب فلات ال عيَّة في الله فيا عُلُ واحساب في الحدول المسكل تَنَافِئراً وَلِمَا اللَّهُ فِي وَلِمَا لِتِنْ إِلَّهِ فِي إِلْآخِرَةُ حَمَا كُنَّ كُواعَنُ فِي العَدُ لِد الافتداء بسنتة القرونباك الذ فليعة كل معهد احتان الذكر كل صُنِحَة امتِنَاكُ مِن الغِب الغِبُ عَوْ العَصَب العَمَل في المُصَالِمُ المُعَالِمُ المُتَعَامُ رِينَ مِنْ الْمُونِ وَالْحُدُّ الدَّهُ فَاللَّهُ مِنْ الدُّينَ وَالدُّهُ المُونِدُ المُونِدُ المُعْلِمُ وَالْمُؤْلِرُ لعبَّادةِ اللَّهُ الْمُرْاحُ فِي إِعْزَالِهِ ابْنَادَ النُّيْ الْجَاعُ الصَّلَاجِ فِي العواقِبُ شَافِيهِ ال يُوجِ كُلِيةَ كُلُ رَشَكُنُ لِفَ كُنْ نَسَمةَ اجِنْ لِيَعْ الْمُواجِعُ بَلَامُ الصُّدَوْرِ مَنْ الله بالخلص النيَّة بخاخ المؤرث الفيق والنكَّة يظع بعن المدَّة والمنكَّة إختِتَابِ المظالِم زِوَالُهُ اللَّهُ رَعَالُهُ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُلُّ وَالأَرْزَاقِ فِحْسَى المصَاحِبَة يرغبُ النَّفاقُ الْحَطَافِ النَّتِس رُسُلُ مَا الْحَطَاعَةِ النَّفْرِي فَيْمًا فِي المستَفَارة عِن الهدايةِ في ظاعَة الحري كُلِّ العُواية كُيُّ تعاشب الأيام معتبؤ للانام كافي مظالم العبتاد احترقاب الانام فياتمان بَنَاوُمَا قَبِلُكُم وِخِينُ مُالِعَدُكُمْ وَحَمْ مُاجِينَكُمْ لَـُنَّةِ العدل سَعُةُ وَثَنْ صَائَ عَلَيْهِ العَدَلُ فَالجورعلِدَ أَصَبُقُ لِيَّا الشَّغَةِ وَكَبَرَةَ المَرَاحِ الحَرَقُ \* فِي جَدُلُ عَالِدُ اللهِ عَلَى حَامِ اللهِ استِيمًا وَالْحَقْرِقِ رَكُنَّ الْفِق فَالْجَلَّة الْمُوالِمُونِ الْمُوالِمُونِ النَّالِ مُن الْمُولِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عِيْدُ فَشِيْعِةُ مَنِيَاكُونِ فِي صَالِعِ العِرِيفِ والمبالغةُ كِيْ المَطَّاعَةُ وووام النَّاعِية

إِنْ قُوبَ مَكِحَنَكَ وَاسْغَادَتَكَ وَلِمُ نَعُدُونَ عِلْمُ مُثَاقَ مَنِهَا وَحَمَّا وَ وَ لَمَ ين جكرامير المؤسن وخلامة عدامة جها القار العظافي فرار نِهِ الذِّرْمِدِياءُ المُلوب فِي رضائقه فا يَر المطلوب فِي الطَّاعَةَ كُنُون طُورِ ، فِي العرُونِ عَبِي اللَّهُ سِأَدَرَكَ الْجَاجِ فِي جَاهِدَةِ النَّفِسِ كَالُّ الصَّلَاجِ فِي الْقَس لذار البقآء تُرِيُّ الفلاج كِفِ الموتِ غِيظةُ او نَاأَمَةُ كِفِ الغوتِ حِينُ أَن عُلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَا عَبُمُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُنْ مَيْسِ مُن مُنْكِ فَكُومَتِ مَن مُنْكَ كُلِّهِ لِمَا يُرَا مُنْ فِي عَلَى لِمُكِّ نظرة عرة كؤكؤ كؤكؤ ويظاؤكؤ اعتباراستبكار لأغي كأسحيه المِنْ الصِّر الطُّورُةُ وَكُولُ اللَّهِ الصَّر الطُّورُ اللَّهُ الصَّر الطُّورُ اللَّهُ الدُّمُ ال يفلغن ويطاف الغير في تقاريف المبكول تق ف جواله الذبال الغ عن والمآل المتفاد المَجَالَةِ النِّلَةَ تَعْتَبُوالصَّلِيرُ فِي الضِّينَ مِنْدِينَ وَحِدِهِ المَاءَ الَّ فَبِقَ يَ النَّهَا فِي كُون فَصَلَةُ النَّكِمِ فِي اللَّهُ مَا زُفضيلةُ الصَّبِرَ فِي خَذِالْكُور داحَةُ البِرونَحُصْبِرُ الغَدِ دِينِ النَّائِيُّ استِ ظَفَازُانِهُ الْجُلِطَنَازُ فَالْحَاْدُ المحتة كذالغُخ المستبه فيلجوالفُغيان في العَدْل المحكانة في التَسُرلِم المايان فالتَوكُلُ حُبِيعة الميقاب في شَكِر النعب دَوله عَا فَي مُوالنَّعِم نُدالْتُ إِن عَصَلَة الرَّحِرِ مِلْ سَنْرُ النَّقُونِ وَعَلَيْمَة الرَّحِرِ مِلْ النَّهِ مِن فِي لُوْدِ الْحَقِّ كُلُونُ السَّعَادَةُ يُؤَالنَّكُم بَكُونِ الزَّادِةُ فِيلَعدل صَلَحُ الرِّيَّةِ

مَنِيلةُ المِنسَانِي بْدَلُ المحسَانِي وَصَيلَةُ السَّلطانِ عَارَةَ البُّلْدَ إِن ا فَعِنِيلَةُ الرَّكِاسَةِ حُسُقُ السِّيَا سَةِ الْعَدَلُ فَكِلِ وَمَنْهُمُ أَنْحُعُ رَفَ فضل تكوار وودا سنة فطنة المواعظ تنغوالكي المذرة فانتمظوا الجبر واعتبئ والجنبن وانتقعلوا بالنُّدُب فَكَرُكَ عَنْ الطَّاعَةِ بِيغُوكَ الِيُ العَلَ مِنَا فَكُرُكَ عَفِي المعصِية عدوكَ عِلَى الوقوع فيها فَكُنْ مُكُوَّ تَسْلَعْ مِنَ الزَّلِلِ فَقُلَّانُ الرُّوسَاءِ اَهْوَقُ مِن رَيَاسَةِ السِّعَلْ فِرُواْ لِلْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَادُ وَكَا يَعْرُوا مِنهُ فَامَّا مُذَرِّكُمُ وَكُن تُعِرُواُ فِيَالْهَا حَسَرَةُ عِلِي عَنْلُةِ السكونَ عَنْ عَلَيْهِ حَجَّدٌ وَأَنْ تُؤَذِّيهِ إِلَّا مُهُ لِقَ خَنْفَةٍ فِرُواكُلُّ الفَرَادِس اللَّيْم الماحِق فِنُ فَاكُلُّ الفرارِينَ العَاجِ العَاسِةِ فَطَائِلُ الظَّاعَاتِ تَبْعِلُ دَفِيعَ المَعَامَا سِ رَقُلُ النَّايِ مَدَاعِدَانِ فِي كُوْمِ إِنْ اللَّهِ فَكَاحُ مُنْهَا بِ دَلِيّاً وَلُواتِ دُمَّاعُ مُعْمِلُا بِ فَضِيلًا العِلْمِ العِكْ بِرَفْضِلُ العَلْ الم خلاصُ فِيهِ فَارِقُ مِن فَارِقُ الْحُقِّ لِلَّهِ عَيْرٌ إِن فَهُ وَمَا رُضِي لِنَفْسِهِ فَازَرِا لَفَضِيْلُ مَنْ غَلَبَ عَضَبِهِ وَكَاتَ اوَازَعَ شَهْلَ سَي فِعَلُ الرِّيْبَةِ عَارُوالواحِ إِلْفِينِية مَا رُّ كَادَ مِنْكَانَتُ مِتَحَدُمُ الْعِبَالْ ويجينه الماستنظفال فوت الحاجة خيرس طليقاس إلها فيراهك كَالْقُلُو بِالْمُوبِيَّةُ مَنْ لِ خَلْهِ هَا عَاسِيةً مُن حَقِفِهَا سَالِكَةَ بِ فَيَقْرِ

وفوك دوي الله عندته بالله فالله فالمنافئ فأث فَاعِلُ الْخَيْرِ حَوْرُ مِنهُ وَاعِلُ النَّر مُوُّ منهُ أَفَلُ الْعَاقِلِ هِ مَا مَرُهُ كَالْ إِلَيْ اللِّينِ وَمَالًا لِمَا حَدِينَهُ عَنْ كِيزًا فَعْلَى النِّينِ مَسَسَبِّهِ \* فَقُلُ الماحِيّة عُرْبِ أَنْ فَقَلُ العَقَالِ سَفَاءُ الْخِيتُ الْفُنَا غَيْمَ لَمُ لِكِياسِ وحَنْنَ الْحِقِي مَنْ الْمِصَرَاهُونَ سِفِعَدَالِكِ الْمِصِرَةُ وَكُلُّ سَاعَتِهِ مصيرة خير سعادة طويلة افصل الريخل بعرف سعولم فخر المرة بقضله كابأخلج فاذبولصة كاليوب واستددك فوارظ أضيع فَارْسَنْ فَلَبُ مَوا ، ومَنْ دواعي مُفسه فقلُ الولد مُح رِزُ الكَيْدِ افْعَلْدُ الم يخوان مُرج الجاد فَكُرُنَ فِي بَاتِ إِلَى الرَّ غَادِ ويعدُ وَكُنْ عِلَا إِصْلُاحٍ المقاد فِغَلُ للخِيرَدُخِيرَةُ باقِيْدَ ۚ وَلَهُمَّ ۚ لَاكِينَةً ۚ فَكُلُّ للرَّا مِنْ أَرْضِهِ خَسِي عَلَى سِ بُنْجِيمِ فَقُرُ النَّفِسِ مَنْ الْغَفِّرِ فَاكِدُ البَّصُرُ فَاسَدُ النَّفَل فَعُرُ الْحُنِيَ ﴾ يَعْنيد المالُ فاعَدُ الدِّينِ مَثَرَ ذِذْ يُحْ العَرُ والضَّلُولِ ضَادُ الدِّين اللَّهُ فَ فَسَادٌ العَفْلِ الماغترارُ بِالْخُرْعُ فَسَادُ النَّفْنِي المؤيا فتناذ الليزالةُ فَيَاقَنَا ذُكِهُ مَا فَرُ كَافَةُ الْحَالَمُ فَأَوْ كَافَةُ الْحَيَالَمُ فَأَنْ مَنْ جَلِبَ الرَفَا وَاذَرَعَ لَمُ مَانَدً فَسَادُ البَهَا اللَّهِ بُ فَلِيَضُلُكُ كَا لِأَ إَنَّ ﴾ لِيُتَخِرُ عَمْلُهُ ولَكُنْ مِن البَّاوِ لَمَّ يَرْهُ فَنَهَا ثَمُهُمُ والْيَهُمَّا ينعَد ، فضِيلَةُ السَّادَة حَنْنِ العِبَادَةُ فضيلَةُ العقل الزَّهَا دُمُّ ٥

مِفْعَارِيًّا كَانَ العني وَالْا وَكَانَ الحَظَّفِ احْرَازِ دُنيًا هَا فَازِيالْتَعَادِة سَنْ لِخَلَصَ الْعَبَادَةُ فَعَلُ الْعَرُوفِ وَإِغَانَهُ الْلِعُوفِ كُافِرًا ۗ الشُّيونَ الدُّ الشِيَّادةِ الفَدُّ الكرند إحسَى من فنا اللَّيْمِ فعَدُ اللَّيَامُ ولَحَدُ النَّامِ " فَا سَعُوْا أَيُّهَا النَّاسِ وَعُوْا واحْضُرُوا آذَان قلو بَكْرَ تَعْمُوا تَسْتَكُرُوا اللَّهُ التَّارونيجُرُفَا وَاعْتِرُفَا وَاتَّحِنَظُوا وَتَرْفَذُوا لِلْآجَرَةِ, تَسْعَسُهُ وَأَ مُوالْمُامواهِ فَلَاشًا فِيمَّ لَوْصَادَ فَتْ هَلُوكًا لَاكِينَةٌ وَأَخَاعًا وَاعِيرُمُ وَالَّهُ عَالِدَمَدُ فَا نَعْوَالِلَهَ تَعْمِينَةً مَنْ الصَّبِّ الخوفُ بدنَهُ وأَسْعَرُ التَّعْجُدُ غِرَا رَوْنِهِ وَاظَمَا الْهَجَاوِهُوا جَرِيُوهِهُ الْجِي الْهَانِ مَا يُكُونُ ثَا يُتَاصِّعُونً \* فِي الفَلْوَبِ وَمِنْهُ مُلَكِمُونَ عُوارِئَ مِينَ الفَلْرِبِ وَالصُّلُولِ كَانَّفُوا اللَّهَ نَعِبَةُ مُنْ يَعَ وَتَحْنِعُ وَامْرَفَ أَعْرَفَ وَمُجِلَّ فَعِلْ وَكُلْ وَكُلْ وَكُلْ وَكُلْ وَكُلْ فَاللهُ اللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ فِي كَبِنْ لِمُعَيِّمَةً وَفِحْ إِلْجَاهِلَيَّةً فَانَّهُ مَالِخَ النَّهِ اللّ التَّنظانِ الْوَلْ رَبِي اللَّهِ أَفِيدًا لِمَ مَنْ مُزَادُ تَ والفُودُ صورة انسابي والفلب تَلْبُ حَيوابٍ فَلعِظ مَرَافَ مُفَتَّصِدًا وَاذَكُونَ فِي الْيُؤْمِرُ فَكُا كَاصْكِتْ بَنِ الْعَالِيفِكُ دِخَرُ وْرَبِّكِ وَ فَلْهِمْ الفضِّلُ لِيُومِ كَاجْنِكَ أَنْ أَنْ أَنْهَا السَّامِعُ مِنْ فَلَكَ وَاخْتَعُرُن عِنْكُ مِنْ الْمُذَالُونَ لَكُ وَخُذْ جِذُرِكَ وَالْأَنْ مَرِكَ فَالْعَالِمِ مَكِنَّ عَانَدُ كَالُّهُ اللَّهَ تُعِنِّينَا كُنَّ الْفُلَىٰ فَالْحَسَّىٰ وَغَيْرُ فَاعْتُمْ وَخَذُرٌ فَالْحَدَ

و بُمَّر فاستبص وخَافَ العِمَّابُ وَعِل لِيوم الحسَّابِ فاللهُ الله عبًا دامَّة أن تردُّ وارد أء الكبر فالكبر مَضَيْدَةُ الإسالِفُظَّيِّ الَّتِي يُسْتَاوِرُ بِهِ القِنْوَبِ مُسَاوِرَةَ السَّمُومِ الغَا تَلِ كَانَّفُوا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَبَادَاللَّهُ تَهِنَيْدَ مِن شَعَلَ الفَكُرُ فِلْيَهُ وَاوَجَفَ الْأَكُرُ السَّانِدِ وَفَدَّمُ الْحَد لا كاندُ وَانْعُواْ اللهُ جِعْدِ مُا خَلِقَكُم له واحْدُرُوا مِنهُ كُنَّهِ مُاخَذُ رَكُرُ مِنْ نَعْنِيهِ وَإِسْجِنُوامِنَهُ مَا عَذَكُمْ النَّجُرُ لُعِدُوْرِ مِعَادِءِ وَإِنْدِ س يَوْلُ مَعَادَةٌ قَارُسُ إِسْتُصِيحَ بِثُورِ الْهِرِي وَكَالْفَ دُواجِي الْهُرُكِال وجَمَع إِنَّ مَا إِنْ عُدَّةً مِعَادِ والتَّقرِي ذُخْسَرُ وزادَيُّ فَانْعُوا اللَّهَ عِبَادَ اللهِ تِهَنَّةَ مَنْ شَنَوْتِجِ يَدًّا وَجَدَّ مُنْفِيرًا وَكَمْنَ فِي حَيْلِ وَمَا ذَ رّ عن وْجُلِ فَا نَعُوا اللَّهُ وَتُعِيِّةً مُوظِلُهُ فِي كُنَّ ٱللَّهُ إِلَى عَافِية المصدر ومنبئذا لمربح فتعالك فايط الزكل واسكؤس صالح القل فالاداخ الفاه كالهواعالمسالالعالا سيع أنبؤه الهارا التنوأ تنفي وكاستغيب مستني ذللها وتوكروي الشاعد فيع فأكالس ليكي والتامية الكو فنعُ المترك المتكر بيده واستاند وقلبه فلالك المستجملُ لَّ لَحْمَالِ الْحِيْرُ وسَهُمُ الْمُكُوُّ لِسُمَا مُرْفِلِهِ وَالْمَاكِثُ يُدُهُ وَلَا لَا لَا مُسَا يخصلتين مى خِعتَال المُعَيِّر وُسُضَعٌ خصارً وَسِنْهُ الْمُنْكِرُ بِعَلِهِ وَلِتَاكِنُ بِتُمَا تِهِ وَيَدِهِ مُنْ لَكَ مُضَعِ النَّرِفَ الْحَصْلِيِّينِ مِن الثَّلَاتُ وَ عَلَيْ وَمَمْ مَكُ

مَدْ يِنْ لُكِكُنُهُمْ وَدِيزَعُقُ الْكِكْبِ مُ وَلَكِهُوا الْحِوَّادُ } فديدكُ المرادا مُلْتَجِمَّ مَ المَطَالِبُ وَلِيحِيثِ الطَّالِبُ مَد تَعَاجِيُّ البِّليَّةُ \* مَنْ ذِلُّ الزَّزِيَّةُ \* قد تَعُدُّ الأَسْنِيَّةُ \* قد تُعَاجِلُ للسِّيَّةُ \* قد تُعْرِي الدُّنِيَّةُ \* قَدْ بِعَدُ الفِّرِيْ وَدِيْنِ الصَّلِيثِ قَدْ بَسِيدُ الظَّفَةِ النَّاجِحُ \* كَذْ يَخُنُّ الْمُسْتَعِمْ وَلِينِحُ عِيرُ النَّاجِ وَلَيْسَتِهِمُ الْمُعَيِّحُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ للحنج كذاصاب للستربث قداخطاة للسنبث فالمتعتص كمك فلفكأ من وَجَدَدَ فَلْفِضَابُ المُستَظِهِ وَ تَرْسِلُ الْفِيْرُ الْلِنَعُيْرُ الْمُورِدُ فَلْسَفْعَ الشُرورُ، وَدَكُلُةِ بِ لَمْ مَالُ وَلَهُ يَعِلُعُ الرِّيَالُ وَلَهِ عَلْبُ لِلْعَذِّرُ \* فَدُ يِدِلُ المُغَيِّرِينَ مُدْيُرِنَ فَ الحرمُ مَن يَصْ المظلومُ مَدُ يَعْلِبُ المعَالُ -قد يُدَرَّكُ المطلُّوبُ قد بيُومُ الضُّرُ عَدَفِيضًا مراكِرُ عَدَبَعِرُ الصَّبِيرُ مَدِينِكُ الرايُ الْعَدُّ مُعْصِفًا العَمْلُ العَدُلُ مَدَيْمَا إِلَى الرَّحِةُ غَصَّدًا مُلَامِ الْعُسَامُ مُ تُرْتَصَدُّقُ الْمُجِلَّامُ الْمُدْيِعِرُ الْكُلَامُ الْمُرْتَعِعُ الْمُلَا عُرُ وريترا بالحلم فوالجام وريفول الحكة غوالحكيم وانعزب المآلة فلخاع الم عداً و فَدُيَّ الدالَّخُ فَدِيْعِنِي اندُمَالُ الجرح فلاصاً والضِّعِ لذي السِّيعِي مَد بِتَعَاصَلُ المتواصلان ويشتُ جعُ الما ليقين فارخًا طرين استخبي برأت ا عَدِجِولُ مِن استنصِ اعلانَ اللاعتبُ سِارَيْنَ الدَّوْ مِن صَرِيعٌ مُذِيكِتِ إِن البَلاعَرِ بِلِي إِذَا مَنصَناه العظاء للانجازا قَدَعَ إِي وَفَا عَن

يؤاحدتا ومنهثم تاركت الحكارالمنكل بغليه ولساندوكا فالكن متنفين المحياة فياعِبَا وكاليكا اعِبُ من خطأُ عن المُهُمَّ عَلِ احْدَلَ فِ مُجْعَاَّةِ وَإِنَّا بَهُا ﴿ لِمَنْ صُرُكَ الْرَبْقِ وَلا سَدُونَا بِمُل وَمِنْ وَكَا يؤ مؤنَّ بغيبٍ وَكَا بِعِنُّونَ عَن عِيبٍ يَعِلُونَ عَنْ النَّبُهَاتِ وَيُسِيرُونَ نَيْمَ مَنْهِ مِنْ الشَّهَوَاتِ اللَّهُ وَلَ مَنْكُمْ مَا عِنُوا والمتكرفِيْمِ مَا أَنْكُرُوا مِعْزَعُهُم في المعضلَة تِ اليَافِشُ مِ مِروتعوبِ أُمُ في البهمَاتِ علي آرَابِهم كَا نَ كُلُّ سَهُمَا مَامِ مُنْسَبِهِ فَالْخَذَ فِمَا يَرِيْ بِغِيرِهِ ثَبِيَاتٍ وَكُا اسباب محكان فرض الله أشيجان المائ تطعيرًا مَن النَّزَّتِ والعَلَامُ تزيمًا عَن الكَبْرُولَ إِلَوْهُ شَبْنِيًّا لِلْزِرْ وِالصِّيام لِلْوَا كُلُومِن للطنق والجُجَّ تَغِوِيةً للقبر والجهاءَ عزَّ اللانيلَامِ وَلَغَمُ اللحُول فِسِد مُضَاعَ العالِمَ والنَّعِيُّ وَلَيْتُ وَرِدُ عَالِسُ عَهَا ووصلَة الإركامِ مَمَّا أَنَّ للعَدَدِ والعَصَاصَ حَفَثَالِلا مَاء واعَامَهُ الجِدُود اعظامًا الجُولِم وتركَّيَ شُرْب الْجَرِ تِحْصِيْنَا للعَقْبِ وَتِجَانِيمَ الشَّرِفَ وِ الْجَابَا للعِنَّةِ وَمَرَكَ الزَّنَا تحصينًا له نستاب وتَركُ اللَّوا لِم تَكَبِّرًا اللَّبُ إِلَى الشَّهَا وَهُ اسْتِفْعَالًا عُلِمُ الْجَاحِدَاتِ وَرَكَ اللَّذِبَ تَنْرُيْعًا للضِلْدِي وَالسَّامِ المَانَا وَإِنَّا الْجَافَ فكاكمانه نظامًا لا خُهُ والطّاعد شغيمًا لا كامَدُ وَجِكُ ورَدِ مَعَالِيهِ " إلى بالمجها أمَّا فنائية وف العَافِ بِلنظ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عَلِينَ مِن الدُّنَّا مكان خُلُوًا وَكُورَ مَنْهَا مُكُنَّانَ صَغُوًّا وَقِدُّ مِنْهَا أَمَّا مَنْ مَنْ فِي فِي ذِكَ الْمُنَا فِينِ مَا عَدُّوا كُفَاخَةٍ بِاطْلُا رَكُفُلْ فَا يْرِ مِالِلَّا وَكُفَلْ حِيَّ قَا إِلَّا وَكُفُلْ } -مُغْتَامًا وكُلُ لِيهِ صَبَاعًا ثُلاَ تَرْبَبُتَ الذُّنيا بغروريًا وغزَّت بزينتهَا قدا المرقب السِّمَا عَدُّ مِن لا زها وانا حَتْ بَكُلا كِلْهَا أَمْل أَمْهِ أُواعِ طَلَب الخوج وخذوا سِيلَ النبع الد تخصواعيه ستَبْرَ الإجالةِ وصاروا إلي مقام لحسّاب والتمت عليم الحج " ولاستالك بعالة الالروع أعالكم وكتب آخاكم ولفا خلايحا والغيتن واخذها بالببكع دولت الشتقى وتو غكوا المكال والمحوا العيار وتواردون كالمار في المناف المتاكم فلخ فت النَّهواتُ عدَّلَهُ وإمَا ثَتَ قلبَهُ وَوَلَمْ تَنْ عليهَا فَشَدُهُ وَلَيْ مُ رجي المعتد فيحاسل في المدر قداحيا عقله وإمّات شيئ تدو أطاع منية غَفِرْ وَمُرْكِمِهِ وَمُوْوَالْمَ وَلِلْمَحِولِة وَمِسْفَ فِحْدِوالْمُرْ المحسن سيتًا ويزدًا دُالمطَّا لِرُفِهِ وَمُعَرًّا وَقُولُمُ مَا إِنَّهُ مَنْ وَكُولُونَ فِي اللَّهِ عطالة عدر الم تلحقر الدُّيّا واهرُ في بِعَاوِهِ نَعَاوِعِ انْ الله نعاةًا عندُ اختدًا وله حقمًا لغَين اختبارًا كُلةُواخاالثَّا لمُعِلِّ الْجُور وتفاخز زاعلى الذين وتحاجوا عي الكذب وتباعض اع الصدير تدخف الشر وبكن المرالخ روفاض اللذبوغاض النافيات

مَّد يبفط من اتَّعَظُ مُول اللَّهِي الصَّوْتُ كُذُ يعذُرُ المُحَيِّزُ المبهرُّوتُ قدضَّلُ مِن الخلعُ لدُواجِي للوَيْ قَلاحْتِرُ بالنّابِي من اعْتَرُ بالما جَحْثُ مَندَ نَعَنُ عَجُهُ الْحُولَ لَطُلُ بِهَا مُواسِفَرَتِ السَّاعَةُ عِن وَجْهِهَا وَهُوْتِ العلامة لمتوضها ولأنجابت التراين كمعيل ايصابر والمحاط عأنة شُبِعانَهُ بِالبواطِن واحتى الظُّواجِ، وَلَدَيُونِ اليَّاسُ اوراكًا اذاكان الفُّحُ مَلَكًا تُدْمِرُمُ بِعِدَ الْحِرْمِ إِعْلِا اللَّهِ الْمُؤْلِمُ الوَالِمَةِ احْزَارًا أَمَدْ نُورَ كُ الغِّاجَةُ مَّالِيسَ بالمرهِ السِحَاجَةُ قداوجبَ الدَّهُ مَكَرَةً عَلَا مَنْ يَغُ سُولَهُ مَد بِمُ فَلَمُّ مُسْبِعٌ ظُوا وهُدبِمُ فَاحْدُدُ وَا مُدَافِعُمُ مُاسْتِعِمُ ا كَالْحَرُ ثُمُ \* فابتحرُقًا ولدينِ فُمُّ مَا سَرَيْدُ وا تَمْدُ لِلَّهُ أن استَف اللَّمُ ووعِ المَرْزِ إِنَّ الْمُعْلَمُ وَهُمُّ مُن الْمُعْدَةِ مُنْ مُعْدَةً مُ الْمِنْدَةِ المؤسئ ويُسْلُمُ فِيهَا غِيرُ السرِلْ وَلَا أَبَعَنَى قَلْوَيكُمُ ذَكُوا الْمَجَالِ وَحَصَرَ تَكُمُ كواد بالماكل قددف عن فليكر اصدف الخيل وعكم عن ريا مك مُل اللُّ الدُّ ال مِّل مَالِكُمُ ازْخُرُ الْجِينِ وَاسْغَلَمَتْ عِلْ فَلَوْكُمُ الثَّكُولُ الزَّبُولِ . كَذُنْ تَصَافِيتُهُ عَلِمُ حَبِّ العَاجِلِ لِكَفِينَ الْإَجِلِ اللهِ عَالِمَ عَالِمُ لَعُ مَلْعَ كَلِيغُ وَكُوْخَ كُلِيعٌ وَاعْلَمُ لَمُ كَالِينٌ وَدَصًا وَدِينَ الْمَوْمُ لَعُمْدٍ" عِيادًا : منيع من فرع من عَلِه واحرز رضا سِنه المركذ بالجُل

تَسْتَتْقِلَ عَلَهُ قُلَّهُ النُّكُرُ مُنْ مَلْكِ اصطناع المعرف قلة كم كل بن العِفَا فِ وَكَثُرُتُ مَن المسواعِدِ قُلَدُ الماستركال لمِلِهِ النَّاسِ إِسْرَامُ كُلُّ مَنْ ٱكتَرَّمَنَ الطَّعَامِرَة لِمِسِعَةُ كُلِيلٌ كَافِي ثَيْرِيكُ فِي كَيْرِيُنْ الْمِنْ عَلَيْكُ بِي عَلَى كَالْم كثير يُمرِي قِمة كُلُ امري أَما يعلى عَدْمُ احبُ اللَّهَ مَعْنَمُ عَنِم مُ الكُفْ مَلْ وَرِرُ الشَّهَاتِ اَسِهِ النَّبِعَاتِ فِرِّينُ الْعَاجِينُ رُحِينَ السِّياتِ مَصَلَّهُ مُرْمُ وَعُرُ مُرُمُ الوّل الإصفاد فَالله المراع المُعَلِيِّ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال لِمُ مَلِكَ وَلَن صَبِرَ لَمُ وَمُن رَفِّ مِن صِبَرَا الْمِن فِيهُ كُلُ إِمِنْ عَصْلُهُ قد للراع على وَ وَهُونُ كُلُ الْمِرِيُّ مُلْ الْمِرِيُّ مُلْ الْمُرْدِيُّ مُلْ الْمُولِيُّ الْمُعِنَّ الْمُعْنَ وَالسَّرِّعُ إِلِيكُم النَّفَامِ اعْظَوْ الدُّنْ سِبْعَلَمْ الكَّلِّم بِيشُولْ فَعِينَ وَيُعْلِلُ الذَوْبَ وَلَدُ مُهَكِمُ مِنْعَ كَثِيرًا مِلْ طِلْ لِلْحِسْمِ قَطِيعَةُ الرَّجِمَ عِلْبُ البِّقَمَ وِلَّةُ الكُلَّامِ يستَرَالعوا رُولِيُّو مِن المنا رُفَلِّهُ المُنْظَمِّ تَصَونَ اللَّهِ إِنَّ وشيخ من مُكَارِيَّة المِنْهُ إِفْلِيلُ العَلِيْمَ الْقَالِخِيمَ فَيْرِيعَهِ عَلَيْهِ فَذِيثُمُ اقطَعُ وَجَكُنُ ثُمُ الْعَلِيْ وَسُدِينَ ثُمَّ اعْلَى قلب الماعق فيه وإسّال المناقل ولا ية تُلب قلب الحقي وَوَاعِلْمَا إِدْ وَلِمَا الْعَاقِلِ وَلَا عُلْدِ مِنْ الرِّجَالَ وَحَدِّيُّهُ مِن تَالْقَهَا اصْلَتْ إِلَيْهِ عَلَيْبُ الْعِبَا وِالطاهر، مواضع نظالة سُبْحَامَهُ فِي طُهِرِ قَالِمُهُ نظل لَبْ الْوَلِعَالِكُنَّ نَعْفُوا وَالشُّكُتُوا والنُّشِّو عن البَّاطِلِيُّسَكُوا لُهِ مُرْاحَيِّ المُعْمَىٰ واخلَعُوا اعْالَكُمْ . تَسْعَدُ قَا

قداوجب المعان على مُعَنَّتِهِ اقامة سُتَّى الماشكة م والفرض قالتداد الزُّمَاكُ كَعَيْدُةٍ يوم خلق النَّيُوات وَالْأَرْضِ اللَّهُ النَّهِ تَحْتَى كُلَّ النَّهِ تَحْتَى كُلَّ اللَّهِ وَلَكُوْ ٱلكَدْبُ حَنِي كُلُّ مِن ثُوثَنُ مِونِيلُ مِنْ إِنَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ ا يُرْتَبِ لِيكِكُةُ بِالعَصَةِ الْمُرْتَتِ الْمُعِبَدُ بِالْحَيْدَةِ فِرُك الْحِياء بالحِمَان مُرْكَ الْمَا جَنِهَا لَا الرُّجَافِ فِرْكَ الْكَارُ بِلللَّا فِينَ الظَّمْ بِالذُّلِّ قُرِنَ الفَتِحِةُ الغَمَا فَرُنَ للوصِ العَمَّا مَنَ الورعُ النَّغِي فُرِيَتِ الْجِيرَةُ حُبُ اللَّهُ مَا تَضَدُّنُ الْآمَالُ فَلَ مَا يَعُودُ الدِّبَارُ اقِبَاعٌ فَلَ مَا ينصِفُ اللَّسَانَ فِي مَنْوَفِيجِ اللَّحَالِي فَلْ مَاكَذُومُ مُودَ اللَّولَ قَلِزُ يُنُومُ خَرِثُ مِن كُثْرِي مُنعَظِمِ عَلِيلُ الطَّع يعْسِدُ كَيْرِ الورع فَتَوْلِ يُحِرُّ زَاكِيمَ ا فَتَلِ الْفَنُوطُ صَاحِبُهُ وَطِيعَةً الإحزاجُ وَطِعِمُ الفَايِرِ عَلَمُ وَالْمِلُ الدَب خيرُ مركفير النُّنب قلِلُ الحن يدِّمُ كثير الْبَاطِل كا انَّ العليلَ مرَ النَّان عَرِقَ كُنْرِ الْحُطْبِ قَلِيلُ لَكُ خَيْرُ مِنْ يُرِيلُونُ مَا مَا مُواكَّدُ ولنه المرابع المناق المنافعة ا سى يُعَاجِيْ وَيُسْعِفُ قلِلْ تَدُومُ عَلِيهِ خِرُسَى كَمْنِمِ عَلَوْلِهِ ۚ قُلْ مَا تَجُ حيلة العجول ديَّدُومُ مِودٌ وَ اللَّوْلِ اقليلُ الحدِمقَبِيُّهُ حَيْرٌ مِن كَذِيرٍ مَضَىٰ عَا فِيْسُتُمُ وَلَمُ الرَّجِلِ عِلْ مَلَا هِأَتِهِ وَعَلَمْ عِلَى عَلَى مِنْكُمَ ا فَلْهِلُّ بنتغز الره خيرُ م كنير تستغري عنهُ فليلُ يَحْثُ علَك على خرار كيتير

وَوَهِا مُدُومِ مُووتِ اللَّاوِكُ لِلْخِوَانِ مُلِكِ لِيسِبِ راي العجولِ مُلكِ لِيسِبِ راي العجولِ

İk

قُوَّةُ الْجِهِ إِعندَ الفضِّ إفضُلُ مَنَ الفُوَّ عَيْظِ المنتَفَامِ عَدْمُوا اللَّهَاعَ وأجْرُوا لِحَاسِرُ وعَضُوا عِلى المضوائِ فانْدُ البَاءَ للسُّيونِ عَنِي الْحُالِمِ ؟ عَيْم المخيارية الخاذ المخياك فان المختبار سيال يُغرَقُ بريط خار والفرار فتبر المختبار واجدا استظفار في اختبار المخرار فألهاك الضطرار للهُ مُقَارَبْهُ المشارِ قليلُ الدُّيّاك يدومُ بقاءً الوَكثير كا عَنِدْ مِنْ لِدُوْنُ فَإِنْ فَمْ كِنَا اللَّهُ الرِّينَ الْمُلَّالِينَ اللَّهُ وَالْعَلَاكُ فَأَمْ كَالْفَ مِزْ نَضُولِ الطَّعَامِرَ لَا أَرْمَتُ المَا عَامَ جَوْلُ عَدْ لَلْجِمُ مِن مِواجِب الكرم ومحاسر إلشيم فيتدوا قوادم الوَّعَم الشَّكُر فَاكُلْ شَارِدٍ عردُ وْ إِنَّ من المُ النَّهُ يَعْتُمَ المُعرُّ بِالمُعرُّدِ والنَّهِي عَيِ الْمُنكِوفَا مُد الْحِدُوثُ قُوا مرُّ الدُّ نِهَ بِاللهِ عَلَمُ بِعِمْ لُوسِمِلِهِ وَجَاهِ لِيَ رَالِسِسَكَافَ النَّبِعَلَمُ وَثَيْرِ بِحِودٍ يماله على النقل وفقيم البيني آخرتُهُ بد شيّاهُ فاذ الربعول لقالر بعيلُ ع استَكَف الجاهِلُ ان يَعَكُمُ واذا يَخِلُ الغِنِيُّ عَالِه كَاعُ العَتِبرَ آخِيَّهُ مِد سَاهُ عَلَهُ وَ العَدَاء الرَهُ لِلنَّسُ واد وَمُ الْمِعْفَة قَلِلُ يدومُ حَيْرُ كَيْمُ يَرْمَنَكُ عَلِيهِ مُلِيلُ الْفَلَمَ يُفْسِدُ كُنْبِرالوَعَ فَتَوْلِلُوصُ زَاكَيَهُ فَتَلُ الفَنُوطُ صَاحَبُدُ تَنِيرُ والهاسَلَ وَبَالِورُ واللهَ لَ وَخَالُو الهِنَدُ المؤجِّل فَاللَّهُ أَنْ يُرْجَا رَفَ رَجْعِهِ العُرمايْزِ كَاس رجعة الرَّدَيْرُ مَافِاتَ اليومِ مِنَ الرَلْقِ رُبُعُ عَدُّ الْإِلَا مُمُّ وَمَا فَاتَ الْمِينِ مَنَ الْعُولِرُ مُرْجُ إِلْمُومِ رَجِعَتُمْ تَلُوبُ الْوَفَقِ

فُلْدَنُكُ عِيْ مَسْكِتُ الْفَلْلُ الفُلْرُةُ وَالْبِرَكُكُ عَلِيمًا حَبِنُ الْمِرَّةِ الْفَوَّةُ شُلْطُارُ الحِيَّة اعظمُ مِن فِي وَسُلْطَانِ المُلْدُرَةِ تَعَلِيعَةُ الرَّجِ مِن فَعَ النِّسِيمَ مَطِيعةُ الْجَمْرِينِ إِلَى الْتِعَرِّفَاعَ العِلْمِيدُدُ الْمُعَلَّدِينَ فَيَعِرُ السُّتَى وَ نَيْ قَرِيْنِ ودَامُ اللَّهِم وَأَدُ دَفِينَ وَلَهِم عَالِمُ الْعَامِلُ تَعْدِلُ صِلَّهُ الْعَارَانِ تبيع عافل خرص مصحا مل قطيعة العاقل كت بعد نفاذ الميد مكت فيرن تُعِيَّرُ مِن حَمِكَ وَفِفْءَنَدُ المَعَلُ وَلِكَ مِن وَوَكِينَ نُحْرُودَيْنَكَ ' فَرَيْنُ الشَّهُوةَ مِرِيضُ النَّنْسِ معلولُ العقالِ قَصْرُ والإمَلَ وَخَافُوا بَعْلَ تَتَ المخل وبادرُوا صَلِحُ العِمَلُ وَلِلهُ قَالَ وَتَعِرِلا مَالُ عَلْمِ الماكَ عَلْمُ كَكُ المُعِالُ جَيْدُوا انفُسَكُم المُحاسِّة والكِوْمُ المُخالنة عَبِلُ الدُّنِّيَّ ا يذهب بكنيرا آجو يختوجندا أقه تعالى تريث من المشراع غريلاس بعِيدُ منهاغِرُ مُبَايِنٍ قُوْلِماكَتُ اليقين فاتَمَا نفوُ لِلاَينِ تَصَرَ اعكف فأافر ب أجكف فاقل مواك بعك ويفصك بيايا تصاء التوانورين افضالككا ومركارب الناست فياغلاقهم كاس فوا يكفع فيح المصرخين سرج الهذر قاوم الشهوة بالمتبعلما تُطَفَّى وَدَّمُوا بِعِضًا يَنْ كَنُوْ وَلَا يُخْفِوا كُلَّ فِيكُونَ عَلَيْمٌ فَارِفَ احَلِكَتِي كُلُّ مِنْ هُمْ وَبَايِنَ احرًا الذر تَبني عنه مُرْتَضِرالا مَلَ فانَّ العُرَنَصِيرُ وافعُل الحَيْرَ فالتَّ بسِيرة كنير قوام العيش حن التَّقدير وملاكة محسن التَّديد

مُتَالُهُ وَمِرْ مُدُكُلُ مُنِّي بِالوحاءُ غِيرالله سِعالَهُ ظَلِلُ كُلُّ عَرَيْدٍ غِيراً لَكُر جهاتهُ دَلِيْلُ كُلُّ فَعْرُ مُسَدُّ لَأَ فَعَرَاكُ فَ كُلُّ داءِ يناوى الْأَسُو ُ الْخَلِقُ كُلْ عِلْ يَا جَدِي الإِمَا لِمَا مُ وَيَ اكُلُ الرِيُّ عِلْ مَا تُذَمَّرَ قَادِمُ وَمَا عَلَ مِن فَ كُلُّ قَافِعٍ عَبْنِفُ كُلُّ قَوِيَّ غِرَافَهُ سُخَانَهُ صَغِيفً كُلُّ مَالَةٍ غِرَافَهُ سُحَانَهُ \* مِلَى أَن مَكُلُ مَاخَلَهِ الْيَعَينُ خَكَتْ وَظَوْنُ كُلُّ عَالِمْ غِيراهُ سُخَامَ أَنْ سَعِّلًا كُلُّ شِيٌّ مَنْعُصُ عَلَىٰ لَمَا نَعَاقِ إِنَّا العِلْمِ كُلُّ فاديِغِيرانَهُ سُبِحُامَهُ مَا أَرْصَادُ كُلُّ بَاطِرِعِنْ الْهُ جَلَّف مَلْ وُظَاهِلُ كُلُّ سِرِعِندَالْفُوعُلَا سِدُّ كُلِّ سَنَّدِيُّ خَاضِعُ لِقُواكُلُّ شَيْعٌ خَاضِعٌ لَلْهِ اكْلُ عَالِبِ غَيْرًا لَقَهِ مِعْلُوبُ مُكُلُّ طَالِبٍ غَيْرًا مطوب كُلُّ شَيْ بُلُّ مَا خَلُوطُ لِيَعْ الْحَكُمُ كُلُّ جِي مُلِيَّ مُ فَانَةُ أَمَانَةُ وَإِنْ لَرَيْسَكُنِّهِمَ كُلُّ مُعْتَعِيرَ عَلِيهِ كَافٍ كُلُّ عَادَادٌ غَلِمَا فَتَصَادِ المالتُ غِيَدِ كُلُّ بِوجِ بِزِيكَ عِبْرًا ان أَخِيْتُهُ وَكُنَّ اكْلَ بِاللَّهُ بِالصَّادُ كُلْمُعَالِق بِـ ٱلْ الْمَا نَظَارَ كُلُّ مُوْجُلٌ يَعَلَلُ بِالشَّيْوِينِيهُ كُلِّ مُوْكِ الدُّيَا حَسِفَةً كَلُ القانع والعنيف كأل كالحصد مازع وبحركي بماصع كأشي يستطاع لَمَّ تَقُلُ الطَّبَّاعِ كُلُّ شِيعٌ مِن لِآخِرَةٍ عِيَّانُهُ اعظمُ مُر سَمَّاعِنُكُلُّ مِنْ مِنْ اللُّهُ يُنَا مَاعَهُ اعْظَرُ سِرَعَا مَكُلُّم لِلهِ وَوِقَ النَّا رِعَافِيةً ، كُلُّ الرَحِيُّ طَالِيتُ أمزِيَتِم ومطلق مُنيَّت كُلّ في يحتاجُ إلى العقِل والعقل حتاجُ المِلادُ كُلُّ الحَبَ مُشَنَّاهِ لَا العِعَلَ والدَّبَ كُلُّ تَبَيِّ مِنْ لَا العلرَ فَانْدُ بَعِيشٌ

خَرْاَنْ واعيها فالود عَمَاسَ عَلَيْ الْحَوْدِ وَهُ وَ مُعَالِرِهُ الْحَلَّمُ الْمَالِوَ وَالْحَلَّمُ الْمَالُونَ الْمَالُون اللهُ الله

ئے۔ علی عرضین مترر الدافعا علمہ عرضین عور

حِينَ يُغِنْدُ كُلُّ نَعْةَ أَبِيْلُ سَهُ اللع وِتَ فَأَنَّمَا مَا مِنَهُ السَّلَمَ عُصَّنَهُ أَ منَ الْغِيرُ الْخَارِدُةِ مُسْتِينًا عَلِي عَبِرِدُ السِّ الْعَبِصَالُهُ أَن وَالْمَعَادَ عَلِيهًا تحالُهُ كُلُّ إجِوَالِ الدَّنيَا زِلزَالُ ومَلَكَهَا كَنِهُ وَانتِمَا لُهُ كُنِّ وعَامِ يَصْنِيكُمِ مَا جُعِلَ فِيهِ بَكُومِنَا ۚ العَلَمُ فَالنَّهُ عُنَا أَعْلَمُ عَلَى الْعَلَمُ وَعَنَا عَالَمُ اللَّهِ الْمُسْتَعَ كُوْحَسَنَة ، كَايْرَادِيمَا وجدالَه بِعَالِي فَعَلِيهَا تَعِ الزِّيَا وَنَمْ يَا فَعِ الْجِزَاءُ كُلُّ مُنَّةٍ ينَ الدُّنيَا الَّهِ اسْتِما وَ كَالْمِينِ فَيْهَا اللِّي مَاتِ وَفَناوَ وَزَّا رَبِّي الْمُ صَرْفِ بَلْغُظِ كُور كَوْرِينَ دُلِهِلِ الزَّوْعَلُهُ كُمْ سَعَرَفِ اللَّهُ جَعَلُهُ كرين عنول اليرمند الموكر أسيريكم بن ذي تُزوَّة خطيني صَيَّرَة اللَّهُ عَنْ نعبرًا حَبْرِيًا كُرْسِ غَيْنِ يُسْتَغْنِياعِنا كُرُرِي فَعَيْرِ فِلْتَقَرَّ إِلَيْهِ كُرْسِ نِعْتَةٍ أَرْن السَّانِ هِ لَكُ لِسَانَ مَنْ لِمَا ظُولُ كُمْ بِن وَجِ سَكُمُهُ فَيْ كُوس السَّابِي ٱسْتَعْبَد وُاحْسًا كُ كرير منفي بالنتاء عليه كرس مغل يخشن القول فيه كرس الكانة سَنعَتْ اكلُه بِ الكرني لذَّة وَ مَنْ مَعَتْ سِنْ وَهُا يَا كُرُ مِن أَمْلِ فَا يَتِ وغالبي غيرانيها كمين كالب خالي وأمرزوي غيركاليكر مرشفوة منعك وْنْبُةً كَرُونِ حَرْبِ حُنْبَتْ مِنْ لَفَطْعٍ كَرُونِ صَالِمَ ٱلْمُوبِ مِنْ عَلَا عد كرين مغرور بالترهيد كرس مستارج بالمحساب اليه كرس العالم التفخ كَمْرُ يُفْتَى الصَّبِينِ غَلِنَ كُرْبِينَ صَعْبٍ تَسَقِلَ بِالرَّفِرَ كُمْرِنَا فَإِدِا لِذُ بِتَا فَلْغِهُ بَنِهُ كُلِق ذِي طَمَا خِنته الي الدُّنيَا مَلِحَرُ عِنه كُوْصِ ذِي أَبْفَةٍ

جعلهٔ الدُ بناحفيرًا كمين دفيق مَنْ الدُنيا دليهُ المَونَ بَهِ النَّهَا وَ الْمِنْ الْمُعْلَمَ الْمُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلِمَ المُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلِمَ المُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ ال

كيفَ عَلَىٰ الوَيَعُ مِن عِلَهُ الطَّمَعُ كيف تصغُوا فَكُنْ مِن يستديم الشَّعُ كيف يعل الما خرتم المنفول بالذُّ نياء كيف يَستَطْعِحُ المفاوصُ من عِبْلَيْر الحويُ كيفَ بِعسَرِيْ الفَّلِيْلُ مَعَ عَفِلْةِ الدَّ لِيلَ كيفَ يستطيعُ صَلَّحَ سِنْ تَتَنَاءِ الْحَيْصِ سِي لِمُرْصِدُ فَى تَوَكَّرُهُ كِيفَ سَنْتِيحِ النَّبِيحَةِ سِ بِلْنَةُ بالنفيحة كليف يوقظُّلَى بَيَاتُ نِعْمِ اللهِ وَلَالْوَزُطِتَ بِعَاجِيهِ مَلاَجَ سَطُوا يَر كَيْفَ كُونُ مِن يُفْتَا بِثَآلِهُ وَيُسْفَمُ بِعَيْنَةُ وَيُوكِّيا مِنْهَا لَمِنْهِ وَخُونُ مِنْ عَنِي اللهُ عَنْ الْمَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ

كَنْ بَالعِزْرِنِعَةٌ كَنِّي بَاجَعُلُ صَعَةٌ كَنَى بِالتَّاعَةِ مِلْكَاكِنِي بِالشَّرَةِ مَلْكَاكِنِي بِالشَّرَةِ مَلْكَالِكِنِي بِالعَمْلِةِ صَلَامً المَّنْ بِالعَمْلِةِ صَلَامً المَّنْ بِالعَمْلِةِ صَلَامً المَّنْ بِالعَمْلِةِ صَلَامً المَّنْ بِالعَمْلِي بِالشَّيْءِ بِلَمَاكِنِي بِالعَمْلِةِ صَلَامً المَنْ بِالشَّرِي بَالشَّرَاحِ مُنْ وَالْكَنِي بِالشَّرَاحِ مُنْ المَنْ المَلْمُ المَنْ المَلْ المَنْ المُنْ المَالمُولُ المَنْ الم

نَسْبِهِ مِنْ مِنْ إلقَالِ كَيفَ يَعُولُ مِنْ اللَّهِ كَارِيدُ كَيف يسلمُ وَالْتَ كَالِيْهُ كَيِفَ يَصَعُ مَنَ اللَّهِ كَافِلْ اللَّهِ عَالِمَ النَّاعَاتُ كديت نغتن بسكامز جنيم معرَّض الآنات كيت بجدُ لذه العَادرُ س المعضِّه مُع الموري كيف يقدِ رُعلي اعالِ الرَّضَا المتولِّد القلِّ إِذْ يُنَا كُنُونَ وَهُونَا لِمُنْ اللَّهُ مَا يُحْرِينُ مُلْادُ لِلْآخِيرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال سَ عَذَابِ اللَّهِ المُتَسِرَعُ الي العِين الغاجِرَةُ كَيفَ بُعِيْ عِلَي إِلْمَتِكَ والدهرف اكالمكائكيت سني المدت والغارة لذكركت كنيف يضرر على مُبَايِم مهاصَدَادِ س لم تعنّهُ لِلْحِكَةُ كَيْف يصِيرُ ولِلنَّهُورُ سلم تُعِيدُ العِمَةُ كُنِف رضي العَصَابُ سُرُ لَمُرْضُونَ بَعِينَهُ كيفَ يُنتِهِمُ كُنُ لَرُيْتَهُ وَيَنكُ كُيفَ يُصَلُّ فِين صَحْلِهِ مِن كَايِعِلُ نَسْتُهُ كَيْفَ يُعْزِلُ فِي عَيْرِة سِيْفِلِ مُعْسَدُ كَيْفَ يُعْزِقِ عَيْنَ أَسِيْفُ لِلْمُ الْمُعْفِلُ الْ نَعْسَهُ كَيْفَ يَعْرِفُ غَيْرُهُ مَنْ يَجْعَلُ مُنْسَهُ كَيْفَ سِنْحُ غَيْرٌ مِن يَعْشُ خَيْثُ مُنْ مِنْ الْمُؤْمِدُ الزُّوْدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّاللَّا الللَّا يَيْعَلِعُ المديّ س يغلِهُ المريّ كَيْفُ لَدُّ عِجْبُ الْهِ مَن سَكُنَ عَلِيَ حُبُ الدُّ نِياكِيفَ إِننَ بِاللَّهِ مَنْ كَايِسَوَجِنُ مِن الْمِلِنَّ كَيْفَ يجِدُ يَهِمُ وَاللَّهِ مِن المُعْظِم الْحَقُّ أَكُونَ يَمَنَّعُ العِبَادُةِ مِه إِفْضِهُ التوفيق كيث بينعص لع الباجل والمرتيصل بالخيق كيف بيغلعن

在日本上をある

مِنْ وَعَلَكَ كَا أَبِال لَكُ زُنْدَكَ مِنْ يَتِكَ الْعَالَ مِنْ عَلَى اللَّذِب عِلَكَ بِانْتَ كَاذِبُ كُفَاكَ فِي عِلْمِن مُ مُسَكَ اللَّهُ فِي إِلَّهُ اللَّهِ هَا مِفَالَّبِا وَكُنِّ الهُوسِ عَالِحُارِيَّا لِغُولُ الدِينِ اللَّهُ عَناهُ بِينَا بِلْعَظِ كُلَوْ اللَّهِ كَتْرُةُ الْكُلُهُ مِهُ إِلَيْهَ كُتَرَةً لِللَّهِ إِج مِحِبُ المنعَ كَثَرُةُ الوفاق نفاقُ كَنْ الْخُلَافِ بِمِقَانُ كُنْ الضَّ النَّفِي كِيسِكَ الوقارَ كَنْ الْمُلافِ المُلْدِ العَالَ كُثُرٌ الدَّرِ الصَّيعة كُثُرُ الكَّنِيعة الدَّيْب يوجبُ الوَقيعة اكْثُرُ الْ البيترايُ البذل كَنْ أَلْ الْعَلَى آبَرُ الْعُلَاكِنَ الْعُلَاكِنَ الْعُوابِ بَنِي مِن وفُورِ العقلِ كُوَّةُ الخِطَاءُ لِمَدْرُ بُوفُولِ لِجُهُلَ كُوْةَ مِلْمَانِي مُونَفِيكِ إِلْعَقْلِ كُونُ \* الشُّوْآلِ يُورِثُ الملالُ كُنُورُ الطُّع عنوان قَلْة الوع اكثرة النُّقَ عنوان وفو والموج المترة حياء الرَّخاد ميلُ إيا مُزَّلَوْة الماح الرُّخل مِح يُدُ حريًا مُرْ كُوْةً خَعَك الرَّجُل يُفْسِدُ وقالَ كُوْرَة كَذَب الرَّجْل يُذْ هِبُ عِنْ كُنْ وَ العلانُ عَنَّا الفُلوبِ كُنْنَ الم عَنْ إِنْ عَالْمُ اللَّهُ وَبُ من كنن الدَّير يُصَيِّرُ الصَّادِ قُكَادِ اللَّهِ عِلْمُ الدَّرِ النَّمَا يُكُمُّ الدُّر ويستصلخ المعداد كثرة الغنث يزري يصاحبه ويبدئ مكايبه كَنْ وَلَهِ لِلْحِنْ فِيشْقِي صَاجِبَهُ وَيُوَلَّ عَا بَدُ كُنْ وَاللَّالِ فِفْسِدُ القَلْوبَ ونِيشَيٌّ الذُّنونِ كُثْرَةَ الأكل مِن الفُرِّهِ وَالنَّرِهِ فَيُزُّ الْعُيوبِ كُنُوَّةً المناب يوذن بالمرتباب كنرة التَّويع يوغ الفلوب ريوج شراع

أَنْ يُعْلِمُ نَعْسَهُ ۚ كُنِّي المرةِ جَهَلًا جَحَهُ مِنْ فِي تَعْرِيكُ إِنْ فَافِقًا اللُّهُ إِلَاكُنُ بِالمَرْعُ عُولًا ان مِنْقَ كُلُ مَا شُولُ لَهُ نَعْسُهُ مُكُنَّى بِالمَرِعِ لَى الرَّشْقُومِ عَامِينَ الْمِهِ مَعْلَمُ الدِيمَ عَلَى الدِينَ كَنِي المَرْ شُعْلَدُ مِنْدَ وَعُرِّ النَّاسِ كَفَي تُحْبِّلُ عَا بَغِيَ مِنَ الدُّنيا مَا مَعِيْ مِنهَا كُغِي الله عِسَعًا دُةً الدَيْوَ فَقَ مِرْخِ المُورِ المتبر والدُّنيَّ اللَّهِ عَظَةُ الدوي الداي مَا يَرَ بُوالكَفَى مُعَنَيِّ الإُولِي النُّعَيِ مَاعَوْنُواكَلَيْنَ المروحِفَلُهُ النَّجِعِلَ عِينَيْهُ كَتَى المرع عَبَّاق مُّ الله يُنْ الله الله المُناسِطِينِ النَّاسِ المُناسِطِينِ اللَّهُ اللهُ ا عِلَهُ عَلَهُ ٱلَّذِي بِلِي عَلِينًا أَنْ بِعَنْصِدَتِ عَلَى إِلَى كُلُهِ مُكُلِدٍ كُلِّي بالفَّلِ طَارِدًا السَّعَةَ وَجَالِبًا السَّعَمَةُ كَتَّتِي بِالْبَغِي َ البَّغِي البَّا السَّعِيةُ كَيْفِ بِالنَّغُطُ عَنَاءً كُفِّ الزَّهَا فِنَّاكُنِّي المُرَكِّيسَّاأَنْ يِعْلَبُ المُريِّلُ عَلَكَ النُّعَيِّ كَفَيْ المِن سَعَادَةُ الديعِرِفَ عَلَيْفِي وَيُولِّهُ مِمارِيتِي كَفَيْ بالمزء جفأة البيجة كمعترب تغيسه ويطعن علياتنا يرعك يستطيع لمفخل عنهُ كَفِيِّ المروغوايدُّ ان كِاه مُراكَّنا مُرْعِلُ إِدِيرٌ الروينِهَاهُم عَثَلَمَايِنتِهِي حدْ كَلِينَ بِالمَرْعِ بَهُلُ اللَّهُ يَبَرُعُ إِلْنَاسِ مُلَا يَعْ مِنْلُهُ مُلَكِّنَ بِالمُرْعَلَةُ أَنْ يَضْرِفَ هَنَّهُ فِهَا لَا يَغِنِيهَ كُفَّى الرَّجِلَ عَلْمَ أَنْ يُضَيِّعَ عُنَى ا بِمُا مُ إِنْجُنِهِ كُنِي المَرْجُ كُدِتَا أَنْ مِيْفَ عَلَى مَعَايِبِهِ وَيُعْتَصِدُ كَيْهِ مَطَالِيهِ ۗ كُمَاكُ مُوْفِرًا لِنَعْبِكَ تَجْنُبُ مَاكِرَهْتُهُ مِنْ غِيرُكَ كَفَاكُ

الرياقا في الريك يتا المريكات

يَ الْكُلُودُ ذَكُودُ الْكُنْ الْلَامِ عَبُوزًا والكارة سرورً الكَنْ فِي النَّذَابِ صَعِدًا دَيْهِ الزِّلِإِذِلِ وَتُورَّا الْمَن مَنْ السَّمَاءِعَلَّا مَكُورًا وَفِالضَّلَّ عبدُ اصْوِرً ٱلكُنْ جَوادًا الحَقِي يَعْيلًا بِالبَاطِلَ كُنْ مُتَّصِفًا بالعَضَا يَل سَبِرنًا بِنَ الَّذِهُ إِنَّ كُنْ لِمَا تُرْجُ أَقْرَبُ سَكَتَ لِمَا تَرْجُوا الْحَرْدُ الْحَجْدُ ؟ آنسَ منكَ بِعُرِناء النَّو وَكُن للمظلوم عوَّا وللظَّالِم حَصَّاكُنُ لِحَوَالَتَا اللَّهِ ولتحاكت طالبًا أكن عَالِمًا مُا طِعًّا اوسُتِمِعًا وَإِنِّيا وَإِنَّاكِ ان تَلُوتَ الثَّالِثُ كُنْ جُوادًا مُوْزِرًا ومُفْتَحِمًا مُغَرِّرًا والْإِكْمَان نَكُونُ النَّالِيَّ كُلُولُونِ يَا فَظًا وان المخدِ مُعَا فِظَاكُنْ عَالِكَ مُنْمَرَعًا وَي مَالِعُرِكُ مُتَوْزِعًا كُنْ من كايفرط معنف وكالمعد برضعف كن ليتاس غرضع نزيًا من يغر عُنْفِ كُن بعيد المحمّم اذَ اطلبَت كريم القَّام إذ اغلَبْ كَن جيزً العنواذا قدرت عامِلًه العُدلِ اذَا مكرتُ تُنْ فِي الدُّسَا يَهِ مَكَ فَيْ المَ فِيرُةُ بِقِلْبِكَ وَعَلِكَ أَكُن بِطَيِّ الفَصْبِ بَرِيجِ الذِيجُ الْفِيلُ الْعُذُ لِ كريَّا مِلَّه الجنِينَ المِيَّاعِ النَّوْ مَكُوًّا شِمة الْفُلُو كُرْيَةِ الفسَّمْ الله كابن اللَّهُ فَا الْمُعْ فِعِلْتُ كَاظِمْ فَارْكِبُ كُوْ خِلْقًا فِي الْعُصِبِ صَبُورًا ع الرَّهُ مِن عِلَامِ النَّفلي كُنْ آنَن مَا يُون الدُّنيَ احدَرمَا يُكُون سنهاكن اوفَق مَا نكُون بنسكَ اخوفَ ما تكُون من خِلَايِهَا كُنْ وَجَّيْلِ نَفْسَكُنَ وَافْعَلَ فِي كَالْكَ مُا يَجُدُ إِن يَفْعَلُهُ فِيهِ فَيَلَ كُنُ مِواجِدًا

كنزة اصطناء العروف يزرأية الغروة يشمالكك كنزة القشاغ يرفع النَّف وُسْمَا يُعْرُ النَّكُوكُمْ وَ ٱلفَحِكَ بُوحِفْرِ الْكِلِينَ وَيَبْنِينِ الزَّيْسُ كَمْنُوَّةُ ۖ المذرع لُ الجلير ويشيئ الربُّي كُرُّ العَل فِر لُ النَّمَانَ كُنْ قُ الْكُلُومِ مُهِلُّ المنظِوانَ كَثُوَّ النَّمَاءُ مَكُنَّ تَخِيتُ الزَّهِ وَيُدُهِ فِينَ الفرَّةِ \* كُثْرَةً \* المكلى والتَّومُ لِيْسِدَّا فِ النَّفْس وَجِلْيا اللَّصَرَّةُ "كَثْنَ ءُ كُلُولْ يُلَقِّي كُثْرَةً" الترف بُدَيْن كُثرَهُ لَلْفِ يُعْمِدُ الدَينَ وَيُعَظِّمُ الوزرَ كَثْمَةُ الْفِالْ محنة وظه التَّام في اللَّهُ الذُّ يَا فَلَهُ وَعُنَّا ذِلْدُ وَنَخَارَهُمَا مَعِنَدُ وَتَوَاهِبُهَا فِنْنَهُ ۚ كُنُوا لِلرَّاحِ ثُلُومِ البِهَاءِ وَقُوجِ النِّحَاءِ كُوْهُ السْفَه يُوْجِبُ الشَّنَّانَ وَتُجِبُ البِعَضَّاءَ كُثُّرَةُ البُذْنِ آرَّ الثَّبْلِ كثرة الهزل آية الجهل كنزة الكلام تستطحاشيه وتنقض معانيه فلائزي لدامذ وكالمنتع بمأجكة والمدين الدعنافيع لفطاك كن فنعًا كُنْ فِنيًّا كَن متَوْكِلُ كُنْ مَكْفِيًّا كُنْ وَجِيًّا كُنْ وَجِيًّا كُنْ مِصِيًّا كُرُ صَادِمًا كَنْ وِنْيًا كُنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ فَوِيًّا كُنْ وِيمًّا كُنْ وَكِيًّا ا كُنْ سَنزَهُا كُنْ تَعَيَّا كُنْ مَمَّا وَكَا تَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَتَدِدًا وَكَا كُنْ عِيكُو النَّاكِنَ خَلُو الصَّرِعَ لَمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُوعِلِ مُنْ فِيكًا بِالنَّذُورِ كُن راحَيًّا الرَّا عِلَاتِي مِالمَلَدُنُكُن مَسْغُولًا عَالَتَ عَنْهُ سيُولُ كُنْ زُاهِدًا فِمَارِغَبْ فِيهِ الْمِعْوِلُهُ كُنْ يَعْ اللَّهُ وَفَرَّا وَكُنْ

ويتعرض لمتبت دَيْم كوفُاعن الدُّنبانزًا لُاوالِي كَلَيْحِ إِزْكُا كُالُونُواحَقُ خِرُونُ وَمُوالُونُ الْوَافِرُهُ وَمُؤْمِدُ لِللَّهِ مِنْ وَكُونُوا فَيُعَالِمُونُوا فَوَالْمُوافِئُ يهم فيعِيم فَا نَتَبِهُ وَكَوْتُوا فَرِمًا غَيْوُا انْ الدُّنْيَا بِيسَتْ بِمِرْجِرٌ فَاسْتَبْدُ لُنَّ كونواس ايناد تآج وفا كوفواس آبناء الدُنيَا فان كُلُّ ولُه لِلهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى المُعْجِمُ وتعلسه المفاكف وسكا مُ الْمَا مُنْ الْجُلُونُ وَالْمِنْ كُلُّ الْمُؤْمِنِ وَالْمُونِ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُلْدُ كُفَّا كُنُّ خُزُّانَ الم مرارِكُ فَي خِيَافِهَا الْكُلُّ حَسْنَفْ فِعِمُّ الْجَاهِ (إِنْ لَا تُعِجًّا فَيْهَا كُفَّا الْبُعْفِ وْنَهُ اللَّهِمِ مِنْعِي لِلنَّا مُهِالُهُ وَكُلُومِ اللَّهُ وَلَكَ الْخُلُ الذا وَاللَّهُ اللَّهُ فِينَا مُعَلِّلُ وَفَاذَ بِهَا فَكُمَّ الْوَرِّدُ ثُمُّ المُسْكَلَاتِ وَاوْتَعَدَّمُ عَالَمِهَا لَلْكَالِكُ كُلِّهُ المَا يَعُ يُضُونُ وَالدُّنيَّا مَحْتُكَ وَتِمَا ثَيْنُ وَالمَعْنُ بِعِدُ الفِتَا بِالْهُ كَا يَضَنُّ كُلَّا ادْوَا دَعَقُلُ ازْجُلِ وَيَ آيَا لُهُ ۖ إِلْفَدَ بِوَامْخُولَى وَاحْتَفَ وَاحْتَفْ وَالْفَهُ كَلَّافَكُمْ فَدِكُ النَّهِ فِي المنا فَرَكُمْ فَطْمَتِ الزِّزَيْدِ لِفَعْدَ مِ تَكُلُّهُ وَارْجُرُ الزنجل للة شبخابتُهُ بنسيع ونَلَكُ يُاحْتَهَا وصَلَحَاجِلُا ٱكُلَّادَتَ عَلَيْهُ وَمُعْفِي الشَّهِ وَأَكُمُّ اللَّهِ السَّمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِرَ الذُّنياسِينُ فَوْخِيدُ كَا تَوْنِهُ ثَدَانَ كَا تَعِينُ تَعَانَ كَا تُو حَمْر يُوحُ الْكَانْتُوا صَعِ لُعَظُوا كَا رَجُوا خَلْ كَانْسُنِعِي عَقَدَ كَا عُرُدُمْ تَجُدُ كا ترتع تحصدُ كا إن العَدْدِي يَكُل الجُدِيدِ حِي بَعِنِهِ كَذَ لِكَ لَلْسَدُ

نستك مُغَالِبًا سُوعَ طبعكَ واتاكَ الديخِلُ ذنو كِنَ علي كَيْن كُنْ لِمن مُطْعَلَ وَاصِلَّا وَلَى سَالَكَ مُعَظِيًّا ولِمن كَلَّتَ عر سَالِمَا يَتَعَبِئُوا كُنْ بِالمعرُونِ البِّرَاوَعُنِ المنكِرُ مَا هُيَّا ولِم قِطْعَكَ وَاصِلُ ولِم حَمَكَة مُعْطِيَّاكُنْ بِاسِرَارَكَ بْجِيلُة وْكَانْلِمِ عِبُّوا اودعْتُمْ فَانْ لِمَدَاعَمْ خِيانُهُ كُمُرْخُسُ المُقَالِ جِيلَ المَعَالِ قَانَ مَقَالَ الرَّجَلِ بْرْهَانُ مَصْلِهُ فَعَالُمُ \* عنوان عَفِلُة اكُنْ صُوتًا مِن عِن عَيْ قَانَ الصَّتَ زِينَةُ العَالِم وَمِ تَوْلَجًا ۗ كُنْ بِعَدُدَك العَاقِل اوَفَى مَنكَ بِصَدِيقَكَ الجَاهِلَ كُنْ عَفَرًا فِي عَدْرَكَ جُولةُ اللَّهِ فَمَرَّكُ مُورِّزًا مَعُ فَاقَيْلَتَ كُلُلُ لِكَتَّ الفَصْلُولُ كُنْ لِفَعِيكَ كانعًا ولا والمروكة عند المعنيظة واقدًا قامِعًا أكن المعر ونب آمِرًا وَتِن المَنكِلِ المُعِيَّالِ المُعْرِكَا مِلْاً والنُوْمَانِعُكَاكُونُ لِعَلَكُ صُنْعِظًا ولمهاكن شنونا كن تؤميًا تُفِيًّا مُعْتَبِعًا عَبْنِيًّا كُنْ مَن الديم عِلْجِذَبِ إن أهنتَهُ وَإِنَّ اللَّيْمِ العَاكَرِ مِنْ أَوْلِمِ إلا اخرِجَنْدُ كُنْ غَلِفَادٍ س للحقي اذا صَاحِبَدُ ومِنَ انفلج إذ اعَاخُو ثَدُ ومِزَ الظَّالِ إذاعُ لَنَهُ كَنْ كَالْخُلِمُ اللَّهُ الكَلْتُ أَكَلَتْ طِنْبًا والله وصَفَتَ وضَعَتْ طُلِبًا واللَّهِ عِلْ عَوْدٍ لِمُ مَكِنَ مُطِيعًا لِنَّهِ خِجَاءً وَبَكُرُوهِ آنِثًا وَفُكُو كُلُ تُولَكِتُ عندُ اقِبَالُهُ عَلَيْكَ مِنْ عَوْكَ الْجَاعِفِ ورَيْفِلَكُ بِعَضَالِمُ كُنْ عَالِلًا بِالْحَنْ كَامَلًا بِهِ كَا كُنْ هَنْ إِدَمُنْ بِدُوبِنَا يَحْدُ فَبِيْوَ ۖ بِالْجِيْء

يُزِلُّ الفَكَمُ وَيُدَلِّبُ النِّعَمُ كُفُولَ النَّعِمَ لَمْ مُ وَحِبَةَ المَاحِقِ شُوعُ إِ كالُ العطيَّةِ تَعِيلُمِهُ كُورُ النِّعِيةِ مُن لَهَا كَالَ العِلْ العَلُ كَالَ المُناتُ العقالُ كلوالمَا تَرَجَ وَبِلَ النَّفَعَامِ وبِعَدُ \* فَالْحَبِّ يَعِيَّالَهُ عَلِيمٍ بِعَلِق وَكَارً كُلُوْ ثَكُ مِجْوَفُوْ عَلِيكُ عَلَا فِي جَعِيفَتُكُ فَاجْعَلُهُ فِمِلْ لَكُ وَأَيَّاكَ اَنْ تُطِيعُهُ فِهَا يُوْ يَتُكُ كَافِلُ الزِيدِ الفَكُرُ كَا قالِانَّصْوِ الصَّبِّرُ كُفُوا نَ ت أسهل المعان المائن المائن المائدة الم كافل المبتيم والمسكير عندًا للَّهِ بينَ الكرَّبينَ كَابَمُ البِّرَ وسَحْةً أَرَفِينَ كُلُّوْرْ عَبِالُ الْعَرِ وَالْفَهُ سُنِعِالُمُ الْكَافِي عِلْلُمْ كُلُ الْجِرِيُّ سِيُّولُ عَا مَكْتُ يُسِنُه وعياله كافرا النعة كافؤ فَصْل مُعَالِكُ الديم المُواعدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عِلِمَ لَلْهُ النَّمُ كُلِّ وَادْ فَوَكُرُ وَتَحِتَبُوا لَأِن مَرْكُمُ الصَّدَقِ وَجِلْمَ الْحَالَ كِذَب المَفِينِ يُولِوُ الْعُمَامِةِ الفِسَادُ وَيَغِوْتُ الْزُرُدُوبُ الْمُ الْجُرُمَ ويتبص العزر كيناب الزجل عنوان عالم وبركان فضابه كيناب المرير حَيَانُ مَعْدِلُهُ وَمُرْمَيَانُ بُنُكُو كَافِقُ النَّعْيَمُ مَنْهُمُ عَنْدَ الخَالِقُ وَالْحَلَّدِ يُحْتَ كالُ النصَّا يُل مَّرَفَ الْخَلْوِقُ كَاكَ فِي فِعَالَمُنِي أَخْ مِنْ اللَّهِ وَكَانَ يُعَلِّمُهُ مُ ية عَنْنِي حِغَرُ الدُّنيَا فِهُ عِينِهِ وَكَانَهُ خَارِيُّا عِي لَكُان يَظْنِهُ فَلا سِنْنِعِي مُلْمَ بِحِلَا وَكُلِيَوْ اذَامَا لَ جَدْ وَكَافَ اكْثَرْ لَا فِي صَاحِنًا فَانْ هَالَ كَبَرُ فَيْنِ النَّالِينِ ونتَّع فَلِيلُ السَّالِينَ وَكَانَ صَعِيفًا سَتَصَعُفًا فَانْ جَآءَ الْجِلْ

لَهُ الْمُسْتَرِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا يَعِينُهُ وَيُرْدِيهِ كِالنَّ الجمع والفال كإيفترة إن كَذَ لَكَ التَّوافِيق والدِّينُ مَ إِنِهِ وَالْحِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الدُّمِّيَّ الدُّمِّيَّ الدُّمِّيّ كالمجتِعَاتِ وتعلُّ رجي ألَّهُ منذ عنيه باللَّفظِ المطلِّق كَبُ العَمِّلِ تَفُ المؤدي كب العلم الزُّعدُ في الذُّ نياكسب المعالم الرَّاحِ العَالِم العَالِم الع خُنُ فَا إِلَا مُعَالِمُ النَّا اللَّهِ وَاسْتُعَالُ الزَّفِقِ الْكَافِلُ وَاللَّهِ الْمُعَافِلُ وَا وَجُوبُ الْجَاجِلَ كُنْ ثُ كُولِكُ اللَّهِ وَالنَّهَا رِمَكُنْ بَهَا فَ وَرَاجِ الْفُتَا كبغينية البغفيل تألف كمكيد العقل فاحبن أدامل ختبا وكالبزعك إ الموسترغلها وكثب العقل العنبا والاستظفال وكثب الجهل الفعلة تطلي غيزا ككان المعنى بتوافا وكات المتظيف المرادة بباخا كغرالفعة مُرْيَلُهُا ويَتَكُو هَا سُتِلِيهُ كَالُولَكُ اللَّهِ الحلامُ ولِذَا تُعَالِمَ أوماعِهُ إِ فنآة واسقائر كال العار الجائم وكالالحام تنأة الإحقال والكفركال المزم إستعلاج الضلاد وملاجاه المعلاة الردني بجاؤ صبح متوا كلُّم الرَّجُل مِن إن عقله كاللُّ الرَّةِ عقلُه وتعيدُه وضيه كمَّت اذا كالدُّ رئىولناقة صلوات اغه غليم واعظاني واذا استكث ابتذابي كذبت س اذَي كذب من البُلية معوسوا صِلْ للعاني كذب من اذْعِي إيان وهُو سَعُوتُ مِنَ الذُّ يَاجِئُدُعِ المكاني وزوراللا في كَعَرَان النِّعَ عِر

الله عَيَّ ذَكُوا أُ وزكوا العقل اجْمَال الجُهَّالِ لكلّ عَيَّ فَصَيداً وَعَهَدارًا الكُرْم السلطناع الرجالكل في آمَّة وآمَّة اليتورة والنَّوة الكلّ على مثل الله للأوكة الغير مقارنة العُدُرو كُول دري سبُّ فاخِلُوا في الطَّبُ كُولَ السَّابُ أَنَّ فابعك واجرال ينبياكفل مركبا بوخ كايعال والمحلل أينوسا يوشى الجلوم بجاد وأ كل المربط من أنَّى عَلَيْهِ مَنُونَةُ منجاله الدعال فرمُر عَطَاعٍ لِكُوا عِلْ مِرْآهُ فَاجْعَلُوا عَكُوْلِنَا يَنِفًا وَوْزُوا كَمَا يُفْتَا كُلُ حَيْثًا بِلْهُ زُونِهُ وَالنَّرِّ الثَّرَّانَ كُلُ فَالْمِ عَنوَيُّمُ أَمْعُلُدُ وسرعة أنما تخطئ كل ظاهر كالجل على المستلا فالطاب تطاعين كالب الطث وَيُاخَبُتَ ظَافِرُهُ خَبُكَ الْجِلْهُ الْكُلُولَ فِيلَ وَعَنَدُ أَمَانِ وَالسَّكِرُ كُلُولَا فِيمِ العم خيرة قاسطن كن بني كذ وجد العلادة الزام كوال من المراق المام والمنطق لَّعِنْ دُوْلِهُ لَلْهَا فِلْ خُوْلِهُ اللَّكَادِيرِ آقاكُ المُتَكَلِّرُاهِ قَادُ الْمَا فِي صَرْحَتُ لِلصِّدِي يَحْمَدُ لِنَّعْن بِي جَامِ النَّعَالِمِ إسْتَعَامِ النَّالِبِ البَّائِعَ لَدَّهُ المَدَرَكَ للتأنيب كآير مضعني للماك العكادة على في استان كلطائ العاقل الغ كَلْ إِلْهِ الْمِسْ الْعُلْمِ إِلَى كُلُولُ الْمُ حُدُونَ اللاعِبْدَارُ تُضَرَّبُ الْمُ صَالُّ للنَّذا يَهُ حُرُ الدَّجَالُ الظَّالِمِ بِكَفَهُ عَضُّهُ لِلعَجَّلِي لَذُهُ الدُّنيا عَصَّهُ للعَلَّ فِي كُلَّ كُلَّةٍ بِنِنَ الْجِازِمِ فِي فَعِلْ فَعِلْ فَصَلَّ اللَّاحِيَّ مَعَ كُلَّ قُولُ لِي بِمِزَّ الْحِسُل الله فِي كُلْ حَكِمَ مُبِينً لِللِّسِ فَ كُلَّ شِيعً الْعَاظُ العَاجِلِ فَكُلْ عَلَى عَالَمُ اللَّهِ للغذب يخالط سؤة والعلولة تزجر منقا للنغوي طابع سوء والجكة

ليف كادٍ و بلا وَادٍ الذِل يَجُنَة حِينُ إِنِي مَا ضِيًّا وَكَانُ لا يَلْمُ اجِذَا كُلَّ مَاجِدُ العُذْرَةِ مِثْلِهِ حَتَى بَسِع اعتَفَارَهُ وكان مُا يَتَكُوا وحِمَّا لِمَا عَدَ بُنْ يَهُ وَكَانَ بِنِعَلُ مَا يِنُولُ وَكَامِنُولُ مِلَا يِنِعَلُ وَكَانَ اذَا غُلِبَ عِلَى الْكُلُدُم لمرُفِلَتِ عِلَا الشَّكُوتِ وكان عِي أَنْ لِمَعَ مُرْصَ مَدُ عِلَيْنَ كِكُلِّ وكان الله بدخهُ أَمْرَاتٍ نظراتُهما أوَّبُ إلْيَالْوَيْ غَائقَهُ فَعَلَيْمُ فِهِ الْمُوالْمَالُونِ فَالرَّمُو وتنافتوافيها فالد لمرتبقط عوافاعلوا الخ أغذ الظيل خرام كرك الكثير وعًا ورُدُس حِكُم إمر الموسين في زائيكاب هوايدن في و اللَّامْ فَ لُسُمَّ كُلُوهِ مِنْ فَا لَكُلْ صِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ككل حسنة فراب ككل ناجيرا فول اكفل داخ مصفة ود مولاكل تبتنيز عِقَابُ لَكُلَّ فِيهِ اللَّهِ لَكُنَّ تُولُ كِوا بُ الكُوْمِي وَأَوْ الكُلِّي عَلِيْ وَوَاذًا لَكُلّ كَلِّي أَمِلَ فَزَعِنَ كُلِّي فِي جَامِرُ كُلِّ خَالِمِ انتِفَامُ الْكُلِّي امْرِي إربَ الْكُلِّي فَي سِنْ الْكُوْرِيُّولُة وَلَوْ الْكُولُ الْمُزَوْرُ فَأَوْ اللَّهِ لَكُونَ مَاكِنِي الْبُنْوَرِ وَالْمَرَ يْرَحُمْ الْكُلْ حِيْ مُونُ الْكُلْ فِي فُوتُ الْكُلِّ اجْدَالْ ادْيَا زُلْكُلْ مِصَا الْصِطْلِانَ كُلُّلُ كُنِي حَقِدُ الْكُلُّ شِيُّ جِنْكُرُ الْكُلِّ عِي فِيدُ الْكُلِّ عَلَم مُقَالُ الْكُلْ أَمِرِالْ كُلُ خَيْنَ حِبِلَمْ وَحِيلِمُ المنطِقَ الصَدُولُ لِكُلَّ بِي خُلَق مِخْلُو الميمَّا بِي الرَفَقُ الْمُؤْمِنِينُ مِنَ الدُّمْنِ إِنْقِصَاءَ وَفَا أَوْ الْكُلُّ مِنْ مِنْ مِنْ خَلِيدٍ أَ وجَاوَ وَكُولَ إِي عَالِمُهُ الْمُوعُ أَلْ مُنْ فَا كُلُلُ مِنْ عَايَةً الرَّا عَمَنْ لُهُ ا

باللح الأامة

المنظال مد

مِن عَيبِ نَفْسِهِ كَا لَحَبْ الدُّ بِاحْبَرْتِ المَاعَ عَن حَاجَ الْحَمَةِ وَعِيْتِ العَلوِيْ عرفن البَجِينَةِ المِسْتِ الْمُسْتَابُ لِلآوَلَا ثَمَاتِ الكُفُوا الْمُعْرَالُ للوَّبِي عَفِلُ وَيْهُ أَنْ مِلْ مِنْ فَوَرَقِيدً فِي الْحَسَّنَاتِ وَفِلْ مِنْ السِّيَّاكِ الْعُلِفَةُ علِنَا الدُّنِنَا يَعُدُّ شُمَّا حِهَا عِطْفَ الضَّرُو بِرَيْكُ إِنْ الرَّحِ بِعَنَّ الغُرِيعُ إِلِيكًا المتعفا والعانوات أي عليها والجرزيات الي كالماها البطّال مرات كال المنا علومًا يِ بقالم من فرفَر ُ لِلْفُصِيّم ومن إلى أَلْفَلِية ويُتَفَا عِرُ الْعَصِرِ الْفَلْدَ المنتفع والمراكبة والمناع فالمناه خشفت جياج بالريار المؤمر تلف كالت سَّاعَزَیْنَاچِی فِیهَارِبُرُوسَاعَةُ فِیهایکاسِتِ فِیهَانقسَهُ وَسُاعَةُ نِخِلَّ بَیْنَ ننسيه ولذَّ بَعًا فِمَا يَجُلُ فِيجُهُ لِ نَيْنَ المِللَاظِلُ لِعَدِمًا فَعَكُم الِينَ قُلِ الْحَقُّ فَلَنَّ غَلَوْ اللَّهُ عَلَيْ مُنَادِيرِ شِي فَاقِبُلُ كَيْكُنِ النَّكُولِشَا عَلَاكَ عَيِكًا سَمَّا عَاكِتَ مَا البُّلِي بِهِ فِيكَ الْكِنْ آخَرُ الْمَارِ الْكِنْ مِنْ هُلاكُ الْجِمْ الْجَدِّ وكمنف كالتعر معابيك ليكن اخطاء التابر عندك اعله فربا بزفيق نَكُنُ اوَفُنُ النَّامِرُ لَذَكِيَّ انطِعَهُم إِلْفِلْوَ الْكُنَّ احْتُ النَّامِ (اللَّهِ عَلَيْ الْ واخطَاد هُمْ ولديكَ اكترَا فورسَعْبًا في مَنَا فِعِ النَّارِ كَيْلُنَ إِيْفَضُ النَّارِ عَيْجٍ. [ليك وابعًل فم منك اطلبه من المائية النَّاسُ المَنْ وعلك فيما ينعل عج. ع. ويزولُ فا يُرْكُ عَامِيعَ إِلَكُ مَا نَبَغِي لَهُ كَلِينَ مَرْتَكِنُ مَرْتَكِكُ الْحِلْقُ فَا فَ الْخُفَّ اله ين مجين كيلن مُرجعك الوالضِدُ في قائن الضِلْفَ خِرُ فَرِيْنِي لَيْكُنَ

تَنْ عِنهَا لِمُبْغِضِنَا اسْزَاحُ مِن عَنْظِلَةَ سُبِعَانَهُ الْغُيْرَى عِلَى الْمُعَاصِي فِقُرْمِن عناب الله جعاز م لفدكا شفتكم الذنا العنطا وآذ تكم على سوآر المفال كَ عَمْ مِهِ وَجِهِ مِنْ مُو حَقِي الصَّالِينَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا فعَلَتُ لَذَ أَعِنْ بِعِنِي عِنْدَ الصَّمَاحِ بِجِذُ العَوْمُ المُثَرِي كَفَذَ بَعِرَتُمُ العَالِصُرَفُرْ وَأَسْعِمْ إِنْ سُمِعَتُمْ وَهُوجِمْ إِنْ هَدَيْمُ الْدُنْيَاكُمُ عَنِينِ اهْرَفُ سَعُ إِنِّ اسْتَب خنن على الله عن الله ع لقد المرت سَكْمَرًا وعَدَرْتَ سُعَبًا وَطَالب العِلْمِ عِزَّ الدُّنَّا وَقُولُ الْمُعْزَكِ همان للجاذم سخطه عنكل ونية ذاجل لقل كالمحاكم العير ورجه كالمافية مرى بَنْ وَمَا لِمُعْ مَن اللهِ بِعِنْدِيسُولِ اللهُ سَالِ المُذَاذِ اللهِ مُجَالُمُ مُحَامِ . بَيْن ويستفاء كم المرام والمحالية علية عالما والمنافع المرابع المنافعة المساورة المنافعة ا لَقَلْ أَنْعَبُكُ سَ أَلْوَهَكُ الْتُكْتَكِرُ بِمَّا وَلِعَدَالِكَ مِنْ الْهَاكَ الْوَلَسَكُ عِلْمًا ليسَ لِلْجُرِ ان تَرَي اللهُ يَا لَنَفْسِكَ مُنَّا وهَالكَ مَنْ اللَّهِ عُوضًا الدناكِ فهنلتان عقلُ وصَعْفُ فِبَالْعَفِل سِتَعْدِدُ وبالمنطق يُعْدِدُ للنَّتِي هُدُّكِ يغ رشاد وتحريَّح عن مسّاد وطِي اصلَّح مَعَالِه " لَيْنَ عَلَيْتَ افْرُ مَا نَعَلِّنَهُ عَيْكَ إِنْهُ عَكَ مُوجَائِب الْنَابِرِكَا تُعْرِفُ بِنِي مَعَالِيكَ إِلْمُكِلِّمْ بِنَ العبّانِ النَّهُاءُ ومِن العَيْبِ المُعَيْرُ مِنْ مَكُونَ مَابِعًا مِنْ الْعَيْدِ عِنْ كَاتَ منْ ال تَكُون مَبَوْعًا كِذِا نَبْرَ لَيَكُفُّ مِنْ غَلِيمَكُمْ حَنْ غَيْبِ عِينَ مُايَعِرُفُ

25

مَا اللَّهُ اللَّهِ فِي وَانْ عَضَّتُهُ الفَاقَدُ سُتَعَلَّهُ البِّلَاءُ وَإِنْ جَعِدُ } الجوع تعكن بدالضَّعفُ والنا فرَجُا بدالشُّيعُ كَنَّطَتُهُ البطنَدُ فَكَانْتَصْرِمِ \* مَضِنُ وَكُلُّ اوْإِلِمُ مِعْسَلَهُ فُرِيعَ إِلَى عِنِي الْفَاعِيْدِ بِاللَّا الْكِالْمُعْلَانُ مَ لَى تَغُولُ الْحِنْرُ الْمُ السُّا وَلَحْنَا النَّ بَعْنَاسُ النَّارِكُ النَّارِكُ عَلَمَتَ! • لَنْ لَمَقِ جَنَّ أَوْ النَّرِ لَمُ عَاسَلُهُ النَّهُ كُو اجْزَاء الْحَبْرِيَّةُ فَاجْلُهُ النَّهِ فِي النَّمَوُّ راضيًا أَنْ لِيقِي المؤمِن اللَّ عَا فِقَا الن يَعِقِ العِيْرِلُ حُودٌ الن يصغُوا العَلَ حُتِّى بِعِمَ العِلوَ النُ يُمِرَ العِلْمُ حَتِّى يُقَارِنُهُ الْعِلْمُ أَنْ يَعِيَ المِدب حَتَّى يَفَارِنُهُ العنلُ الى بُجادي العَولُ حتى يَتْصِلُ العِعْرِلِ لِي بِعتَبِدَ الحَرِّحَتَى فَالطَّهُ الْتَعْبَى الثُّورُ الن يحصل المجرُحيٌّ بْجَرَّعِ الصَّبِرُ النَّ مِعِدِمُ النَّص ولِ سَجُدُ الفَبْرَ الن يُستَرَقَ الإنسَان حتى تَعَنَّ أَلِمَ حَسَانَ لِويَصَدُ فَ الحَيْرُ حَتِّي يَحَفَّى مُهُولِكُ العَيَانُ النَّيَانُ لِنَ لَكُنَّ حَفَرُ الْحَمَانِ حَيُّ يَعْفَو الوِخِدَانُ لَنْ سَعَطَعَ سِلْسِلَةَ الْمُدْيَانِ حَتَّىٰ يُدَكَّنَ النَّادُ مِنَ الزَّمَانِ الْرِجِوزِ الْجَنَّة لَمُ سُرِّجًا هُذَ نَعْسَهُ الْمُ يُجْرِزُ العِلْمِ لِمَّا مِن يطبِلُ درسَهُ المَّن تُمُوكُ الْكُالُ حَتَّى تَمَّا عَيِي النَّفُصِ الن فَحِدَا الفَلَاء مَنَىٰ يُفَدُا الحرصُ النَّ فَعُن فَ كِلاَوَةُ السَّعَا لَوَحَقَّا لَذَانَ مِلَانَا الفِّينَ لِن يَمَكَّنَ العَدُلُحُتَّىٰ كَبِرُلَّهِ البخش لى لْهَنْدُي الي المعروف حُتِّي تَصِلُّ عِن المَدَى لِن يَحَقَّق بِالحَيْرِ حَقِّى مُّتَهِ أَنْ مِن النَّرِ لَنَ يَتَعِمِلُ الخَالِقَ حَقَّى يَنعُطِعُ عَلَى عَلَيْقِ لَنْ يُدَرِكُ

اخطاء النَّابي سَكَتُ احتَوَلُه شِيعً الصَّعَقَاءِ والعَلَهُمْ الْحُقِّ لَيَكُن احبَّ المرتورالكِدُ اعَهُمَا مِنْ العَدْلِ وافسَكُهَا الحَيْقِ الكُنّ ارتَقُ الذُّخَايُّر عندكَ العَالِلْعَالِحُ كِبُنْ احَبُ النَّايِ لِلْكِنَ السَّفِيقُ النَّاجِحِ لِكِين زادُكَ النَّعَوِيٰ لَكِن خُعَالِكُهُ المدُدُكِ بِلِكُنْ مِيْزِكِةَ الدُرْنُ لَيكُن جِيتَكَ النَّعَاوَ لِمُ الْمُعَافِّا لَهُ الْمُعَافَ المنطاعا النَّصِيحُ وَنَعَ المستَعَانَ مَ إَنَّا اخْتُداْ غُبُنا طُلْعَ فَذَ الكَوْمِ مِنْ السَكَيْ عَلِلْحِ الْجِد التغييرالعالي التمنى البتضاؤة وأعكن وبشنك تنخريك وتتفكض يتيكك مِنْ الماتارَة والمهِيْنِ المَكِنُ مرجِعَكَ إلجُ الْحِقْ في فَارَفَ الْحَقَّ هَكُنَ الْمُؤْمِكُ \* وَ العَلْمُ فَى كَبُّهُ مُلِكَ إِيضَادُ فَي خَرِيدُ لَيْ الشَّيْعِ الشَّيْعِ الشَّيْعِ السَّيْعِ السَّ يفيقا ارتبك الميكن جبمتك الوكال في تتريخ غرف أشتُوب لويقا القبل للغرير كَادِينَ المنسِلُ لِعَدَكُنتَ وَمُا أَعَدَدُ إِلَى إِن وَالْفَعْنِ بِالنَّمْنِ بِالْوَقِيَّا مَنْ بَ البَعِيدُ وَبَعْدُ المَرِّيْ الْمَدُ الخَوْلِ الْعَاقِلُ اللَّهِ فِي الزِّنْ لَعَلَّكَ الْمَ ذُو المجتفاد والجير لقد عُبْنَ بِنَاطِ عَدْ اللانتابِ بِصَعَةُ فِي اَعِبُ مَاجِيْرُونَكُنَا لَقُلْبُ وَلَهُ مُواذُ مِن لَكُلِمَ وَاصْلادُى خِلاَ فِهَا فَان مُتَحَلَّهُ الرَّيِّا أَذَ لَهُ الطَّبُحُ والمَعَاجَ بِهِ الطَّبَعُ العَكَةُ الْجِرِضُ والعَكَةَ المِاسُ فَتَلَةً لِمَا سَفُ وَان وَضَ لَهُ الْعَصُّ اشْتَذَّ بِالْعَيْظُ وَإِنْ الْمُعَدَّةُ الزَّمَا شِيَ الْعَثْمُ فَا وإن عَالَمُ الحَوْثُ شَعْلِهُ الْحَدُّ وإن الْنَّحُ لَهُ الماسَ لِزَا مِنْ اسْتَكْنِتُهُ الغَرْةُ والناحَاكَيْنَهُ مُعِيثِيَّةً فِفِعَهُ الجَرْعُ وَإِن َافَا دُ

النوان

لَنَابِيَ صَوِيقًا لِينَ لَنَجِجِ رَفِيقُ البِنَكُولُ تَجَيِنِ كُورٍمُ البِنَجُكِيمِ مَنْ نَكَا مُنْ مُلِكِ خِرِنْجِ عِنْ السِّيكُ فَي مُونِ فَعَالِ السِّكُ لَهُ مَا إِلَيْ كُلُّ مُعَالِمَ السَّكُ فَي مُعَالِبُ السَّلَ كُلُّ مُعَالِمَ السَّلَ كُلُّ مُعَالِمَ السَّلَ كُلُّ مُعَالِمَ السَّلِيكُ فَي مُعَالِمُ السَّلَ كُلُّ مُعَالِمُ السَّلِيلُ عَلَيْ مُعَالِمُ السَّلَ كُلُّ مُعَالِمُ السَّلَ كُلُّ مُعَالِمُ السَّلَ كُلُّ مُعَالِمُ السَّلِيلُ كُلُّ مُعَالِمُ السَّلِيلُ عَلَيْ مُعَالِمُ السَّلَ السَّلَ كُلُّ مُعَالِمُ السَّلِيلُ عَلَيْ مُعَالِمُ السَّلِيلُ عَلَيْ عَلَيْهِ السَّلِيلُ عَلَيْكُ السَّلِيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلِّيلُ عَلَيْهِ السَّلِّيلُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّلِّيلُ عَلَيْهِ السَّلِّيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلِّيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَّى السَّلِّيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلِيلًا عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَل ليسَكُلُ غايبٍ بعوب ليسَ كُلُ مِن رَكِيا بَصِيبُ ليسَ نَاطِع رجم فَر با لليخ بنها يحرب لين مَعَ الصَّارِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الشَّفَةُ كَالْجُهُ لِينَ الوجِ كَالْفَعْ إِنْ لِلْكِرِي مِينُ لِينَ لِينَ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ ا جُنِزًا الْبَنَ لِغَيْبِ وَابُّ الْبَلِولِ إِنَّا أَالِينَ لِلْوُلِ مِودَةُ الْمِسْ لِعَوْدَةِ أعَقَّ وَالبِسَ لِحَسُودٍ خُدَّهُ لِيسَ سَ الكُوْمُ وَلِمِبَ مُالدُّمُ السِّ مِن التَّوْفِ كُذُرُاكُ التِّحْمَرُ السِن عَجَبْرِينَ الجنيولَمَا فُوابِرُ اليَّن بَثْرِينَ النَّيْرَ بِلَاجِعًا أُمُّ ليسَ مِن عَادَةٍ الكُولَةِ كَاجِيرُ لِما نَعَامٍ لِينَ مِن جَبْمُ الكرامِ تَغِيلُ لاسْعَامِرُ ا ليترايع فارجزاه لمؤام البن كانفركخ فمؤ كما انجنة فادنيني كم لِمَّ بِهَا البِينَ الزُّولِيَرُ مَعَ الإيضارِ قَدْ كَاذَ بِالإيضَارُ اهلِهَا البِينَ إلينِ وُهُ فُنَ الْخَالِمِ مِنَ الْفُصْدِ وَالْتِسْآءَ الْمِسْ يَكِيدٍ بِعِدُ الْفَرِّلَ مَنْ أَافَمْ كَالِهُ خَيْلُ فَبِلُ اللِّرْآنِ فِمَا لِمِنْ فِلْ النَّوْ البلادِ بَكُ مَن بَلْهِ حِيْ البلا دِ مَاحَكِتُ لِبِوَ لِلْمُولِي كِنْ مُلِكُ مَعَلَكُ الْمُوالِي كِنْ عِلَى يُعْظُرُ جَلُتُ لِينَ كِهِم مِن ابْنَدُلُ الْمِسَاطِهِ إِلَى فِرْخِيمُ لِينَ كِيمِ مِنْصَلِحَاجَةُم يغيركن ي ليسَ من العَدْ لِيعَظُ النَّعْمَ بِالظِّقَ لِينَ مِن الكُومِرَ وَكِيدُ اللَّهِي بالمن ليزع وَاللَّهُ عَرَاقُ ولينتِ الدُّنيا النَّفْسِ بَقْنِ السَّوَاتَ الْحَاسِ

النَّهَاءُ كَنْ لِيعِلَ بِالْحَقَّ النَّ يَجْزَا مَنَ الموتِ فَيْنَ كُلَّرَةَ مَالِكُ لْنَ إِمْ الْوَرْ فقير الم فلالدس يدهب سماكت كالعظك وحازكات النكل المضيغ س سُفِيكَ كَالْصَكُكُ وَكَسَكِ بَالْحِرَ الْنَ يُعْلِدِ رَاحُذَا أَنْ يَحْجَنَ الْفِحْصَرِ عِسْمُ ل ككر كالن يستطيع احدال فيشكر النعم بيشل لانعام بقان يسبقك الخراب فك ظالبث الن بغلكة عَني مَا فَيْ زَكَة عَالِبُ النَّهُ الْأَنْ مُا أَوْرَكُ عَالِمُ النَّهُ وَكُنَّا مُا الْحَيْمَ كَنْ كَاجُولَ فِي الْطَائِبِ انْ تُعْرِكُ مَا رُوِيٌ عَنْكَ فَاخِلَ فِي الْكَتْبَ لَنْ تَعْرِفُوا النُّ غَلَكَ يَأْمُ وَهُوا الَّذِي مَنَّهُ مَنْ تُسَكِّوا بِعِضْهُ الْحَرْسَطَيُّ عَفِي الْ الَّذِي نَيْذَ وُ كُنْ يَغُورَا حَذْ أَن يَسْتَدِيمُ النِّعَتَمَ عَنْ النَّعَدَ مِعْلِ كُوهَا وَسَمَ يَنِيتَعَا مِعْلِ يَدْ لِمُنَاكِنْ تُحْصَنَ الدُّوَلُ بِسِنْلِ اسْبَعْلِ الْجَعْدُ لِمِيْهَ ٱلنَّحَاتَ مِرِ الْفَتَصَةَ لَنْ تَفْتَصِيرَ مِن نَجِدَ لِنْ ثُرُكُوا الْعَلَ حَتِّي يُعَارِنُو الْعِسَارُ لَنْ يُزَانَ العَمَّارُةِ فَي يُوارِدُ وَ لِلْهِ إِنْ الْمِيكِةِ العَمْدُ حِنْي بِوثِي مُنْهِقَ مُرُ عَلِيدِ يَتِعَ لِنَ يُعِوَّلُ لِلمِ مُعَنِّى يُغْلِبَ عَنَى مِيْنِهُ وَلِلْهِ رَضِاتَ مُعَامِلًا المُ ليتر لمن كما عناهُ السولي جريقاً، يسؤلنان مويَك الم بَراء السِرَك سُدُ مِنْ خُلِقُ الْمَ مَنِيّاً وَاللِّي مَعَ تَطْفِعَهُ الرَّجِمِ لَمَا أَلَّ البِّرَمَعُ الْعُودُ فِنَاءً لا لذَا يَعِينُ مِن مُنْ اللَّهُ إِلَّا لِمَا إِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ليسَ الاجتاء نع المنقاط المتقاط المتقاطة بم المنظرة المنس العَيَانُ كَالْحِبْرِ لِيسَكُلُ عُونَ مِنْطُقُ لِيسَكُنُ طَايِبِ بَمُنْعَلِّ لِيسَ

فن احدواليث في الكماب حني توفس الزي لفق

مَنْ عِجْزَ تَعْجَدُ مُر وَاذًا مَلَا رَائِعَتُمُ أَثَمَا الحليم مَن اذ اخَلَ وعَفَا وَكَانَ العلمُ عَالِمُنَا عَلِي كُلِّ المرهُ لَئِسَ عَلِي وَجِهِ المارْضُ الرُمُ عَلِي أَفَهُ سُبِّعًا مُرْ من النَّفِولِ لَهِ مَعَالِم اللِّن الْمُن اللِّين المُعْمَة وَ صَلَاحٍ مَعَالِدٍ و وقول رجي القاعنة ليه بلنظ لكم لمريد ركة المجدِّس عَدَّاهُ الحِدُ المُهَنَّاءُ العينَى سِكَانَ الصَدُّ لمَرْسِدُ مَنِي المَنْدُ اخِوانُهُ لِلْ فَيْنَ لَمُ يُوفَقُقُ مِنْ إِلَى عِلْمُسْبِهِ عَيْنَ وَخَلَفَ مَالَدُ لِغَينُ لِمِينَ لِمِنْ الدُّرْنِ الدُّرْنِ احْيَرُهُ لِمَّا اعتبَتُهُ عَوِدُ المربَّعَاتُ ا مِنَ النَّبِوْ مِن الْمِ يَعْلَيْتِ بِالْجَيْرِ لِمُعْلِمِ النَّصَرَ مِن انتَصَر الفَّبِرُ لِمُعْفِ الله بعالة الدُّ تباط وليَّا يُم ول يَضِيُّ يَهَا عِلَا عِلْ الرَّبُنْصَف بالمروَّمَينَ لمروع فِي مَدُ المِدَّا لِيْهِ وَمُنصِف اعلاق لُم لِينَ اخْلُس مِنْ وَاللَّهُ عِلْمَا لَمْ سَحَدُ مُ مَنَكُمُ أَيْهَا هُمَّا لَمُ يَعْدُسُ كَانَتْ هَنَّهُ الدُّنَّا عِنْهُ الْمُرْتَفِينَ مُنتَرِضًا لَمُ كِنَسِّتِ مَا كُاسِ لَمِصِيحَهُ لَمْ يُونِينَ المَالُ مَن لَمُ يَنْفِعُهُ كُلُمِسَ فَ سْعُ عَيْ حَنْ الْخَلُقُ الْمِنْفُ مَنْ عَالَمُ أَوْدَ مُعَاسَ الْمِزْدَةِ لِمُ كَذْهَبُ مِنَاكِتِ سَادَ فَاوِضَكَ مَا لِمِضْعُ مِن مُلَكَتِ مَا تَعْنَى فَرَضَكَ الْمُرْفِيْنِ مُوافِفُ التَّرَ مَا إِن مَنْ عَلَى الْإِلَى حَبِّى النَّلِقِ بِالإِلَامِ الرِيضَعَ امرُّ مَالَدُمِ فِي خَوْدُ الْمُعُودُ وَ في غيراه إلى الأحرّ مُرالَعَهُ سُكُوهُم وكان لعنيه ورُدُّ عُرَ الريضُ الفيّاعُير مَنْ لَذَي كَتُفِ شِيرِ مَا لَجُوَ الرَيْعَلَى بِالعِنْقِ مِنْ سَنَعِي مَا يُعِلِّ لِمُرْتِكُلِعِ الْح

احتَّفْتُ إِلَيْ مُذَارَاتِهِ لَبِسُ بَرَفِيْ عَنْ إِلْقَامِيْدَ مَنْ احْرَجَ صَاحِدُ إِلَىٰ مُمَا لَا تِمِ البِينِ إِنْ مِنْ لِحِيَّاتُ الْنِي كُلِيرٍ بِينَكُ وَتُعِنَهُ لِينَ لِكُذُوبِ إِمَا لَهُ كالفؤيجيانة البئ في أخشا للاخور كالعضي فالكنالخ عود قِي المنت لِيُرْضُ عَلَيْهِ الْمُعَامِّدُ مُعَلِّمَةً وَكَا ادْعَ لِسُوا أَوْمِ الْمُعَ الْمُؤْمِدُ عَلِياً ذَكَتِ مطلب من الصَّبْرُ لِينَ مَعَ لَتِلَافِ إِبْرَة فَ الْيَنْ مِعَ الشَّرَةِ عِنَافُ لَيْنَ فِي مَرَيْ نَمُنُ الْمِسْ مِن المَاءُ إِلَىٰ تَفْسِعِ بِذِي مَا مُوْلِ النِهُ فِالْمِثْفِ الأدمع ستنتغ لمن خوق الفلد السّن عَرَبِ مِن دُنْيَا وَ إِلَى مَا أَنْفَقُهُ عَلِيهِ ا ليترك الغربة عَادُ (كَمُا العَادُةِ الوَتِي الْمُعَيِّ الْمُعَلِّى الْمُعَارِّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُ وَأَخِاسَ شَرِّ مِنْ حَبْدَهُ إِلَا لِينَ فِي الْجُوارِجِ اقُلُّ كُلُوَّا مِنَ الْعَيْدِ وَلَوْنَعُ عُلُومًا مُولِمُ اللَّهُ عُلَكُمْ مِن ذَكُولُ عُلِيدًا فِلْمُ الْمُعَامِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الشُّهِوَ مُوْ مُعْدَ مِنْ عُولُ مُعْتَعْدِلُمُ مُرَّافَعِ البُّنِّ مَعْنَدٍ بُّناجٍ فَكَا كُلُ كُالْبِ الْمُ مُعَاجِ فِي مُوجِيْدِ الْعُرِ لِينَ فِي لِمَا عَلَمْ مِنْ الْعَاجِ لِينَ مُنْ فَيَ ادعَيْ الي زُوالِي نِعِيَّةِ وَتَجْعِيلُ فَعَةِ مِر الْعَامَةِ عَلَى ظُلُوا المِسَ لِلْحَامِّ إِلَى كُونَ خَاخِصًا ﴿ إِنَّ لُلُوبٌ خُطُونِ مِنْ مُعَادِ اوْ مُرَثَّةٍ لَمُعَ إِثْرِ اوْ لَنَّعُ مُعَادِ عِرْ وَيَرِلِينَ نَهُمُ أَعَنَّى الْكِيْرِيْنِ الْأَحْيِرِ إِنَّا الْجَيْرِينِ الْمُؤْمِنِ لَيْنَ ثَوَابْ عِنْدَافَة سِنِكَا نُدُ اعْظِرُس فَيَ إِبِ السُّلُطُانِ العَادِ فِي وَالرَّجُولِ الْحَسِي الدِينَ كُلْ مَنْ طلبُ وَجَدْ الدِينَ كُلُّ مِنْ أَخَلَّ فَعَدُ الدِينَ الحِلْمُ

كيرة اقتعاد كلف لبنن خالطان اشرار نبتي عقول

كالفضت لوصب الأنيا بخلتها على النافق على الديميني كالحبّني لوانَ الدِتَ يُعْرَكُوا المَاسْرَاءُ الماعْنِياءَ الورانِمُ الْفِلْ الْمِوْءُ مُعْمَدًا سَنَدُ الله وَعَقَل اهِلُ اللهُ خِالْحِنَ خِاللَّهُ خِالْوَكَانُ لِرَائِكَ عُرِيكُ الْمَاكُنُ لِمَ لوارننع الموير المنت غراخ الصروعل لوظهر بالمجأل المتخصالا ال لوخلصت النياك لزكب الاعال لوصح العفال عنتم كأل امركا مفسرة لوع ك المنفوض متصدات كاكاري ماري من ينبذ لولدً العرَّالعِلِم على أيجة. كَتَجَهُمُ أَنَّهُ تَعَالَىٰ وَلَا يَكَ وَلَدُهُم حِلُوهُ لَطَلِبِ الدُّنيا فَعَهُم أَنَّهُ تَعَالَى وَكَافِرَا عَلِمَ لُولَ ذَا لَعَبَا لَهِ فِينَ جَعِلُوا وَتَنُولُ لِكِفَرُوا وَلَمْ يُضِلُّوا المانة التَّاعَرِينَ عُصُوا ٱللَّهُ أواستغفرها لمرُعَثُهُ الإوليماكوا لورا بَغْرُ المنجل وسيئة كابقطنعُ الماكلُ وغرودًا لويكُلُ يَرْفِؤنِ المأخِلِ وحضوره المترضع كأخلوالعيش وتروكة للأحتبى يجبل كتفاضت لمن على المنطق الشَّفِي الرَّبِينِ المُنْهِ مِن لَا قَاتِ الْحِنْعُ يَعِبَدُكُ كَلَا اسْتِهِ لَنْتُ الذَا فِي إِلَا قِوْدَ وَكُلِيغِتُ السُّنِي إِلدُّ فِي كُوا عِبْوتُ بِمَا اصْفَتَ مِهَا حِي س عُونَ لِمَعْظَتَ كَاجِقِي ۖ لَكُنَّا مَا يَيْ كَانَا فِونَ لِمَا كَأَمُ الدِّبِي عَلَى ذُ وكالخفرُ الدِّيَّان عَرِدُ الرَّحنطةُ حدودًا أَمُ الْحَيْل كُمْ مَيْسَالُهُ المعَوِدُ لِي بِعِيرُ المُصُرِّقِي كَانِعَتُ أَنْ مُن الْجَرَ لِمَا يَعِمِ اسْهُ مِن الْجَوْرِ جُ ولم يتواعدالك سنبطأته على مخصيتم لوجب ال كأيفني شكر المفتري

الله سُجانَهُ العنولَين عرب بدصنه ولم يجبّه اعن واجب مع فيتم كَرْجَانِ اللهُ سبحالَهُ الحالق لوحشّة ولم يستعامُ لمنعَدَ المُخْزِلَانَهُ سبحاً عَيَادُهُ مِنْ خَجَةٍ لِانْ يُوْالِحَجُهُ تَآلِيَّةٍ لَمْ مَنْ صِحَالَمُ العَقُولَ فَتَحْبِرِعُنْهُ بَكِ كَا لَيْ تَعَالِي قَبْلِ الوَصِنِينَ لَهُ مُرْبَكِ إِنَّهُ سِيحَانَهُ خَلَقُهُ مَعْنَكُ وَمِهَ امرهُ مِعلًا لِمُخْلِلْ أَنْهُ سُخَارِمُهُا وَ مِن يَيْمُ مُنْ إِلَا لِكِنَابِ مُسْرَكِ الله المناف المنتك الكاويه عدة والمن المفعل في ذاحب النير جِوَالِمُ الْمُحْدَدُ الْمُعَرِّفًا لِمِ تَطِلَ المِلَّ مِن اللَّهُ فِيا وَيُمْرَفَا فِي الْمُحْدَدُ عليه مُن مُنْ آلَةً و لم يُحَلِّعُكُم اللهُ سُحِالَهُ عُبِثًا ولم يَتَرَكُمُ سُدًّا ولم يوتم بُعَلُّه وَيُ مُنْ لِمُ اللَّهِ فِنِكَالُ عَوْمَنْهَا بَابِنُ لِمِ بُونَيْ مِن استَسَى النَّبَحُ واعْرَضَ بِي فَالِ النَّهِيْجِ لمرامكُ أنَّهُ مُنْ أَنْكُ يُن الْمُعْتِي وَلَمْ يَعِكُمُ إِلْمُ تَصْفِح اللَّهُ الدُّنسَانِينَ اللَّهُ الدُّنسَانِينَ لُرُوْعَاهُ قَائِلًا سُ الفُرورولِ مُعُمَّ عَلَيْهِ مُصْبَعَاتُ الْمُورُ لُونِيكُونِ عَنَّا المؤدس وَفِيَ بَرُورِ الغُرُ وَلَمْ لَمُ يَصْدُقُ بِعَنِي مَنْ اسرَفَ سَفْ الطَّلَب وَاجْعَدُ نَسْسَهُ مِنْ الْكُتَبِ الْمُرْبِعِثُلُمِن وَلِمْ اللَّعِبِ واستفتَر اللّقووالطّرب وعرف ريني الدّمث فيربنيذ ، المِلْلُمْ لوكُتْبِتُ الغِطَآءُ مُاازددتُ يَتِينًا الواحَوَتُ مَلَايُ مِنْ مُعَالِمُ اللاجض لغيَّرتُ اشْيَآءُ لوضَربُ خينُورُ الدمِي علي ال نَيْمَضِيّ

. دمیالاندگردر لاستینا د من يُوين ذَلِكَ مِن وَلَدَيْ بِعَنَهُ الْحُقَ واصطفًا لُ عَلِي كَانَ مَا الْمِقَ لَوْ صَالِدٌ قَا ولَقَدَعُ مَدَ لَي يُدَكِّتُ وَيَعْلَى مِن بِعَلَكَ وَمِجَا مَن يَجْلُ وكا ابقي خَيثًا مِنْ عِلِي لا بِي لَمَا اوْغَر في اذْ فِي وافعتي براَئِيَّ الْحِجَرَةِ لل دناقُ إلا البَارِب وَالْعَقُولُ لِمِرْصَ للبِهَا يُرُولِ لِحَقِي اللهِ فَيُ الوينينَ بِ اللهُ نِيَا عَلَ الْحَرَدُ لَمْ مَصِلُ الْمِن عِيْ فِي لِدَيْرُ لُوعِقُلُ المَوْعِقَلُ المَوْعِقَلُهُ مَا حَرْسِرٌ وَعَق افضاءُ الدُولُ يُطلِع أَجِدًا عَلِيدَ قَلْ لَهِ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

التان كالشُهار وكان قليد سين المعقل ليكن مركبات العضد و مطابكة في الرُّن فذ بن أن العظمة و المرابعة الدين العضد و مطابكة في الرُّن فذ بن أن أن فا لمطابقة الدينة و المرابعة العلمة و فا بنزالها و المحاكة وان اطلعت الدينة الذكات الما أن الفطيعة المواقعة و المحاكة و فا بنزالها و المحاكة و

اللهُ يَرَغُبُ اللَّهُ سَبِعا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه اللّ نَّنَا وُلَ رَبِينَا \* وَيَعَلِينُ اللهُ سَبِعالَهُ عَرْجِي الرمِبُ لُوجِبُ الدِيجَتَبُهَا الفَافِلُ الولم تَفَا ذَلُوا وَيُعَنَّ للْجُقَ أَرْ تُهِدُّوا عَن مَوْجِين الْبَالِحِلُ لُوغَنَرت المَاشَيَّةِ ، لَكَانَ الْعِنْدُ أَيْحَ النُّيَامَةِ وَكَالْتَ الْحَيْنِ مِعَ الكذب الوراَئِمُ الْغَلَ رجلُا لرامِّي أَمَشُوا فَيْفَى عند كُلِّ بِعَيْرٍ ويتحرِّف عند كُلُّ قُلْبِ الوانَّ الدَّي إن كاد بق كا نَاعِلِ فَيْد بَعْدَ النَّهِ الْمُواتِدُ اللَّهُ اللَّذِلْمُ الللَّا لورائيمُ العَنَا ، زُجُلًا لوائِمُوهُ حَسَنًا بِسُرُ النَّنا ظِيرٌ لورا بَمُ المحسَانَ شَحْصًا الماينى أشكلًا جَيْلًا بِفُونُ الْعَالِمِين لورخَصَ الله سبحارُ فِي الكرراحُودِ من الخلِيِّ لرَخْتَى فِيهِ لم نَبِياتِمُ لَكُنَّهُ كُوَّ وَالِيهِمُ السَّكِيُّرُ وَرَخِي لَمُ إِنْوَاضُ لو كانتِ الدُّنيَّا عندَ الله محودً للم المختصّ بقاا ولياء لكِنَه مُص فَ فُلُونَ مُمْ عنها وعُمَّا عنهم مِهَا المطابعُ وقُلُ مِن اللَّ عَن فَيْ اللَّهِ وَلَا مِن اللَّهِ عَن اللَّهُ الله والمناه وكان جلاكان وللما والما والما والما وكافواف عليه الطَّائِن الواق المروة لمريث تَدُ مؤوث تَهَا ويَعْلَ عِلْهُمَا النكل كانوك اللبامين الكرام منهاجيت كنيلة ولكنها اختذت مودنتها ونُغُرُجُ لَهُ الْمُؤَمِّ اللَّهُمُ المُعَادُومِ لَهُ الْكِرُامُ المَرادُ لُوجُيْتُ أن الجيركُ رُجُلِ مَرْمَ عَهِ وَمُؤلِّمِهِ ومُؤلِّمِهِ عَامِر لَفَعِلَ لَكَتِي إِيَّاتُ ان تَكُنُ وافِيَّ برُ وَلَهُ اللَّهُ صلواتُ (فَوَ عَلَي كَالْ الْمَيْ مَعْضِيه الْإِلْمَا صُرِّم

مرجه ل أَجْلُ مُن كَلِّمُ عُلِمٌ مِن حَقَرَ نَعْسَهُ عُظِّمٌ مِن بِفَاكُسُ مِن اعْتَبْرُ كُلِّهِ بِنِي س اضف انصف مل حس المسالة اسعِف س عَفَلُ يَجٍ مَنْ نِعَرَ الْبَا لِحَلْ خَبِرُس جُبَوَّكُهُرُ مِن استدركَ اصلحَ مِنْ عَرَالْحَنَّ الْعُ من اَطَاعَ رَبْدُ مَلَكَ مَن اَطَاعَ مُواهْ فَلَكَ مِن يطع اللهُ يفُوْ من يغلِب مِنَا وَ يَعِينُ سَوْمُنُع سَيعَ سَ تَعَمَّعُ مَنْعَ مَن أَبِعُن افْلَحَ سَ انْتِي اصلح مركاب خَابْ مُنْ فَتَرَعُابُ سِ دَارَةٌ فَنْ مَنْ عَدَلُ مَكُنَّ سِخَافَ أَيِنَ مَنْ وَقِقَ ٱخْسَنَ مَنْ بصِرِ نَظْفُنْ مُنْ يَجِلُ يِعِثُو مُرْعًا فَي مَاتَ مَرْمَاتُ فَاتُ سَ احْبَكَ لَاكُ مَنْ الْعَصَّكَ اخْرَاكَ مَنْ الْغُنُّ يَجَ مَن حَنْ يَقِيدُ رِيحُ مَن صَبَرَ بَاللَّهِ فَي مَعَدُ اللَّهِ مُن مَعَدُ المُعَلِّد مَنِعُ مريَادَ اصطنَعُ مَنْ خافَ ادلِج السياحِيَّةُ الْحَيِّ لَلْمِ مَنْ نَعَامَلُ اعتَاقُ سِعَلَىا عُنَاقَ مِن انْتَاقَ سَلَا مَنِ احْتُبُرُ فَلَا مُرْبِحُادِيماً وَ مَنْ الْمُ مَنْ تَعَبُّمُ الدَادُ مَن سَالَ استَعَادُ مِن عِلْ المتَدُي المتَد يعَلَ من فَتَع بعَسمه استراح من دُخِي الفَضَاءِ استَرَاحَ من على الحِنْ يخاس منع العكاسع النَّناس عَاسَل بالرَّفِي غُنِم مَرْعَاسَل بالمنت مُومُ سِخَالُفَ النَّصِحِ مَلَّتَ سِخَالَتَ النَّورَ الرَّالَةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِ مُن عَفِلَ حَدَ م كَلِزُلْتِتَ سَ الْعَكِرُ فَضَاحَىٰ السَّيَادَةِ مِنْ كُلُ استَحَىٰ الزَّلِدة من ظَلْم افسك امرَّة س جاوفهم عن م سجاعة فسند

لزُوم الكريم عَلِي الهواب خيرُ من محبة الدَّيْم على الدحكانُ لقاح المزيّا بي بَلُاوَةُ المَرْآنَ لِسَاكُتُ يُسْتَلَعِكَ مُاعِودَةٌ ونَعْسُكَ تَعْتَصْبِكَ عَ مَاالننتُمْ لِقَانَ أَخِلِ للعِرْجَ عَانَةُ العَلوبِ وَسُنتُنا وَالْحِلَةُ لَاللَّالِ سُّى اللَّهُ الكَالِ لِمُنَالُ البَرْيَايِ مَنْ الْمُعَالِ لَنْ الكَرَامِرِ وَالمَعْامِ الذَّةُ اللَّيَامِ فِي الفَعامِ وَمَلْ وَمِنْ الدِّرِيكُ السِّولُ لُوسِ وَالْمَالِيِّ المين وين المال ال أخترتن أسنؤرسكم موفعكم على من اعتزل المرا الموفق وفوسم مَنْ عُرُكُ لُكُ مَنْ عَمْلُ عَلَى مَن اختبرا فَرَلُ من حُسُرُ طند اجسَ مريكة طنة نامّل س عِلْ الحق غَيْمُ مُن رَكِبُ الْيَاطِلُ ثَيْمَ مُن كُلُّهُ هَوَاهُ صَلَّ مَن مَكُلُهُ القُّلُعُ ذُلُّ مَنْ نَهُمْ فَهِمَ مِن خُلْمَ خُلِمَ مَنْ فَلَ ذُلُّ س عَيْلُ زُلُّ مِنَ مَا مَنَلُ اعْتُرَ مِنْ تَعَافَرُ افْتَغُرُ مِنْ تَفَضَّلُ خَلِمٌ مِنْ فَيْ سُلِي مِن ٱللُّو مُنَّاس كُلُقُ بِنَفْسِه فَلَ مِن تَفَوَّدُومِ مِن مَا لَهُمْ مِي نَوْفَرُ وَفِرُ مِن مَكْبَرُحُفِهُ مِن مَالَ استَطَالُ مِن فِل اسْتَعَالُ مِن اَلْمَثْ في مركك استاق من النترخ كفارس استسار منبل العرعيل احسَ السُوَّالَ من خلصَ العَ الآسَال من قَوَ الفَعَ دُفِعَ من المُ الرَّمُ مَن احَيْزًا جُهُرُس عَلِمُ عَلَى مَن بَال مَالَهُ كِلْ مِن بدل عرضا ذَ لَك مِن تُوكُنُلُ كُنِّي مِن مِّنعَ فِنِي مَن كَافر شَهُمْ مِن إِزَمَ مُيمٌ مَن عَلَجِهُ لَ

إِلَى اللهِ إِسْتَظْهُمُ مَن اسْتَظْرَ العُوافْبَحَسَرُ مِنْ وَنْقَ اللَّهُ عَيْ مِن تُوكُلُ عِلْلَهُ كُنِي ثَمَنَ كَاسَبَ نَعْسَهُ كُنْجُ شَى اسْتُلُارِكَ فَوَارِطُهُ ٱجْتِلَحَ سى ال بالعِدْق الحَ سَعِلُ الْحِنْ الْحُ مَن كُل مَعْ الْمُعَالِحَ مَن كُل مَا الْمُعَالِحَ مَن الْح النَّقُ مْرِعَ مَنْ ظَلْمُ يُبَيِّمًا عَنَّ الاَدُهُ مَنْ ظَلْمُ رِعِيَّتُهُ فَمَرَا صَدَادَ لَا مَنْ الْحَمْدُ شَفَا خَمَّنَا دُوْسَيَّةُمْ سَاهِ مِنْلَادُهُ مِنْ الْحَمْدُ مِنْ الْعَلْمُ مِثَلِّ مَنِ المِفد اسْنَيْنَ بِمَا يُرْفَخُلُ مِن أَطَاعُ الْفَهُ خِلُ الرَّهُ مِن عَضَا اللَّهُ ذَلَّ وَدَلُ الْمُونَ تَعْتُبُ كُنْزُ كُلا مُرْزُلُ مُؤْكُونُ بِفَضِّيرِ مَلَّى مَالْفَحُ لَقَ وَقَاهُ مِرْتُوكُكُمُ عَلَيْهِ كُفَا فُرِي اعْتَصَمُ مِاعَةُ خَامُ السِّيعَالَ مُلَّا عَلَيْهُ مُنْ عَظَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلِهُ مِنْ جِشَّهُ مِنْ عَرِفَ اللَّهُ مُن حَلَ مُن عَلَى عَلْمَ مُنْ عَفَ نَفْسَه مُ جَرِّدٌ مَن عَرَفَ الدُينَا تُزَهَد مَنْ وَقَ النَّا مَرْ تَفَرَي مَن فَدِّر تَاله عَد رُهُ مِيكُرُ عَانَ \* كُنْ سى جَا رَاهَكُ جورُه مَنْ ظَالِ دُمَّرَ عِلِيظُلُهُ مِن جَعِلُ فَلَا عِبَانَ مَنْ عِلْ كُنْ عِنَالُهُ مَنْ فَلَمْ عَظْمَتْ صَوْعَتْمْ مَنْ يُغِيْ غِلَتْ خَلْكُمُّهُ سَ قَالَ بِالْحَقِيِّ صَلِدِ فَمْرَ عَامَلَ الزَفْقِ وَفَهِنَ مَنْ نَهِمُ فَقَدْمًا سَلَ سَ يَا بَعَقَمَانًا كِ مِن عَلَلُ فَعَلَ مَعْلَكُ مِنْ الْمِحْلُ مِنْ الْمِنْ الدِيقَةُ ظَلْ الدِيقة مر يَكُودَامُتُ نِعْنَهُ مِن صَيْرُ هَانَتُ مِصِينَهُ مِن كُورٌ كُلام كُورٌ ملامَدُ مَنْ كَبُرِت عَنْهُ كُولُ الفِيَّالَمُ مِن احدَ سُيًّا لِي بَرُو سَكُوْجِينَ ذَلَّ وَوَلُ مِنْ أَفَاعُ مَسْمَةٌ فَمُنْهَا مَنْ حَصَا مَسْمَهُ رَصَلَهَا مَنْ عَرَّ فَ

كَلُ التَّبِيُّ السَّا مُلْدُ مُولَ مَلَكُ النَّهِيُّ سِطِبَ عِبِنَّا وَجَدُ وَأَسَى استَرُ هَدَّدَ العِعَلَ ارفَدَهُ مِن طَالَ فَكُنَّ حَسَن نَظَنَّ مِن ذَكِّر أَنَّهُ ذَكِّن مُوسَكِّمَ فِي مُلْكَاتُم كَنْ بِينَ اللهُ مِن استَعَاق اللهِ إعَانَهُ من اس مَكْرُ اللهِ بَعَلَ أَمَا سُدُ مَنْ يَصُولُ عِبُكَ فَمَا يَضَكُ مُر مَلْجِكَ فَعَلَا يَكُنَ مُنْ يَصُولُ عَلَا يُعَالَّ من صَدَ مَنْ كُوْ مُعْسِكَ مَعْدَادِ مَنْ مُعْ مِنْ مُعْ مِنْ مُعْدَى من استَعَادَ الْعَاقِلَ مَكَ سَ مُنْعَ إِنْفِهُمْ مَن نُوَكُّلُ الرَّمَةُ مَنْ اصَّاعَ عَلَىٰ السَّعُلُ مِن أَخَلُ المُفَالْوَا عَنْ مُ مِنْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ فَا خَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الشَّاتِهُ مِن كُولُ المَاجَةُ مِنْ مَن كُورُ مَقَالِهِ مَنْ أَصَلُ مَنْ اصْلُ مَنْ مَا لَكُمَّا مَنْ الْحُلُ فَلْسَهُ الْمُلْكُهَا الْمَنْ كُومَ نَعْسَهُ العَالِيْمَ الْمِنْ وَفُنَ بِعَضِهِ وَاللّ من كَمَا غَاللَّهُ مَيْ فَا نَتُهُ مَن تَعِدُعَنِ الدُّيَّا طلبته من فالب الأهَادُ عليمة من صَارَع الدُّباصَ عند من عَضِ الدُّبا الماعد من عَنْ مَن عَضِ صِينَ عَلِي يَسْتُهُ مِي صَلَقَ أَهْلَحُ وُنْيَاهُ مَنْ كَاذِبُ الشَكَامُ وَمُنْ مَنْ فَنَعُ حسنت بيباؤ أرمي اعتزل حست زهاد شاس بي الله اساء تفسَّهُ مَن اطاع الله استَنصَرَ من ذكر ألقة استبض عن اهر ونسك خَيِنَ سِ استقيل للمودَ ابقَى من استدبوالممودَ يَحَيَّرُ من استدبوالممودَ يَحَيَّرُ من استدبوا

مَّ عَلُ "من المناع الزَّي إرْتَبَكُ مَن خالفَ الحزيمَ حَلَتُ من اعلى الزَّي مِنْمَ مَنْ نَظُى يَعْ العواقب كَيْرُ مِن أَحَذَ بِالْحَرْمِ اسْتَطْفَى مِن اصَّاعَ الْحَرْمَ نَّعَدُّ رُ س عُولَ بالسَّدَ الدِ مكنَّ من كابذ المورَ هبك من استعبّ الرفق فنم من ركيب الفعف نَدِمُ سَيَ اسْتَهَان بالرَّجَالُ مَلْ مَنْ جَعِلَ موضعةَ لاسزَلْ مِن يَحَلَ بَالِدُوْلُ مِنْ يَجْلُ بديد برا من نعيك النُنن عُلِكَ من رعَفك احرَ للكِ مواسعًا ل العبِّل سَكَةَ دُوُا مِن استرشَّدَ العلم إرسَّلَ وَمَوَ لِمَنْعِيلُ يَفِينَ وَس يُعِينَ كَا يُوفَّىٰ سَنَ يَذَ لَجُ صَلَّمُ خُبْرَ مَنْ صَالَ عَرَضَهُ وَبَّرٌ سَى الدِينَ لِهَ مِلْ مِنْ الْمَ مَنْ مَن م هَنَّهُ لَهُ مرَا امَّا مُرَ له لاا عالَ لَهُ مَن احرًا النَّولَ عَلِي مِن أَمَّ عَلِي غُوْد العلوس صبر خفت محسنه من بي عُفَات مُصِينه مَن بَدُل بِالله استَخَدَّ سَ لَهَ أَلَ مَالُهُ وَاسْتَعْدَةً مِنْ عَلَمْ مَلْدُوهُ مِنْ فَلَمْ مُعْرُدُ اللَّهِ مُعْرُدُ ا مَنْ لَنَا كُلُولُ وَجُدُنَا مُعَالِمُنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المضيئة والنف فلارئة معادة ما أخلة منص المل مروض فياعداله اخلص على من من من من من كَرُبُر من كُنُ وَعَلَمُ مُاتَ عَلَيْهُ من الحَلَقَ عَضَيْهُ نَعَبَلُ حَنْفُ مِن اطْلَقُ طَرْفُهُ كُنُّ الْمُفَهُ " سَكُنْ أَ مَرْلَهُ الْحَيْقَ رَكُونَ ﴾ يُولِصُدُ في من صَائي خُلفة مَكُول اهدله من عَلْبَ يَهِويُدُ ظَهِي عَلَى عَلَهُ مَنْ الرِّعُ المسيرَ ادرَاتَ المَعِيلُ مَنْ الْعُنَ المُنْفَلُةِ كَا هُبَ الرَّحِيدِ سى اظهر علادَهُ كُلُّ كُنْفِة السي الْقُرِّهِ فِي خَالَفَ رُثَاثُو السَّيْ عَلَا دُ نِعِتُهُ \* مِالْنَ

والمن يَعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ نشته وُقِرَ مَن عَبَرَ يَشِيءً إِنِّي مِلْ مَنَ لَكُوْسِ فِي عُرِفَهِ مِن مِنْ الْحَقَّةُ \* مَرُ اعِبُ بِنسع مُحِزَّ بِلَى كُنْرُ حِلْهُ لِلْ لَى كُنْرُ سَعِنْدُ اسْرُوْلُ مَنْ جَهِ لَ وجِهُ لَا وَإِ اعْبَدُ الْجَبُلُ مَنْ عَانَى مَعْلَاحَتُنَّهُ سَ كَثُوْحِكُ مَلَّتْ المالية المن من من المالية كالمالية المن المرافع المنافعة المن المنافعة المالية المنافعة المن مَنْ مَلَكُمْ الْمَنْ وَلَ مَدِنَ مِن اجْرَادُهُ كُرُجُ مُرْسَفًا العَوابَ الْحُ مَن عِلَ لِلَّهُ نِيَا حَبِرٌ مِن داخُلِ الشَّفِهَا خِنْ مِنْ الحَبِّ العَقَلَ ، وَقِرْ مِن قَبْضَ يَنْ خَافَةُ الْمُعْرِيِّعِ الْفَعْرُ مِي كَالْمَالُهُ سَلِمُ مِنْ الْمُالُهُ تَعْمِدُ مِنْ اللَّهِ الله خرب مر غالب الحق عُلِت من حارب الحقيَّة برب من عالب من من احد المجهل سَكَوْخُوْمُ اسْرَدُلُ سِيَعِلَ عَلَا عاداً سَكُوْ سُنَّا وَقُلْ بِضَا . سُبُ مركات بنشك شعد س كُثِّر يُن خرد مركاند الحرُّ فنه المريَّنا عَلَ بالزَّكَانِ مَغَفَلَهُ مِن مَنْكَتَ بِنالِجِنُ مَن تَعَلَّفُ عَنَا جُنَى مِن اتَّبِعُ امرنَا حَبُرُ مِن رَكِبَ غِي سَعَيْمَنا عِرِيُ مِن الْعَدَ النَّا وَإِحَبُوا مَنْ عَا يُرَالنَّانَ معتَى الله من مُعَن مُنسَه الحَبِّهُ الله مس الحان نعسَهُ كل مَا أَنَهُ مُ فَلَّتُ تَبْعِ عَبْنُ بِمُرْضِعُ مِن قُلُكُ مُنْهِا لَمُ مَنْعَ مِن قَدْمُ الْمُعْرِفَتِمُ مِن دار النَّا-سُولِ س استرفَان عَوْيًّا صَلَّ مِن اسْتَجْدُه لِيلًا ذَلَ سَطَلَ شِينٌ مَنْ خِلْتَدِيمُ \* بِطُل، س سَنَاهُ مَدِيرُهُ نَعِيُلِ وَمِيزَةُ مِن وَلِم كُسُلُهُ خَاتِ أَمَلُ مَرَ كُلْكُ لِمِلْهُ \*

سَي حقظ لمنا فراكر و فقسته من اللَّم يؤادُ اردي نفسه من عرف نفسه خَلَ الرَّ بِي فَى نَسْتَهُ لَم يَعِي فِينَ مِن عِلْتَ إِلْيَهِ لَهُ كُلُو بُهُ مَنْ عَنَ اللَّهَ بُ لِمُ يُغْبُلُ صِلْدُهُمْ مِن فِي النَّصَاءِ كَالْبَعِيدُ لَمُ يُخْلُ الحلير تكن طيئة شي كان نعسّة أدرك النبّائية لي أدُل مَع فَهُ استحقّ الزياسة سناسفقع بالنسآء فشاعفل سركافت المذ يت يَطَلَ فَصَلُهُ مَنْ تَعَامَلُ نَسْسَهُ الْعَذُوا مِنْ مَنْ أَنْفِنَ إِلْجَيْلُ أَحْسَنَى مرضغون ومنته بطلف فضيلته مرفكي عليدالجرض ففف ذلته س صحَفَ و كِانتُهُ فَويَتَ امَّا ننَّهُ مَن وَادَ مُسْتَعُونُهُ وَلَمْ عَمِو مُنْهُ مُزْمَلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا سَيَّا سَتُهُ وَجِبَتُ كَاعَتُمُ مِن صَدَنت سريمُ حسَنت علانيتُهُ مَن عنَّور طال عدوَّا مُن الصلطائر من ابن الرَّ مَان َ خانَ وَمَن اعظمه ها تَ مَرْ احْسَن الملكة امر الملكة من جازملة عَظْمَ عَلَكه مر صَعْف بُعِدُهُ فَرِي مِنْ العدوال حَمَدُ وَ يَكُونِدُ العدوال حَمَدَ المنسَرَانَ مَنْ تَعَزَّز بَاهُ لُرُ يُذِ لَهُ سُلِطَانُ مِلْعِنْتُهُم مِا مَنْهِ لْرَيْفُرُ الْمَيْطَانُ مِنْ كُوُّتْ عِنَافَتُهُ ۚ فَلَكُ ٓ آفَيُّ الْمَاكُونَ مُنْ كُونَ كَلِنَ لَهُ خُسُنَتَ عَاقِبَتُمُ مَنْ كَيْنَ عَبِينَهُ ۚ فَكُنْ عِنْ مُنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ مَنْ نَظَيْدُ العوافِ سَلِرُ مِنَ النَّوَ ايْبِ مِلْ حَكْرُ الغَّارِبَ سَولِرَ

عَنَّ كُوبَ السَّوْلِي فَوَا مُفَعَثَ عَرْمُ سَمَّاء ظُنَّهُ كَآء وهَهُ مَنْ نَفَقَّهُ مُنْ اللَّهِ وَكُنْرُ مِن اذَّرَعَ الحرص افتُكُّ مَن كَنْرُ مَلْقُهُ لَمْ يُعْرِفُ بِعْرَ فَ سَنْ جِهَـ لِهَدَنُ مَذَا طُونَهُ "سَنَ كَشَّ كَلُو مَدَ كُثَّنُ كَفُلْ مَن تَعْقَرُ مَعَالَمُ \* كُلُّ عَلَقًا مَنَ احْرَالِ حِيْرًا لِهِ كُنَّ خَدَمَ مَرَّكُونَ كَنَكُوا فَصَاعَفَتْ فِعِينَهُ \* سَكُنُوْ لَوْهُ استَعْنَ مِن الْغَمِّ اللَّهِ غُرِقَ مِنْ كُنُوْ الْعَكَمُ استروَلُ مِن كُنْوَ هزلدا المجفول موافقول كإدورة موقيع فأطعت موكا بتالهود عطب من غُلِبَ عَلَيْهِ العَصْبُ لمر ياء من العظب من الجيت برَّايْمُ صَلَّ من ركبَ عَمَاهُ ذَلَ سَ كَتَبَرِيطِ النَّا يرِذُلِّ مَن اظهر عنه، بطلَّ حزمه سَ قُلْح زمر ضَعُف عَنْ مُمْ مَنْ خُذُكُ كُنْ مُنْ يُشْرِكُ سُورُكُ فَعَلَا لَذَكُ الْمَ كُثْرُ جِعَلُ ا كُلُّ عِنَّا لِهُ مَنْ قُلِّ عَقَلُ كَآء خِطَالِهُ مَنْ بَجَرْبَ بِزُدُدْ حَوْمًا لُس يُوثِ يَنْ وَدِيمِينًا مُن سَيِعِن يَهْلُ كِلْمِامِدًا مَنْ يَرُدُ وْيَوْدُ مُكَّاسُ يَعْلُ يَرُدُوْفُنَ الْمُسْ يُفْصِرِيهِ القَبَلِ يَرِدُ وَمَتَى أَسْ الْعَزُ كُمِي المَحْلُكُ مِنْ عنيراته احفقَ الحرمًا ل مُنْ عَانَدَ الحَقَّ صَرَعَهُ لِي اعْزَ الأَبْرِ إِخْلَفْهُ الْمِنْ كُنْزُ حرضه كُلُ بِعِينُهُ لَى كُنْ كَنَّا الْمُسَادِدِينَهُ السَّكَنُّ فَ خلطَنُهُ فَلَتْ نَعِبَتُهُ مَن عَرِكَ القَرِكُلَكَ مِعِ فَنَهُ أَمَنْ ظَافَ اللَّهُ كُلَّتُ مُعْلَفَتُمُ من كُتُ اذا؛ لرنِهَا و ما حَدُّ سَرَاتَعِي قليم لرياعِل اللَّيْدُ من خلصَتُ موةَ نُرَاحَمُِّكَتْ دَالَٰذُ مِن كَنَرْت ديارَةُ قَلْتَ بَنَا سُسَتُهُ

المُرْعَ غَلَبُ عَلَيْهِ الحِنْ فَ مَنْ سَلَوْعِي الدُّنيَا أَنْتُهُ وَاغِنَّا مُنْ مَنْ مَعَالَمِهِ ننسكة بالمحاسبة امن فيها الملاهنة س يُعط اليدالنصرة يُعطَ باليدِ الطَّوالمَ مُن صَعْع العَارفة الجِيلةَ حار الحملةَ الجزيلةُ مَن اغِنَى مَّنْ بِاعُ اللَّهُ سِجان بعنيه من الخيب مَنَّى تعذَّي الينين الإلِلفَكِّ والحيرة من لبس الحيرة عُزّا بن النّر مر مكلّه الجزء خ مفضلة القبر سَى الخَالَة كَاخِرَفِيهِ مِنْ اعْفَلُلَهُ كَا تُرَجِّيهِ مِنْ اللَّهِ كُثُرُتُ سَناويه مَنِ افْتَحْتَم بَلِحُ النُّمْرُوبِ لِتِي الْمُحْدُودُ مَنْ رَضِيَ الْمَعْدُوبِ إحْمَنْنَى بالمِسْوُلِيَ فِينَ شَفَاعُهُ أَرَيْقُ سَفَاهُ السَّكِينُ كُلُو عُدَا الله المنظمة س كَنُوتُ وَالْمِنْ كُلُوتُ عَبِيتِهُ مَنْ الله تُلَّفْ هَيْئِينُهُ مَن أَفْتَا مِرَّكَ صَيْعَ إِمْرَكَ مَنْ أَطَاعُ أَمْرُكَ أَجَلُ أَكِلُ أَجَلُ ةُلدَّكَ مِنْ أَوَا دُ السَّلُومَةُ فَعَلَيْهِ بِالقَصْدِ مِنْ الدَّمِدَةُ كَلِبُ الْجِدُّ مُن رُجُدُ مُورِدًا عَذْيًا مِرَقِكِهِ مِنْهُ فَوَرِهُمْ مِنْ مُوكَدُ اللهُ فَلُمَّا وَيُطَلُّهُ فَلَهُ يَحِدُهُ سَجْعَةً دُيْدُمُ الْعَوْلُ لَوْ بُعَى فُ جِدُّهُ مُن عَالَمَتِ مَن فَرْفَهُ فَهُرَ مَنْ تَجَبَّرَ عَلَا مَن دُومِ كَشِيرَ عَنِ اسْتَغَشَّرُ النَّهِيْءَ استَسْرَ النَّبِينِ مَنْ تُوْمِ النُّحْ عُوْمَ النَّهِيَّ س سَعْ بِنَّا مَنْ كُلُّ الْنَصْعَ مِعِمًّا اللَّهِ الدُّكُور مِعْوْدِ مِنْ أَخْفُرُوْمَةُ ٱلصَّبْ مَلَا مَّدُّ مِنْ عَانَ عَلِيْهِ كِذِلْ لِأَمْوَ الْحِيد

ينَ العَاطِبِ كَيْ طلبَ السَّلَامَةَ لنراطِ سَقَامَةً سِكَانَ صُدُوفًا كر يُغدُم الكوامة من استَصْلِح الماضكاد بلغ للرادَ من علَى للمعَادِ ظِينَ الشَّلَادَ مِن تَاخَّرَ تَدِينُ، نَعَلَّمُ مِن تَعَجَّ مُسْتَفِعْ مُسْتَفِعْ مُسْتَفِعْ إِنَّ صلى تدبيرة اس ماء تدبيرة بكال نفرية كن ضففت آل ؛ فَوَيَتْ اعدًا ي أس ذكب العجل ادرك الزُكل س عَجلَ مُومَ عِلِ العجل س أَثَا وَ عَرِ مَنَ الزَّالِ مِن فَعَلَ مَا عَنَّا وَ لِفِي مَا مَا وَ مَنَ الزَّالِ مِن فَعَلَ مَا عَلَى مَا مَا وَالْفِ كزياءس البلاء من كالدُور يراء فسكد كذبيرة سن فتن سنديرة خليت تدبيق من كُلُل اعتباؤه فَالْ جَالَ الْمُن سَالَ الحَنبان فَجَعَتْ آتًا رُهُ مِن أَعِلُ اجْتِهَا دَهُ كِلْغُ مُمَادُهُ مَنْ فَقِقَ لِمَادَهُ مَوْ دَلْمَاثُمُ مرخَافِ سوكَات مُنْ فَي موتَكُ مَنْ وُثْقَ باحسَائكَ المُفوظِ مُلطاكِ المُنْسِ مِن تَحْبِيَّ العُصْصُر الدَكِ الفُرْصُ مِن عِلْفَقَ الغُرْضِ امن الغُصَ ص فين بيسم الله المسترفع المعلى المنافق بك حَيًّا فَصَاذِ ثُوْظُنَّهُ لِمِن رَجَّاكَ قَلُهُ تُحْبِّبِ أَمُلَهُ المِرْآمَقَ بِاللَّهُ لَحَالُهُ س ونَقَ بالله توكُّلُ عليه إس فرَّ عَلِيهُ الإِللَّهُ مَكَّ دُهُ أَس اهمُكُما يَا يندي القرار تذكرة من الرسط الله جزاة س الله اعطاة س كالما مي الرِّجَالُ كَمَا عَلَا أَوْمُ مَن كُوْكُونِهُ كُلُ نَهَا وَيُسْرِ كُلُمُ النَّاسَ كُنُونُ اصدِمَا قُوْءُ وَقُلُّ اعْلَاقَهُ مَنْ عَالَدُ الْحُقُّ لِزَمَهُ الرَحِنُ مِن اسْتَدَاحُ

إِنَّ إِذَهُ مِن احْيَثُنَا مِعْلِهِ وَكَانَ مِعْنَا لِمُمَّامُ وَقَا كُلُّ مَذْ وَنَا فَضُو مَعْنَا فِي الْجَنَّةِ. بسِف في دركيتنا من أحيَّنا بقليه وأعًا ننا لمسَّانه ولريِّنا كل معَّنا بلا فهو معنًا فِي الْجِنَّةِ مون درُجَتنا من اعلَي التَّويِّة لَهُ يُومِ النَّبُولُ من اعلَى العَلَمُ العَلَمُ ا إيعكم الماشل مسخالط النَّاس نال مَحَكُمُ مِن اعْتُرُلُ النَّاسَ عِلْ سَيْرَتُهُ والإنشاع كمكرة وجنت محبَّتُه المريخ المنت خليقته والمريخ والمريخ سُنْدُ سَالَالْنَاسِ فَلَ مَنْ صَالَ نَسَهُ عَلِكَ إِنْ كُلُ مِن سَارِ خَلَفُ عَذَبَ فِنسَهُ مِن سَلَةَ ادبُرِ عَالَ مُنسَلِهِ مَرْخَانَ الْعَالِمُ عَلَيْهُمْ مَنْ خَالُطُ النَّاسِ فَإِنْ مِنْ مُعَلِّمَةُ اللَّهِ بِاللَّهِ مُنْ مُرَامُ مُنْ مُنْ مُرَّاءُ كَانِ الْجِيرُ بيلِ سى قال فَا حِبْكُ أَ حَبْلُ أُ سَيْرًا فَتَى تَعْشُهُ كُنْرُ مُنْ عُولِمِكُمْ سَنْ كَذَرْتْ عوارهُ كُنْرُتْ معَارِفُهُ مَنْ الْجَبِيَّهُ الآوْءُ غَلِيتِه اللَّهُ مَن جَانِهُ المَوْلِةَ عَلِي لَ ذَيْ قُلُّ إصدقاقَ أَس مَعَد برحسُهُ اللَّهُ مَن أَذَ يُمْسِي أَخْنَ وَ عَدُهُ أَذَهِ لَمَ يُعَلَى مِهُ كُنّا فَهُ جُسُّلُ وَصَبِهِ مَن إِيَالِظُعِ رَبِي عَدِهَ الورع مِن دَافَةُ وَنُعُجُ الدُّنِيَا كَلَتَهُ الْخُنُوعُ مِنْ مَا مِنْ مَا مِدِ سَرَعِلِ خِد سى خنتعَ فليمُ خَسْعَتُ جَوَارِحُهُ من حَبَنا بِعَلِهِ والْغَضَالِسَانِ وَهِي يَدِ مِنْ أَنْ مُنْ رَقِيمُ إِنْ أَلْمُ مُنْ يَكُ خِنْ مِنْهِ عَلَى مُنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ بغبرهُك الله الله مَنْ فعلَ النيرَ فِنفسِه با، مَنْ فعلِ النَّرَ فيعِيلُ ا ننسء اعتذي من خالت تعلى اطاع العِيار مَن عَصَيَاعَضِم اطاعَ

تَوْيَجُونَ الْذِي الْإِمَالُ مَنْ مَنْ تُدُولُومًا فِي كُذَّ يُدُلُوكُمَا فِي كُذَّ يُدُلُوكُمَا لُ مَنْ تَوْي بَعْيَنُهُ لَوِيرَسُبُ مِنْ فِلِمَ انصَافَهُ لَوْ يُعَجِّبُ أَمَنَ كُنُو مِنَ وَمُولِمُ ابْسِ الْفَلُطُ مَن كُنَّ مِقَالَهُ لِم يعدم السَّفَطَ مَنْ لِزُمْ الاستقائمَ لَهُ يَعْدِم اللَّائمَةُ س لِرَمُ الضِّتَ امِنَ الملامةُ من اسْفَق عِلْ نَسْبِهِ مُنْ يَنْظُمْ غِيرٌ ، من اعتبر بتصاريفِ الرَّمَانِ حَذَرَ غَيْرَهُ مِن عَفْ عَلَاثُا لِمِنْ عِيلَ لَمَا إِسْ مَنْ أنيس بانقواستوحش مالتاب من عَدُسُرُ العَنَاعَةُ لَهُ يَعْتِهِ المالُ في عَلِرُ أَمُّ مِنْ خَلْتُ مِثُولِمُ عَلَيْتُ مِنْ المَثَالُ مَنْ خَلَا بِالعَلِيمُ وَمِثْمُ خَلْدُ الْأَ مَرْ تَسَلَّرْ بِاللُّنْبِ لَرُ نَفْتُهُ سَلْوَ لِي نَفَكُهُ الكِّهُ لِمَ يُعْدِمِ اللَّمَةُ الْمَن كَانَ سَوَيْلًا لَهِ بِعِلْمِ لِمَا عَانَ سَكَانَ حَرِيكًا لِيعِلَمِ لِمَانَ مَعَ يَطْحُ مَعْهُودًا حَسَا بِرَفَطُحُ اللَّهُ مُوجُونُ إِمْكَا بَرَ مِنْكَا نَ مُتَوَاضِعًا لِيعِلُمِ النَّرَ مريكان مُتَكَبِّرًا لِمُنفِعِلِ التَّلُف مَن اسَاء الِي فَنسِه ولم يُتَوَقَّعُ مُنْ جَيْلُ س اللَّهُ وَإِنَّا عَلَهُ لِمُ يَتَّصِلُ مِمَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَإِنَّا مُ حَقَّهُ \* اللَّهُ اللَّ سَ كُنْ مُنِهَا قُهُ الْمُ يُعْرِفُ وِقَاقُهُ مَن كُنْ تَحْفَر لَو يُعْرَفُ رِضًا ءُ مَنْ كَثَرُّتُ الْمُواوْعُلُم يُعْرُفُ شِفًا فَيْ شَوْكَ مِنْ عَلَيْهِ عَلِيهُ تُعَرُّ كَالْحِظِيدُ مَنْ عَلِيْتُ عَلَيْهِ شِهِي يُه لِمِ تَسْلِرَعَتْ مِنَ أَيْفَا أَبِرَعُكُ الْمِيْسُ عِبْدُ س فِعَهُ دَنَا أَوْ الْمُرْامِ عِنْمَ شَوْحَتِهِ مِنْ الْمُعْلِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مُنْ يُعْلِمُ اللَّهُ اللّ

ن مشعلی النصید ایان میمند زده دانسجیف کمرکزیمی میخف

يُّ آخرته بدنياه بختائن ابَّا

مَنْ حِبْرِ فِي تَنْهُ فِي فِي الروة صَ آرَ عِي فَسَهِ كَا نَهُ فِي المروة مَن كُمُلُ عفلة استفاق النفوات من صَدَق ورغز اجتنب الحرّ مَاتُ مَل مَصْلحَ عدُوه عَدُوَّهُ وَادْ فِي عَدُوه مَنِ استفسالُ صَادِيقَهُ نَفْعَيْ مِنْ عَدُوه مَنْ عَ فَدَ الشَّاسَ لَمُ يَغْتِهُ مَعْلِعُهُمْ مَنْ حَجِلَ النَّاسَ إِسَّاء رَالِيهِمْ مِن اسْتَغَلَ بَلِمُ النَّاسِ فَلْعَهُ أَنَّهُ سُنِكَا مُنْ مُنْ لِكُمَّ مِن اسْتَعَلَى بِكَرَافَهُ طَبِ الْفَاذَكُونُ مِن إِنَّاعَ آيِ فَتَلِ مَنَامُ حَمِرُهُا مَنْ اسْتَالِيَ عِيرَبُعُهِ صَبَّعُ مِرَّةُ مراسَقَعَان بعير سُتَمْتِ ضَيَّعُ امرَةُ مُنْ صُيَّعَ عَاقِلُه دَلَّ عِلْ صَعْفِ عَقْلِ من اصطَعَ خَامِلُه بُواهَزَعِن وفُولِحِهُ لِمِن صِيبَ بِإِشْرَادَ لَمُرْيَسُكُرُ مِن الْحَيْفَالْقُولُ ل أبزيز س تشرّ العِنْ العَلْ بالم بوحثُنَّهُ كَسَادُهُ من عِلَ العِلْ العِلْ العِلْ العِلْ مَا الله فَ يَغْيَنَهُ مِن لِلْمَرْيَةِ وَمُزَادَةُ مَنْ الْجَهَدَ مُنسَهُ فِي صَلَاحِهَا سَعِدَ مَنْ أَهُلَ نِعَتُ مِنْ لَذَا إِمَا أَبِي رَبِعُدَ مَنْ عِلْ المَوْرُوبِ مَنْ أَخْفُورَ المَنْ سِينِ مَنْ نَعَيَاعِلِ لَمَنكِل وَغُرُ الْوَفِّ الْفَاسِعِينَ مَنْ فَالرَّعِبُا دَاشُهِ كان أنَهُ خصَّه دُرن عِبَادِه س كِي أَنهُ جِعَادُ حَصُه بِحُضُ حِبَّتُه ويُعَذِّ بْهُ يَىٰ ذُنْياء وَمَعَادِهِ مِن اسْتَعَلَّ كِلِسِ الدُّنِيااسَكُوْ بِمَا يَوْمِنْهُ مَن اسْكُوْمِن الذُّيْدَ إِلَى عِلْهُ مِنْ تُوكُولَ عِلِيانَهُ جَيْءَ عُمَالِدٌ مَنْ احْلَصَ مَنَه استَظْفَر لِمُفَامِنُهِ ومَعَادِعٍ مَنْ اللَّيْنَ بَالْآخِرَةِ لَمُوجِرَضُ

بالمرض زخي ببته لم يسخط احد أس رجي بكالد لم يعتوره الجسَّلُ س لم يَعْلَمُ عِلَمُ سَ لم يَعلَم لم يُعلَمِن لم يَك لشاف بُنْم مِعلَمْ إِم لمرترخ سالم يرتبغ يحفل صالم يتفضّل لمرشبن سن سَلَوْ في السَلَوْبِ كان لَرُ يُسَلَّبُ ثَنْ صَبَرِ يَكِ النَّكُبِةِ كَانَ لِمُنْكِبُ مِن لِمُجْدِ الْمُثَّ الْعَلَمُ البَاطِنُ وللمعده العوام المنكأة الجعل والريشن نفسته الخاخفا لموارتكوالفة الذِّعة عُوْفَتِ رُولِهَا مَن لمريني الصَّراهكُ الْحِيَّ مَن لمريصيله الورعُ انستك الظَيعُ شوالم يتعرض للغّوايْب تَعرَضَت لَم الفّوايْبُ من العَب العَوَاقِيْتَ أَمِنَ العَاطِبُ مِن لِمِيعُطَ قَاعَلُا مَعْ قَالِمًا مَن لِمُنْفَوَمَهُ لَلَا مُنْ تَوْسَهُ الإلا المُر من لم يصليه حسن للدارة اصلية سُوة الكافاة سَيْ لم يَدُغُ وَالْوَحُوذُ بِنُكُ وَالْوَسُلُمُوزُ أَنْنُ لِرِسِخَ وَالِوَحُوذُ سَخَ وَ فَوَ مَلُومٌ ا س المخرش الاستعطاف فوبل الاستيناف سُ المخبرُ الانتصادُ الملكرُ الإسراف مُن المُخِامِلُ نفسَه كُرُيُولِ الفوارُ مَن المِيْكَ مَثُرُ المَوْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْر سَن عَرَعن كاص لَيْم فوعن غاب اعز الوس عَالِم اعور المراكان كا عن عِيْكَ فَاوُودودكَ مِن مَا رَّ عَسِكَ ثَوْعِدُوْكَ مِن لِمُ خَلِّدُ مِن لَمْ عَجْد بَيْخُ لَرِيسُوْ مُنْ لُمُ يَغِيدُ لِمُغَلِّدُ مُرْكِنَفْ سِرُهُ لُورِيَعْفَ لَمُو الْمِيارُ سيُرَيْرُ لمرباه مَنْ اللَّهُ الْمُوا عُثُرٌ مِنْ مِلْ الْعَلَّةِ الْعِرْ مِن الْحِب مِن مُ مَلِيَّةُ العِينِ مِن مَخْطَ عَلِي نَفْسِهِ الرَّغِي رَبِّهُ مَن رَفِي رَبِّ الْبَالْمِلْ الْعَلَةُ

لارمني بمنافذ المتخطابة

س أيُكل عِلْهُ مُنافِي مَاتَ دولَ المِلهُ مَنْ كَالْمُ الْفَالِيُ مُبِرِّتُ عُبُو بُ عِزْرَتِ مَن مَنَتَعَ عِبُوبَ النَّاسِ كُنِيْفَ عَبُوبُ مِن احتَبِر بعِقلِه اسْبَالَ مَلْ الْفَلَا نَعْنِون سِرًّا السُّودِيَّةُ مَنْ كُنَّمْ عَلَّا فَكَأَنَّهُ كَاهِلْ مِن عُودارَ إِذَا فَامْتِرَ فَيْفُو كَافِلْ وَيْرِ مَنْ كَثُرُ طِنْهُ عَظْرَ مُصَرَفًهُ مِن فَلَّ حِالَىٰ فَلُولِ عَدْ مِن فَلَّ وَلِعْدَ مَا تَحْبُ وس مَاتَ فَلِيرُ مُعَلَ النَّارَ مِن فَوِيَ عَلَهُ النَّوْلِ عَبَادَ مِن لَوْرُ الفَّعَ عَدَم الويع من استكام ركاضة منسه انتفع من أنْعَظَ بالعِبُمادَ ثَنَعَ سَى اسْتَظْ الْعَاقِيدُ وَصِبْرُ مَنْ سُكِّرُ الرَّاءُ اللَّهُ وَاسْتُظْهُرُ مَنْ حَسُنَتُ مأفيد كتاعِدُ طابَتْ مراغِيْرِي كَوْعَلْ بَرَكُونِ فَاعَادِ يْرِسِ آسَاهِ النيتَ أَسْطِلاسَة سَيْ وَإِنَّ بِالْمَنِيَّةِ قطعَتْهُ اللَّهِيَّةُ مِن سَارَ معَصَدُهُ الرَّوَ مُوْرِدُهُ سركاة عفده مُشرَّفنالُهُ مِن مَا وَمُنْ مَهُ رَجِعَ عَلَيْهِ مَنْ فَاللَّهِ مَنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ عِلهُ عَظَتُ جُرِينَاتُهُ كُوافْتُهُ صَرِيَّا إِنَّ صَحِيَّتُهُ سُرُتُ مَرِيْلَةً مُونِينَهُ ۗ سِ ظَالَتْ عَعْلَتُمْ مَعِكُمْ مُلْكُمَّةُ مَنْ ظَالَتْ فَكُنَّ ثُهُ حَسْنَت بِعِيثُو سَىٰ نَوْفَتُ مِنْ لَا عَظْمَتُ وَتِمِنْهُ مَنْ خَرِّرِ عِلَا الإسَاءَ وَحِرْبِهِ مَنْ يَحِلَ يَكُ القُولِمُ مُرِكَ بِرِمَى جَارَعُ الصِدقِ صَاقَ مَذْهُ بْدُ صَلِّحَتُهُ مَنْ الْعَلَى بِاللَّهِ عَنَّ مَطْلِيهُ مِنْ زَعِدُ هَا أَنْ عَلَيْهِ الْحِيُّ مِن الْمُتَصَدُ خَفَتْ ا على للون من المسكدد يَنَرُ فسَل مَعَادُهُ مَنْ أَسَاؤُ إِلَى مَنْ تَسَلُّ خَرَّ خُتَادْا مَنْ خَذَلُ جُنْدُ الصّراضلادَ مَنْ خَافَ زَيْرَ كَفَ

يُ الذُّيا مَنْ صَدَّقَ الجازاةِ لَوْ بُوْرُوْعِرَ الْحُسْنِي مَن رائي الموت بعَرِيِّ مِنْ رَآهُ رِّرِ يَاسَ لَأَي الموتَ بِعَينِ امْلِهِ لَهُ بَعِنَدًا مُن الْمُعَلِّدُ فِي مِبِكَ حنطك يينيك سن داهنك في جيك عَابَك فِي عَلِيكَ مَن لِرْيَالِك مَوْعَدُكُ مُرِاهِمُ كَنْ وَيُصَامِعُكُ مَنْ رَبُقِ إِلَيْهِ حَانَ بِقِينَهُ مَنِ الْفَرِكُولُ اللَّهِ حَانَ دِينَهُ مُنْ كُنُوهُهُ مُسَقِّمٌ مِنْ أَرْسَى كُنُو عُنَّهُ ۖ تَانَدُونُ مُرْسَطِالُ عِنَّ كُنْوَتْ مُصَابِمُهُ مُنْ كُنُّ مُنْ أُمُّوهُ إِلَمْ الْمُنْهُ مُصَاحِبُهُ مُن فَلَهُمْ عَكُهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ مُن المِن المُعْدَى إلا وَب فَلْتَ سَاوِيْه الله المُعْلِدُ نَعْتُهُ مَنْ صِرْمُ لِمُ مِنْ لُلْ فِي كِيْرُهُ اسْ سُلُونِ وَعِزْمِ الْجَابُ فِي كِيرِهُ ا سركتمريخنا اصائبه المنها تإج وشكا الأنه كان أنه أنعافيه سكا حياكة كاخيرتن كأراب تبذيعين المرستطه ولننسية سكلفالعم فقلاحسن اليغنسي مساستغنر بالدب فندلان ننسه سطخ بالجكيز ففرنش فننسف فن سجل كانزامن من تذمر من وكابعه به المزيد عَنْ كُرُ مِد مِن مَرْتَ عِنْهُ كَانَ حَكِمًا مِنْ فَيْ زَيْهِ كَانَ وَمِا مَنْ كَلَتُ شَهِينَ \* كَانَ نَعِبًا سِحِفِظُ عِهِدَهُ كَانَ وَفِيًّا مَنْ عَلِلْ بِطَاعَةِ وْمَ تُمْ مِنْ اللَّهِ مُولِدُهِ وَلَهُ مِنْ الْمُولِدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّا لِلللَّهُ مُنْ اللَّهُ م حُولُ اجْلِهِ مِن ادِّي زَكَاهَ مَالِدُ وُ فِي شَحَّ نفسه س تَوزّع عن السّهواتِ صَلَىٰ نعَدُهُ مِن اسْتَلَانَ عَلِيَهُ أَذِنَكُهُ مَن ثَرَعَ كَابْسِلْعُونِي كُنْ

منابستهر

من وكل فيند كان بليا

بالسَّتَذَادِ مَنْ العِثَنَ المَعَادِ استَكُمَّ مَنَ الزَّادِ مَنِ العَنَذَيْ بِعُدَى التَّمَادِي الم المنادُّ مَنْ سَرٌ وُ الفسَّادُ سَلَّ وَالمُعَادُ مِن عِلَ بِالْمِرَالَةِ الْحِرَالِ الْحِرَالِ سَنْ أَبِينَ الْكُنَّ الْمِنْ النَّرَّ مَنْ جُلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ مَلِكَ مِن اللَّهِ مَلَكَ مَن اللَّهِ مَلَكَ اللَّهُ مَنْ رُجِيَ بِالدُّنِيا فَانْتُهُ مِن استَغَمِّراللَّهُ أَمَّا بَالمَعْمَ مَنَ أَطَاعَ اللَّه لم يشق المَّا من ابقرعيت متسره لم يعيب أحَدًا مَن أَفِيتَ بينوله المُمِيَّب مَوْنَ فَيْ مَنْ فَيْنَمُ لِسَالُهُ ۗ وَإِنْ عَفَلُهُ " مِنْ الْحِيْدَةِ عَفَلُهُ ۖ فَعَلَمُ مُنْ فَأَ مَى كُمْزُعِهِ الْمُقَلِّصُولِيمُ مَن طَالَ عَرُهُ وَفُع بِأَعْنَ مَرُواحِبًا يُرْسَ كَثَرُ وقَالُوهُ كَنْرَنْجُلَا لَمُدُ مِنْ كُنْزُ طَلَهُ كُنْ تَنامَدُ مِن رَبِيلِ فِي كَلِيدِ الزُّلْفِ عِيْ سَرِ الْعَرِّيَ الْفِلِ الْمُتَعَقِّى بَلِيْتِلِ مِي مُفَلِّى كُوْرُ الْمَبْلِ أَنْ مِنْ الْمُورِدِ مَكُنْتُ مَ اعضائه سن كسنت عنو لل كول خوائد سياسكال يا المنافع المريفين انسان سي مَنْع الماضات سُلَيدانه المسكان سيأولع بالغيد شُنع سَ ٱلتَّرَ المَعَالُ سُمَّمُ مَنْ فَنْ بَينَ الدُّنيَةِ ٱلْفُعَرِ مِن الْخَفَالُولِ حُرْمُ مَنْ خَافَ الوعِيدُ قَرْبَ عِلِمُعْدِهِ البَعِيْدُ مِنْ سَعَلَ الرِّ فَوْ النَّد النَّد بُ مَن جُن معير فقع فقدار تَكُم في الما من نُفرَّب يك المَه على الطاعر احمَنْ لم الجيّا سي لزير العَمَتُ أَمِنَ المعتَ مَنْ فَعَدَ المِنْ عَرِدُ المُرْتَصِمَةِ الحِرْدُ الفوتُ السِ كُلُّ كلا مُد فَلَتَ الْأَلَمَةُ المُنْ كُونَ جَمْدُ المُؤْت عُرِّ مراعد من كُنْ جينال الجَعُ النَّا مِيثُلُ مَصْلِهِ من كُنْ الضَّا فَمُ

عَنْ ظَلْمِهِ سَنْ زَادَ دِمَعُهُ مَعَقَرَ إِنْشُهُ مَنْ طلَبَ الزِّيادَةُ وَعَعَ فِالْتَعْصَارُ مَنْ كَتَعَرُ الْمُ حَسَانَ عُوْقِبَ بِالْحَرْمَانِ مَنْ مَنْعَ الْمُحَسَّانَ سَلِيطُ مَكَا مَنْ أَدَامُرُ الشُّكُو ﴾ اسْتَكَامُ البرُّ مَنْ وَكَا الشَّرُ فِحْسَةً فَكِنْدَ ابِواسِ الْخِيرُ كَنْ ذَئَّ خُيرًا حَصَدَاحِرًا من اصطنَّعَ حُرًّا استَعَادَكُمُ وَاصْ أَعْلِهِ إِلَّا اَصًا سِبِحُواْبُهُ مِن فَكُلُ فَسَالِلْفَكِلِ كُمَنْ صَوَابُهُ مِن احْتَى المضاحِرَ كُنُواْجِنّا مَن نَعَعَ أَنْ الْعَلَى نَعَمَتُهُ الْجَازَاءَ مَن احْزَ الْفَإِلَحُنْتُ الْكَافَاءُ مَنْ غَبُلِ النَّهِ عِن الرِّي مَنَ الغَضِيمَ مَنْ غَنَّى مُسْتَنِينَ ، سُولِمَ مُدَيِّرُهُ سَى سَلُو تدبيرَة تَعِمَلُ مُن مِيْنُ أَس مِنْ فَالْ عَنْ بَالْوَالِ مِن عَلَمَ مُن الله يَلَةِ أَمَا لَدُ مَنْ صَدَّقُ مِعَالَدُ زِلْدَ جُلَادُ الصيحري مع المفري عثر بالزَّدِي من اغتُرَّ باللَّه بنا اغتَرَّ بالمُنِي من كِبُ المولِيُ الدَّكُ العَي من خَالَفَ مَعْظِمُ السِّفْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن نَعْجَد نصَر صِدَّة مُن كَثَّرُهُ لُو بَعَالِ مِدَّهُ سَعَلَكِ عَدَالَهُ عِمَادًا فَاخِ سرفك يواه عفله افتضح مرامات فهويد اجيم ويرس كرز نهوية فَعُلَتْ موينَهُم مُن ضَعُنَت فَكُمْ وَ يَتْعِ عُرُهُ الواحشَ النَّبُ خُنُ النَّنَّا وَمِن النَّاءَ المُلْفِ مِن اللَّهِ مِن قُلْدُ عَنَا فَنْهُ كُثُّر تُ أَفَاتُهُ مَنْ يَا رَبُّ وَكَامِنُهُ زَالَتْ وَوَلَيْهُ مَا يَغُلُّتُ نعو شُصَانَ مَن رَهُ مَنْ أَطَاعَ اللَّهُ عَلَى أَمِنْ اللَّهِ المَعَادُ كَانِي مِنْ

للنية بيئ أسنيكُمْ مَن أَنْهُ عِنِ الدُّنيةَ مَنْ كَثُرُمُناهُ كَأَرْضَاهُ مَنْ يَبْعَ سْنَاهُ كُنَّ عِنَادُهُ مِن كُنَّ مِعْطَهُ لِمِيْعَتُ مِن تَبْعَ كَنِي مَذَلَّمَ الْطَلَب سيصدى بتيند لمرسب سن أنع عليه فكركن أيلي تعبرس زخي بالتنذر استخف بالغيرس استعان بالتعد فكاللعصية فتواكلنوارش سَّغَط بالمقلُودِ عَلَّ بِرالْحِدُورِ سَجَسَ طَنْدُ ' فادَ بالجُنَّةُ " إِن ذَا تَعْبِعُمْ كظنه البطنز س كُفَّنهُ البطنة حجبته والغطنة س طاع أند سجا عَرِّ فَصُرُّ مِن لِزِيمُ المَّنَا عَبُرُ لِلْ فَعَرْ الْمُ صَفَّلُ الْكُورُ صَفَا لَكُورُ المِنْ الْمَثَرُكُ حشنف زعاد مُرْ مَنْ تُوزَع حُسُنَت وَبَادُ مُرْ مُن داري النَّاسَ أَسَى مكوم س اعترف الذَّا عُرَيْلِ مِن مُوَّم مِن رحِيَّ المندُور فَرِي بَشِيدُ تَن زَعِدَ فِي الدُّ يَا حَصَّى دِ يَنهُ مِن لَفِيمُ العصة أَمِنَ الزُّلُلُ مُو إِمَّدُهُ النوفيق احتى العَلَ مَنْ يُجِرَّ حِعْرَهُ النَّهُ ووضعَهُ مَنْ تُوَ الْفَعْ مَثْلُهُ لَيْهُ وَرَفَعَهُ مَنْ كُنُوا حَالُمُ احبَبُر اخِلِيْمُ من حَسَيْتِ كَفايِمُ احْبَبُر سلطان من عَامَل البِني كُوفِي مرمَنْ سُلَّ سِعَ العُدوانِ نُبِلَ بِهِ مراستصح اتَهُ كَازَ الوَّنِقُ من الحامُ الوَّانِ ضِعَ الحَوْزَ مِجَلَّهُ الانجي اختدالتُكوِينَ مِن زَجِدُ فِي الدُّيَا لَوْ تَدُنَّهُ وْمَنْ رَجْبَ فَيهِمَا الغيتة واشفته موجلافت لمجنه فريت يجتنه س احتا الليفل بعكرنا وليتخلب الوكع مي كان بيسبوا لذُنيا كاشِعُ لم يغيه برُكْتُرُكُا مىي ئَدَّالْفَلَابِ النَّفُوسُ جِعْدِ بَلِهِ مَنْ قَلَ طَعَامُرُ قَلَّىٰ الْأَمْرُ مِن مَنْ تَأْمَالُ لُمْ خُدِينَ أَنْ مُنْ مُنْ كُلُ كُلُ مُعَ مُعْلِكُ عَبْدُهُ فَعَرْتُهُ مُنْ كُنُّ أَنْ مُنْ مُنْ لُونَا مَنْ الْمُرْعِلِهِ لِسَائِرُ فَصَيْ يَحْمَعِهُ مَنْ أَلْمَاعَ عَضِمَهُ تَعِيَّلُ لَلْمُرْمِنَ الْعِي فَارْوَغُينَ مُّنْ الْمَاعِ اللَّهِ سُجَالَهُ مُزُّوقِويَ مَن قَالَ مَهُم بِنْفِقِ مِعَ مَالًا بسنتهي تن احتى أفقاله اعرب عن وفور عفيه مز كدد مقاكم برقَنَ عَن غَزَارَةُ فَصَلِهِ كَنْ كُنْرِتْ عَوَلِوفُمُ ابان عَلَيْوَةُ بُولُهُ مَنْ آمَنَ بَلِمَ إِنْ أَعْرَ هُو الدُّنيَاسُ اللِّن عابِيتِي زُهِدَ فِهَا يَعْنَى مُر نُوكُلُ تنخذ عِلَالْقَدْرُ لِي وَاسْتَعْنِي مِن انعَظَعُ الدَّعْوَالَةِ سَبْقِ وَتَعَمَّا مَرُ الْعَبْ لِفَاءُ القرسيحانه على الدُّنياس مُرْفِع أَوْعَنُو مُن مُنْ مُعْلَم مُن مُن مُن مُن طالَ كَدُهُ سَغَلَبِ عَلِيهِ اللَّهِ وَبِكُلُ حِدُّ مُ مَرْعَلِ عِلْمِ لِلَّوْلُ فَسَلَعَقُهُ سَأَلَبَ علِيه العَنْفُهُ "مُا تَ قَلِيهُ مِن كُمْزُلُوهُ مُنْكُرُ عَازُهُ مِن كُمُزُ مِن خُرُفُهُ إِنَّا أَن سَاعَنَزَ بِالْحُنِّ اعِزُهُ مِن قُبِع برزق الله استَغْنى عِي الخلق مَن وُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا سي وجي بالعقاة كارت عيشترس كشنت سياسيم واحت وياسته سَ مَعْفَتْ تَعَلَّمُ مُعْمِّرًا أَمُنْ شَوْمَتْ نَعْمَهُ كُلَّ مُوسَالًا مِي عَالَمَ عِلْ اللَّهِ مَلَكُ مِن وَيَ عِلْ الدُّيا مَلْكُ مِن المِّدُ إعْدَادُ إعْدَادُ مَعَلَهُ مَنْ فَصَرَامِلُهُ حَنْ عَلَى مَنْ اطْأَلُ امِلُهُ الْسَدَعَلِهُ سَيَدُكُرُ

جباب العَارِّ سِي اسْتَعْل بمال يعسيه فَاتَه مايعبنيه من طلب سي الدُيا مَايْنَ صِيعِ كَثَلُ يَجْمَعُهِ وَكَالَ مَعَذِيرِ مِن عَرفَ عِن الدُّيْنَ اسْمِرُ صَاغِيرُهُ مَنْ نُلِ فَا الدِّينَ مَنْدُنْرِقُ حَرَاللَّهُ بِيَا وَلَمَّا حَسَنَ مِنْ اللَّهِ عَلَا مُعْمُ المسينة فتيدة المؤم من فيل عطات فتداعًا كما على كوم سي المربيات الجِسَم عَظَمَتِه الْمُمَا ثَنِي كَامِحُ نَعْسَهُ فِهَا تُحِبُّ ظَالَ مُقَاَّفُ عَايِمُ لِمُ حَبُّ سُرَنَعُ لَى نَعْسَهُ لِمَا كَرِيجِتُ مَنْعَ مِن أَمْرِي مَا يَجْتُ مِن قَامَ بِشَرَا يُطِ العبودة أفول للعن كن فقرص احكام الحزيراً عِدَالي الورّ مَن أَحْبُ يشكما مُعْنِيَةً وَلَكُ مِنَا مَا مُتَكُونَ كَبُرُ الْمُنْ الْمَيْ عُرُهُ فِي عَرُومًا يُجْدِيه نغد اضَّاعَ مطلبُدُ من النَّبَ مثلُ من غير جنَّه اضَّى آ يورُنهُ مَنْ أَلَيْهُ في الما مُورَ كُلِوْر بِيعْيَته مَن سَمَا المِالزيّاعة صَبْرَ عَلَى مضض التيّا سُبّر مَنْ فَصَرُ خُرِ السِّيائِةِ صَعَىُ عَن الرِّيَاكِ مُعْلِي عَلِياتُلِعَانِ فَلَنْعُنْ الهَوَاكِ مَنْ سَالَ مَلَا يَجُنُّ فُوبَلَ بِالْجِمَانِ مِن وَارَ اصْدَادَ عَلَيْنِ لِحَانَ مَرْ فَكُرَيْدِ العَوَاتِ الْمِنَ الْعَاطِبَ مَنْ الْفُلُ الْفُلُ بِطَاعَةِ الْفَوْلَا مَنْ كَشَفَ شَرَّهُ للتَّاسِ مُلَّبُ نفسَهُ من ركِبُ الإحوالُ إِكْسَبَ الم مَوْلِهُ مَنْ أَخُلُ المفتلُ بذِلُ الشَّال فَثِنَ الثَّوْلِ مَنْ كُمُّ الطِّيَّادَ مِرْضَهُ خُانَ بَدُنَهُ الْمَنْ عَرُدُ نَعْسَهُ المل صَارَدُنِهُ مَنْ سَ أَسْمَا معرِفًا إلَيْ عَيْرِا هِلِّهَ طَلَمُ مِعْ وَفِي مَنْ وَفِيَّ بِعُرُولِ اللَّيْ فَعَدَا مِنْ مُعْزُقُدُ مَنْ أَعْقِلِ

مَا يَحَعُ مِن إِنَّابًا بِالْمِنْ الْمُزْرَكَ مَنْ الْبُأَ صَفَّتُهُ لِلْحَقِ هَا مُنْ مُنْكُرُ نِهُ ذَاتِ النَّهُ ٱلحَدُ مَنْ تَلَكُّرُ بُعُلُهُ الدُّنواستُعَدُ النَّ بَحْتُ عَنْ يَعِيلِ المِنَّا فليُبداء بغُنْهِ مِن طلبُ شيئًا ناكه اوجعضه من ضِي عَن تَعْسِه كَنُّ النَّاخِطُ عَلَيْهُ مَنْ كَذَلُ معوفَةً كَثُرُ الرَّعْبُ الْيُرْمِزِ حَنْ خَلْمَهُ مَعْلَت له للا قد من خَكَر المعروفَ فعُريتَهُ عَن حَدَثَهُ من حَن كلا مَهُ كان النَّحِ أَمَامَهُ مَرِسَاً وَكِلَا مُدَكِّقُ مُلَاثُمُ مِن رَجِبَ فِي السُّلامَةِ الزَّيْرُنِفَ لَهُ الْمُستِقَامُةُ س استطارهٔ الجهلُ فقاعتُولِلعثلُ مِوعَفِي عَلَا لِكُلِّ فِعَلَا عَوَالْفِضُلِ من يَطلَبُ العِنَّ بِعِن حِنْ يُزِلُ مَنْ يطلبَ العَالِمُ مِنْ العِمَّا بِعِنْ مُنْ تَعَلَّرُ فِي لَلْهِ الْفُو وَفِقَ مَنْ تَعَكَّرُ فِذَاتِ اللَّهِ تُتُونُدُقُ مِن السَكَ عَفْظُو المقَالِ غَجِدَتْ بِعَقِلِهِ الرِّجَالُ مَنْ جَالَقَ لِيُعَقِّلَ فليستعِدَ للعَيْلِ وللقَالَ مَنْ ٱلذَّهُ وَكُولُوبَ عَبَاسِ خِلِاللَّهُ بِنَا مَنْ عَبْدِ فِي نَعِيم إلْمَ فَعَ يَسُور الذُّنيا تَنْ اعْبُنْ مِن يَاعِ الْمِقَاءَ بِالفَنا مَنْ احْسَرُ مَنْ نَعَ خَرِيًّا آخِنًا بُلانِا مَنْ مَنْ بَعُهُ فِعُدا مِعُطْ مَكُونَ مِنْ الْحِبْ عِلْهِ الحِيطَاجُ أَنْ سِجِعَلُ كُلُّ هَة رَآجِية خافر بالما مُول مَنْ أَمَكَ عَنِ النَّفُولِ عَلَى كُنْ وَإِنْ العَقُولُ مَنْ السَكُونُ لِسُكَامُوْ البِنُ يُذَكُمُ مِن مُكِ الْبَاطِلُ لَكُ فَلَ مُرْ مَنْ كُلَّ الْمِيَّةُ نَوْ بَرُ مُخْفِئِ كَ الْنَابِرَسِيُّهُ مَنْ فَاكَنَ صَلَّهُ أَكُنْفَاعِيَهُ وَعَذَّبَ فَلِيرُ مَنْ عِنْ بَالْجَكَةِ كَاحِظَةُ الْعِنُونَ بِالْوَارِسُنْ مَثَرَيْ عِي الْعِيْ إِذْ يُحْ

كالشيئت سواستعضى على مدينه انقطعت سودية بن تاريشة يستكوم سى قومد المحبَّد سى اطرح المعند استراح قالمد ولبترس استقيل عِل نفسِه إس استقصاء غيره عليه س لمرياس على الماجني ولم ينزح الماني افقالخذ الزُّحدُ بكل فيه من شَكَّرُ سل فِهُمْ عَلَيهِ فقد كافاهُ مَن قا إِللَّهِ صَا إنعَيْل منه فعُلكِ وَاءُ مَن تَسَرَّعُ إِلَى النَّهِ وَإِن يَسْرَعَتُ الَّذِي الْمَا فَأَحْدُ مَنْ ثَرَفَتُ الموتَ سُلِنَعُ لِللَّهِ إِلَى إِن إِن الْمُتَاقَ لِهُ الْمِثْرَ سُلُا وَلِأَعُوآ مَنْ اشْفَقَ مِنَ الْنَاوَاجِنَبَ الْحَرِّ مَاتِ مَنْ احْبَ الدَّارُ الْبَاقِيدَ لَمَا عَيْ اللَّذَاتِ مَنْ أَنْمَ وَلَلِهُ النَّعُورُ إِفَازَكُمُ مَن مَا وَخُلُعُهُ مُزَّرُهُ اهدُّهُ وَعَظُمْ عَنْدَاللَّهُ قَلَالُهُ كَيْنٌ جَرَيْتَ عِيلَال أَمْلِهُ عَثْرًا أَجِيهِ مَنْ سَعِي للالاقاسنير خلعرعاني كأفرنجاة سكفرت بقراقه عليكفرت خلخ النَّا بِرَالِيهِ فِي نَادُعُلُهُ عِلَى مُؤْلِهِ كَانُ دِيًّا عَلِمْ مَنْ كُرُح صُرَكَةُ خَفَاهُ ، مَنْ كُثُّو مُنَاءُ طَالُ صَافِوا مُن صَوَّدِ المرسِّ بَيْنَ عَيْنَيه هَان المُزالَّقْيا عُنه عَلِيهُ مَنْ كُرُورُ وِينُهُ كَانْتِ الدَّنْ اللهِ مَنْ ظَلْمَ مَنْ مَا مُنْ كَانْ لِعَنْدُهُ أظرس انتغل بغيرالمهم ضيع الغرس أنن ويطلب الدياس فعَبِّ إِسَ كَانَ عَنْدُ نَفِيهِ عَقِيمًا كَانَ عَنْدَانُهُ حَمِّيًّا مِن احْتِحَتْ الير هُنْتَ عَلَيْهِ مَنْ صَبِرَ عِلَا طَاعَةِ اللهِ عَنْضَمْ اللهَ الْجَعَامُ حَبِرًا

فِيْ الْمُدَّرِينَ مُضَرِّع الْمُعُونِ مَنْ الْمِيعَافَدُ سُوادِ وَالْمُعَاصَدِ الصَّدِيقُ مَمَّادِ سَنْ كَمْرُ عَصْبُه لِرَبِعِ فِ رَضَاءُ شَنْ وَأَذَكَ كِلَ مِنْ وَلَيْ عَذَ الْعَضَارُ مَن الله وَخُذُ نَفِسُهُ صَانَ قَدَرَةُ وَجِدُعوا قِبَ امِنْ مُنْ إِلْهَا وَسَلَهُ الْسَكَالُمُ الْمُ مَن أَظْهِرُ فَمْزُ ٱلْأَلْ فَلَ أَنْ صَافَلَ عَمَالُهُ كَثَرُ عِنْ أَلْ صَافِعٌ بِفِيدٍ لِلْهِ عَنْ عَرِ الْغَلْقِ اللهِ العَرَّ يعتِر الْحَقِّ الدُّلَّةِ اللهُ الحَيِّقِ مُن الشَّبَ حَلَمًا احتقبُ انَّهُ آفًا مَّا اللَّهُ لَا لَكُنَّ لِما مَّا لَكُونُ الدَّا الدَّا الْمَاكُمُ اللَّهُ اللَّهَ المُعامِين دَعَنْهُ الِهَا مِن تَفْقَ فِي لما مُورادَدَكَ ٱدمُرُ سَهَا مُوفَعَدُ مِن كُلَبِ الذُّيثَا مَّا مُنْ يُلِينُ مِنْ كُونُ وَلُونُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن فله َّامَنْ ذَمَّهُ مِنْ فِيرَفَطِيعَةٍ مِن المَرَّقُ بِاصلاحٍ مَسْكَ فَهُولِحَقْ مُثْطِعِهُ مركن خنت الصِّيعَة استويتُ فِيَّ العَطِيعَة مَن صَبَر عَيْ مُرَّ الْذَيْ أَبَانَ مَنْ صِدْرِقِ النَّفُوكِ مِن اسْتَفَادَيْ العَالِمِي عَيْرُ مِنْ فَخِ الْمُدَيِّ مَنْ عَنْيَعَظُ الدَّهِ مِ كَالَ مَعْمَنِهُ مَنْ تَعَدَّي الْحَقَ صَاقَ مَلْعَبُهُ مِلْحَبُ الذَكِ الجِينِ لَ فَلِينِذُ أَنْ مَالَدُ مَنْ زَعِبَ فِماعِنْذَانَعُو بَعِ المَالَدُ مِنْ تَكُرُّدَ خُولَدُ النَّا بِرَجِينَ أَنْ وَهُ وَهِ اللَّهِ مُلِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لبننع برالنَّا وَإِفَاعُوهُ وموجِعَهُ لَنَعْسِهِ اضَاعُوهُ مِن تَكُو إِنْصُرَائِعُواْ مَن لَحَيْ مِن الدُّنيا حَانَتْ عِلِيهِ المَصَابِ مِن كَأَلُ فِيثُ مِنْ الدُّنيا حَانَتْ عِلْمِ المَصَابِ سى ابتَصُ باعداً والله استرجبُ الخذلان سيخَتُنَت عِبِكُنَّهُ أَتَكُن -

ذوي النُّعِي وَالْ لِلبِّ فَارِيا الْغُجُ والصَّوابِ مَنْ مَذِلَ مع وَفَدُ كَاكَتْ إلَيْمِ العَلَوبُ مَنْ مَذَ لَ المَوْالَ فَيْلَ المُؤَالِ فَوَلَكُم مُ الْحَبُوبُ مَن انع ُ وَعِرَ النَّاسِ اَبْنَى مِا تَعَرِسُ بِكَانَدُ مِنْ جَعْنَى عِي الْمَارِاعَيْنَ أَنَّهُ سُبِعَالَهُ مَنْ عَلَى الْمِنْ مَال اليمالخانُ من احتَعَلَ الرَفْقُ اسْتَلَاتَ الرَيْقُ مِن يَعْنَالُهُ سُبِعَالَهُ الريشَيْقة بالخان من وَيْق بنيم الله لربتهة في الززق مل تخيابن قول الخزن فق احن من جاهد على قامَر الحَيِّقُ رُفِّوَ كُنْ تُناوَرُ الرِّيْجَالِ شَارَكُمَا يَغُ عَشُوهُمَا حَنْ عَامَلَ النَّنَاسَ بِلِ اللَّهُ وَكَافِرُهُ بِعَامِنِ الْخَذِ الطَّعَ شِعَالًا كِرُّ عُنْهُ الْجِنِية مِنْ رًّا مَنْ نَكْبَ عَنِي الْحَيْنَ ذُمَّ عَاقِبَتُهُ مَنْ طَابِقَ مِثْرَةُ علانيَتُهُ وعافَى نَعِمُّهُ مقالتُه فهَوالَّذي اذَي المَامَ وَتَحْتَفَتْ هَلَالُتُمْ مِن كَجَمَ رَعْبَتِهِ اللَّهِ وحبّت معى فأم عليك من مُذَكِ عاليسَ ذِيكَ فَهُوخلِيقُ ال يَرْتَكُ عالميترفيك كنانسكا بأة بالانكام حصّن مفرقه من الإمغوام والمر يَنْكُرُ لِلْ نَعَامُ فَلْيَعُدُ مَنْ لِلْ نَعَامِرِ مَنْ لِمُرْتِعَ يَرْجُ صَارِيفِ الْأَيَّا مِر لمر بتريون الملاهر من اكتر من ذكل الموت رجي من الله فينا من فوعث المكانات نعشة اعَانَتُهُ عِنَا الثَّمَاعَةِ والعَنابَ مَن كُلُمَتُ نعَنهُ استَهَانَ يا لَبَذْ لِهِ قَالِ سَمَانِ مَنْ ابِغُنَ بِكَهْ فِي لِلْعِي الدُّنيَّا مَنْ أَيْعَنَ بالمجاذاة لمرفوثرا فيز الخشفي الساكس أشاس التحاشسة علي فشره

رَمَا المُمَاتِ صَبُوْ عَلِيهُ مَنْ كُمَّ مَكُونَ وَآيُر عِنَ طَيِيَّهُ عَن شِفَايْرُ مَنْ نُخِعُ بُدُكُنايَ وَضِعَ بَدِجِنَايِمَ سَخَانَ سلطانَهُ بَطَل امَانُهُ مَنَ كُفُراحًا مُ كَزُّ خَدُمُد واعْوَانُدُ مِن استَعَانَ فِل مَانِرٌ وَفَعَ فِي الْحَيْانَةُ مِن وَفَفَ عِندُ مَدْ بِهِ الرَّمَةُ النَّا الرُّ مَنْ نَعَدُّى حَدَّى الْمَانِ النَّا مُرْمَىٰ أَنِفَ بن عَلِه اصْفَرُ وُلْكَ الإعْرِاخِيرِ مِن اللهُ مَنْ عَاطَكُ يَعْجُ السَّفَرِ عَلَيْتَ نعِفْلِيكُ وللمامن من مُن صَلَح مع الله سُخِالَة الله ينسون مَعَ أَحَلِيا مَنْ صَدَدَمَعُ اللَّهِ لِمُرْفِينِ مِعَ احِيرُ مِن اسْتَكَفَ مِن الْوَيْرِ فَعَلَ خَاكَثَ الرُّخَذَ مَنْ حَهِلَ نَعَسُهُ كَانَ بِغِيرِ نَصْبِهِ أَيْفَلَ مِن يَخِل عَيْ نَعْدِ كان عَيْنُونَ أَخُلُ مَنْ زَعِدَ فِي الدُّنيا استَهَانَ بِالمُصَارِيَّ مِنْ مُنْ أَثُ ننستة تزَّمهَا عن ذا الطالب مَن عن مَن كَذَرُ نَفسِه أَرْ يُهِنْهَا بالفازنيات من خاف العقاب الصرف في المستقل المعادنة فهاكل بنعفة وقُعَ فيالفُولُ في مَن لَذَل بِنْ الشَّفْرُ دَكَ المَن فَنَ -بِرَّةَ بِعُدُ صِينَهُ وَذَكُنُ مُنِي الْمُتَعَلِى المِنْفُولِ فَا تُرْسِ مُعِبِعُهُ المَالُولَ مَنْ شَاوَرَدُ وَيِ العِقُولِ استَضَاءُ إنوا والعُفُولُ مَنْ كُنْمَ عَلَيْهُ عِرْصُنَّهُ هَانَ عَلَيْهِ المَالُ مَنْ كُنْ مَعَلِيْهِ المَالُ هَا مَنْ عَلِيْهِ الْمِهِ الْعِبَا لَكَانَ اللهُ خَضِمَهُ مَنْ عَلَىٰ إلِللهِ لَشَمَّىٰ الله على الرَّحة مَنْ لَذَ لَ مَا لَهُ \* استركة الزقاب من أشرع الجؤاب لم يوك العراب من خارَد

د دی

عَلِيهُ مَنْ أَمَّلُ مِكُومِكُنْ طَالُ تَرَفُّهُ مَنْ أَخْرُ مَرْعِينَ يَعِينِمُ النَّاجِوَأَخِينَ بمكينكة الكانيح من غَلَبٌ عَوَا وَعِلَا عَفْرِله كَلْمَونَ عِلْمِ الفَفَاحِ " فَيَ أَاكُنَّ بالتُعجِ فتذاجز لَ لَكَ الرَّجُ من فائرُ العَفلِ أَرْ يَفْلُهُ الزُّلُّ مُنْ يُعَدِّرُ بِالْعِعْلُ عَامُ بِهِ الْجِعِلُ مَنْ عَلِم عَوَ العِلْمِ صَدَرَ مَنْ عَلِيحِ الْحَكِمُ مِن ارْتُوكِ مِنْ شُرَب العا يَجُلِبَ جلبًا سَلِهُ مِنْ وَقُوعًا لِمَّا فَعَلَمُ قَرْدَتُهُ مَنْ الطاعُ المَاسَهُ تَعَدُ اطاعَ وَبُّر أَمَن سَنِت لَهُ الْحَكَمَ عُرِفَ العِبرِ النَّصَرِ اللَّهِ مُرَّضُ س استظام الله الحِرُقَينُ من تَحَ يقينهُ زَهِدُي الله من جَرُعْلِمُ ل المذي ابان عن صدق التُنَيِّرُ سُ السَّنِي النَّلَيْ السَّنَا عَلَى عَرِ النَّعْنِ عَجَ السَّنَا عَلَى النَّعْنِ الْجَ سَنَ كَن بسورُ الظن إخيه كان ذاعن يحج وقديتُ تَرَج س تَجعَبهُ الميآة في فراد الحناكية وفيها من حسن مصاحبة الماخوال ستلام مهُم الوصلةُ "مل حتى الْكِلْنَاسِ استِلْمَ مَنْ الْحِيْرَ مَنْ عَامْلُ النَّا وَالْحِيلِ كافئ بدئن كَتَيْزِ فِي إِنَا يَبِرَكُوْعِنا عَزِلْدُنْ مِن احْتَالُ فِي عَبِهِ المائ عن كا فند أسن عاتب معند وكاكن ف اشاء في المن يجري مينا ن اساء نوكيانية جريارس قصّامًا اسليت بن المحسّان فهوكامل الحرُيرْ سرجَكَ بِالعَدُ الْحِصَنَ اللَّهُ مَنْ عِبْلَ الْحِرِعِبَلُ اللهُ خَلَلُهُ مَرْ احْنَ إِلَىٰ رعِيْتُ وَفَرَالَهُ عَلِيهِ خَبُاحٌ رحنِهِ وادخَلَهُ فِي مَعْتِمَ س آگستن خفن حالية فتقرع خرجيلية اسكان داجنا فه ووفا ير

مَنْ سَلَّ سَيفَ البِعْيِي غُلَفَ واسِم مَنْ عَدَلَيْ الطاير استَفعَى عَن اعَوَانِهِ مَنُ اسْفَقَ عِلى سلطًا نِه فَصَعِي عُدوانِهِ مَنْ تَعَلَيْ حِيدُلَتِهِ لَغَا مَثْنُ النَّدُ بِهُ مَن نام عي عَدْقِ النِّفَتْهُ الكَمَّا يُدُ مِنْ مُ عَنْفُقَ كَلِيْرِ انْذَبُهُ بِوَظَّاءِ مَدْقِه مُنْ كَافَا الاحسَانَ بالإسَاء وَفَعْد بَرِئَيُّ من الرقة, كن استبُدُ برائِرخَتَتْ وَظَالَةً علي اعْلَامٌ من استَخَتَ مؤاليد استَنْفُل وَعَالَمُ مُعَادِيْم مَنْ فَلَتْ فَصَالِكُ صَعَفَتْ وَسَائِلُ سِّ اغْتَرَّ عَالِهِ فَضَرعوا حبَيالِهِ موا سَخَلَى مُعَادَاهُ الرَّجَالِ استَمَرَّ مُعَا نَاهُ الفِّمَّالَ مَنْ غَنَيْنِ النَّيَا ربِعِيِّ العواجِبِ مَن كَلْفَ الْعَمَالِيَّ سَلِيرِينَ النَّوَايْبِ مِن اذَرَعَ خِنْهُ العَبْرِهَ انْتُوا يُبْدِ مَنْ افْتِلَ عِلَى النَّبِيمِ ا وَهَى مِن النَّبِيمِ مَنِ اسْتَعَقُّ النَّصِيمِ فَسِّمْ يُهُ الغبخ من افترَّ بُسُكَلَةُ الزَّسِّ اعْتُصَّ مُصَادُمة الْحَقِ سَاعِتُ مِنْ بالغِيرَ لَوْنِبْق بِسُالمَدَ الزَّمَن مَن حَجُول مِنعُ مَدمِه عَثْمُ بَدُواعِي نَدَمِدُ مَنْ ظَلْم مَتْهِم عُونُود مَرَعلِهِ ظلله مِن أَطْلَحَ مَا وَعنيه وَقَعَ لِكَ الْمَاكُ يَعِنِيْهِ مَنْ لِمُنْفِنِهِ الْعِلْرُ فَلَيْسَ لِلْأَلْ يُغْفِينِهِ مِنْ إِحْسَ إِلْوَفًا التَّعَقَّ المصطَّنَاءَ من فَوِيَ دنينه النِّنَ الجَزَّةِ ورضَي برافع الفَّنَاء سُنِ احْتَىٰ لِكَمُنَا يُدُّا سَعَنَّى الْحَالِيْرُ سِي تَكُوعِلِي غَيْرِهِ وَمَ عِلْ عَيْرِ المادة تنطلب ماكون خنع مطلبه من أناركاس النمكان فيله

أعجت

عِيَهَ كَنْ سَحُواجُ النَّايِر اليهِ فان قَامَ فِيهَا بِما اوجَبَ أَنَّهُ خَفَانَ عَكَنِهِ عليهِ فعد عُنْ ضَمَّا للبِّعَ أَوْ مِن الْعَمَانُ مُؤْمِلًا فَعَالَ الْمُفْرَاتُ كَلَّهُ تُخِيِّبُ ظُنَّهُ مَنَ ابِصَولَكُتُهُ صَعْمِتُ عِنْدُهُ ذَلَهُ يَوْدُ مِنْ لَمُ يَوْدُ الميتوس النوة فتوس البهافرس غلب عليه غضبه وغيوير فوي حرابهاع المُنظِينَ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ منا العالى أن المصادِيق كه ما دُخْرِكُ العن المادِيق أنه تما يخام أن المراجع العالم العالم العالم العالم العالم العالم مُزِّى إِنَّ مُا مُذَّرَاتَهُ لَدُ لَنُ يُولُدُ السَّوَاحَ عَلَيْهُ مَن احْرَعِني وَ نُبَّهِ لَنُهُ المِمْ وَاللَّهِ عَلَامِهُ لَى النَّعَلَ لِعِيْرِضُ وَلَهُمْ فَوَتُهُ ذَلَكَ مَنْعَتُهُ سَ الرَّبُن الموت فَلَتْ فِي الدُّنْهِ الدُّنْهِ وَمُعَمَّمَ مُعَمَّمَ الْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ سَنَوْنِهِ مِنْ كَانُ عَلَانُهُ يَوْ تَدْ بِينَ مِن النَّرْضِ كُلِّ اللَّهِ فَالَّا معصِينَهُ من ممكن شهو يُركك من من وحشيت عاقبته من كل من عكيه نعسه هَانَتُ عليهِ تَهُوَيْرُ مَنْ كَافَقُ المِحْوَانُ فَلْصَدِيثُمُ مَنْ سَآءً حَلَيْهُ قَلَاءُ مُصَاحِبُهِ ورقبعُهُ مِن زُلْ صِحِجَةِ الطَّرِينَ ويَعَ فِي حِينَ المعنبي من دُعَاكَ الي الدُّارِ الدَّانِيةِ وَاعَاكَدَ عَلِي العَلْهَا فَهُ الصَّدِيدُ النغيئ مَن مَعَ لِللَّ سِجُلَاهُ وَدُكُنَّهُ مِنْ الْحَكُ ؛ مُنْضَيَحُ مَنْ الْحَكِدُ اللَّهُ مِنْ الْحَكِدُ ا حَفَّة فَعَدُ عَلَّهُ وَ مِن احتاجَ البِكَ كَانَتُ ظَاعِدُ إِنَّهُ بِفُدْرِ كَاجِمُ البِّكَ س اخالَانَهُ مِن مَنْ حَيْلُ بَن بِن بِي مِنْكَ بَن يُومِنَكُ مِنْ إِنْ مِنْكُ مِنْكُ مِنْكُ وَالْمُ

إِبِعِدُ الْحَسْنَ الْمُخَارِ مَنْ عُومَ كُنْ يُكَا إِنْ يَظَامِرُونٍ فَعَدُكَا فَي صَيْفِتِ عِلْ سَي كَايِقَدُ دُعِلِ حَنْ مَطَالُ مِنْ مُ وَعَذَّبَ مَعْسَهُ مَنْ احْمَرُ النَّزُ لَعَيْرُ فَقَد بداءً به نعشه "مَن كُرْ مَتْ عَلِيْهِ نِعْسُهُ لِمَرْفِينِهَا بِللعِيرَةُ مِّرْ رُحَلُّ سَدَّ نفسَهُ بِكَافِي إِللَّهُ عَلَيْ بَنَّهُ العَطِيدَ السَّالَمِ النَّاسَ يَحْ السَّلَامَةُ سَنَ عَادَي النَّاسَ اسْتَغُرُ الْنَلَامَةَ مَنْ يَجَلِّي عَلِي عَلِي تَعَادِ بِعَ مِراتِ عَلِيْمُ ا سَى اصْتَعْ بَالْلَقَافِ اذَا كُالِي العَفَافَ مِن لِبِسُ الْكَبْرُ وَالتَّرُ فَخُلْعَ العَصْلُ والمَّرُفَ مَنْ بَذَلَ فِي ذَاتِ النَّهِ مَالَهُ مَعَلَلُ أَهُ الْكُلُفُ مَزْرَكِ عِبِهَ الظَّلْمِ كِيْهَ فَ أَيْ مُنْ مَنْ فَرَيْصِف المطلُومُ مِن الظَّالِمِ عَظَمْتُ آنَا مُرسَى كُلَّ رَجِيَّتَهُ بِالثَّلْمِ لِاللَّ اللَّهُ مُلَّهُ وَنَجْلَ بِدارَهُ وِهِلَاكُهُ مُنْ عَجْ طَلَّهُ عَالَتُهُ اللَّهُ عَا التَّاظُ مَهَالِثُلْبُ فِيزِ لا يُعْسَبِه وجِهِم لا يَرْكُهُ وامِل لا يدرُكُهُ مَن خَارِكُهُ مُغَلِّلُهُ مُ عَلَلُهُ مِن عَقُولًا عَبُر إحبِهِ واستظهُ لِمنسِهِ مُن جَهِلِ اعْتَرَسَهِ وكالتَ يُؤْمُهُ مَّزُّا مِن المَعِرِ مَن سَائِزَكَ عِيكَ وَعَاكِنَ فِيهِكَ فَهُوَ العَدُّوُّ فَاحْدُدُ اللَّهُ مَنْ بَخُرَكَ عِبَكَ رَحْطَكَ يَعْ غِبِكَ فَوْالصَدْ بِذُ فَاحْفَظُهُ مِنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَعْمِهِ مِنْظُهُ كَانَ عِلِيمَرُ إِنْفِرِحِنظُ مِنْ لَكُ كَنْ جِعَدُ عَالِمَهُ فَا لَهُ فَهُ جِعَدُ شَكَّرُكُ مِنْ عَدُلُهُ وَالْحِ السَّاكَتِ المَّنْ خَلِي الْمُؤَلِّ مِن احْرُ سَانَ الْعُصَبِ مَلْ سَخَا مُرْفَقِي عِلْ الْمُؤْمِنِ عِلْ الْمُؤْمِ الباطل من غري بالنَّهواتِ أباحَ خسّه الغوائلُ مَن كُونُ ت وَعُمْرًا مَعْ

مَنْ حَجَ السَّائِلَ مَعَ الفُّدُدُةِ عُوجَبُ بِالْحِهُمَانِ مِن جَارِجِهِ سُلطَافٍ مُذَّمِن عِوادٍي زمانزكن استؤخش من النَّاسِ أَبْسُ بِافَعِ سُنِكَانُرُ عِي اعْزَ بنفسه الملترُ إِلَى المقاطب من رَحْيَ عَن تفسيه خطوب عليه للعَايث عِلَيَّان هَوَل العَد دليلَّه خدِيَ لِلَهُ الَّتِي هِي إِمْرَمُ مِن الْخَذَ طَاعَةَ اللَّهِ حِيلُهِ فَازِيالْتِي هِ إِعْظَامُ مَنْ زُعِدُ مِنْ الدُّنْ فِا الْمُنْ فَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ كَبِيلُ الْفُخْصُةُ بِلِعْضُ مُجْمَّنَهُ وَكُنْ لَذَ حُرًّا مِن كُيْنِ اللَّهُ لَهُونِ وَ يَعْلِيتِ خَصْمَهُ وَكُنْ لُمُ حِرًّا مِنْ سَعْيَلُ وَخِوْهُ الْمُ عَلَّهِ عَرُفَ مُوافِعُ الْحَطَّاءِ مَنْ كَلِي أَمَّهُ اللَّهُ لِيْمِكُ عَلَيْمُ لَهُ اللَّهِ والرُّجَاءَ مُواسَنَفُصَ مَهَا وُاهُ واجَلَهُ مَصَ رَجًا أَهُ وَأَسُلُهُ مُن جَرِينَ عَاللَّهُ عَنْنَ بَاجَلِهِ مَنْ لَذَ ذَعَعَامِي أَنْهِ أَوْرَثُهُ أَلَهُ ذُكُّوا مَنْ مِتَنْ يَضَاهُ بِالفَضَأَ أَكُسْبِيعَة حَسَنَ صَنْرُءَ عُلِي الْبَلَاءُ مُنِي افْتَصَرَ عَلِي عَلْدِهِ كَانَ الْبَيْ لَهُ مُرْخَنَ عَلْهُ بَغَ مِنْ اللَّهِ أَمَلُهُ \* مَنْ كَوْرَيْهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ مُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَوْمِهُ مِن جَعَلَ دُيْنَهُ اللَّوْ المِفْخِ لَيْلُهُ مَن دَنامنة الجهُ لَا تُعِينَهُ حِيْلُ السُّلِكَ مُن كَانِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَتُ كَانَتُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ على عالمين في بخري أمن مكر بالنَّاس رُوَّالَهُ سَجُمَا لَمُ مَكُرُهُ فِي عُنْعِيهُ مَرْ اِحْتَنَ الْحِ النَّارِ وَهُنَتْ عَلِيْهُ الْمُعَكَّدُ لَا فَا فَا ثُمَّ مَنْ مُرْمِ الْحِلْعَ عِلْهُ لِعَ سَي لَمْ يَنْ أَسُلُهُ مِنْ مَرَكَ مُن لَكِ الدري أُصِيْبُ مَا كُلُهُ مَن مَا مَرْكِينَ النَّرْفَلَهُ مُلِدِلُهُ و يُهُ رَصَدَقَ بِعِينَهُ مَنْ مَا وَ مَنْ فَانُوسُ

بالتكوجيط بالمزيد من ستخي بالتَّجيعة كاربر الغربي ومعنَّتَهُ المعيدُ من سَامَح م مَسْمَهُ فِمَا يَجِبُ أَنْدِيَّهُ فِهَا يَكُرُهُ مَنْ ضَرَبَ بَدِهُ عَلَى خَذَةِ عَنْدَمُهِيدٍ تَعْلَاحِظُ الرَّهُ مِنْ الْمِرْعِينَ فَكُرْتِمِ فِيغَ كُنَهُ هِنَّهُ مَنْ أَبْدُ لَحِمْدُ كَافْتُد بِلِعَ كُنْهُ اللَّهُ مُن رافَدُ رُبِّيعِ اللَّهُ يَا أَعْتِيتُ كَا خِلْ يِهِ بِكُهِكَا " مَنْ حَفَرُ إِنْجِيهِ للوَّمِن بِبَرَا وَقِعَ فِيقًا مَنْ الْفَكِرُ مَعْسَهُ وَمَا عَلَيْ الشَّيْطَانُ الْمُ مَن انْتَى يَبْلُا دُوْرُ القرَآنَ لُوْ يُوجِفْهُ مُقَارِقُهُ ۖ اللَّهِ إِنَّ مَن مَكَّا لَحَرَّهُ إِلَيْ غير، وين فكا غَاشَكَا اللهُ سِيعانَهُ مَنْ عَقْلِ صَفَالِلْمَابِ ابْلَاهُ اللَّهُ كِبارِهَا مُنْ أَطَاعَ مُنسَافً فِي شَهِوَ تِهَا مَعَدًا كَانَهَا فِي الْعَلَمُ مُنَا أَخَّرُ العُرْصَةُ عَنْ وَقِبْهَا فَلِيكُنْ مِنْظُ رَحُدُةٌ مِن فَوْقِهَا مِن سَيْعٌ عوماتِ النَّاسِ فَوْمُهَا كُشْغَ اللهُ عُورُتُهُ مَنْ كَلَّتُ عَلَيْهُ خُنَّتْ عليهِ مُونِتُهُ مُنْ يَطْعَ الإمارِ كِارِهِ اللهُ تَكُنُّ استَارُهُ مَنْ يَحَثْ عِلِ مُرْاجِرِهِ الْطَهُرُ أَدُّهُ الرائرُهُ مَنْ تتبع خنيًا من العيوب حريم أله مولا اتب الفلوب من رغب يْغ وْخَارِق الدُّنْبَا فَاتَّذَ البِكَامَ والمطاوبُ مركستَف حِمَابَ اخِيه الكَتَفَت عودات بينه س الفَصُوفِ اكِله كُنُون حَنَّهُ وصُفَّىٰ وَكُون مِن عَيْ عَن زُلْتُهِ استعظم زلَّه غِيرًا مِّن تَرَكُ العِبَ والنَّوانِ لِم يُتلب كُوهُ أ تَ يَعْ فَايِدُ مُلْكِحِتُ فَلِيتَوْقِعَ غَايِمٌ مُلِكُونُ مُنْ دُقُّتُهِ الدّرينِ فَلْ حَلَّى بوه اللمِيّامَ مَن مَن سَلَ حِفَ العَدوانِ مُلِت عِزُ الْتَلَقَارِد عُلْمُ

النَّاس ورَّصِها لمنسِه مَذَلَكَ الماحنُ سَمَان يَعِلْعَيْنِ عَامًا نيه مَذَلَكَ المَّحْنُ سَمَان يَعِ مراختَصَيْطِ الكعابِ تَعَجَلُ الرَّحة وتبرَّا خفض الدَّعة مَنْ أَحَبَ رَفَعَة الدُّنيَا وَلَآخِنَ فَلِمِ مُنْتُ فِي الدُّنيَا الرِّعْدَ مِن يَلْ لَلَّ مِنَاءَ الدُّنيَا عَرِّيْ إِنْ الدَّيْلِ اللهُ اللهُ الدَّيْلِ الدَّيْلِ الدَّيْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَرْ لِنَزَةُ نَعْتُهُ مِنْ دَاءُ لِلطَامِعِ فَنَعَالُا كَيْنَتُهُ وَفِي إِلَيْ إِنْ ادْزُّ فِالْحُنْ مريخ قلية "بكولم للذكرو أست انعالُه في السرواليم مرجول فان جعل كُلُّ كُلُّ قَدْدِيْ مِنْ ضَيْعَ كُلُّ الْمِرْمُ فَيْ الْمُرْمُ فَيْ فِي اللَّهِ مُنْفَسَّةً واعْ إِفْلِهُ مَن كِكُمُ إِنَّهُ سُجًّا مُن احْبًا إِنَّه عَلْيَهُ وَفُوَّ رَعَنَ لَهُ وَلُدِّيهُ مَلْ عَلَكَ كَتَنَارَكُ عَنَا مُلَكِكَ مَنْ رَعْبَ فِي أَيْكَ عَنَا فَبَالِكَ وَعِرُ فِكَ عَنَا وَإِلَّكُ مراستغنين كوانهط احياه وتجافتة كان عَلَيْهِم مَن مَعْتَفَق رَبُوا عَنْ عَنِي تَرِ فَاتَّنَا يَقِبَعَنَى بَكَاوَاحِنَّ عَصْمُ وينبِعِنُ عَهَا بِدِي كَنْتِوجَ مِنْهُ مُ مَرَاعِ اللَّهِ مُعْلِينَةَ اجْارُهُ اللَّهُ مِعَالَمُ مِنْ عَلَامِ مُنْ الْخُولَةِ مُنْ اللَّهُ المُعْلَمُ عُنْ منة الله سُبِعانه بن عِفام كن بكتب ما لاس فيرجل بصرفه في في حَقِهُ مَنْ فَبِلَ مع وَقًا فَعُلَى مَنْ مِنْ اللَّهِ رَقُرُ مُرِضِيلٍ مع و فَكَتَ نستر و المناف مَعْدُ مُن الدال المناف مرغلي علهُ منهوَنه وحله غَضبه كان جدبًا بحنوال من مُراف من عُرف إلى الله عن المرافق من عُرف الله الله من المرافقة الله المرمن من المنافقة الله المومن المنافقة الله المومن المنافقة الله المنافقة الله المنافقة المنافق

استُعَلَّا الْجِيَّالِمَدُ إِنْ كَالْجُوْمُ مَنْ مَلَكَ كُلُتُهُ بَلِي مَا يَعْنُونَ حَنْ ظُلْتُهُ بِيهِ مِلْكُونَ مَن اسَرَعَ الْمِالْنَا بِرِعَاكِمِ فَوْلَتُ قَالْوافِيهُ مَالَا يَعِلَوْنَ مَنْ احْتَى َظَنَهُ بِالْعُوازُ بالجِنَّةِ مَنْ حَنَّ طَنَّهُ وَاللَّهُ بِالْكُلِّكَ مَنْهُ الْجِنَّةِ مَنْ حَنَّ طَنَّهُ وَالْمَارَا سِعُ مِ الْحَبَّةُ مَن ذَكَرُ لِلوتَ وَجِينَ الدِّيا اللِّهِ فِي النَّبِي اللِّهِ وَاسْعَنِي علىكينرس آفيط ننسيه استحقّ استرالفضيكة مَن حِنلَ عَلَم بكُلُهُ مُعَالَد بِلَغَيهِ الْوَيْلَةِ مِنِ الْغَيِّ الْعَ سُبِعالَهُ مَحَلَلُهُ مَكُلُوجٌ زَجُّا وَيَكُلُّ صِينَ عنها من صَبَرعي بِدِوالله سُجَا مُنفَى الله الذي وعَالمُ الْفِي وَقَالِمُ لَعُمَّا سَرَ شَنْعَنَى فِهُ النِسْنَة تُبِدُّتُ لُهُ لِلْكُمَّةُ مَنْ شِنَتْ لَهُ الْكِمَةُ وَفَى العِبرة سُنْ وَ فَ العبر: فكا غَمَا عَاضُ إِنْ المَا فَانِينِ مَوْاسِسُنَا لِلْحِقَ وَأَطَاعَ الْحِقَّ كَانَ مِرُ الْخِينِينِينَ مَنْ نَعْنَى لَمِنْبِ الرَاجِينَ مَنْ كَفَوْ مِلْ وَالدِاجِلِ دارِعاقَ عَلِيْكُو سى هَالْدُ كَاسِي كِدُيْمِ كَعَيْ عَلِينِهِ مَنْ فَيْ قَالِينَ كِذَ بِهِ فَرَسَرِ النَّكَ بي جَنْبُيهِ مَنْ غلبتِ الدُّنِنَا عليه عِنَهَا مِن الدِيهِ مَن اصْلَحَ أَمْرَ إِنَّى اصَلَّحُ لَهُ امْرُذُ نِنَا أَمْنَ عُزُلْنَكَا وَاحْدِدِينِهِ كَاخَرَبُ أَخُوا مُنْزِكَا يُحِرِّهِ بِعِلْهِ فَانْ الْحُظِّ لِلْ سَعَدِ الصَّضَيَّةُ المَاوَرِ بُ أَنْ الْمَالِمُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْكُ النَّاسَ المنابعة استغ بعتبتهم من دنجان الناس المالم حمر من فاليعم سَّى النَّغْمُ مِنَ الجَافِيٰ الطَّلِيْصَالُهُ كَيْ اللَّهْ يَاوِفَالَهُ فَيَ البَّهِ ﴿ وَعُرْ مَنِي أَغَيْدُ هَا مَهُ الْعُرِيضَا فَهُ السَّهُ الدِّرَاحُ بِنْ فِرْجُونَ إِنْ اللَّهُ عَنْو بُ C4 8

مَنْ فَعَرَيْهُ لَالِمِ أَمْلِهِ قَبْلَ حَشُوا أَجُلِهِ مَعَلْ خُسِرِ عَنَ احْرَاهُ اجْلَهُ مر استَعَان بذوي المائباب سَكَ سِيلِ إلرُّ خَادِ من استَعَالَ ذوي النَّهَا والماب الزالخ مروالتلاء سيجارية سلطاب والترغدواب مداية مداية بْنِيا نَهُ وَهَلَا الكانَهُ المَنْ عَدَلَيْ شَلُطَامِ وَيَدَلُ احْسَانُهُ الْجِلِيَّةُ شَادُ واعَزَّ اعوانَهُ مَن الترمدارسة العوام لم فِينَ مَاعِلَم واستَعَادَ مَا لَمُ يَعْسَدُ \* مَنْ النِّرُ الفِكْرُ فِيا مُّعَمِّرُ المَنْ علهُ وَفِهِ مَالْرَ كَنْ بِفَهُ سِيَعُولَ مَيغَنَّظُ من غفليترة القب الرخلية وعُرداراة المتعالم فضغ لعظه إلع ولك أ الِرْقَابُ السَّنُ تُوَكِّلُ عَلِّمَ أَنَهُ تَسْفَلُكُ لَهُ القِفَابُ مِن أَنْخَذُ اخَاسَ غَيْرِ اخبثا بِللاءً الماصل الكائرا الكائرافيه المائرا و مَنْ صَبَى مَعْسَهُ وَفَى وبالنَّوَالِيُ الْمِرُولِيَّةِ مُنِكَالُهُ أَظَّاعَ مَنْ جَرَّعَ فَنْفُ كُولَتُ وَأَمْرُ أَلَّهِ مُنِكُ أَنْ أَخُلُ الْمُنْ وَكُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ كاع من وَجُحُ نفسَهُ يُعَلِّ العيوب الرَّدَعَت عَن كَنور الدُّري ب من است نغسته كقَتَنَ كَلِلْمُونِ وَلَكَا كُلِيذُ نُويَمُ كَا سَنَعَالَ الذُّنُوبَ وَلَصْلُحُ الْعِيْرَ مُرْا تُنَاقُّ وَجِنَ سَ عَلَيْهِ طَرْفُرُ وَاعضَ لَهُ لَيْهِ أَمْنُ الْ وَضَا فَيَ عَلِيهِ مِنْ جُن عصاجبه وافقة ومراعنق بداخرجة وكالكراكر كأكر ملاخلان حاقبيعبه وستخف برس لميغيظ الناس وعظائفه الناترس من الحاع أَنَهُ بِحَامَرُ لُورِيْضُرُ ءُ من الحَكَامِرِ النَّاسِ مَن دِنِي بِسَيمِ المَّوَارُخُونَ فَ

سُنْ َ مَنْ أَلَا فَهُ الْمُعَمَّالِ وَالْمَرَّ لِمُ سُلْطَانِ وَلَلْوَةُ لِلْمَسْنِينَ وَلِيوْجُ مِنْ لِي مَعْصِيَهُ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ كَا عَرْكَ فَالَّهُ وَالْحِدُ ذَكَتَ كُولُو اللَّهِ اللَّهِ عِنْ النَّاسَ فِي وَيَعْم مَعَا بِذُ لِلْهِ وَرَحُولُهِ مَنْ أَطَالُ الْجِدِجَ فِيمَا سِبْقِي ْ فَعَلَمُ عَلَى فَصَلَهُ لِلْمُلامَةِ مَنْ فَاعْ مُناءَ مُعْ مُنْ وَلَكُمْ مُنْ وَحَنْ مُنْ مُنْ الْسَيْمَةُ وَمُكْرِيَكُمْ الفَلَالَةِ مِن اعْتُذَرَى فِيزَوْنِ اوجَبَا فِي اَسْتِ اللَّبُّ مَنْ كُلَّبَ مِنَ الدُّنيا سَيًّا فانُهُ مِن المَرْجَعَ المَرْجَا طلبَ مَن سَكَنَ طَلِهُ العِيارِ باللَّهِ سَكَدَ الغِنَّاعَ وَخِلِي الْعَرِّ مَن احَبَّ ال خِلَ إِمَالُهُ فَلَيكُ حُبُّهُ لِلَهِ وَبَغِضُهُ لِنُهِ ويضاه لله وتخطر فيرشن جعَلَ الجدَحْمَا مُرَالِقَة جَعَلَهُ اللهُ سُخارَ المَاحَ الزيدامن جعل الحقّ مطلبة بالأله السُّفادُ وقرّ سُعِلْمُ البعيدُ مُرَالِب خرمَرُ السُّلطانِ بَعَيْرُادُ بِ حَرِجُ مِنَ النَّكَ مَرَالِي العقب من طلب الدُّسُّ بعَلِ لِلْآخِرَةُ كَانَ الْعِلَى لَدُ مِمَّا طَلْبَ مَرْكًا سَيَّةً ﴿ فَا هَٰذَهُ لِلْغِيرِ الْحَرِيفَةِ احنيَّته مُن كُثرًا كُلُّه فَكُتْ عِجْتُهُ وَنُعُكُ عُلَيْ عَلَيْ تَعْبِيهِ مِزُو مَنْتُهُ مر بني نفسه عن مُواجِ الدُّنيَّا فقدا سَكُولُ العقلُ مَنْ احْنَ إلي مراسًا الله فقالل فنالخ بجواجع الفضرل من أحَبَّ فورتا لأجن فعلينه بالتَّعَوِيْ مَن احْبُ يَنْل الدَّرج بِ العَلَيْ فليعلب الحديل مَنْ مَلَدُين الذُّنكِ فَالَهُ مِنْ عَلَيْهِ وَالنَّوْعَ اللَّهُ مَنْ وَلِكَ مَنْ وَلِكَ مَهُ سَجُاءُ شَيًّا عَقَ صَدُ الله خيرًا عُمَا رَكَ مَنْ اضعفُ الحُنَّ وخذَلَهُ اهلَهُ الدَّاظِلُ وَفَتَلُهُ

سيفو

دخُلَ الكورُ وينهُ عن لم يُؤمِّن بالجزاء افسك النَّكَ يَعْمِينَهُ الدن المؤسِّق يرفن بالله عَنِي الذُّيِّنَا فلادٍ بْنَ لَهُ مُن لم برثُر آلآجْرَة عِلِ الدُّيَّنَا فِلْوَعَقُلُ كَ \* من لربيكة قاديمة بحلوينه خان سلفة وخان خلفة من كَذَّ كلامُهُ كُثُّو لَعْظَدُ وَمَنْ كَثُّو هِ لَهُ كُنُو عَنْهُ مُنْ لَمُ يَرْخُمُ النَّاسَ مِنْعُهُ اللَّهُ مَن ومنه من الفَالْمَ مِن الفَالِدِ المَفَانُ مَ مِن الفَالِدِ اللهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَن المَ كِيسِبْ بِالعِلْمِ مِلْمَا إِكْسَبِ بِهِ جَالًا مِنْ لَمُ يَعْلَى العِلْمِ الْحَجَةُ عَلَيْهِ ودياكم من المجن الم على والكارة كالموضح براكة من الجوع مراكبين مُتُ عُنَّهُ مَاعِنَدَ اللَّهِ سُبِكَانُهُ لِمُرْدِدُنُّ مُنَّاهُ مَنْ الْمِيمِرِ عِلْمُ مَضْفًا لِم بِهِيَ غُرُلِكِهِ بِلُ مَنْ أَرْ يُعْزِبَ نفسَهُ لم سَمَعَةً بِالْعَقِّلِ مَنْ لَمِعْبَلِ التَّويَّةُ عَظَمْ خَطِيئَتُمْ مَنْ لِرَسَكُنْ الرَّجَةَ فَلِيهُ ۚ فَأَلَ لَعَا وُهَالُمْ عِندَ كاجته ويطريعن الكرم وكابعه فلاتزجه فن لويض من مديقة لِمُ إِيَّا بِهِ فَإِنْ نَعْسُهِ وَلَوْ مَنْكُ أَهُ مَرَكَانَتْ عَنْ مُعَالِمًا لِمَا اللَّهِ كَا نَف مِعْتِينُهُ كُونِكُ فُونُ لَذُنَّهُ مُسْتَقِيمَةٌ مِن لِمَكَن مِنْ مَرْخُ اللَّهُ فَاحْدَدُ فَانَ مُوْذَ مَّهُ لَسُمُمُ فُعِينَهُ مِنْفُومُمُ مُركِلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فترخاب الله حرّ بر س كرين افضَلَ جُلَالِهِ أَدْ برُكانَ الْهُونَ اخالى عطب من المريحُ لِم الزَّعم بالشَّكَ لِمَّا فَعَلَ عَنْ ضَمَا إِنَّ وَالْجِمَا الله المُعْتِل مُؤْفِدُ الناين فَعَلَ اهَلُ فَلُدرَيْرُ الْمِنْفِقَا لِمَاسِ لَمِ يَحْرُدُ

مَن ايفَنَ بالقُدر لِمَ يَكْمَرُ فَ عَانانِهُ مَنْ مِفَ الذَّ سِلْمُ يَحْرِيكُ مَا إِصَالَهُ ا مَن رَجَى بِالمُدَدِ لِمَ يَكُونُهُ الحِذَرُ مَن لم يَعَلَّمُ فَ الضِعَ إِلَّهُ بَعَدَّمُ كِفَ كليتراس فهم مواعظ الزَّمّانِ لم يسكن الوخن الفقق بالأيَّام من وَحَجْداع الدُّنيَّا لَمْ يَعْتَرَمنَهَا عَمَامِتِ المُعِلَّامُ مَنْ رَضِيَ عِافَسَمَ الْعَهُ لَه لَمْ يَحْرَن عُلَّى مَاكِ يْدِينِورُ مَنْ ضَعُمَ وَحِفظِ مِرْ وِلْمِ يَعُولُسْ غِيرَةٌ مَرْ وَكُوكُ إِلَّا مَرْ لَمْ يَعْفُلُ عِنْ السِّعْدَادِ مِن سَتَصْلِحُ المَاصَلَةُ مِنْ المَرْدُ مَرِكَا لَيْ لِمَنْ فَسِهِ زاجئ كان عليه من العُركاؤلُط مع بعد العَهم على ويُحَالَمُ ل يستع بعظم كاعظ مَنْ مَوْ يَعِن لِيَا بِالنَّقويُ لَرَيْت بِرُ بِيعِ مِنْ بَابِ الذُنِيَا مَنْ احَبَّ النَّلُومَةَ فَكُونُ ثِوالِعَعْرَ ومَنْ احَبَّ الإحَةَ فَلِوْثِمِ الزُّحَدَثِ الذَّيْ الْمُزْعَلِ بِكِاعِدُ اللَّهِ سَجَادُ أَمْ يُفْتُهُ عَمْ وَلِيعَلِيهُ خِصْبُ سَنْعُرَفَ نَفْسَهُ مُعَلَامِنَهِ إِلَيُّ تُلَّمِ مِنْ وَعِلْ مِن عَلَيْ عِلْمُوهِ النَّفْنِ لم يَرَلَ مِنَهُ وبين خليل صُلَّا سَ مَلَكَهُ المَّوَيْ لَمُ يَعَبُلُ مِن نَصُوحٍ نَحْقًا مَن عِنَ الْفَالِهِ لَا بُرَيْ أَخِوالْمُ مِنْ أَمَّلَ غِيلَالْمُ سُخِفًا مُرْ الذَّبْ امْالُهُ مرْقَفَ اللهُ سَجُعَالَمُ لُورَ مِشْقَ الْبُلَّ مَن أَيْفِتْ احْدًا لِمُخْفَ اللَّهُ مَنْ لزَعِ المَتَاوِرَةُ لِم يعدُمْ عندالتَحَوَّابِ مَادِ خَاوِعَذَ الْحُطاء عاذِ رَّا مُعَلَّمُنَ وَمُ رُبِّ وَإِن مُن الْمُ اللَّهُ وَمُولُوا مُن مُن الْمُعَالِ إِنْ مُن الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَا بالمحسَّانِ فليسَ رَكَالُولِم من المحرُ العنوسا ، الأنقام من لم يرض القصَّاء

مستولز

واعظ من المعتبى بعبر للدُّ ساوص وفي عالم بنع فيد المواعظ من طَهْرُ والمن من المن المنه المنه الله المنه خادِمًا للونِهِ انْعَادُ لَهُ كُلُّ شَلْطَالِ مَن جَعَلِ دِينَهُ خَادِمًا لللَّهُ ظُرِعَ نبير كُولُ السَّالِ مَنْ فَعَاوَنَ إِلَهْ بِي هَانَ وَيَنْ كَالْتَ الْحَقَّ كَانَ مِنْ تَمْلًا أَفُوابُ النُّفِّي لِمِينَ سِيَالًا مَنْ الْقَلَ فَاسِالْجُهِ فِي (كُولُهُ أَمَّالُهُ مَن كَخْصَ لِمَعْدِهِ وَحَبِّتْ مِنْ عِمَالُ حَبِ الظَّلِمَ مُرْدَا هُنَ نَعْسَهُ عُجُثُ بهِ عَلَىٰ المُعَاصِى الحرُّ مُمَّا سَكَانَ عَرَضُمُ الْمَاطِلُ لَمْ يُد رَكَا لَحُنَّ وَلَوْكَانَ النهر من النَّين وكان معصَّله الحُقّ ادركُ، ولوكان كنير اللَّبس سى لم يتلاك نفسه باصلاحِهَا اعضَلَ ه آوَّهُ واعيا سِنَا وَهُومِدمُ اللَّبِ الظُّنْبِ مَنْ تَصَرِّفِ العَسَلِ الْبَكَّوهُ اللَّهُ مُتَكُولًا إِلَيْهُمْ وَكَاحَامُ لِلَّهِ فَينُ الْإِسَ لَهُ فِي نَفْسِ مُ نَصِّبِ مُن طَالَحُنْ مُنْ يَكُلُ الْفِيهِ فِي الْمِيلًا الْوَ اللَّهُ عِينَهُ بِعِمَ الْعِيْمَةِ وَاحْلُهُ مَا وَالْمُعَامَرُ اللَّهُ اللَّهِ مُلْتُ إز الضِعَابُ وَسَمِعَكُتُ عَلِيهُ الإسكابُ وتِعِدُا المعنفِ فِاللَّ احْتُمْ مِّي الْجَدُّدِينَ امُّهِ لَمُقًا ولِعِبَّا ادخَلَ اللَّهُ سِحَالَهُ النَّارُ عَلَدٌ افِيهَا ا ك خطرت الدُّنْكَ في عيد و كَبْن موقع ها عَهُ قلبه ﴿ وَ كُلْ عَلَامَهُ وَالْعَكُمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ اليفاؤحًا رَعِبًا لِمُنَّا مَعْ إِعْفِهِ إِنْهُ اللَّهِ وَمَنْعَ يُوْ اللَّهِ وَلِحَبُّ فِي اللَّهِ

مِنَ لَكُمَا يُدِهُ إِوتُوعِهُ لِإِشِنعهُ المَاحَ بِعِدْ فِجْرِيهَا مَنِي اسْتَعَانَ بَعَدُ وَمَعِكُ حَاجِتِهُ أَن لَا أَنْفِقُ اسْفَا مَنْ تَوَكَّلُ عِلْ اللَّهِ شَجًّا مَنْ اضَاءَتْ لِدَالتَّهُا اسْ وَكَفِي المووَّاتِ رامَى النَّبَعَاتِ مَنْ أَرْئِيُةُومُ اخْلُا صَالِيْتُهُ فِي الْطَاعَاتِ لريُظرُ بالمنَّو ؟ إب مَن لرَضِر علي كدِّه مُسَرِعَا المندي مَن أَريتَ بع بَعْسِيهِ لَمَيْتَفِع بِالنَّاسُ مَنْ لَمُو يَتَّجْعِ عَنَانِعَبِهِ لَمُ يَرْجَعُ عَلَاعُوهُ مِنْ لَيُغِيْر ننسته لمريضة ويزه من لريستطهر بالبَعَظة لميسَعة بالحفظة من لريَّن امَّلُ شَيْعٌ بِهِ عِنْدُهُ لَمُ سِنتنج بموعظةٍ اسْ لريوْفِن قلِهُ لريطعهُ شَكُهُ " س ليعلَ لا يَعْرُ اللَّهُ مِنْ الْمِيْلُ مِنْ لِمِينَا مُعْرَدُهُ وَلِيكُ مُعْرَدُهُ وَلِيكُ مُعْلِكُمُ اللَّ المحال كر بَعِنْهُ الحِمَانُ رِيعَدُقُ مَن المَوحَوَةُ وَيُلُمنُهُ ال سى لرجل متلاً ليستغ عيلًا مَنْ لَهُ يُدَا وشَعِومٌ التركت كالريَّلُ مخيط كم وينفط والتبالك عُرْضَ المَّالِيَّةِ اللهِ المُعْلَمِينِ اللهِ ال عِلَا الرب اللهِ لمربعكُ عِلى الدب نفسِه مَن لَم يَكِنَ لمَعْنُ يَرِيْنُ ا لُو يِسْرُنْ مِن لِرَبِعُجُ بِ المَا طُوصُ عُلُهُ لِرَيْفُ إِلَّى مَنْ لُو يُتَعِمَكُ منهُ حَياتَيْ لِمُنْفِعَكَةَ مَنْدُوبِذُ مَنْ الْمِجْنِي ظِلْمَهُ لِيسْتِعِ بِرَقِي بِينَهُ مِنْ لَمِيْنَكُنْ \* دُونَهُ لُو يَوْلُكَ احِتُهُ الْأَوْلُونِ فَوْقَدُ لِمُنْ الْجُورِكُ بِغَيِتُهُ أَمُلُمُ يعِينْ مَضَى الْمُنِ لِمِ يَعْدِلُ عِلْمُ المَامِنَةَ إِنَّهُ مِن الْمُرْمِعِينَ مَنْفُعَةُ المنب أدويين يتال يتطالعل مراس لم نعيشة الديم على نفس والم يستع بعطام

3/1

في الزيخ مَنْ عَانَدَ الزَّمَان أَنْ يَحَهُ ومِن استسار الله لم يُسَلِّم مَن أَلَحَ عليه الفقر فليكثر من حول وكافق ولمَّا بأنه العلى العَظِيمُ مَنَّ أعَ القلمة بالياس لريست طل عليم الّناس من افتق بالشَّه ورأح تعري اللّه مِنَ الَّذِي يُرْجُوا مَصَلَاتَ اذَا مَلْ هُدُ وَيْ رَحِرَتُ مِن الَّذِي يَثِّقُ لِبَّ ا ذَا غَلَدُ وُسَّ بَذَهِ فِي مُنْصِكَ مَنِ اسْتَنْعَى الشَّعَتَ بِالدُّيْرَا لِلاَسْتِهِ فِيرُهُ ا أنتجانا لها زفق على من يَلِيَّهِ قلبه فَرْ يسْعَنُهُ وعَمْ كِينْ مُرْحَتَّى يُوخَذَ بَكُفُهِ وَفَيْلَعُ بِالقَصَاءِ سُنعُطِعًا ابِعَلَ وَمِيّنًا عَلَى الْعُونَا وَيُنَّا بَعِيْلًا عِلَا عَلِي إِنَّالُ اللَّهِ مَنْ مَاتَ عَلَى فِلْ مِنْ وَهُوعِلَى مَعْرُفُورَ حَقْ رَبْرِوَرُ مُولِهِ وَحَقِّ العَلَ مُبْتِهِ مَاتَ شَهُدِيًّا ووقَعَ ابِنْ عُكَالِعَ مُحالَهُ واستحِجَبَ فَيَابَ مَانَوَيْ مِن صَالِحٍ عَلِهِ وَقَامَتْ بَنِيَتُهُ مَعَامُ الْمُثَلَّدُ مِّرِ سَيْغِعِ فَإِنَّ كُلِّلِ شِي الْمِلَّةُ الْمَيْدُونَ مَنْ كَالْمُلْوَّا أَبِنُطُنُّ أَلَكُ مَمَ مَن لَوْ تُصْلِحُهُ ٱلكَوْامَةُ ٱصْلَحَتْهُ الإِهَامَرُ مُنْ تَعْيِ عِيْ طلب المَمَابِ طَالَ بَعَبُه وَكُمْزُ عَظَفْهُ مِنْ أَمَلَ الزي مِن المَمَاب خَابَ أَمَايَةُ وَمَاتَ بِمَظَمَّةِ مَنْ أَنْمُ مِثْلِ اللَّهُ وَمِالَ عَنِظُهُ مَن اغْتَاكُ عِلْاسُ كَايَتُهِ دُعَلَيْهِ مَاتَ بعَيْنَظِهِ مَنْ أَرْ يَصُنْ دَحِمَهُ عَنْ سَتِعَلِينَا فَالْمِرْ وَجَعَلَتْ عَنْ رَفِّهِ ، مَرْ يَحَرِينَ مُرَّانَ مَعْنَا ا كالذاعن دُارَةِ مُنهو بَمو تُورِمُنّاهُ مُرجِعَكِ إِنَّهُ الْفَالَةُ مُوثِّلُ مُثْلُ

وَإِنْفُصَ إِنَّهِ فَعَالَ اسْتَكُلُّ الإِمِانُ مَنْ مِلْهُ إِلْفَكُمْ مِنْ فِيكُلِّبِ وَكَعَلَّ المعوف بن فيرامتنان فعَالَ الحَلَ المحالَ من المُعَلَ المعالَ من المعالَ المعالَى المناسكة المعالم الم تحترف الظُّلُاتِ وَازْتَبَّتَ كَفِ الْهَلِكَاتِ مَنْ الْمِيعِ فَ نَفْسَهُ بِعُلْ عَنْ ينال النَّعَاةِ وخبَطَيْهُ الضَّلَالِ وللمِفَاكَةِ بِمُرْطِبُ بِفَا اللهِ النَّعِيمِ النَّاسِ رَوَّالَهُ ذَا أَمْدُ مَن النَّاسِ كَامِدُ اسْ طلبَ بِعِي النَّاسِ حِيلًا اللَّهِ و رَدُ اللَّهُ كَامِدُهُ مِن النَّارِيدُ اللَّهُ مَن احْتَبْنَا فليُعُدُّ للبِّلاَءِ حِلْيَاكُما سَنْ تَوَ الْهَانَا اهلَ البيتِ فليلِيسُ للحيامَ أَبَّا س لم يكِّعُ وهوهود برَّع وهٰقَ مَاهِ فَيْرَاسِ لِمُ يُقَرِّمُ مَالُهُ إِلَّا خِنْ تِهِ فَهُوَ مَا جُوْزُ خَلِيَهُ ۚ وَهُوَ النَّسَ مَا تُوْفِرُ مُنْ الْمُعْبَدُ مُعْبَنِكُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا مَنْ مَلَكِكَ عَالِيرَ فَكَ فَهُونَمُ كُتُ النَّ قُلُتُ مَنْ حَجَّ مُعَنَّدُهُ كَانَ جِلِيْرًا بِمُضِيعِيمِ مِنْ غَتَلَ فَسَهُ كَانَ افْتُرُ لِفِيرِ مِن فَامَر بِفَتْتِي الْعَوْلِ وَرَبِّعِهِ فَعَلَكَ أَنَا لِللَّهُ فَدُّ شَيْكِ إِذَى الْمِوافِيٰ الْهَ مُجَالَهُ فَأَخْرَعُ مَعَاصِيْهِ فَقَالِكُلُ الظَّاعَةُ مَنْ شَنِعَ لَهُ العَرْآنَ بِوَلَمْ عَبْدُ متُنعَ فيه وبَن على مِ صَلِّرَفٌ مَن الْاَتَصَلَاكَةُ الْفِنَا وَالْفَعْرِ فِعَدَا الْمُعَدِّ لَوْهُ شِيِّ الذَّهُ وِ مَنْ عَرِيَعُنِ الْمُويَ عِلْهِ حُنَّ اثَّنْ أُو يُحْكُلُ إِمِرَ مَنْ ٱڟؙڒٵۿؙۯڂۺؽؘۜڞٳڣڞٳۿڒػؿڮۜۯۺڎڣۺۿ؞ؙڡۜڶٙۺڠٵڠؙڎ؈ڂؚڰؙڰؙ سَلَمُ النَّاكِمُ عُنِينًا أَن الفَضَاحُ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اخاطَتْ بِهِ الدَّهُ الْمَدِّ الْمَ الْعَالَمُ الْمَاعُ الْمُعُلِمُ الْمُعْ الْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْ الْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ ا

والجيرًا لِهِ فعدا كل البِرُ مَن دمَّع الشَّرُ بالحنوِ عَلَبُ مَن عَقَ طُولُمُ

ا وَاحَ قَلِيَّهُ مِنْ كَفُولَ كَنِهُ اسْتَنَادَ لُنِّهُ الْمِنَ اطائقَ ظَرُهُمُ حَلَّتِ حَنْمَهُ أَمْنَ عَفَرُطُولُ فَإِلَى السَّنَادَ لُنِهُ الْمِنْ كَلَفَهُ مَنْ كَاوْفُومُ فَإَضْ

وَوَجَيْتُ مُودَّ مُنْ مُنْ رَكِ بِالْعِلَ رَكِيتُهُ الملامَةُ مُزَّاطِاءِ النَّوَافِ

وْجَا يَبْكُ كَاهُ الْمُرْدِينَةُ وَدُنِهَا وُثُمَرُ عَلَقَدِيمِ إِللَّهُ مِنْ فَلَهُ مَصْلًى لَهُ و مَنْ مَارَيِ السَّمِينِية فَلْ عَفَلَ لَهُ مَنْ صَدَقَ أَنَّهُ سُخَارً مَا أَنَّى أَنْكُ فَيْ عَلَى دِينِهِ سَلِم مَنَ الدِّهُ مَنْ رَهِدَيْ الدُّينَا فَرَّتُ عَيْنُهُ بُجِنَةِ اللَّنَّ تُنْ إلى مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَيَنْعَىٰ عَبِي المَكْرِونِتِهِيْ عَنْهُ وَيُحَافِظُ عِلْ خُدُوثِ اللَّهِ حُلُوعَكُ مَنْ مُعْ الْمُحْمِدُ الْمُعْمَارُ الدِّالْ الدِّالْ اللهُ اللهُ الْمُعْمَالُ مُعْمَالًا اللهُ اللهُ الله فَعُلَّهُ مِنْ الدِينَ مِن لَرَ يُحْمِلُ وَلِلَ الصَّدِيثِ مَالَ وَجِيلًا مُن لَا يَتُنِ وُجُوا الِيَجُالِ لَمُ يُتَنِي اللَّهُ سَبِحًا مُنْ السَّالِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِنَ اللهِ مِن مَنْ خِعَ لَهُ مَعَ الرَّمِي عَلَى الدُّنْيَ الْجُعْلِ عِافِعَالَ حَمَّا مَعْوْدِي اللُّومُ مَنْ اعتَمَدَ عَلَى الدُّنْيَا فِينَ السُّغِيُّ الْحِومُ مَنْ الْحُنِين ظُنَّهُ إِسْتُوتَحَتَّ مِن كُلِ المِوْسُ طَلْبُ صَدِيقٍ مِدْرَ فَيْنًا عِلْبُ صَرَّدَ مَا لُوْجُدُ مِنَ لَكُ عَنْهُ وَلَا تَعَجُهُ مَنْ الْمُعَالِمِ لَفَسُهُ فَلَا تَرْجُ غَيْرٌهُ مِنْ كُولَ عَالِهِ عَلِي نَفِ عِلَا مِ عَلِي مُعَلِّ عِنْ مُعَلِّ يتَعَاصَدُ عَلِيهُ مُنِ لَنِكَوْ، ففتيه مُن الله، سي لم يزجذ في الدُّينَ لَهِ مُنْ لُم نصِيبُ فِي جُنَّةِ المادَيَا مَنْ خَذَمَ الدُّيَّا اسْخَدَى مُرُورُ خُدُمُ الدّ جِعَامُ تَخَدَمُنُهُ أَكُنُ كُثُرَتُ كُلافِئَهُ كُثُرُتُ كِلامْتُهُ وَمُرَكُنْ تِنْفِيمِيمُ وجبُت احَانتُهُ كُنَّ حسَنَت بِنتَهُ كُنُّونِت مِنْوَيَّةُ وظَابِت بِينْشُعُهُ

\_

من رُغِبَ فِهَا عِنْدَاللَّهِ كُنْزُ سِعِودُ وُ وَرَكُوعُرُ مِنْ قَنْعُ عُزُّ وَاسْتَغْنَيْ من لِمِعَ ذُلَّ وَتَعَمَّنَا مَنْ كُل مَتْ نفشه صُعْرِبِ الدُّنيَا فِي عَبِيْنه ر مَنْ حَسُنَ خُلْفُهُ كُثُرُ حِبُواً واسْتِ النَّفُوسِ بِهِ مِي اسْتَعَانَ بِالجِلِعِلِكَ عَلِكَ وَيَعْضُلِ عَلَيْكَ مَنْ نَعُولِ لَيْكَ نَعْلَ عَنَى مِنْ الْعَلَىٰ مِنْ الْعَلَىٰ مَنْعَلَىٰ عَلَى مَنْ شَوِلَا لَكَ بِالبَاطِلِ شَعَدُ عَلِينَ بِمِثْلُهِ ۖ مَنْ ٱلْحَيْدَ مُوْالِهِ كَالْكِيْمِ مَنْ كُلُنَكُ مُاكَمْ مُطَالِقٌ فَقَدْ افتَاكَ إِنْ عِضَا إِذَا مَنْ حَضَّى بِرُّ الْمَكَ فقَدَ انَّهُ لَكُ مُنْ خَلُلُ النِّكَ عَبِكَ فقد سَالِكَ مَن فَبْلَ مُورُفِّكَ نعَدَ إِعَكَ مِنْ أَمُ وَمِومُهُ "مِن قَبِلِ عِرِيلَكُ فعَد اذَلُ لَكَ حَلَّا لُنَهُ وُعِزَّ ثَهُ امَنْ صَحَتَ مع فَنَهُ الصَرَفَتَ مِن الْعَالِز العَالِي ننسُهُ وَتُمِيُّهُ س ُ سُلِنَتُهُ الْحُوادِ ثُ مالهُ افَادَنْهُ الْحِذَرُ مُنْ قَوَالَتَ عَلَيْهِ مَكَالًا الزُّ مَالِ السَبَنَّةُ مَصْبِلَةَ الصَّبِرِ مَنْ بَزُوالِةَ بَهُ بَرُهُ ولِلهُ مَنْ أَمْ الْمَ سِين معرُونَهُ فَكَانَدُ لُمُرْضِعُهُ مَرْعَتَتِهِ عَلَى الدَّهِ وَكَالُ مُعْتَبِهِ مَنْ المِينَفَعَك صَدَا فَتُهُ خَزَيْكَ عَذَالُ ثُهُ مَنْ لَا يَعَا فَلْ وَيَفَاضَ عَنِ كنيرس الأنور تغضت عليت على الكن يتعلى كي مضر كات أرُ عَلُ فِي كُلِّ خَالَ مَن عَدَاوَكُ مَن أَرْ مِنْكُ فَ فَ مَدَادَتِهِ فَالْهُ تَفْذِرُهُ مِنْ غَشَكَ فِي عَلَادِي فَلَهُ لَكُ وَلا تُعَدُّلُهُ مَنْ أَيْن سَ سَنِي سُلُ مِنهُ مَن صَدَ وَمَن خَيْدَ وَعَلَيْهِ مَنْ مَنْ مَن مَنْ مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن

عَلَيهِ الليلُ والنَّهَا وُ اللِّيا وُ امْنَ وُكُلِّ بِوالمُوتُ إِجَّا حَا وَافْتَاءُ مَنَ نَدَعَ المحنَّ حَصَدُ المحنَّ التي من احْدَان فكالْمُ المُحْدِن مَن السَّانَ ٱدْ بَحُ النَّى استَلَامُ قَوْعُ البابِ وَلِجَ ۚ وَبَحُ مِنْ غَنْلِ عَنْ حَواوِثِ عَلَيْكُمِ ٱلتَّنَظُمُ لِلْهَامُ اللَّهِ الْقَلْمَدُ مُنَامِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُنتَدُّ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْم كا وَالْمِنْنَةِ كَانَ وَفُودًا لَمَا مُنْ إِعَ نَعْسَهُ بِغَيْرِ مَعِيمٍ لِلِنَّةِ مَعَرَظُلِهَا مر صي الم فيضادُ وامن صفيه الفتاكة وجيرًا فيتفاد فعنر ، وخَلُهُ \* مَنْ كُنْتَ سِبًّا فِيهُ بَلَّ يُرْوجِبُ عَلَيْكَ النَّالُّكُ مُنْ عَلَاجٍ أَارْ مَرْعَا لَذَالِيُّ مِنْ لَا يُونِ تَعَوِّرُ عَلَيْمٍ لِ لَلْهِ النَّي الْبُهُ هَوَا لَا أَعَامُ واحْمَهُ وازُلُّهُ واحدَلْهُ من لمرينكرُ النِّنهَةُ مُنكَعُ الزِّيادَةُ مَنْ لمُولِعَلَّ ننسك نضحه مُسُوِّهِ الكادة المَنْ عَلَىٰ سُنِهَا تَعَانَ كُو النَّامِ فَا تَعَانُ مُنْ عَلَىٰ اللَّهِ مرسًا ولعنظرمًا وحُفَّا مَن أَطْرَقَ طَوْدُ الْمِثَكِ حَتْفَهُ مُن أَطْلَقَ لِمَانَدُ ٱلْإِنْ عُنْ سُحْمَة مُنْ وَصَلَّتُ وَفُومِ عِنْ خَيْرٌ عَنْ جَعَالُ وَهُوَ لْمُكَهِّنَ صَ اسْتَبَدُ بِلِيَّهِ فَقُدْ خَاطَرُ وَغَوَّرٌ مَنَ اطْسَأَنَ كَثِرَا الْمُخْبِلُيُّهُمُ مَنْ أَيْنَ مُرْسُيِّمٌ مَنْ خَدَظُ الفِّي رَبِهِ الْمُأْلِثُ الْمُؤْتُرُ مُنْ تَخِيدً اللهَابِ مُلدَقَّتُ أَقَى الْرُ مِن كَانَتُ لُهُ الْفِلْلُهِ مِحَاجَةُ مَعَلْ خُول لُهُ سَيْ جُلِبَ الصَّبْنَ والنَّناعَةُ عَنَّ ونَبُلُ مِن سَلَّهُ هَاعِي مُوَاعِرِ-الدُّنيَا عُنَّ المَن أُجُّوب العِغَمَ وانتُنَا عِمْ جَالِدَ العِزُّ مَن حَسَنَتْ

تُأ رالم شقاير أمن أعَان على مؤمن فقل بريٌّ من الماسلام من المناحش لم عنذارً استَنَ الاعْرَقَا لاَسَنْ نَصْ بِعَيْن هَوَاءُ أَفْتَرَى وَحَادُ وَقَنْ فِي البِّسِل نَاعَ وَحَادُ مَنْ مُّتَ الْكِنَّ بِحُرْمَ الْمِسْلَامِ فَعَلَّ مَثْ بِاوَفِّي الْمِبَابِيِّ سَىٰ غَنَى أَ النّرابِ المعُطعَتْ مِلْ سَبَابِ مِن اعْتُذْرُ فَعَدَا سَمَّالُ وَانَّا مَنْ عَكُفَ عَلِيهِ اللَّيْلُ مِلاَتُهَارُ أَدَّ بَامْ وَابْدَيَاهُ وَالِي المَناكِ أَدُ نَيَا مُحُ مَنْ فَنَكُ أَنَّا يَهُ اللَّهِ وَكُمَّا فَمَنَدُ أَعْرَى اعضَائِدُ مَنْ الِغَ عِ الْحَصَامِ أَثْمِرُ ومرافض مند خميم من كفرين فغواللي خبر وبدم مزجفا أخل جم فَعَدِينَانَ كُرِمُهُ أَسَى مَنَ مِعِيرُوفِرافسكُو السائنُ كَاء مَرْكُم الْحَبُرُ ظَهِنْ مَنِي اخْتَبِرَقُلُ وهِي مَنْ لَقُرُ النِّعُ حَلَتْ بِرَالنَّقِمْ مَنْ مَنْكُتُ خَيْرِكُن نَكُمْ فَعَنْمَ مَنْ كَانْتُ لَدُكِنَ فَلِائِ كُلْ ثَيِّ فِي مَنْ مُنْفَ عنصرة كالوعض النكرور محتولة حسن كنهذه التي كافز الفُرْصَةَ ابِنَ العَصَّةَ مَنْ عَدَلُ عن وانح العِبة عَرِ فَ فِي اللَّهِمْ مَنْ عَد مقاعات الحكآة التنع يحتابنها من اعتبر المور وتُفَ عَلَيْ مَصَادِفِهَا مَن احسَى المرجاع تَعِلَى المنتِعاعُ المن اعتبَر بعِيرُ الدُّنيا فَلَتْ مَنْ الملفاغ مَنْ لم يُونِثِ نَعْسَهُ مِنْ اكْسَا بِالْعِيمُ لَمُ يَخُونِ فَصَبَاتِ النَّبَى معايفية التففيز كم يُبرِث الجالحق وقول ويخالقه يمترف لمفط في ليسم

بِينَ الْفِعُم الصَّدِينَ الصَّدُونُ مِنَ العَثُونَ اصَّاعَهُ الْعَتُونُ إِلَيَّا

نِيْتِهُ المَدُّ وَالتَّوْفِيقُ مَنْ سَآوَ خَلْفُهُ الْمُوزَّةُ الْفَدِيقُ وَالرَّفِيقُ \* مُنْ لِمُخْرَنِ عَلَا مِنْهُ الْمُخْرَدُ طَلِيقُهُ مَنْ لِم يَخُلُ عَمَلُهُ لِمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ المُؤْمَنُ سَنْ صَبْرِعَلِي ظَافِرُ اللهِ وعَنْ معَاصِهِ فَهُو الْجَاهِ وَالصَّوِيُّ من اعتَانَهُ عِ الراي والسِّيابي في موفرِ اللَّهُ صُلُّ ونَشَعَبْتْ عليه المورُ مُرزَضًا فَتُ سَاخَتُهُ فَلَّتُ لَاحَتُهُ مَن الَّا فِي مَن العِهْ غَايَتُهُ فَتَذَا أَفْهَرَ مِنْ جَفْلِهِ نِهَا يَتُهُ مَنْ فَلَنَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ دُوِيُ مِرْضَا بِعِ الصَّلَاءُ مِن مُثَاغَلُ بِالسُّلطانِ لِمِ يَعَلَيُ الدِخُوا بِيْ سَى اسْتَقَادُهُ فَعَوْلُهُ استَحْوُدُ عَلِيهِ الشِّيطَانُ مَن كُفُ ثَمَّرُهُ فَأَوْجُ خيرًة من بُخِلَ عليك بيشوه أر ينخ لك وروم من ضراكي عَبْمُ مَنْ نَصَرَالْنَا عَلِنَ نَهِمُ مِنْ كِنَ النَّزِعُمِ مَنْ تُرَخُمُ وُمُ مِنْ مِنْ مُنْ مَنْ أَلِثِمَنَ رَجًا مَنْ صَدَّقَ نَجَا مَنْ تَعَكَّرِ فِي عَلَمَ العَوْ ٱلِمِن مَنْ اسْتَغَنَىٰ بلا مًا في الخلبَ "من لمُرْتَحَقِلْ موارة الله كأود الم المَهُ "مَن لم يُضِرِ على صَعَر الخنية ظالَ سَغَهُ من استعَدَ لسَعَمَ، قَزَ عِيثًا إِنْ عَنْ الْمَعْرَ مَن اعتَرُ مَسَ بالجريئة استحقّ المغفرة من ذلك شيًّا حَسَدَه من مَكَ مُخيرًا وَحَلَهُ من احتَاجَ اليكن وَجِبَ اسعَامُ عَلَيْكَ مِنْ رَفِبُ مُعْ حُبَا كِيكَ فَعَلَاعَكُ جِلَكَ مُنْ عَلَالُ صِبْرُ الْمَحْ مِدُنْ مَنْ كَنَ النِقَا، مِدَنُ أَبِينَ النَّاشَ خَذَرَهُ مَنْ فَلَ سَرْجَ يَعْدِهِ حَبَّهُ اطْعُ الطَّعَامِ إِحِتْنِي فَتُولِنَ

عيوية من حي الكر المحسّان المالني من علامات الذي تعييل للنوية مِنْ عَلَا مَاتِ اللَّهِ مِزْ تَعِيلُ العَنُومِ مُن المِسَلِ الفَضِ لِ مَبُولُ عَادَ وِالْحِافِي وَ مِنْ أَذَكِذَ اسْبَابِ الْعَقْبِلِ رَحَةُ الْجُفَّالِ مَنَ الشَّعَا دُوِّ النَّوْفِيرُ لِيصَالِح المُعْالُ مِن عَلَامَةِ الشِّعَآءِ فِنْ أَلْ الصَّدِيْنَ مِن عَلَوْمَاتِ اللَّهِمِ العَلْدُرُ يا لموَا بِنِي مُنْ عَلَمُ العَبِل مُصَاحِبة ذوي الجهل من كاللَّهُ وتُوَالْعُمْدِ إِنَّا لِعُمْدًا مِنْ أَنْكِ المُصَاتِ عَلِيةُ لِلْهِولِ مِنْ كَالِلْ كِالْمَةِ المَالَمَةُ وَلَيْكُمُ وَأَلَّمُ المُ العَلَ لَهُ فَوْزُ النَّطَاعُ فَي إِن أَحْرُ لِلنَّهِيمَةِ الأَانَةُ عِلَاهِمَتُهُ الْمُعَلِّمُ الْعَب التَّوْفِق الْمَخَذُ بِالنَّبِيْعِة مِنْ عَلَا مَناللُّوم سُوعُ الجُول مِن عَلامَانالَتْمَا المساءة أليا الماختار من سُولاختيار صبّة المشرّار من اعظير الغِمَايْعِ اضَاعَةُ الضَّائِعُ سَلَ فَحِيْلِ الْعَيَامَةِ خِيَامَةُ الوَدَائِعُ جِرَافِهِ اللَّهِم غِيْبَةُ كَاحْيَارُ مِنْ اعْظِرِ الحَيِّقِ مُواخَاةُ الْغَا رِمِنَ كُنُورِ المِيابِي الصَّبْرُ عِلَ المَصَائِب مِن افضَل الحزرِالصَّرْعَ الثَّرَاب مِن مهانر الكُذَّاب جُودُهُ ؛ اليِّين لغير مُتقلفٍ من كال النعمة النَّعلِي اِلعَمَا يُوالْتَعَقُّوب بِنَ المِن عُضُّ الظَّفِ وَشَيُّ العُصُدِ بِنَ الكُرْمِ اصطِفَاعُ المعرُ وقِ وكِذُ لُ الرِّحَالِي مِن الروةِ طَاعَرُ اللَّهِ وَحُن المُتَعَدِيرٌ مِن العَعَلَ عَالِمِ التبذيرا من اخرب افعَ إلى الكوير تَعَافُلُهُ عَلَا بِعِلْمُ الْمِن احتي أَفْعَالِ القادر ال يغضب بعلر من العِصَة مُعدّر المَعَامِي مرحين المُنْق البحلُ

إَمْ صَاءَ السَّاعًا بِ بِنَ السَّاعًا بِ مَوْلُد الْمَاكَاتِ مِن العَرَاءُ كُونَ الصَّبُرَّةُ مِنَ الْجِلَافِ تَكُون النَّبِوةَ "مَنَ اللِّيامِ كُونَ الغُسْوَةُ "مَنْ مَنْ آيُ الغُيْبِ تطَعَرُ الْحِكَة " من الكِرام كُولَ الزَّحِة مِن صِعَر الْحَرَة حسد الصّديق عَلِي المُعْمَةُ مَن كَالِ العِلْمِ العَلَى مَا مِتَصَيه مَن كَالِ الْعَلَاثِي الْعَلَاثِي سى أيِّج العَدُوادُ اعدالِيرَ سَاعَظُ لِلكِرِ تُحْسِينُ النَّرِ سَى مَا مَهِ تُوكِ لِلْوَامُ من الفضّل الماعات الزَّضًا عاما فِي بدالقَدُ و مَنْ الحِرْمِ فَوْءً العُرْمِ مِلْكُمْ صِلَةُ الرَّحْرِسُ الكرم اعَامُ النَّعْرِسُ الكرم حَن السَّيْمِ الكرم الوَّعَاءُ بالنِّوَيْمُ شَى الْهُجُ المَالَمُ منحُ اللَّيلِ مِنْ عَقَةِ المحِمَّامِ تَوَلَّدُ الله سَمَّامِرُ س مُطَاوَعَة السَّهُوَ ءٌ تَصَاعَفِهُ المَآيَامِ سَ الشَّقَارِ احتِقَابُ الْحِيْمِ س الفُتُولُ لَقُلُوكُ لِكُولِمِ مَنَ الشَادِ إِضَاعِ الزَّادِ مَنَ الشَّقَارِ إِفْكَادُ المعَادِ وَنْ أَعَظِر الْمُعَنِي وَ قَامُ الْمِثْنِ مِنْ ضِيقِ الْعَظِي الزُّدِم الوَّلْمِ مِنْ إَنْهَا فِ جِفْظُ النَّابِ سَ الكرُ عِراحِمَالُ جِنا يَتِ المَ خِوان سَ عَلَا مَاتِ الحَدَالِ فِي أَيْمَانُ الْخُوَّالِ مِنْ شَرَفِ الْحَنَةِ كَذَ لُ المِلْحَانِ مَنَ المَرِوَ مَعَقَلْ لِمِزَّافِ مِرْ تَتَوَايُطِ المِعالِي حُسَن مُصَاحِدَ المؤخِلِين مِن التُّرَاي يتُوكَّدُ ٱلكَسَلُ ﴾ مَنَ لَخُرِتُ الْمِ تَكَالُ يَظِ الْمَلِ مِن عَلَه مُعَ الْمَبِالِ اصطِفَاعِ الرِّي جَالَ مِن عَلَا مَدِ المَا وَالْمُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا مِنْ شَوْمِ الْمَا وَإِلَّى عِلْمُ خَلَّا إِنَّ عَلَا مِنْ بِنْ هِيَ النَّعرِ عَلْمُ الدُونَا فِي السي النَّدَعيوب المرع ال تُحْفَا علَيْهِ

من فرازاي مناوالا فوب

14F

عِلَى المَيْنَادِ مِنْ طَبَايُعِ الْجُفَالِ النَّمْنَعُ الْيُ الفَصَّبِ بِخَكُلْ مَا إِنَّ مِنْدُو المختيار مَعًا لَهُ مَلَ كَفَاهُ ومُعَاد المَ الرِّجَالُ مِنْ كَفَالِات الدُّنُوب العِظام إِنَّا نَهُ اللَّهُوفِ بِن المنظِ الكاوير تحتَّ اللَّفَاور واقراء الضَّيرُ فِ بِنَ أَفْتَ لِ الفَصَائِلِ إِصْطِئَاعُ الفَنَايْعُ وَبُثُ المعروب س علامًا " النُبلِ العَلُهُ مُنتَهُ العَلْلِ مِن كَالِلْفَرْبِ الم خَذْ مُحامِع الفَعْبِلُ مِن كَالِلْفَرْبِ الم النغس الغَلُ الطَّاءِ: سَ الرَّمَ الخلق الفَلِّي الْعَناعِةِ مِن أَمَارَاتِ الذُّولِةِ السَّيْفُظ لِحالَمَة كَالْمُورْمِزُكُلِل السَّعَادَةِ السَّعِيْفِ صَلَّاحِ الجه عُورُ مِرَ الواجبُ عُلِي الفَيْدِ: أَنْ تَم يَصِنَ عَلِي الفِقريمَ المراحِ عِلَامَة بِلِنَاكُ بِنُ أَنْ مِنْ غِبْرَاصِعِلَ بِسُولَةُ مِرَالِوَاحِبِ عَلَيْ ذِي الْجَارِ ان بُنْذِ لَهُ لَطَالِيهِ صَوْالِواللَّهُ يَكْتِكُ اللَّهِ الدَّالْيَعْتِي أَلَافِيهَا س دْ مَامةِ الدُّنيَّا عندَاهَهُ العُمَايِّنَالَ مَاعدُهُ لَمَّ يَرَكُمُ الرَّفِضَ الَّذِيدِ للوقة وكاخور في إين الميس فينه مروع أمين تَعَام المروة التَّعَوْمُ عَمِ اللَّهُ مَنْ تُمَّ مل لخرم النَّا فب كل سبِّعداد من العقِل المَرْوَد بعِم المعَاد مل فَعَمْرٍ العروف اغافَةُ المافَوْفِ بن حرن الكابِم بَثُ المعروفِ بن افضَر المحالد كليستاب الكاكاب بن افعل الديع اجتناب الحريمات برزاعظهم الشُّفَانَ العُسُكانَ مِن الْحُ النِّيمِ العِنَانَ مِن المَدِن النَّحِ مِن النشالنُع لاشَانُ الشُّلِع سَافِحَ لِلْكَذِيقُ الشُّعَ بْنَ عَوْدِ الْعَنَاكِمُ

وُسُوع الشَّتَاحِينَ من الزُّنْ الصِلةُ مَبْل لِمَان والماناء ، بعد اصَابَر الفَرْصَةُ مَنْ كَلِدُ الدُّنيَّا تَفْفِيضُ المحِمَّاعِ بالعَرْفَرُ والشُّرور بالفَصَّة "بِنْ عَفِلْ لَرُجُلٍ انُ لَيْكُمْ لِمُنْ مُالْحَاظِهِ عِلْهُ مِنْ فَصْلِ الْتَخْلِ الْفَافِقَ بِمَا اخْتَمَلُهُ جِلْهُ "مَنْ شِيمُ الكِرَامِ بِذِلْ لِمُنْكِ مِنْ إِمَا رَاتِ الْخَيْرِ الْكَفْعُ وَالْمُ ذَيِّ س كالكررتيجين المفوير س كاللهرا خير العنوير مرجن كلات آنْ يِنْوْسَ نَمْسَهُ ۚ فَيْنَ جُنْكِ "بِنْ جَنِّ الْعَاقِلِ انْفِيْهُورَ هُوَاهُ فَبِلِضِدِّهُ مِرْحَقَالَافِي اَنْ تَخِنَالَ لِرَعِيْتِهِ مَا خِنَالَهُ لِلْمُفْسِهِ مِرْجِقَ اللَّيْبِ ٱلْ يَعْدُ سوءُ عَلِهِ وَقُعْ مِنِيرَ مَرْمِنْ شَعًا وَوْ جَدْرٍ وَخَسْمِهُ مِنْ مُلْكِم المرق المتنزَّه عن المحلم مِنْ لوازم الوزع المنزُّ وعي المآثار من النَّام العُتْرِالْقَلِيَ الْحُلْرُ مِنْ لُوازِمِ الْعُذَلِ الشَّنَا وِيَمِنِ الظُّهِرُ مِنْ غَامِر الموة أن يستخِيى مِنْ تنسِكَ مِنْ افتَهَلْ الوَرع العَاتَبُ دِي فِي كُلُوَّاتِ مَانْسَعَيْمِي مِنْ الْمُعَارِيرِي عَلَا نِيَرِّتُ مِنَ النِّلِ اَنْ يِذُ ل الْأَجُل كَالُهُ وَيَصُونُ عَرَضَهُ مِنَ اللُّومِ إِن بِينُونَ الرَّجِلِ كَالُهُ وَمِيلُهُ لَـ عِنْ ضَدَّهُ أَمِن شَقّاء المران نُفِسكَ الشَّكَة مِتِينَهُ مَنَ الثَّقاءِ أَنْ يصُوكَ المرَّه دَنيًا وبلي نيو مِن اعظُر اللَّوْمِ احرازُ المرء مُفسَّمهُ واللَّمَدُ وعَنْهِ صابيخ الكنز ككزالؤ بخايك ذوي دحيه وأبتاؤ جنب منطأيع الإخَارِ ادتِعَانِ النَّعُومِي مَنْ المُحَارِضِ بَنِيمُ الميراد حَلُ التَّعُرُ سِ

ف ندایطالورت النزه من الحرام

عُرُ فِي مَن المنتشادِ سِخَاءٌ بِعِيرِسُونِي ومِرةٌ بَعْبِرِتليت من فضل عَلَكتَ استِنَادُ كُنُ لِعِيْكَ بِنَ كِمَا لِعَلَا اسْنَظْهَا زَكَ عَلِيعَكُ مَنَ لَكُمُعْ كاعتك بين فولك والحد ألت من في طبقتك وانضافك لمودونك إن ٱخْرُبْ النَّرُبُ ٱلكُفُّ عِن النَّبَذَ بِرِوالنَّرُبُ مِن المِوَةَ ٱلكُّتُ اذَاسْكِيتُ أَنْ تُتَكُلُّفُ وَإِذَا مَا لَتَ أَنْ تُحْفِقَا مِنَ المِودَ ان تعتصر وَلَا تُعْرِفَ وتعوذ فأو تخلف ون أغرب العلم التحلي بالحارس أفتر فالمؤتم العِقَاءَ بِاللِّرْمُ رُونَ أَفْضَلُ الْمُعْتِيَارِ وَاحْتِي الْمِسْتَظْفَارِ أَنْ تُعْلِ لُهُ فِي العَصَاءَ وَنَجُوْ يُورَيَهِ الخَاصَةِ وَالْعَاصَةِ كَا لِلنَّوْآوَ مِن سُوَّةِ الْمَاحَيَا يِر مفالية كاكفآء وتكاشَّفت المعلَّة وتُسْأَوَا بْنِ مَدْرَعُلِي الصَّرَّاءُ مِنْ صَاوات عُلَا مَاتِ الْعُنْزِلِ الْعُلْ بِسُتَّةِ الْعُذَائِيَ مِنْ عَلَّا مَاتِ الْعُنْإِلِ سَلَمَادُ اللَّهُ فَالْ وَالْرِ فَرُ مِنْ الْمُعْلِلُ مِنْ أَفْسَلُ لِلا لَدُمُ الْمَقَاءَ بِالذَّمَامِرُ مِنْ الفطل البرير الم بنا مرود مُعنوى النفول على الطَّاعَة البن تَدوي على الِحَدُةِ لِزُومُ الفَعَاعَةِ مِنْ الفَعَلِ لِل خَسْارِ الفَالِي إِلا يَارُمِنُ أَخْسَرِ عَجَ مَاضَ المختيارمغادة المخيار ومغادقة الماغزادأ بنحاففل لماغا لبريج مااوجب الجنَّةُ وَانْجَامِنَ النَّارِ من الحِق الذَّالْرَ يُوَالسَّلِطانِ مَرَائِنَيْ تَرَكُ الفَرْصَةِ عَلَى المعكانِ مِن كَالِيَ المنسانِ ووفُو وفضلِ استِسْتَعَالَ وَ بنعسيه الشُّعُصَّانُ مِنَ السُّودِ الدَّمْيَ السَّاعِ شَكَايِ اللهوفِ من المِثْ

د وكذا كالما ومرسى احتين لككا وم تَحتُب الحيادم من قَامٍ ككوم الْمُنامُ البَعْمُ مِن أفضرً للره، صلة الرّحم من احسَ الأمّام وي الدّم من احس المحان الم ينارُ مراحس المختيار حجبة كالمخيارِ من اللَّهُم سوء الحلق من الغين كَنْ الْمُورِينَ السَّعَادَةِ بِحُ الطِّلِية من المزم حفظ النِّيم مرسَعًادة الرج النابضَع معروفًا عنداً هلو بن توفيق الجز اكتبتائه المَالْمِرجِلَةِ منَ الْحُزْقِ الْعِلَةُ بَدُلُ لِمَ مِكَانِ مِرْ الْمُقُلِّ الدَّلَةُ عَلِمَاتُ لَطَانِ مَ الْكُمْ حن الثِيمُ سَ أَعْرَفِ الشِّيمُ كِياطَةُ الدِّهُمُ مِن افضَل الموة صياءُ الذَّمُ ينَ الْحَرْمِرَجَعَةَ العَرْمُرُ مَنَ الدِيلِ لَقَعَا وُرُعَ لِلْجُرْمِرِينَ البِلَيَة بِسُوهُ الفَّوْيَّرَ مِنَ الشُّفَا فَسَادُ النِّسِةُ مِنَ الْحُزْمِ الوقوفَ عندَ الشُّبِعِيِّ مِنَ العَرَّةَ بِاللَّهِ حُجَاتَهُ الدَيْصِوَّ للروْعِظَ العَصِيَةِ وَيَمَّنَا المَعْفِرَةَ لَمِنْ عَلَامَاتُ لَكُنْهُ اسخشاك البتح من عُلَامًا تِ الماد كِارِسِيَّ الطَّن الفَصِيحُ بِيِّ النَّسِلُ أَن مُقطَا الغبر المعاب خمالأعينة النكت وسغاناه للبناء علية من الكربران تجاؤذ عَنِ الماءُةِ الْلِكَ بن مَامِ المرة ال منواليُّ لَكُ وَلَدُو الْحُقُّ عَلِيكَ مِنْ دُكَامِلِ الدُّولَةِ فِلَةُ العَفلةِ لِمَن كَاللِّحْرَبِ اسْتِعْدَادُ للشَّعَلةِ وَالْتَاهُّبُ الزحلة بن ذا بل المعذ كان الرجعا له يحفور المخوان بن كاللوكان مُكَافَاةُ المسيِّ بَالمحسَّانِ مِن دُكُولِ العَفل النَّفنُ بِالضوَّابِ من رَكَان المُفْتَالِ صَانِبُ الجوابُ مِن كَالِ الْحُنِ وَالَّهُ بِعَنْ لِلَّهِ وَصَلَفُ بِعَنْ مِنْ

مَا الكرائ أَنَّهُ عَلَىٰ مُوعَدِّمُ مُا مُكَدُّ مُعْ الْحِقِ مِن أُرِيُّتُهُ الْكَالَدُ بِتُ وَكُلِدِّتُ كَاخُلُفَ وَكُاصُلِّ فِي كَامِعِدُ مِن عَنِي اخِلِيَّ مَا مَوَّ مَنْ ذُلُ جِبْرَانِهُ مُا أَوْرِبَ الْحِيَاة من الموت مُالْبِعَلَا المُسْتَدَالَ مَنَ الغوبُ مُا تَرَقَ مُعْزَيْنَ عَنْ عَاجْر اللهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالمُعْرَدُ بَ مُعْتِرِبْ بعن عادة الله الما ورب الأجل مِنْ أَلْ مَلِ ثَمَا اصْمَالُ مَنْ العَيْنُ مَا اقْعَعْ الرَّيْلِ اللهُ مُكَالْطَالُ احْدُ الممَلِي بِلَا مَضَى مَا خَالَ مَا غَرَّ بِعِدَهُ الْجَنَّةَ بِثَنَّ كَاخِيرٌ بِعِدَهُ النَّاكُ يَدِيرٍ مُاكتسب النَّرف منل التَّوَاضُع مَا اصلح الذينَ كالورّع مالجسمِّات المنت معظ الكبر مُاحْضِنت النِعُمُ مِنْ اللَّكُرُ مَاحُصَلَ المعِن عَنْلِ اعَانُةِ اللَّهُونِ مُاكْتُتِ بِالنَّتْرَعِمْ لِكَبُلُ المَعْرُونِ مُالسَّرُوفَةِ لا عَا نُ مَنْ المُحسّان مُاكْثِرَتِ الصَّنايع عَنْ إللاسّان مَا الْغَجَ المجفَّاءَ وَأَحْنَ المِفَآءَ كَالَجَعَ الشَّخْطُ واحْسَنَ الِرْصَا كَااتَتَعْرَضَ مَلِكَ فَعِمَّا شَامًا تُعَنَّ أَخَمًّا عِنَّا مُا يُغَلِّي البَعْلَ وَمَن الْمُبَعِ مُاجِعِيًّا مِنَ الْمِيتِ مَنْ طَلِيَّهُ " مَا ظَهِر مَنْ ظَيْر اللهُمْ بر مُاعِيْر مَنْ لَمِعِلْ مُاعِقُل مَنْ طالُ اصَلُهُ مَا احسَنَ مَنْ إِسَاءَ عِلْ مُلْحَكَ مِن وَخُد خَدَلُ كُمَّا عَفَلَ مُنْ عَلَى الحَوْدُةُ الْمَاكَانُ الرَّفَ فِي خِيعٍ بِإِلْمَاكُانُ الرَّفَ عَلَى كَاكُانَ الْحُرَقُ فِي شَيْ إِلَّا شَانَهُ كَالْعَصَ النَّوْمُ لِعَزَامِرُ الْجَدْمُ مًا افْدُمُ النَّوْبَةِ لِعِظِمِ الجرم مُاكَامُّوْمَنْ يَعِتُوفْ بِالْحِقِّ وَالْمِلْفِهُ

كترة اجتمال جنايات الموروف وث اكالات المحنى للوَّند المن عالية علاكات حسى النَّجِية الصَّبرُ علي البليَّة أَمِنْ سَعَادَة المرَّةِ أَنْ تَكُونَ صَايِعُهُ عِنْدُ سَىٰ بِشَكَّرَةُ ومعوده عندُس كَا بَكُونُ الْمِينَ مَنْ فِيقِ الزَّيْقِل وضعُ بِرَء عِندُ مَنْ بِسِنْوَةُ وإحسَانِرِعِنَاسَ يَنِشُّنُ أَمِنْ اعْظِرِمِهَائِبِ المِعْيَارِيَكَاجِهُمْ لِلِ زُلَاةَ المَاشُولُ مِنَ الْجَكَمَةِ الْحَالِمَ تَنَافِعُ مِن فَوَقَكَ وُكَا سَنَادَ لَهُن وَكَتَ وانتفاكا ماليس في فدرتك والميفاليث تتاكف فليك فعلك وانتكل فعالمَ تَعَلَّمُ وَمُمَّا يَمْنُكُ المَامُ عَلَيْ الْقِبَالِ وَتَطْلَبُهُ عَنْ كَالْمُرْ } ب مِنْ فَضِيلِةِ النَّفْولِ السَّارِعَةِ اللِّلْطَاعَةِ مَنْ فَتَنْسِ فِرْقَ الْقَمْاعَةُ مِنْ وتُولُدِينِ إِنَّهُ مِنْ مُنْ كُلُتُ فَا شَا مُالْكُمْ مِنِ اسْتَفَادُ الْمَاصَلُ مَنِ إِسْفَشَارٌ مَا اذْنَيَ سِ اعْتُذُرُ مُنَااعِتُ مِن اغْتُفر كَالْمِيب مِنْ مِرْ مُازَلَ مَنْ احْزَدُ الْعِكْرُ مُلْخَابُ مَنْ لَزُمُ الْفَيْرُ مُكُنَّ كَالِيهِ بِحِنْدِتُ مَكُلُّ راير يُصِيبُ مَكُنَّ فَإِنْ مَنْ أَبُ مَا مُكُنِّ مُنْ فَانْ مِنْ اللَّهُ مَا كُنِّ مُنْ اللِّهِ مِنْ مَافَوْنُ الكفَّاف اسْرَافَ مُنادُونَ الفِّرِيعِيَّافُ مَا كُبْرَ الْأَوضِعُ أَمَا لَوَّ اضْعَ بَلَا رَفِيعٌ مَاحَتَى مَنسَه لِمَا عَافِلْ مُا تَتَعَى مَنسَه مُن كَامِلُ مُا الْحِبُ براء بِعَ بِلْأَ كِمَا إِنْ مُا اخْتُرُ الْحَارِيُّ كَالْعُبْ مُا كَالْمُونِ مُا أَخْلُ الْمُصَالِلُ كَاللَّبَ مُا الذِّيزُ كَالنَّهُ مَا مُناذًا العَقَالُ العَمَادُ العَمْ اللَّهُ مَا مُنَادًّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ال مَازُنَا فِنْ رُدُّ قَفًّا كَمَا لِفُنْ كُرِيمٌ قُفًا شَا أَقُلْ دَاحِدُ الْحَدْدِ الْمُسْانَدُ عِنْ لِلْفَرْد

مالك

شنا فِنَا كَالْعَظْرُ وِزْرٌ مِنْ ظَلْمُ واعْنَدُى وَتَجَبَّرَ وَطَعَىٰ مُالْحَبِّلَتِ المعنية بمنولي التعالية والزفق وخن المنبق مما اعتطرو ذرسن طلب رِجَى الْمُلْوَيْنِ اسْعَطِ الْمُالِقِ مُمَااصَلُحُ اللَّهِ يَى كَانْتُونِ مُمَا الْمُلْدَالَةِ فَ كالهزب كما التي اخذ إلَّا حُتَلَى أَنْهُ عَرْجُرُ الْمَا اخْتَلَ صِلْحُ الْمُؤْتِ سِلْفُ فَرَجَهُ مُنَا مُفَاعِنِي الْدُنْفِ مَنْ فَرْعٌ مُمَا كُلُلُ المعروف مَنْ مَنْ مَنْ مِهِ مَنْفِعٍ. مَّا رُكُا العِلْمُ عَنْ العَلَى مُ مُاعِقُدُ إِمِنَامُ مُنْ جَفَّ بِاحْدَامُ مُنَا عَنْنَا بَعُمِونِهِ مَنْ كُنُ احْبُنَا لَهُ كَا احْرَاحَهُ سَجُاءً بُرْضِيٌّ أَذَ بِنِي ۖ لَهُ وَعَالَطُهُ مَا نَعْي اللَّهُ سُبِهَا مُنْ نِيْنِ إِلْمُ وَالْفَيْ عَنْ مُاحضَّى اللَّهُ وَلَ مِنْ لَلَّهُ وَلَ مِنْ لَل العَذَٰكِ كَالْجَنْكِ مَنْ مُعْلِ اللَّهِ مِنْ الْعُزْلُ كَالْتَنَ اللَّهِ مَنْ مُعْلِحِهُ مًا أَيْفُنَ بِاللَّهُ مَنْ لِرَبِّرَعُ عَلْمَدَ أَ وَزِيمُهُ مَا خَيْظَ عَلَى مَنْ المواسّاة مُكاارُ بُ البُوسُ مُن النَّعِيمِ والموتِ من لحياة المُاخْتَ الودَّةُ مِنْ لَمُرْخِعُ مُنَا كُولُ البِّيَادَةُ مَنْ لِمِنْعُ مُا الْفَتْحَ خِلِمْ الْمُنَّا ا دُحَتَر كُنِ مِنْ مُا جَادَشُرِيفُ مُا ذَنَا عُنِيفُ مُا اللَّهُ لِللَّهِ مَا اقِمَ الباطِل مُاعتَل مِن خَل إحمَانِه مَاعتَدُ ايمانُهُ مَن لمُحفظ لسُانُهُ سَا ظَلَمْ مَن خُلِفَ المَعرَعُ مُمَا غَذَ رُمَنَ ابْقُنَ بِالمرجَعِ كَا اخْتَفَتْ دُفَّاكُ اللهُ اللَّهُ اللّ مُااعَظُم نَعْمِافَه جِناء فِي الدُّيَّا وَمَا اصْغُومًا فِي نَعْمِ لَلْأَخْنُ مُاسًا ذَ

ماكترس يعطر العياري متبعة كافرب النقمة بين الظام كالعظر عِمَّابُ البَّابِي مُالمَرْعُ صرَعَرُ الطَّاعِي مُالسَّنبِ كُل الصَّمَابُ المستلِّل المثاوية كما كالدَّبِ الحُرْمَةُ عِسْلِ المصَاحِة والمحاودة ا كما نال الحجردُ مَنْ عَدُ أَهُ الْحِدُ مُا ادركَ الْحِدُ مِن فَانَهُ لَلْجَدُ مَا كَذَبَ عَاظُ وَكُوزَالُونَ مُالرَكَابُ مِعْلِمِنْ وَكَاكُتُ مُونِينُ كَالْتَنَ بِاللَّهِ مَنْ سُكُنَ النَّكَ فلية كالخوالوعد من مطل بماهناء العطار سن من من مراق ب النَّيَاحُ مَن تَحَلِّلُ الدَّاحِ كَالعِدَ الصَّارِحُ مِن ذي النَّبَرَ الوَّاحِ كَا احْنَ للجوذ مع المعتار كالقِعَ البُغل مَعَ لمَكِنَا إِنَّ كَا احْتَ الْعَنْقُ عَلَّمُ فَالْأَرْ مَا افْحُ العِنُورَةُ مِع لِمَا عَنْدَارِ مُاكْثُرُ العِبْرُ واقْلُ المعتبارُ مَاعِرُتُ البُلدُانَ سَعِلِ العَدْلِيِّ مَاحْصِيْتِ الأَعْرَاضُ مِثْلِ الْمُدَانَ مَا لَمُكْرِبَ البغكر كما فأكم أحضنت النعم عثل التكو كما خاخ الذكر عفل البذب مااذَلَ النَّفَى كالجوم كاشات العرض كالفنل ماافع اللات بِلْهُ وِي العَصْرِلُ مَا اتْجَ الْجُعَلَ بِذَوِي النَّبِلِ كَا آسَ الْمُؤْمَ حَيًّا عَمْرَلُ \* مَاكَفَرُ الكَافِرُ حَتِي الْحِمِلُ مُأْبِقًا ۚ فَرْجِ بعد ذِهَابِ أَصْلِ مُاعْظِر سعًادة مَنْ بَوْجُرِقلَهُ بَرَدِ النَّبِين كَااعَظُرْ فُوْرَمِن الْفَتُلَىٰ فَوْدَ ٱلْمُ الدَبِينِينُ كُمَا آمَنَ بِالْعُهِ مِنْ سَكُنُ النَّكَ قَلِيهُ كَمَا ظَفِر بِلْحَ جِنَّ مَرْكَانْتِ الدُّنيَا مطلبه كالقَعْ بالإنسَان ظَاهِرًا مرافقًا وكَاجِنًّا

To the standing of the standin

مِنَ الغُوسَ مَا أَحْسَرَنَ لِينَ لَرُئِ لَمَ أَرْخَ آخَرَ تَصِيبُ مُا الْجُعُ الْمِي ُ وَاجِنَ المريبُ مَا كَالْ اللهُ سِعامَرُ ليصِلْ احِنَّا وليسُلِ أَنَّهُ بِنَطْلًامِ للعبيدِ مَكَا الله المعائد لبغخ على احديات التُكر وَيغلِق عليه باب الزيدُ ما ذُالت عَلَم نعةُ وَكَاعْضَارَةُ عِيشِ بَلْهُ لِدُوبِ اجْرَحْتُوهَا وِمَالْتَهُ يِظُلُّم لِلْغِيدُ مَاانَزُكُ الموتَ منزلدس عَدَّاب جَهِنَّمْ عَلَّا من اجله مآسَن بُمَاحَرٌّ المُولَن سَهَاسَعُلُه كَا اعظر المصية عِنْ الدُّيَامِعُ عَظِيمِ المَا مَرِ عَلَّ مًا وَلْتَ مِنْ لَا يَلَتَ فَلَا كُلُورُ مُرْ مِرْفِي كَاوِمَافَاكُنَّ مِنْهَا فَلَا نَا مُ الْمِيرُزُّنَّا مُلْكُونَتُهُ وَاحْ وَمُا الْمُحِمَّةُ فَاحْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْشِيَا عُالِهِ وَالدَّافَا بِلَا مَلَاجٍ وَلَنْنَاكُما بِلَاصَلَاجِ وَجَازًا لِلا اربِيجِ مِنْ إِسْبِغِي أَنْ تَنْعَلَهُ مِعْ الْجِهِرِفَالْ مُنعَلهُ مِنْ السِّرْمَا اسْرَعُ السَّاعًا بِسَدِيْ الْمُزَاعِ وَأَسْرَعَ المُنْام مِنِ النُّهُودواترَعُ المنُّهُونِينِ السَّنَقِ واسرَعِ السُّنة فِي الهُرْ مُااتَّعَ للوشَلِن اشْرَكِمُ لِمِان وَالتَّعَوِي قِلْعِ الْكَالْخُلِقَ مَنْ عُرُفَ مُنْدُمُ كَنْ بِعِيْرِفَ بِدْنِيهُ مُاخِيْرِدَادٍ تَنفَطْنِ يَتَعَرَّ البِنَا } وعَرِيْقِنَا فَنَا الزَّادُّ كااعظر حاراقه سُبِّعالَد عُن العراللجنّاد ومَّاكَثرُ عنوة عَن سُمِني الِعِبَا دِ مُمَاالِعِكُ الْحَيْرَ جَنَّىٰ هِنَتُهُ مِنْطُنُهُ وَفِحُهُ كُمَا أَعِي النَّفَسَ الْفَاتُ عن العُنْبِي الفَاجِعة ما المائن في اللِّسَانَ المصورةُ مُنَّلُهُ ال بهيمة معلى أكااهدى الاتالين في نفسه وايُّ دليل عليه كغفراه

مَنِ احتَاجَ اخوارُ الرفيرة كالسَّفنيت منهُ خيزُ مُّا استَفنيت بديا مَاصِرَتَ عَنهُ خَوْلَ مَا الدِّدُدَ تَ مِ مَا اقْرِبَ الْحَيِّ مِنَ المَيْتِ الْحَاقَةِ بِهِر كاابعد الميت س الحي المنظاعه عنر كما أبن عذاب الله من المرادس النَّاسُ مُرَّةً مُا غَنَّى ننسَهُ مِن ضِعَ غَيْرُهُ مُاسِّناتِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا لِلْكَا اثْنَاكِ مَطْعِيلُ السَّمْعُ أَمَاسِ ثَيْجُ احْتُ الْيَالْعَ شَخَّاتُهُ مُوالِيًّا مَافِيمَ اللَّهُ سِيحالُهُ مِين عِمَادِه شَيُّنا افتفلين العقل مَاخَلِين الله سِيحالُهُ احرًا عَبِنًّا فَيَلِهُوا مَا تَرَكَ اللَّهُ سُنِكَا مُرْ الرَّا سُدًى فَيلُغُوا مَا انْعَضَتْ سَاعَةُ بِنْ دُفِرِكَ إِنَّا يَقِطَعُةِ مِنْ عَكُنَّ مُنَّا مَنْ مَتِ الْبُومُ تُعَلَّمُ عَلِيهِ غِلًّا وَامْ هُذُ لِقُدْ مَكَ وَفَذِمْ لِهُوْ مِكِ مُا دُيًّا كَ الَّبِيِّ تَحْبَبْتُ الْلِكَ يَخِيرٍ ينَ أَلْمَ فِي اللَّهِي عَلَيْهِ الْمُوالنَّظ عِندَكَ مَاذَابِعِدَاكُنَ لَاالضَّالَ المستنين كاخَاذَ العلاء كالمنقال كابعد النَّيْنِي لَا اللَّبِينُ كَا اللَّهِينُ كَامِن جِمَّا وافضل بن جهاد النَّفِينُ مَا قَدَّ مُسَّبِينُ دُنْيَاكَ وَلِمُفَكَّ وَعَا خَرْتَ سِهَا مَلِعَدْ رِقَ مَا فَالَىٰ النَّا وَلِيِّيعٌ لَوَيْكُ إِلَا وَقَلْحَيًّا لَهُ الدُّهُ وَقَعْ سُوْءً مَامَزَحُ أَمْوُ مِزِحَةً أَمْ جَ سِ عِلْهِ حَيَّةً كَا المَدَّاحُ مِنَ الدُّرْاللَّهُ لِلْ كَانْتُ لَدُ يومِ البِيمة غُصَّةً مُالُلاكِ اللَّهُ مَا لَكُ وَاللَّهُ مَا لَكُوْرُ مَا نَعْنَى فِي الدُّيَّا زادَ فِي آلِخِ لا مُالقَ بَ اللَّهُ مِنَ النَّفِ سَا اجلب الحرض النَّصَبِ مَا القربَ النَّقِيمَ مِنَ النُّوسِ مَا أَقْرَ مَا النَّوْسِ مَا أَقْرَ مَا النَّعُوْدَ

عَيْرَةُ وَاوَلَمْنَطُونَ مَلْهِ رَقُّ وَاجْرُهُ جِيفَةً وَلَهِ رَقُّ وَهُويِنِي ذَلِكَ يَجُلُّ العَلْمِرةُ مَ سُنُهُ وَ مُا شَيْحُ مِن معصِيرَ الْهُرِسُبْحَانُهُ وَاللَّهِ عَنْ فِي مُلْا عَلْ عَلَّم اللَّهِ عَن اللَّهِ م جِعادُ وَ مَا فِي الْمُدَّعِقُ كُورٍ كَافْضِهِ إِنَّهُ اسْتِعَامُ وَالْمُفْضَالَ \* وَرَحْبَى سِعْر لَمْ كَانِ الْحَيْنَ لِرَبِّهِ وَمُناعِفِي اللَّهُ صِعَادَ العبدَ سُينًا مَ خَيلِكُ مَا اللَّهُ اللَّه والآجرة بالكنر خلقة وخن نكته كادع أفة سجاز عن المؤمن سُنِيًّا مِن بِكَوَاللَّهُ نَبَا مِعَلَا بِلَآجِرَةَ لَهٰ مِضًا وَمَصَاءً وحَن صَوه عَلِيَا مُا فَالْحَيْ ثُومُرْ عِلِي مَيْنِ ابْ اللّه سِعامًا اللَّهُ كَا مَنْ الْيُورُمُ اللَّهُ مِنْ أَيْكُم العَرْضِ عِلَى اللهُ مُتَادُرُ كَالْحَتَنَ فُولِفُعِ الْمُفَيِّ الْفَقْرَ ادِطْلُبًا لِمَاعِنَا لَهُ ئىرىمۇرىن ئىجىناندا دىئالىدىن ئىرالىندا دىيلىدىنى دانكاڭد ئۇلغى جانى ئىلىن ك أحَذُ لِنَ مِرسِلَةٍ احَلَّ عَرِي يَنْ يَلْمِ سَبَعَتْ مِنْ الدِيَّ لَوَيْنِهَا مِنْدَهُ باتباعقا اختهافان سع المواخ يقطع شكن الموابل كاينخ احدكم ان مِلْتِي أَخَاهُ بِمَا يُكُنُّ مُنِينَ عَنِيهِ إِنَّهُ يَكُمُّ الْفِرِانَ لِلْفَاةَ بِمَنْلِهِ وَانْصَافَعَ عَلَا حْتِ العَاجِل ورفِعَ المَجَلِ مَا أَطَالُ احَدُ لاَ مَلْ إِلَّا نَبِي المَعْلِ إِلَّا مَا العَلَ مَا تَرَكَتُ آيَةً لِلْوقد علت فِعا تركَثُ وابن زكت عَفِي نعارِ واللهِ عِ جَبُلٍ او كَفَيْلِ واتَ دَرِّ وَقَبَ لِي فَلِنَّا عَفَوْنًا ولِمَا أَنا فَوْزَا مَا اللِبَلِي الذُّيْ قِنَا النَّذِي اللَّهِ وَ الحرج الي الذُّعَا وَ مَنَ الْعَافَا الَّذِي اليائن البَلَّة وْ مُمَا سَوْعَ أَنَهُ سِيعانُ الرَّاعِنَالُ الْمَالِسِنَيْقُ لَهُ

19 160

مَا اعظُرِ اللَّهُمَّ مَا رَئِ مِن طَعَكَ ومَا اصغرُ عَظِيمَهُ فِي جَبِّ مَا عَالَ عَنَّا مِنْ قُذْرُبَكِ مَالِهِ لَ اللهُ مَ مَاسْنَا هِذُ سِي مَلَكُوبَكَ وَمَا أَخِيْرِ ذَكِكَ عَد وين الخريون والناك تتالا تكالمك ينبغ كالحن بلانشاك انتا جننعي مالأجنبني كالخاد أنقشيعا نهط للجأ أَنْ يَتَعَلَّمُ حَتِّيا اَخَذَ عِلِيْعَالِمِ ان تَعِفْرُ مَاأَفَا ذَ الْعِلْمُ مِنْ لَمِيْمِ وَأَنْعَ فَغُ لِلْلِرُ مَنْ لَمَرْ عَلَمْ مُلِكُلُو مَعْزَ حُوثَ بِالسِيرِ مِنَ الدُّينا تدركونه وكا يحز كم الكتبرُ من كل جز الحرّ من أللهُم مُا باللَّهُ مُا باللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُلُونَ مَا كُلَّ تدرُّكُونُهُ وَتَجَعُونَ مِلْا تَاكُلُونُهُ وَتَبْنُونَ مِلاَ تَنْكُنُونُهُ مُاللَّهُ نَيا عَرْ تَكُ وَكُمْنَ مِنَا اغْتُرْنَتُ كَمَا الْعُاجِلَةُ خَلَاعَتُكُ وَكُنْ بِهَا الْخَلِينَ مُنْ كالعَلَ المنفذ المؤنَّن كَالَوْ الخوَارَ كَالَاذِ المخوان عند الجنادي للم عندُ وَمَا تِ الزُّرُ مَانَ مَا حَلُ الرَّجِلِ عِلَّهُ الْفَلُ مِن الموعَ مَا تُزَيَّفَ المان بزينة الجلوس الفتوة أكااحن بالانتاب ال يقنع بالقليل وبجود بالجونيل ماافيح بالمنساب باطنا علية وكاجرة كالعربي دسك امعلت فبرحتي المغركعتين كالغخ بلانسان الكؤن ذا وحين كالإى آنذر والغراف لنطش فآخره جيفة الإولاق نتسه وكالأبلغ مُتَفْ مِكَ حَتْفَهُ كَافْتُم طَهِ رِي الْمِيْكَ فِي عَالِزُمْتَهُ فَيَا فَلَا مُتَكَبِّكُ عَمَا يني ويندي وهلا بالوالي المله بنكه كالمان آدير والعجب

JAV

بعثال كالركاافة شيم الليآم واحتى تجا بالكواعر ماحفظ غيبك

س ذكر عبسك مَا آل جُفِدًا مُنْ النَّصِية س ذَكُ علي عبك وحَسْفًا

عَيْكَ مُاذَذً مَنَّهُ مِنْ خَيْرٍ فَعِندَ مِنْ أَبِعْنَ الفِّقَ اب ومُالزِّكْبَنَهُ

مِنْ نِيرَ فَعِسنَدُ مَنْ كَانْجُنْ } العِمْنابُ كَامْلَتُ احدُّاعِلِ أَاعِي

برمًا مُا جَالَى احَلُ هذا الفرآنَ بِكُمْ عَامَر بزيادةٍ ارتُعَصَان زياد قيةَ حَدُّ ي اونَّفْضَانِ يَعْ عُنَّا مُنَالُدُنَ أَنْفَا المِنْسَانَ بِعَلَكَة تَعْسِكُهُ أَمَانِيَ ذَاكِدَ بْلُولُ ٱلْوَلِينَ آلَتُ مِن نُومُتِكَ بَفَظُهُ أَلْمَا تُرَحُم مِنْ نَفْسِكَ مَا نِرْحُم مِنْ يُوك مَا صَبِّرَكُ النَّهَا المبتلي عِلْدابكَ وجَلَّلُهُ عَلِي مصَّابِكَ وعَزَّالَ عَالِيكًا و عِيْلَ تَفْسِكَ عَمَالَتَ ومَا ان الدركدَر شَعَيْن بِصَلَاجِهِ عَزِلا مَناعِ بِ فِي تُنْفِ وَإِنْ تُنْغُتَ بِمِ نَغَصَّهُ عَلِكَ ظُغُرُ اللوتِ بِكَ مُا الْحَقْ الماسَان أَنْ اسْب كون لدكاعة المنفيطة عنقائنا فأنحاب ويقانضه فينظر فيما اكتسب لها وعليه لم في المهاونها وما ما المعبِّو كا فركائث هُن نغسته كأبغ يهام نحاسبتها وبقطائبتها وتجاعدتها أما المغرور لأذي تَضِرِسُ الذُّنيَا بِادِئِي سُهَمِنه كَالْمَ يُوالِّدِي تَطْفِر سَيْكَا خِنْ الْحَبْدِيةِ مَا المَعْبَوْظُ أَلْدَى فَانَ مِن دَارِ البَعَارَةِ مِنْ عُبُيَّةٍ كَالْمَعْبُونَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَمْ بسُوع احتيّال وشُعَاق مِرًا كماولد فَرُولَك تُرابِ وَكُمَا بَنْيَهُمْ عَلَامُ إِسِ وَمَاجَعُهُمُ فِالدَّهَابِ وَمَاعِلْمُ فَفِيكَابِ مُلَّحَ لَيْوِرِاكِمَابِ مَا اوْبِ الذُّنبِ مِن الدَّهُ اب والنَّبِ بِرَ النَّيْابِ والنَّكَ مِزَ الدَّيَابِ حَااوِدُعُ أَحَدُ قَلِبًا خُودًا لِمَا خَلَىٰ أَعَهُ بِنِ ذَلِكَ الشَّرُولِ لُفِئًا فَاذَا رَلَّتَ نَا يُبُهُ ﴿ يَا الْبِهَا كَالِلَّهُ كِفَا أَغِلُوا حَتَّى بَطُودُ كَاعِدُ كَا مَلُودُ العرية من البال مُناس في إختُ اليالله تعالي بروض كيندُ دَجلُ

كوز الصبيرة مَعَ النِّبِ عَاقِ كَلُونَ النبويُّ مَعَ الْمَسَانِ كَلُوُّ الرِيعَةُ مَعَ الْهُوْتِ تكون للسرع المعلما يرتكون المغنزة مكروة تحك كاخبته خير مريخبوت تُذَةً مُ هُنَتِهُ مَنْ الرَّجْ عِنْ الرِّجْ عِنْ وَكِمَالَهُ مُرونَهُ مُنَازِعِ الْحَيْ مُضَوّعُ مُصَا للُّوهِ مِن مُوَمِّرُ مِحَنْ العَدَ رِتْ بَيِقَ الحَذَ رُ مِلْ أَالصَبِوتُ يَمِولُ ظَعَرُ بَجِلِسُ لَعِمَة عِرْمُ الفَضَلَاءُ مُدَارِسَةُ العِلْمُ لَذَّهُ العَلَاءِ مُجَاهَدُهُ النَّسِرِينِيمَةُ النُّبَكِّمُ مُلاَوِّمُهُ اللَّكِي خُلْصًا لَى الولِيَّةِ ملازمة الخان واسْالفَحْيَاء مُذَيعِ الفَاحِيثُ ﴾ كَمَا عِلِهَا سَبِعُ الْعِيهُ كَمَا بِهَا مُوتُ وَيَّ خَيِنَ مر عَيْق شَعْ مَركَدِ الموي مركَدُ بُرُوْ مِنْعُ الكَوْمِر احْتَى مُراعِظَاء اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ مُقاداة الكريم إسم بن مُصَادُقة اللَّهُم تَخَالِق العِلم عِيمة أَسَاحُبَد و العَا فِلْكَانُونَ عَجَالَسَةُ الديوارِ وَجَبِ الذِّينَ مُصَاحِمَة كَاشَرُ الر تُن جبُ التَّكُف مُعَانَمُ ولي الفضايل حَسَاءُ النَّمُوبِ مِحالمَ الشِّفَل تُعَنِّنِي الفُلوبُ مُنَاوَمَةُ للعَاصِيْ يَسْطُعُ الْوَدَ وَانْتَالِ مَدَ الْسَعَمَا إِنْسِهُ الخو مُوَاصِلة مُ المَاضِلُ وَجِهُ المُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّيْنَ العَوَامِرِس افضلُ المُوعَ مِجانِدَ الرَّيِهِ مُواحِنُ الفَّيْءَ مُوعَ عَلَيْهِ مَا مُوعَ المُعْلَقَ الرَّيْلِ عِلْ فَلَاعِظُهُ مُرْزِينُ الرَّجُلِ عَلَهُ وَحِلْهُ مُوعَ الْعَافِلِ دِينَهُ وَسَبَد يَجَّهُ وَعِل الدُّ بْرُكْمَادِحُ الزُّجْلِ عَالِسُروِيْدِ سِتَهِرْيَ يُعْبِرُ كُرُنُّهُ الْعُرُونِ احْسَنْ من إيماني سنع المهور الما الي فيهم آير سنع حيك بدعوا اليضمة

سِرْيُ اذكنتُ بِهِ أَضْبُقُ مِنْمُ كَارْفَعُ المراعُ كِمُنْتُهُ وَالوَضْعَهُ كُمْنَهُ وَيْرْ مًا اخلقَ مَنْ عَدَدَ انْ كَايُونِي لَهُ مَا الْبِهِ القطيعة بعدَ الصِّلَة والْجَعَاءِ بَغَدُ الْمِنْاءُ وِ الْعَلَاقَةِ بِعِدُ الصَّفَاءِ وزُولُ لِمَّ لِغَةُ بِعِدُ اسْتَحَكَامِهِمَا مَاانعَمُ النَّهُ عَلَى عَبْدٍ مَعَةً فَعَلَمُ فِيهَا لَمَا كَانَ حَدِيثًا النَّهِ إِلَمَا عَنَهُ يُكُرُ مُنْ عَلَيْ عَنْدٍ تَعُمُّ تَعْسَهُ بِلَوْعَاتَتِ الدُّونِ الدُّسْ الْخُونِ عَلَيْهِ مَا اوْرَ النقمة من احل البغي والعُدُواب وتَوَلَّمُ بِهِي اللَّهُ عَنْهُم واللَّفَظِ الطَّوْ مِلَانُ المَامِّرِ المُعْفَلُ لِمِلَانُ البِتْيَادَةِ العَدْلُ مِلَانُ العلرِضْنَ فَأَمِلَاكُ الترسنزُ ، ملاكنُ الوعدِ انجَازُهُ ملاكنُ المغيرِ خَبَادُومُ ملاكنُ للذِيد الورَّعُ شُكِلَ النَّوَّ الظَّمَعُ شُكِلَ النُّعِي رَفْعُ إِلدُّنيَا مُلاكنُ الدِّيجِ المَدّ الهويئ ملاك العلم الفل م الملاك المعرّوب مرك المنزب ملاك المقسل المخلاف فيه ملكك المعادة فالمنقال ملكك المسلام صدفى التسان ملكن الورع الكفُّ عراليخارير ملك المنور حر المخافير ملاك الجذاتر مُا احْرَىٰ رَضَا الله جِعَانَهُ "مَلَوَكُ كُلِّ مِيْرِطَا مَدَالله سِجَانَهُ مع النكر تَكِومُ النَّعَةُ مَعَ البِّرَ لَدُومِ الْمَعَةُ مَعَ الزِّعَدُ تَتَمِ الْحَكَةُ ثُمُّ النُّرُومُ تظهرُ المرة مع الانصاف كذوم المنوكة مع المظلوس وفع الما يَحُ السَّا كَاتِ تَعْنِي المَجَالُ مَعَ الويع يَغْيِرُ العَلَى مَعِ العِلْ مَكْثَرُ الزُّالُ مَعَ العَمِلِ بِنُوَ زَّرُ الْجِلْرُ مَعَ الضِّرِ تَوْدِ الْجِزِرُ مَعَ الفرارِعُ

الياكمة والين

صَفع شَيْهِ الكِدُ مُوسَالِخَ مَعُلَّالِيدِ مُوثُ الزَّدِجَدُ حِرْزُ سُاعَةٍ ا موة الرَّجل صدى لما يَرْ مُودة الرَّجل فِي احتَالُهُ عَزَّاتُ لَيِنْ الْمِوْلُ الْمِرَّةِ مَوَةَ وَاللَّهِ وَالنَّارِ وَإِنْكُوبِ فَهَا يُعِضًّا مُودًا لِإِنَّا وِالدُّنِيا تَزُولُ الدين عادين يوخ موكان الحين تزول كا يزول الشواب و تقيم كايتنع النَّخَابُ الصَّبابُ مِعْ رُالكلامِ النَّلُبُ وسنوه عَدَ العَكُلُ وَمُعَوِّيرِ العَمْلُ ومِيدِيْ الْلِمَانَ وَجِمُدالِيرُونَ وَدُوخِ الْعَجَّ وَالْمِشْرِ المعراب ونظائر الضّواب المعاكاة المجق عذاب الرُّح مُنَا واللَّهُ فوتُ المنعاح ومنتاحُ الصَّلَاج مودُّ أَ الحِقَالِ مَعْتُرَةَ المجَوَال وَيُسِكُّهُ المنتِعَالَ مَنْكُ الدُّنِياكُمُ عَالِكُ يَمْ لِينَ مُنْهَا والنَّمُ الْفَارِلُ عِنْ حَوْفِهَا يعري البها العر الجاهِلُ ويحدُّرةُ ذُواللَّكِي العَافِلُ مُصَاحِبُهُ شُرَابِ كراكب ليج إن عمر س العن تعارسهم من لغري مغلوب الشَّهوة اذَ لَ سى علىك الزقر مغلوب المدي دَالِقُر الشُّقَاسُ تِدِ الرَق مَا وَحُكَنَ بِمَا لَيْنَ فِي خِرِيْدُ مِنْ مَانَ لِمُسْعِنَهُ مِنْ لِكُنْ كِي خِرِيْدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ مُنَاحِكَنُ مُشْفِقُ عَلِيكَ مِنُ الدِكَ نَا ظَرُ فِي عِلْفِكَ مُستِدُرِكُ فَوَالْكُ فَهِ ظَاعَتِهُ رُسَٰلَاكَ وَنِهُ مُعَالِفَهُ صَادَاكَ مُاجِي يومِكَ فابِثُ وَابَيْهُمْ ا وونَكُنَّ مَعْتُم لُوفِيا ورفيه فرصَّةُ الممكان وإياكَ ان تَرْبَي الزُّمَّا إِنَّ النَّذَان حواقِفُ النَّان تَعْفِظِ الرَّحَرُ وَرُخِي النَّبِطَانَ ونُبْنِي المنكانَ أَمَيْ أَبْخُ بَعْ

غِيرَكَ مَنْ أَذَالَ بِصَلْحِلَكَ مُلُوبٌ مِلاكَ مُعَاداة الرَّجُال من سُيم الْحُبْفًا لِدُّ خلالة البخ الأختر للاختال مكالة المحق مزاغة العِتارة مُصَاحَبَةُ عُانَةُ الدِّنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُتَّقِى النَّرُ كَفَاعِلْ الْحَيْرُ مُتَّقِى الْعَصِيةُ كَفَاعِلْ البِّرِ عَلَيْهُ النَّفرعون النَّبِلُّ مرادة الدُّنيا حُدُّونَا كَرْجُنْ مُومَاتُ الدُّ نيا الهُون من ال كتخبخ مرادة الباسرخيري التفرع اليالقابر ملاومة الوحدة اسكر خططة النابر مزاكنة الصّبر تذعبها حلائة العنز ملازمة الوكابرة من دنا لِفَلِيثُ مْعَالِحُهُ البِّزال مُعْلِمِر نَعِاعة الإبطالُ مُعَاسًاء المُعَلِّول وَلا مادعًا ، الادلا مُفَازَةً الرِّجَالِينَ خَلَا يَفِهِ وَأَمْنَ مِنْ فِالِهِمْ مُنَافَتَةُ الْعَلَا وَتُنْجِفُوا فِيمُ فَافْتَ وَكُلِبُ فَصَا يَهُمُ مِرَدُهُ الْمَاءَ نَتُ سِرِ الْمِيَّاقِ مِنْ أَذُو كِالدِّي الْمَعْ المنقطاع ذايمةُ النِّيا سِوالبقاء سَرَة الكامِرُ فَي بَدْلِ العطاء وسَرَّةُ الليآمرية نتوه الجزآء مفتاخ المخيرا لمتبزئ موالتنز مفتاح الظّعز لأومر للُّهُ الصَّبِينَا زَعَدُ اللُّولُ سَلُّبُ النَّعَرِ خَاصَ أَنَّهُ سِعَا مَرْ المُعَامِينَ تَعَبُّلُ النِّقَ مُ مُحَالِمَ العَوَامِ نَعْسِلُ العَادَّة مُنَازَعَ السِّفَل مَتِينُ النَّادَة تجاليز الوسواق محاجز الشيطاب كالجؤ للفعو تعسد الايكان ملوك الذبا وَآلَجْعُ الغُفَّرُهِ الرضوانُ مَلَوَنَ الْجُنَّةِ ﴿ الْبَقِيلَةُ وَالْفَلْحُونُ مُثَالِلًا إِلَّا كَفِلْتُ ان دَفَعَتَ دِفَعَ وان طلبتَهُ بعَدَ تَجَاعُكُمْ النَّفْرِ افْتُلْحِعًا إِ مَلَازَمَةُ الطَّاعَةُ خَيِرُعُبُّا إِلَى مُوْتُ الولدِقَاصَةِ الظُّهْرِ موتُ الوَّ لَهِ

سناورة الجازم المنغبق ظفؤ كناورة الجاهل للنفق خطؤ كالغراعة سُبِعا نَرُسِيلِ عِبْدٍ مَعْمَةٌ فَظَهُ وَبِهَا أَمْ كَانَ حِمْتِيقًا الْمَرْمِهَا عِنْهُ مَاكُوسَ عِلِ عِيدٍ نَفْسَهُ أَلَا كَانْبَ الذُّيِّئَائِةِ عِينَهِ كَالْوَرْبُ الْبَعْمَة من اهل الفُلِر والعُدَق في السّر ابناء الذُّنيَا منسًا أَ للديمانِ قَا رُئِدَةً وُ النظاعَةِ الشِّيطانِ " مِ فَدُ اللَّهُ سُخَالَهُ اعلى المقارفِ مع فَدَ النَّفسِ انتَعُ المَعَارِفِ مَلَكُ الروة صدق النَّسَان وَبَدِل المحسَانَ مِلِكُنَّ النَّهَا وَلَوْدُ المُهَاكِ وصدى البيَّانِ متعلَ البَّاطِلَ مُعَذَّبُ ملومُ ستعيل المحصر تنتي مذموخ مقاحكة الانتفارس شيم التيارمقة الذُنوب بالفعزلت مي اخلاق الكرام مُوذَة الغوام تقطع كانفطالها وتنتشع كابنقشع التراث موافقة المحكاب تدير المصطاب والزفت فالمطالب يستهل المساب وسيل دفي لفاعد عرسافة كابين المنزي وللغرب فعًال سيرة يوم للنمن عجالة الحكم وحيًا ف العقولا وشفآء النَّفو برسسَوَف نفسه بالتَّويَّرُس جُوْمِ الخَاعِلِ عَلِياعُهُم المغطوعكا تترالناً من الدَّ السَّاوَ مواقع الإيمانَ مواقع العقول واقبع الم غُلُوط فا مَّا مَعُمَّ إِمَا مَهِي وَهُو مُعُنَّ الْمَامُ لِلْمِنْ عِلَا لَمُعْلَقُ وَالْمَعْلِم والمانفصان حظوهن مواريهن علي نصف مواديت الكال وامًا مَنَ مَن عَمْ فِي وَعَمْ اللَّهُ الراجِي كمتها دُوْرِ فِي المُعْلَقِ الْمِرَارَ الْبَسَاءُ

اذاغضبت احيرناع فيغال لي لوصيرت لح احجي الكيدُ فيُفَالُ لَنْ عنوتُ مُلَهِ أِن الشَّهَوَاتِ صَرِيعَ الْمَفَاتِ مُتَوَادِنُ السِّيّاتِ مُوْفَيُ البَّعَلَّ مكيى ابن آدم مكنوم المخل مكنون العِلل عَفِيظُ العَلل وَلهُ الدِّعَتْ وخشنه العُرَفَة وتقتله الغُرقة كالمُتُ احدًا على أعمر إذكنت اضِيق منتجاملة اعلاء الله عند دولتهم بقتية مرعَدُابِ الله وحَلَ لَ مرمعًا لكا الله من الدُّنيا عامل المعلم وفي دوانهم ومُناصِّلهُم مَعْ فُدُ كَ نَصْمَ رَبُّكُ الْمِرَاتَةِ وَتُعَرُّ خُرِلِكُو الدُّنْيَا الْعِرْفَةُ الْكِتْمَ الْمُؤْمِدِ انغَعُ العَارِفَ العَقَدُ العَالِمِ وِينُ كَيَانُ مِركِبِ بِالنَسَانَ الْطَاعَدُ فِي مِا الْمُ وجديل الميدوة بعكوفانه كارفع امراؤ كجنته فأوضعه كنفونه متاغ الذُّ نِياحِطارُ مونِيُّ فَتَجِنَّبُوَّا مِرَعًا ةٌ فَلِعَتُهَا خَطَاء مُوطِانِيتِهَا وَلَعَنْهُمْ اذكياس فوه بْهَا وتُولُدُ رَجِي اللّهُ عند فدينْ حِينٌ من ذَسَسَة صنه مخرج الفشنة والجهم اوي المنطبّة أرددون مرز فكرعفافيقا ويئوفَوَرُ كُنْ ثَأَخُرُعنهَا اليهَاوِفِرَيْنَ مِن ذَمَرُ النِمَّا مَاخِمَّا غَ فَنْ بِ هوا؛ كادِمًا حدًا لدُنياء ما اخلى معدد الدلاف فرنسينة نُبُ في غيرك لك اجز هَا خيرُ مر مصبِّة بِكَ لَعَيْرِكَ تَوْالْهَا وَإِنَّا لَمُعَالِمُ الْمُصِيِّلِةُ لَ يُرْجَى اجرَ عَاخِرُس هُمْ وَ لا يُؤدُّ وَ عَكُوهًا كِمَا الْمِ المَعْطِعَةُ بِعَمَا الْضِلَّةِ والجفاء بعد للخاء والعذائ بعد الضّفاء ونذل الالفتر بعد المحكا

والمنافقة والمنافقة

عون العبّادة الشّهن نعم الظّارد الهمز الأنّكالُ فَلِالتَدَدِّ نَعْمُ عُولُ المَعَاصِ السِّيعُ تُعَمِّ مِنْ الوبعِ النَّجْزُعُ تُعَمَّ صَادِفَ النَّهِواتِ غَضٌّ الم يصَارِ تَعَمَّرُ الْحُرْمِ الْمُسْتَظْهَارُ تَعْمِ الْعَرِنُ الْمُظَامِرَةُ تَعْمِلُ مَظْهَار المشاورة تعمد ليل الإعان العل مع وزير العلم الحلم مع الرفيق الودع ويشرَ الفَرِينَ الطُّلَعُ مُعْرَ قُرِينَ الصَّلَاقَ الوَفَاءَ وَهُمَ رَفِيقُ الْغُوي الوقعُ تُعَرَق وَ كَانِهِ إِن الْحَيَاءُ ثُعَ قِينَ الْمَانَةُ الْوَفَادُ تَعْمَ السَّغِمِةُ حن الخَلَق نعمر الخلِيعَة "استعَلَلُ الرَّفِي نعمَر الوسِيلَة لِلسَّعْفَالِد نعمر شافع المذب الأفار نغم التكخ الذُّعَاء نعم المونة الصَّبرُ غِ اللَّهُ عَلَى الْعَالِمَةُ مُعَمَا كَفُلِمَةُ الْعُنَاعَةُ بِعِرَالِعِن عَلِيَّةٍ النَّسْ وكُبْرِعا دَسِيهَا الْجَنَّ عَمْرَ الْطَافَةُ الْمِانْتِيَا دُوالْحَضْعَ مَعْ الْعَيَادَة المبيئ والكأع نغرعون الدُعَآء الخشَّجُ نغير الميان جنيلُ الخُلْبِ بعدَ البِّياسَةِ الْمُعْرَّ نَعِيمُ الْمُعِرِتَ الكَتَابُ مَعُ الظَّفُودِ الكِيَّابُ كَالْ الْعِمَالُو وَقُوا رَجِيَّ لَاللَّهُ عَنْدَ إِذِيهِ بِاللَّفَ عَلَا الْمُطَاتَ نَالُ الْغِنَاسُ نَ رَضِيَ إِلْعَصَّاءً" الْ الْنَيْ مِنْ عَلِلْ اللَّهَ عَلَى الْللَّامِّنَ بَذُلِ الكَالِمِ نِلَ الْجَنَةِ مِا لَتَنَرُّمُ عَنْ الْمَاثِمْ كَالَ الْجَنَّهُ مِنَ الْغَيْ المَعَادُ اللَّهِ مُنظَاءُ الي اجَلِهِ عَمَرَ الْجِفَّال كُوصَةٍ عَلِي مَزْ الْهِ نَسْنَكُ أَوْبُ اعْلَاكِ الْكِنْ نُومُ عِلِيْدِي خِرُسَ صَلَاءٌ مِنْ عَلَيْهِ

كَونُواس خيار فِي عَلَيْ حذر يُمَنَّلُ المَا فِرَكُالْحَنظةِ لَلْحَضِيَّ اورا فَهَمَّا المُنْ مَذَا فَهَا مُنْفُلُ المُرْسِ كَلَا مَنْ جُنَة طيبُ طعها وريجُها وتعرِّتا اللهِ عاه ردمن كالبرالو من عابن ابعا له فريوش في والنون بلفظ نغ من ولك الفراق نعمر الذليل الحنَّ نعمَ الزَّفِيُّ الفِّنُ نعمَ المنتِ مَن الْحَالَ الْعِمَ البركة سَعَدُ الرَّفْقِ نَعْمَ لِعَلَيْنِ المُعْطَةُ تَعْمَ الْعِبَادُةُ لَكَنْفِينَهُ نِعِمَ الْبُنِيهُ ٱلنَّكِينَةُ تَعْمَ الْكَثَّالْقَنَامَةُ تَعْمِ الْمُظَامِنَ النَّاوُنَةُ يعم العِبادة العزار تعم الموالغرف تعمر الدُّخ المعرفُ يُعَالِمُ فِي الدِّينَ مُعِوالظَّا ودالسَّكَ النِّعِينُ نُعَمَّ فَي فِيُ العَعْلِ إِنْ بُولِلْسَبِّ حرَ الدّربُ نعرَ رُبِي الحالِم العَمْثُ نعمُ الدُّكا الرّحن النّدي نعر وَين العلم الجيلم أنعم وزير للمان العلم ونعرق بن السخة والحيآ وأبعم فَرَيْنُ الم يَان الرِّيَّا أَنْعَرَ الْجِنِّيةُ النَّحَاءُ تُعْمَر الْحَلِيثُةُ الوَهَاءُ تُعْمِ الزَّاد حرُ الْعَرَ إِنْ مُمَ الدِّقَ وَالْحَلُ نَعُمُ عَوِنَ الْعَلْ فَعِنْ الْمُنْفِعُ الماعيذارُ تعم النَّهَمَةُ الوكا رُفِعتر الطَّارِدُ للهُمَّ الرَّضَا بِالعَصَّآءِ نِعِمَ عُونُ الشَّيطِانِ اتَّباع للمُحَكِّر يَعْبَ للمَعْلَ وَالْعَلَ للمَعَا وَفَعِ زَا وُ المقاد المحسكان الخالجباد نعمر الحاجزين المقاص المخوث بغمر مطيَّةُ الامِن للنوفُ نغير الوزع عَفُر الطَّافِ نفير الصَّهِ العَبِنُ فِعَمُ الظُّهِيرِ الصَّبِّ نَعْمِرُ الأَدَامُ الْجِيعُ نَعْمَرُ عُونَ الْأَكُلِ الظُّمُّ لِمُعْمَرُ

عورلهجادن

19 1Apr

وَالتَّنزُّهُ عِن اللُّهٰ نِناُّ مَا فِيهُ إِللَّهَا وَصِلُواالتِّوفَ بِالْخُطَا وَظِيُّوا عر انفتيكم نفسًا وامسوالي المربّ منيًا يجيا نظام الديخ صليًّا الصَافَكَةُ مِنْ نَصِكَ وَمُواسًا وَالْحَلِكَ مَعْشَكَ عَلَيْ فَعَالَ مِنْ وَعَلَّمْ موانية ال غَعَلَتَ عَنْهَا مَثَلُكُ مَزْلُ نَعْنَكُ دُونُ مَزَلَهُا مِزَلَكَ النَّائِونِينُ مِنزِيدَكُ كَا ظِنُ قَلِبِ اللَّبِيبِ بِرَبُهِي رِينَهُ وَيَعْرِثُ أَوْلُهُ \* وْجَدَهُ نَعِمَّا للعَبْدِ أَنْ يُعِنَّ فَذَرَهُ وَكَا يَجَاوِ زَحَدُهُ وَيَعَالُونَ مِن ذُلِ بِحِدَانَةِ نَفْسِهِ أَبْرَهُ عَيْ كُلُّ دِينَةٍ نَفَسَكَ وَابْدِلْ فِالْكَارِم جُعِلَكَ تَعْلَقُونَ المَافَرِ وَتُجِ زِلْكَادِم نِسِيمٌ مَالَأَكُمْ ثُمَ وَأَمِنْتُمْ مَا حُذِيْهُ فَمَّاء عَلَيْمُ لَا كُمْ وَتَشْغَتْ عَلَيْهِ الرُّكُمُ بَالَ الْعِنَّ مِنْ رُزِقَ الْعَنَّا نَالَ الغَوْدُ مَنْ فَفِقَ للظَّا هُوْ كَالْ الغِمَا مَنْ زِقَ الباعِظَّا فِي اللَّهِ التَّامِر والقناعَة بما وفيَّ والرَّضَا بالفضاء يُهُ ذَكَ الفرَّانَ نُوزُ لمنِ استضآء بروتنا هذ لميخاصم وفلِّ لمن كاجَ برواز لمن وعا وَجَارُ لَنْ قَضَائِهِ أَكُرِهِ خُرُ كَانْ تَدِيذُ كَلَيْهَا عَالِي لَحَبْهَا سَالِطُغُ لهبها أَشَائِحُ مُعِيرُهَا لَتَغِينُظُ رَفِيرُهَا بِعِيدُ خُودُهَا وَ اكت وَيَّوْدُوَا مُعَقَّوِفٍ وَعِيْدُهَا كَيَاسَ مَدَقَ ايِمانَهُ وَفِلِدِي وَخَلِ كُلْمَهُ بْطُلْرًا الرِّي يَغِيعًا مَنَ الْحِيكُ عَلَى ظَاعَةِ الْمُوسِيعَانُ وَصَلَّمَ عَنْ مقاجيه وإن تكثر على ذكك ملامه نظام الكرم مولاة المحسان

نعمة أيخ كَنْكُةُ كُنِينَةٌ مَا تَعَقَّنُ مُزْمِلِ الفَكَدُرِ سِينُ لِلحَذَى مُؤْمِلِ الفَدَر يْعِي البِصَرُ بْرْه نَفْتُكُ عَنْ كُلْ دُنْبُةً قَانِ سَافَكُ الْالزَعَابِ كَلِيرُ الجواب من تكير الخطاب نقل النَّفس للنَّفس العَمَالَيَدُ بعَلاج النَّفسُ الَّ الغوز للكبرش طغز يعزة النَّعَن تعكنُ بي الملَّه مُعْرِيعُ كُل الدِّي الطُّعُ وصَلَة حُد الويعُ تُصفُ العَاقِل احتِالُ ونصفُر تَعَافلُ عَن الْفَاع وَالْحَقِ ومِنْ مُنَاجِبُونَ الدَّاطِلِ بَرِ هُوَ الْنَفَ كُرُعِن طَلَبِ الْكُنْيَا اللَّذَاتِ وَبَعَا ۖ الشَّعَوَاتِ بَرْفُوْ الَّذِي كَلُوْعَيِ الشَّبِهَاتِ وَصُوْنُوا الفَّكُرُعِيُّ وَلَجْع الرِّيبِ المويقاتِ نظوُ البَصَرَ الجنبِيادُ المينِ البحِيرةُ تَرْمُ الْعَلِب كَيْفِرْ الذُّنبَ وَنُحْصِ الْجَرِينَ نَعُوذُ يَا نَتُومَنَ المَطَامِعِ الذُّنبَةُ وَالْفِيرَالْفِير مرضيَّةٌ نعُوذُ بالمُع من المُطّاعِ الدُّنيَّةُ نعوذُ باللهِ مرسيِّكَ اللَّاعِبْل وتع الزُّال وم نستِّع في نظام المرة حن المغدُّ ، ونظام الدّير حُننَ اليعِين تَجِدُالَيَّهُ عَلَي مَا فَقَىٰ لَمْ مِنَ الْطَاعَةِ وزادَ عَنْدُ مِنَ الْمَعْضِيَّةِ نِعْتُمُ اللَّهِ الْجُعَالَيْرَ النَّرُ من ان مُنكُرُ لَّمْ مَا اعَالَ الله عليه وأندُ ب إِبِي آدَمُ النِّنْ مِن أَنْ تَعَفَرَ إِذْ مُا عَفَا أَنْهُ عَندُ سَالُ اللَّهُ لَمَنْهُ مَّا مَّا وَكُنِ لِهِ اعْتِمَا مَّا كُنَّ اعِلْ المُنوبِ وانفُسَنا نَصْبُ الْحُنُّونِ فِي أَنِيَ زَجُوالِيقَاء وهذا اللَّيلُ والنَّها وُلم يوفِعًا سِينِيحٌ كُونُنَّا إِنَّا اسركاالكن فأشيخ هدمر مابئيا وتفريق ماجعانظا فزالة ي مخافة الموك

لبعيرت

لِيَاللَّهِ وَرَسُولِمَ وَوَ لِيَ الْمِرِي مُولِي مَنْ إطاعَ وَيَهُوكَاتَ وَ سَرُووَلَهُ رَضِي الله عند فيد في ذكل الله بكة عليه السَّلام فَرُ المَرْ المالي لَمْ الْمُعْلَمْةُ منه زيغ ولاعدُولُ على في رَجَلُون عِيثُ عَالِيومَ بعِيثُ عَالِي مَنْ عَالَيْ عَلَاثَ مَنْ أَرْ بِعِرِفْ عَلَدُوا هُلَكُ مَنْ أَرْ نِحْرِنًا مِنْ أَوْ غِنْ لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الشَّيْطانِ وَحَمَّةُ النِولِ الوَلْكِتَرُ بِالنَّطانِ كَلَّارَ حِنْ النَّيْطانِ كَلَّارَ حِنْ النَّيْطا هُرُاتُنَا سِرُوْنَ وَرَفِي النَّهُ مَرَ عَلِي بَوْجَجٍ قَدَالْغِيرُ فَقَالُ هُذَا مَاكَمَتُمُ عَلَيْهِ بالمسريتنا حثوت وردي سكلهي آخرانه من عزيلة فقاله فأمانيل برالباخِلُونِ عَلَيْ مِن اذْعُيْ وَات مِن افْرَي عَلَى مَن اضَلَهُ الْوَكِي واستَعَادُهُ الشَّيطَانُ أَبِي سِيلِ العَي كَلَتَ مَرْدَينَ عِي عَنْسَهِ ووثِقَ بِمَا كَتَوْكُذُ لَذَ \* هَدِهَاتَ مِن يَئِلِ النَعَادَةِ السَكِونُ إِلَيْ أُهِرِيْنَا وَالِيطِّا خذك بني أمَّيَّةً فِي مُجَاجَدُ مِن لَذِيذِ الغَيْرِ بِتَعْلَقْعَ نَعَالُزِعَةً وَلَيْنَظُو خِلَدُ عَلَكَ مَنْ بَاعُ البِعْيِينِ بِالنَّكِيِّ وَالْحُقُّ بِالْبَاطِلُ وَلَمْ جِلِ الْعَاجِلُ عَلْ شَيْنَظِن اهلُمُلَّةَ البَعْلَ إِلَّهُ ادِمْدَ الفَمْلَةِ مَعَ رُونِ بِ الزَّوَ لِ واردن المنتقل علك خرَّ الوالما موال وعُواحَيَّةً والعَلَّاء بالحُون النَّار مَا عِيْ اللَّيلُ والنَّعَالُ أَعْيَا نَهُمُ ومنتُودَةٌ وَإِمنَا لِمُ فِي النُّلُوبِ مِرْجُرٌّ كلَّ شَيْ استَنْارَ لِلِ الدُّنيَّا وَمُهْرَهُ الدِّيَّةُ فَهُو حَدِثْ مَا أَنْ مَا أَلْمَ اليهًا قَلَ أَنْهَا هُاهُ ومعبودَة هَلَ يَسْتَعُلُ احْلَفَا حَدَّ النَّبَابِ

ومواسًاةُ المنجانِ نظامُ الفتقَ ؛ احمَّالُ عَثَرَاتِ المخوان وحُريَّعَ فَدِ لِلْحِيرَانِ كَلَا العَلِمِ اللَّذَبُ كَلَدَ الْحَدُّ اللَّعَيْحُنُ دُعَاءُ الْحَقَّ فَأَيْبَةً وُ الخلِق والسنةُ الصَدقِ مَنْ أَطَاعُنَا مَكَتُ وَمَنْ عَصَانا هَكَ \* يَحْنُ بَابُ حِظِيةٌ وهُوَ كَابُ البِّلْرِين دَخَلُهُ سُلِمِ وَجَاوِينَ كَخَلَفَ عَدَ هَلَتَ خَنُ النَّمْوَةُ وَالدُّسْتَطِئِ مِعَا يَلْحِقُ النَّالِي وَالدِّهَا يُرْجِعُ الْغَالَيْ نحن اسْنَا والله عَرِيجَادِ، ويُعِيمُوا الْحُقَّ يَخ بلادِه نا يَجُوا الموالِي وَبِنَا بِعَلَتَ المَعَادِي عَنْ خَيْ النَّبَوَةِ وَيَ تُطَالِحِ سَالَةٍ وَيَعْتَلُفُ اللَّهَ كُلَّةِ وَيُناجِعُ الْحِكْرُومِ عَادِنُ العِلْمُ أَصِرُنَا وَعِبُنَا يَنتَظِنُ الْمَعْهُ وَعَلَّوْنًا وسُغِصِنَا تَدَتَظِلُ الشَّظَيُّ نَحُنُ النِّعَالُ وَلِلْ يَعَالُ وَالسَّلَ لَدُ ولا بعاب في في إليوث إلَّا مِنْ أَيابِهَا وَمَنْ أَمَا كَانَ غَيرابِهِ إِلَا كَاكَ اللَّهُ الإيعَادَةِ العَنُوبَةِ نَسْالُ اللَّهَ أَخِفَا مُنْ مَنَا إِلَّا اللَّهُ فَلَا مَ كالمقايشة الشفلاء وتؤافقة الانبياء والأبزار تفويخ خياب كافئ مي تفوس لاشرائر ومِنَّا ورَدَس حَارِا مِدللوْسَ عَلِيهِ إِن العكالب دينااية عندا كفي فرب المآء والسلم هُدَى اللَّهِ أَحَى اللَّهُ لَا يَ مُلِدَيَّ مَنْ أَشَعَى قَلْبُهُ النَّعَوِيٰ هُوبِ مَنْ بَعْلَيْتُ جِلْبَابَ الِدِي عَلِي مَنِ اذَّ زَعَ لِبَاسُ الصَّبِ لَيْ مَنْ فِدِي مَنْ حَنْنَ إِسَلَامُهُ هَدِي مَن احْلَعَ إِمَا نَهُ هُلِي مَنْ إِمَّادَمُ

نعوم الإدارابدا الحال العال العار

الماسين وَحبله المينين و فوريخ القلوب وَيَنَابِغُ العِلْم وَهُوَ الصِرَاهُ المستَقِيمِ " لَعَوَعُدُكِ لِمَنْ ابتُمَّ يَهِ وَدِينَةُ لِمَ كُلِّهِ السَّمِقِيمِ " لَعُوعُدُكِ النَّهِ الْمُتَاتِةِ وَدِينَةً لِمُنْ كُلِّي ا وعصد لمراعثهم بو و خل لمن مناكب والله كان جوخ بصاحبه مَعْ الذي مَ يَرْدُوكُنَّ جِلْ المقلِه فِوَذَكُ الدُمْ مُوَالِحِ اللَّهِ فَيَرَدُ الوكاع منوف المقطاد رفيع الفاين وتولده في الله الفرايد من والما فنرَ الفعي من الله علية في سنيف الله كانبوا عِي الضَّرْب وَكَاكُمُ إِلَى عَلَيْهِ الْمُعْرِبِ وَكَاكُمُ إِلَى عَلَيْ وَانْسَهُونِهُ لِمِنْ أَوْلِينَا فَوَانِيَّ وَكُونِنَ وَمُرْسَعُو بِالْعُولِ مُدِلَّ فَيَتَّنَّ وَيَى العَلَى مُثِلُّ وَعَالِأَنَا مِرَظَامِئَ وَلَنْضِهِ مُلَامِرُ مَنْ فِي مِعِلَةٍ سى الله يقوِي مع العَاقلِين وَيعِدُ والعِلدَ بَيْنَ لَدِسِ فالصِدِ وَاللَّهِ قاليه واعرضين والإرسين فريمتى المرية وكأيكاف الغوا عُبْدُمُ الْكُرِثَ لِمُ عَنْ وَكَاجِعِلْتُ لَمَاعِثُ هُبِ النَّهُ لَنَّ إِضَالًا واغْنِدُاعى مَدْ المادِي الي سَوَاكَ هواكذُ اعدي عليكُ مركلُ عَدُ إِنَّ وِفَا عَلِيهُ وَأَلَا هَلَكَتَ عِمُومِ الرَّجِلِ عِلْهُ دُورِ هِنَّهُ وَفِيْرَةً عَلِي ذَو بِ خَيْتُهِ فَمْ الكافِرُلَانِكَا وَمُعَيْدُهُ لِعَاجِلُهِ وَعَايِمٌ شَعْوَتُ رفوالدوي الله عديد فريحق العائبي عليم مجتم بعم العلم عِلَا حقتيمة إإيمان وكأشخط دعة اليقيى فاستشقلوا كمااستوغ للترفؤ وابتوا كأاحتوخش بننة الجآملين وصخاالذ بتا بابداب أتطاخنا

الأحوالي المروكل يشتخز اهل وكفأ عند الضية إلا عادِل السَّعَم، ففارة كَلْ لَذِ تُعُ مُنَكُمُ لِلْ قَادِبُ أَوْ تَنْفَكُمُ النواحبُ عِيمَاتُ مُا تُنَاكُرُ فَرْ لِزَّ لِمَا مَكَكُرُ كَالْحُطَا بِاللَّذِينَ عَلْمِنْ خَلَا بِي ارمَنَابِي أَقْ ملاذٍ اومَعَاذِ اوفَإِدٍ أَوْعُنَا إِنْ مَوْزُ عَلِكَ فَاقَ المَرَ وَمِنْ وَالصَّفَآ ادْعُا قليلُ والمعَامَرَشِيرُ عَدَرهِتِقِ الْبَاطِلِ بِعَدَكُمُ وَمِيصَالِ اللَّهُ فَ صَيَال النَّبُعِ العِمُّورِ هِيهَاتَ لوَا النَّهِي كُلُنتُ ادهِ إِلْهُرَبِ مِيهَا ان مَنُوتُ الموتُ مَنْ طلبُ او يَجُولُ منه مَنْ هَرَبُ عِيهَاتَ كَا خُلُعُ أَنَّهُ مَنْ جَنَّتِهِ كُلَّ إِنَّالُ مَا عِنْكُمْ إِلَّا يُمْرَضَا تِهِ هِيهَا سَ ان يَخُوا الظَّالِمُ مِن البِمِ عَذَابِ اللَّهِ وَعَظِيمٌ سَكُواتِهِ إِهُواللَّهُ الَّذِي تَسْهَدَ لَهُ اعْلَامُ الرُّجُودِ عَلَى قَلْبِ ذِي الْجُوْدِيْةِ وَصِدِ اللَّهُ نَيْنَا مِيُ الصَّدُودُ الْعَنُودِ وَالْحَيْوُ الْمُنُودُ وَالْحَدُوعِ ٱللَّهُودَ فَيْ وَصْفِ العَرْآنِ فَوَأَمَّهُ ٱلْذِي كُلَّ يُعِرُجُ إِلَى العَوادُ وَكَا كُلُوسِنُ مِرِ النَّبِيهُ وَلَأَلُ عَكَتَ الغَيْخُ وَرَا لِلْ بَالِومَ الِعِمَةِ وَنَجَا الْحُرُونَ مِهَا هُلِ مَنْ لِلَّهُ نترًا يُكابِدُ نترًا أَفَ نَبِيًّا بَرَّكَ نعم اللَّهَ كَثَرًا الْتَجِيْلُةُ الْخَلْدُ الفَخُلُ عَقِ اللَّهِ وفِرًّا المُنتَمِّرَةُ اكَانَ بِإِذِنْهُ عَنْ شَاعِ لِلْكُلَّةِ فِنَّ ا فِي وَكُمُ الْعَرَآنَ فِي الْفِصلُ لِينَ فِي الْمُزَلِ فِي النَّاطِقُ بِنَنْهُ العد والامر بالفضل فتحيل الله المين والذكر الفكيم متوفي الله

6-2

وَقِنْ وَإِلَهَا مُكُونِ يُورِقِن كُرُ مِعَالَكُ وَقُوْ الْفِي اصْكُرُ بَيْدُ لِلْمُوالِكُمُ ! وفُورُ الماموالِ إِنتِقاضِ الماعَلِ ضِ لُوْمَرُ وَلَذَ عَنُونِي مِحْنَةَ فَيَغُومُ أَ وقار الجلوذية: العِلْرُوفَاء بالذَّمِّ "رَبُّهُ الكُمْ وَفَاحُدُ الرَّبِيلِ مُسْبِنُهُ وكاد الرَّجُل ف تُعذِينهُ فُعنعُ بُجَحِينِ مهمَّعَ يُردِي ولوعُ النَّزِي اللَّذابّ يُغْوِي ويَرُويْ دُرَعٌ يُعِرِّحُونُ وَكُلْعٌ نِيْلُ وَفَيْ كُنَّ فِيهَا لَا مِعْنِكَ خَلْلُ مُعْزِلُ وَرَعُ المُومُ يُنِزُهُ عَنْ عَلَى لَمْ رَبُّهُ وَفُو الدِّيرِ والعَرْضِ إِنْهَالِ المال مومَدُ مَنِيَةُ وَصُولُ مُعَدَمُ خِيرُ مِنَا إِن مَلْفِي وَجَهُ مَنْسِيرُ خيرُ مرفَظُفْ إِمُوثِهِ وَصُولُهِ النَّايرِ مِن وصَلَى وَعَلَيْهُ أَجِيهُ النَّاير سَنْ غَوْاضَعُ مَعُ رَفَعَةٍ وَذَ لَ مَعْ سَعْمَةٍ كَ يَلْ لُرِيَّا دَيْ يَعِ عَيْمِ وَلَرْنِي بِلِهُ الرُّ عَلِيهُ وبِلُّ الرخلينَ عَلَيهِ الغفلة فينِّي الرَّحلَة والمرستعيدَ دُينُ لَس مَادُيْ فِي خِمل وُطُونِي المع عَلَى واهتَدي ويلُ لِي مَا آدَ رِينَ مُّ وَجَادَتْ مَكْمَتُهُ وَتَجْبَرُ وَاعْتَذِي وْجُ النَّايِمِ مُا احْتَى فَعُنَ علهُ وقلَّ المِنْ الْمُرْفُ مَا المِرِفُ مَا ابعَلُ الْمُعْنَ صَلَّهُ مِ نَصْبِهِ وَاسْدَرُا امِر وفي النادم ما عَفَلَهُ وعَن رُسَانِهِ مَا دهلَهُ وي العاصي مَا اجْهَلُهُ وَعَنْ فَلِمِ مُا عَدُدُ \* وَتَحْ الْحَدُدُ الْمُ الْمَاعِدُ لَهُ مِالْمِعَا \* مَا فنسَن وَجَ إِن أَدَمُ اسِرُ الْجُنعُ صَرِيعِ النَّبِعِ عَرَضُ الْمَا تِ خَلِيدَ الْمُعَالِدِ مَا النَّبِعِ عَرضُ الْمَا تَا تَسَكِّمُ عَنِي الْفَكَا عَاتِ ومصاحك الحِكاياتِ

مُعَلَّمَهُ ؟ المحلِّ المعلى أوليكَ خلقاء الله في ارضه واللُّعاة الي دِ بنرً آه آمَ سَوَقًا الْيُنْ وَيَهُم وَقَالُ مِنْ إِلَا عَدُ عِنْدُ وَوَصِعَ الْلَا يُلُ صلوات الله على والرُّهُمُ دِعَامُ الما لَذِم وَقَاعِ المعتِصَام بِعِم عَادَ الْحَقَّ يغ بُصًا ﴿ وَأَنْزَاحُ الْبَاطِلُ مِنْ مَثَامِدُ وَانْعَطِعُ لِسَانَهُ مَعَىٰ مَسْبَعِهِ فرعاية المقلوا الذبي عقل وغابة كاعقل سكاع ورقام المتموضع بتررس عِطَامَهُ عَلِينَا وَمُحَامُ الْمِرِهِ وعَيسَهُ عَلِهِ ومُوْ إِلَى حَلِهِ وَكُوْ أَلِي كُتْبِه وَجِبَالُ دِينِهُ لَهُمْ كُلِيمٌ الإيمانِ وَكُوْرِ الْحَبِّ إِنْ مَالُهَامُد وَانْ صَمُوالُو يُسْمَقُوا عَمَلُوزُ المِيانِ ومُعَادِنَ الإحَانِ الصَّكُوا عَدَنُوا وَانْ حَاجُوا خَصُوا فَمْ اسًا وَاللَّهِ فِي فَكَادُ البِقِيمِ اليعربغ الغالي وبعم يفق التّاني فم مَعَالِغُ الظُّلُورُيَّا ينغُ الجكرومقاد زأكيكم العيلوتت الجفر غم فيتن العمرورون للحفل بخبكة حلهة وعلهم وصعاع وينطبهم بإنيالفؤن الكي كاليتلين فيه فهرسنغ صامِتُ ناطقُ وعاهد صادقُ وعَاور بر السلاق عِين الرائية طالب رجي الدائدة من يعدون الواوون وعدالكرير نعذ وتعجيل وعداللنيم تسويف وتعليل وكذالتي يهيمُ الثَّرَ فَ ويشِيئُ السَّلُفَ وَ لُذالتُوه بِعَرُ السَّلَفَ رُفِسِهُ الخلت وَرَعُ الرَّجُهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ الرَّحِ اللَّهِ وَقَالِ الرَّجُلِي رِيْهُ وَثَرَّةُ عِنْمِينَهُ

IAL W. S

والجرُّواس تَجُودَ مُرْسَةِ اللهَ جِعَامُ وَرَبَاتَهُ النُّومُ اعوانُ الظَّلَمُ والحِّوانَ المُطلِمُ والحِوانَ المُطلِمُ والحِوانَ المُطلِمُ والحَوْدَةُ مَا عَمِينَ كُونَ المُلاَفَةُ بالفَيَّا بِدَوَا تَكُونَ بِالضَّابِرُ وَالفِّلْ بِهُ وَإِنَّهِ مَّالْفَتُ وَتَمَةً وَكَالَهُ بِشُ كَذَبِةً وْفُورُ العِرْضِ البَيْلَ إِلَى اللَّهِ وَصَلَوْحِ الدِّينَ الشَّيَا وَفُودُ التَّارِيوِمِ العَّبِمَةُ كُلُ عَنِي حِنْ مَالِم عَلِي لَعْتَنَّ إِو كُولُ عَالِمِ كَاعَ الدِّينَ الدُّنبُ واضع العِمْ عند غواهم له ظاهرُ لَهُ واضع معرُون مِعند غير حَقَيْه سُحَيْعِ لَمُ ورُعُ المُرْبِي يَظَهُرُ فِي عَلِهِ وَرَعُ الْمُنَافِرَ كَا يَطِهُرُ لِلْ عَلِي سُانِهُ وَاللَّهِ مُنْافِئًى من الموتِ ذَارِدُ كُرِهِ مُدَى الْحَالِعُ أَكُلَّ وَمُاكَنتَ الْمَكُوِّ رَبِيُّ وَطَالِبِ ذُجَدُّ وَاللَّهِ مُامِنُعُ المِنْ اهِلَّهُ وَازَاحُ الْحُنُّ عِنْ سَحْقِهِ أَوْكُلُّ كَا فِرِهَا جِلْهِ وتَنَافِي تَلِينِ وَيَنِي المَهَلُ أَنَّهُ الظَّالِمِ فَلَنْ يَنُونَنُ اخْذَهُ وهول بالمُصَادِ عَلِجازطيفه وَّ موَّجَعُ النَّجاس سَاخ دبقه وجفك مَّآء مُجَامِدُ بَعَرِض ﴿ وَيُمِض النَّي وَمِنْ الراح التُوَّالُ وَانْفَلَ مَنْ مَنْ مُعَلِّلًا \* وزرُصَدَة الْمُنَّانِ يغلبُ اجِيًّا وَكُنَّ المروخيرُ لم من زُون النَّن الرَّف وَهُعُ الصَّنيف، كين العِلما تكبيتُ العَلَمُ وَتَعْجِ صَلِيعٌ النَّوَةُ وَمَّإِدْ مَنَ الْمَالِمُ مُالْوَكُنْ وَحَنَّ فِي المِلْهِمُ أَفِيعُ مِنْ الْعِمَا لِيسًا والمنظم والمخال الصرف وفي الرجال والذا لا يُعَرِّفُ الصَّالَ المُستَعالَمُ من العلام الأبنوء ظنع وسوة خلفه وصول المرة الي كلَّ أَسْتِغِيهِ بعطيب بجبته وأنق براتم وسعتة رزفين يتيدوعة خلية

وعُالَ النزهَاتِ وَجُ الْجِيْلِ النَّجِيْلُ النَّمْ الذي منة هربَ والنَّارِكَ وُ الغِنَا اللَّهِ يَا إِنَّهُ وَ طَلْبُ فَعَالِ النَّيْبِ احْبُ الْخِيرُ الْمُنْ النَّهِ الْمُدِّلِينَ الْمُؤْمِ وَيْلُ لِلْمَا غِنِي مِن الْحَكِرِ الْحَاكِينَ وَعَالِمِ ضَا يُرِ المَصْوِيزِ \* وَيَلْ لَن بِلِي جِنا وجِ مَالِن وَخُذْ مَا نِهِ "وَالَّذِي فَكَنَ الْحَبَّةُ وَبِلَ ۚ النَّمَةَ لَيُظْهَرُنَّ عَلِيمُ فَعَ مُنْفِرُ بُونَ الْعَامَ عِنْ تَاوِيْلِ الْعَرَابِ كَابِدَاكُمُ حَذَّ عِنْ تَوْرِيهِ وَكَاتَ كم عن التَّعز عليكُم في آخِوَازُمَانٌ وَفَرُوااللَّهُ سُخَانُهُ وَاحْتِنُواعَادُ وَإِجْنُوا أَجِنَّا وَ وَوَ مَصْلَتَ اللَّهِ وَوَالْمَالُنَا مَنْ الْجَارَةُ مُمَّادِ رَكَّتُ الكنظافة القو وتجنبك معاصيه ونوخيك رضاة اوقر سغ ايب المَّاعِيدُ وُقِوقِلَتُ لَمُ كُنُ أَذُنَّ فَإِعْدَةً وَقُوادَ بِكُورٌ بِالْسَبِّعَا يَرْ بِا تَعْرُ وَقُنْ النَّفَ كُرُ مِنْ عَذَاكِ اللَّهِ المادةِ اللَّهَا عَدَاللَّهِ وَالْطِلْوَمُ عَنْهُ مِنْ حَيْرُ مِنْ فِسَنَمْ كُدُوْمٌ وَكُوْعِ صَّلَتَ بِعُرْضَكَ كُورُ ويَعَضَّلُ تَحْدُ مُ وَاحْرُومَعَدُّمْ وَافِدُ الموتِ مِنْفُعُ الفَلَ وَفِيْضُ المَلِّ وَافِدُ النَّ بَ يَنْنَذُ المَهُلُ وَلِدْ فِي المَجْلُ وَيُتَعِدُ المَّصَلُ وْفَذَ الْحَنَّةُ الدُّاصَّنَعُيْنِ كَ وفدالنَّار ابدًا مُعَذَّبُونَ والدَّالْجَتَّعِ خُلَّدُ النَّعَآرُ وَالدُ الْتَارِيثُونَابُ النَّفَكَاءُ وْذُ ابْنَاءُ الدُّ نِيَا بِتَعْطِع بِانْمُطاعِ اسْبَامِ وُذُ الْمِنْ لَآخِيُّ مُ كذفة لِلدَّامِ سِبهُ وَدُقَا مِنْ فَوَاذُوْ مَنْ يَعَالُغُووا بِعُهْمِنَا مَنْ بَعْضُو مُرْ كِيمُاتَ سَخِارُ وَاصِلُواس فَرَاصَلُورُ كِيدِ اللَّهِ

العجدا

I IM

عَانَعِيَّ وَخُذَّدُكُمْ عَدُوًّا وانفذَخِ الصُّدورِ خَفَيًّا وَنَعَتُ فِهُ الْوَانَ نَجِيًّا ا وايرُ اللهُ لِنُ ذِيثُرُ مِنْ سَيْفِ العَاجِلةِ لاَ سَلُوْاسِ سُيُوفَ لَلْ شَيْرُ وأنتم لهاميم العرب والسنافر المعظمفا ستعينوان الزار فال فيداد لأع العَادِدولُوجِ النَّارُ وُسِيقَ الْمَدْيِنِ الْعُوادِيَّهُ وَإِلَىٰ الْمِنْعَ وَعُرَاكُالْمِنَا ا ماختظع العِتَابُ وتُحْرِخُواعُ إِنَّادٍ وَالْمَانَتْ بِمِ الدَّارُ وَرَضُوا المَثْوَكِ والغراد والذيفلق الحينة وبراة الشَّمَة لوكاحض والحاضروتيالم لجَّمَّ بِهُ وَلِنَا مِنْ مُوالْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل لَهُ وَالْعُلِيمُ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَنْهُ وَالسَّنَّيُّمُ وَلَكُوْهُ عَدِي انفدسَ عَفْظَهُ عَنْ وَعِلَّا ولَدُ مَ كَالْمِيكُ عِلْى زائي كالب دِينَ أَمَّهُ عَدَ المَّذِّ الْآمِ الدِينَ وَلِيْسِ ۗ فَاقْتُ الْهِرِ المجلكاللة المادكة المتحث كالمشاه المراعام الماضية التب الانفِيْلَ مُلْكُ مُنْ كُونُ فِي الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِثُ مُالِنُونَ عُلِيبَ ع نَعْفَلَقَ كَايُورُكَ مَعَامُ مَا تَعْفِعَ فِيثَا لِأَسْتِحِقُ مُ اسْتَجُلُ عَلَيْنَ المُسْرِقُ المَاهُن فِي أُلِي لِمُ مِن مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لِلْ وَيَكُنُ لا يَرْتُكُ الْارْتُكِ الْانْتُحُنُ لِعَمْدِ لِنْ لَا يَرْتُكُ الْانْتُحُنُّ لِلْمُ الْمُعْمَلُ وْ زُكْ سَيَّا وَفَاءَلُهُ ٢ نَعْجَبُنَّ مِيَّاعِطُ لَدُ الْمُؤْدِعُنَّ بِرَكَ

سى الماليَّةُ لَهُ مَا لَوْجَنَّ عِنْ مِنْ إِلَى مِنْ الْكُلْفِ وَكُونَ فِي فَيْنَا

وُالَّذِيْ فَكُنَّ الْحُبُرُ وَمُواءُ النَّسَمَةُ مُااسِلُوا وَكَانِ اسْتُسْلُوا وَاسْرُوا ٱللَّفِرُ فَلِمَا وجَدُقُ اعْوَانًا عَلِهِ اعْدُوْا مُلْكَافُوا بَرُوْفَا وَاظْهُرُوْا مُلْكَافُوْ الْبِطُنُوا ۚ وَالَّذِي يَعَتَ عَمَّا بِاثْمِنِيْ لَنَبُلَكُ فِي لَلْمُ وَلِنْغُرِ بُلِنَّ خَرِكُمْ ۖ وَلِشَنَا ظَنَ سُوهُ الفِرْد تحتى بعلوا اسفكم واعلاكم واعلاكم اسفكم ولينسبن كبابثون كافوافضروا وليقض رز كابغيث كانوا بغثوا فالقه ان إيت على تكالم تعداب سقدا وأُجَرِّيةِ لِمُعْقَدُ لِمُصَعَلَدُ الْحَدُ لِيُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ العِبَادِ أَنْ غَاصِمًا لَيْفِي مِلْ عُظَامِرُ وَكَيْتُ لَظِهِ رَمَّيْنَ يُرْرَعُ الْمِالِفِي فَعَلْمًا وينول فالتري فولها ولفذهم المتعنظون مراحكاب الزشل صيات على وَالَّهِ إِنَّىٰ لِمَالِنَةَ عِلِيامَة وَكَاعِلِي مِنْولِهُ سَاعَةً قُطُّ ولَقَدُ وَالْبَنَّةُ شَفِي سَكِمْ المواطِي الَّذِي مَنْكُ عِنْ إِلَيْهِ الْمُطَالُ وَمَا خُرِعَهَا الْمُعَالِمُ تَجُدُدُ الْكُوْمِي اللهُ بِهَا ولتذبذك بخطاعته صائفا فيتكرخفهي وكاخذت اعلاؤه بجل ظَافَيُ وَوَقَعِينَهُ سَنُسُي لَقَدَاهُ فِي إِنَّ مِنْ اللَّهِ عَالُوا فِفِسِ الْإِنْ خِرِي ولفلة بني رُسُولُ اللّه صَلَّالَهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّه الله عَلَى مدرك ولفل الدّ ننسه في كُنِي فامر رَقُهَا عِيلَ مُجِعِي ولَمَّا وُلِبَ عُسَلُهُ يَصِلِ الْمَعْلِ وَآلَهُ ولللاَيَّةُ أعواني فَعَجْبَ اللَّانُ وَالْفَيْةِ مِلاءً بِمِبْطُ وملاءُ بِمُحْ ضَا فارفت معي منيمة منهم فيصلون وليرجين واريناه صلوات المعليسية مين صحصح خرخ ااحنى برمنى وثيا وميتاكا فانفؤالفة الذيبا عذر بمالاذرواحيخ

2

MAS

ر تنفذانتنظ<sub>ا</sub>ر

فَانَ مَلِدُ النَّوالِ اعْظُرْ مِنْهُ كُلُّ كَالْجُوسِينِيُّ رِجُا ٱلنَّوْمِنْهُ كُلْمَالِيُّ اللَّهُوج يَدْ يَعِمُلِ المُشَاوِرِنَ يَدْ المَرْنَ سِجُعِلَ الْكُلُ فِالمُورِنَ عِلى كَتَلُونِهِ الْاَتُرْخِينَ مُفَلِّلُ مِثَالِهِ وَلِمَا أَنْ الْمُعَقِّ وَالْخُولُ الْمُ تردريُّ احدُّحيُّ سُتكبنت مع فدَّه الأنبنق بني يزيع مرَّتَ الأنفاع س يكفُ بَرَكُ مَا تُطْلِغِ وَحَكِنَةً وعَلَكَ عَلِي بَرَكَ فَيْسَتِيفًا كَ الأنواب فِي مُنْ وَعَضَكُ فَرُن إِيكُ وَالْرَفْ فِي الدُّينا فَعَنْ الْحَرَادُ وَالْمُنَّالِقِينَ الدُّينا فَعَنْ الْحَرَادُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّالَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّ الناز تعن الزَدَ إِلَى فَسَمَعُ طَعِينَكَ الْمَا نُعَالِبِ الماهل فَهِمَنَكَ وَعَالِبُ العَافَل يَحْبِيكُ مُن تَصْفِونَ عَدُ قُاوان صَعْفَ الْاَتُونَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَإِنْ أَشْرُفَ وَكُو سِبُوفَكُ الظُّعُ وَكُنْ عُرِفًا ثُمَّ تَسْعُنُ المعودَ وَانْ لمرجد عوفة الم تماذح التَّرِيثِ فِيُعَوِّدُ عَلَيْكَ الْمَا تُلَاخُ النِّيْ فِيَمَرَيُّ علِكَ كَا يَعْلِنَ عُضَكَ حَلَكُ كَا يَعْدِدُ وَمِوْلَ عَلِكَ الْأَنْفِيعِ اللَّهِ عَلَكَ الْأَنْفِيعِ اللَّه وْحَيْفِكُ كُمْ الْفَايْسِ الضَّفَعَاةَ مِنْ عَلَى كُلُنَ كُلْ نَجِزٌ عَلَى مَا يَعْقِبُ الْمُ مُ تَنْعَلَى مَا الْمِنْ الْمِعِنُ وَالاسْمَ الْأَنْفَعُ مِن رَفَعَتُهُ النَّعْوَى الْمُ ترفع سَى وَفَعَنْهُ الذُّنِيَّا ۚ لَا تَعْلَىٰ مَا يَنْعَل وَزَرِكَ ۖ كَا نَعْعَلَ كَا يَغُعُ عَلَىٰ كَا نَكُونُوا لَنَحُمُ اعْتِوعَلِيمُ وَاصْلَادًا مُرَكِّنُونُوا لَفَضْ لِلَّهُ عَلَيْكُمْ حَيَّادًا أَكُمْ يَكُونُ كُلُورِ مِكْ فِي خَلْقِ الْمُلْمِ مِنْ فِيلِ الْبَرِيْنَ صَيْرُوا كَانْتَمُوا عَادُ النَّعِمَةُ مُلَكُمْ مُمَا تَكُنُ هُوَا لَيُخَطِّ مِنْ يُوجِنِهِ النَّافِلَ

حيَّىٰ تعرِفُهُ الْمَا تَفْدِينَ على الرحيَّ يُخِرَه المَ الْتَعِمَى مِن فصيكَ مُلِّن فَيْنَ مُسْتَكُونَ الْمُ نَصْيَعَتَ مَالَكَ كِيْ بَيْرِ مِعْرِدَبِ الْمُنْعُرُ مِعْرِفَكَ عند غير غروف إلم تحرَّة منْ بِعاتَخاتُ تكرِّد بَيهُ الأنْصُوِّ فَي مَنْ مَعْ الصِيعَةُ " بتكذنبه والانسال من يخاف منعه الانعاب سي مقلوز عل فعية ؟ كَانْعِدُ بِمَا نَعِيْ عِنْ الْحَارِ مُكِلِنَفُنَى مَاكُمْ نَعْدِيْدِ عِنْ الْوَقَاءَ مُرَكَا نَعْبُو بِاللَّغِظَّ يَدُ عَلَىٰ إِلَىٰ الْمَرْخِ مَا تُعَمِّعُ مِنْ الْمِيْ الْمِيْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُ المنفاد مرغط ماتخنا العزعة كانتوز غرغ كمالزنستين الرسلانيداكم تُعَامِلَ مَنْ الْمُدَدُعِلِي المنصافِ منهُ كَا تَعُدُّنَ مُثَرًّا مُالدَكِتَ بِمِنْرَا المَّ مَعْدُدُ رَّ خِلْمُ الدَركتُ مِهِ خُرُّا الْمُؤْمِنِكُمْ كُلُلِمُ الْعَلِمُ لَكُوْمِ لُهُ كانكِ عن ظها ولكيِّق اذا وُجُوتُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ قَالْبَ وَانْظُوْ الِي مَا فَالْ لَا تُرْجَعُ لِنَعْدَكُ مُعْ يَجُعُ مِنْ يَعِ الْمَوْالِ وَالْعَمَا ﴿ كا تُعْسَدِ مَا يِعْسِكَ صَلَهُ حَرُكَا تَعْلَىٰ كَارًا بِعُوَكَ اعْبَاحَهُ مَا تُنْفِعُنَ وَاخِيَة وَفَا دَعَلَتَ المِسورُ الفَاجِيَّةُ الْإِنْصَعْ فِي كُمَّا الْسُعُ فَلَعْيَ لِلَّا عَنْ أَنْ مُؤْمَنِ فِي كُمَّا مِعْنَى وَلِمَبُ فَكُنِي لِلْكَ مِعَنَ اللهُ مَعْلَ لَا مُعْلَطْع صَدِيقًا وَانْ كَفَرَ مَمْ كَامُنْ عَلَقُلُوان فَكُلُ مَمْ أَشْاهِ وعُذُوْكُ واسْرُهُ خبركة كالمين المكن وذولة استادالناس بمن الاستكفرة العطار والعَلَيْنُ فَانْتُنَ النِّنَا اكْنَ مَنْ كَانْتُعَظِينُ النَّوْلُ وَانْ عَظْمُ

135119-

الزُّدُ ذَا الكَايِلُ وصَن موتكنْ عن حِمَانِهُ مَا جَبِي اللَّفَظُ وإن هَا أَن عَلِكَ العواب الأنصوراخات يط إرتياب كانعره بعد اعتفاس المُ تَعْدَدُ الْيُ مَنْ جُبُ المَاعِدَ لَكَ عُدُرًا مَا يَعُرُلُنَ مَانِنَ فَيَ هَوَاتَ وَانَ قَلْتُهُ لِمُؤَا أُوخِلِنَّهُ الْفَقَّا فِرْبُّ لَيْرِيوحِشْ سَكَتَحُرُّ اللَّهِ بعلبُ عليكَ مَثَّرًا مَرْ مِنْ عَنَى بَعْد بِوكَالْمُنَارِفِنَ مَشِلًا الْأَمْلِيَ بَكِيْهِ بدرَّثُ من احْدِسُ وَالسَّرِجُدُ هَارِهُ الْجَيْرِجُ مِّلُهُ الْأَجْعِلَنَّ الشَّيِعَالِي فِي عَلِينَ مَضِيبًا فَمَا عَلِي صَلِيدً الْمَ تَكُلُّونَ الْلِحُودِ الكُلَّامِ مِنْعِمًّا الم بنذان وُدُك اذا لرنج للهُ موضعًا كَا تَعْدَنَ مُدينًا مِعَالَيْ إِي إِس عَالِيْهِ الْعُلَاثَ عَنِيًّا سَ لِمُعَالِمُ مِنْ كَالْمِ اسْتَصَعِرَتَ عَلَى الْأَيْ المنفيزاذا كالكام الإبل ليتراع لزاؤ فكفظ التعج فاشتغ فأسلف يز ا تزدرين العَالِم والكَالَ حَقِيلُ الْمُعْقِينَ الاحْقَ والكَالَ كَبِيرًا المبنكن بدكناعكي تنظ يتدو كالمي دنوما عنه الأنزعز إلجأزنع موضع يالجنس فات الموضع أليذب تُن فعَ البد حَيْرُ سَى الموضع الَّذِي عُظْ عنه ترا تَفْلِينَ مِن رَائِجِكُ نَاجِرًا رَوَّا اللَّهُ كُونُكُونُ نَعْسِكَ فَوَكُلُهُ لِلْمَ الْوَالِعُو كَا يَكِنُ لَكَ دَجَا كُلِمُ أَلَهُ يَرُينُ فِي لَكُنْ عَيِ الْعُرِلِ لِلْاَجِّرَةُ مُنْعَقُلُ ناتَ اللَّهُ وَفَصِيرَهُ مُن تَنَافِيقِ فِي مِواجِبِ الدُّنيَا فَانَ مواجِبَهُ احْبَرُهُ كإفتاغ كالفضب فبنسلك والكادة كالطبعق نستك بمالأق مُلْقُولاً والكافِر ، وَكَا تَصَاحِبُوا لِلِهِ فِي وَلا نَعِيكُوا أَسْنَا كُرُ عِنْدَ مُنْ الْعِلْمِ اسرازكر مما تنفحنا انفك لتتنفؤا فيككروان حهاعلي كاجل فليسغة حَلَيْنُ مُن يَت عَين اخْزُادَا السُّلْ عَلَالا يعلى ان يعول العرام المتسكمين س كُرِيْنَ بِعَلَرُ ان يَعْلَرُ الْمُ تُرَخِّصُوا لِمَا مُسَكِّمِ فَلَاهَبْ بَهِ فِي مَذَا الْحِب الظُّلة إلى تراجئوا فيفتَّح كر واد ان عَلِ العصبَمُ المُتعولُوا فِعالَمُ تَعْرِفُونَ فَانْ النَّهِ النَّهِ فِيهَا تُتَكَّرِينَ مِنْ مُعَادُوا مَا جُعَلُونَ فَانَّ النَّرْ الْفِرْفِيا كَ تَعْرِفُونَ مُرْتُصَدُّ عُرَاعِي سلطا كُمُّ فَنَذِ شَوَاغِبَ المِرَكُرُ وَهِ اسْتَعِيلُ عِلْهُ عِلْمَ بَعِيلَة اللهُ كُلُوكا تطبعُوا الامَيَّا الْذِينَ شُرِيعٌ بِصَعَيْرُ كَدِيمُ خَلِعْمُ بعين عَمْ مَرَمَن هُرُوادِ خَلَقُ فِي مَنْكُمُ الْمُلْهُمُ وَا غُرَّةٍ بِ النَّا تَرَكِيلًا مَعُ فكني بذلك خرقًا تؤثوهُ على تَعَاجِلُ السَّدُ فَكَ فَلَغِي بَرَكَ حَفَّا لا يَكُّ الموقَّى بسوه فَكَنِي لِلْكَ الْمُأْسَمُ تُرْغَبُ فِمَا يِغَيِّ وَخُذْ بِيُ الْفَلْلِ للْبِفَاءِ مُ مَعَلَ شَيًّا مِنَ الْخِورَ إِنَّ وَيُعْتَكُ مِوا مُ يَرْحَلُهُ عَنْ نَصْبِكُ الْعِجُ الْحِيْكُ مَا تَعْمِى مُسَكَّتَ اذْهِيُ السَّدَّيِّكَ يَمُ أَثِقَ بِالصَدِيقِ فَبِلَ الحَيْرَةِ فَكَا فَيْجَ بِالْعَدُونِ مَبْلِ الفُدِرَة كَا مُرْمِ حِمَّا بِعِزَكَ لَدُّهُ مُ لَا لَفَكُود عَلِي كُوْةٍ مَنْ بُونِي بِعَهِلِهُ ۖ مُنْ تُحَتِّي عَقَدُ الِعِيرَانَ الْمَافُرَ ثَمَا مَا خُنْنَ الْحُوالِسُولَاثِ الْكُ قرافة مَا مَعْمِينُ مَلْ عِلَا إِلْقَلِيلِ فَانَ لَوْكَانَ الْفَلِينَ مَا مُسْتَلِّفُونَ الكنيز من هوالك فالكُنّ اكثر منه الإنشر الميايا المن في أن توطيق كُنّا مُن

المنكبى فنضجى فالتؤكا فنسقيظ كاتبخل فتفتى والمفرف فنكوط ع سُنسُبَةً بِرَبِكِ فَنِ اسْبَدُ بِنَائِهِ حَكَثَ لِانْشَعِ فَوِي فِي ثَبُعُ هِوَاهُ ارتَبَكَ مُن شُرِّعَ الْيَالْمُنامِي عَاكِم فَوْنَ فِيعَوْلُوافِيكَ مُأْمُ يَعَلِّنُ النَّيْنَ عُوامِ فَلِيلِ مَا الرَّحِكُمْ فَيُو يَعْكُمُ ذَلَكَ فِي لَيْرِمُ المُرْفُونَ الْ سَالَنَ عَالِمِ كُنْ فِنِي الَّذِي مَدَكَانَ عِلِ كَافِي السَّمَّةِ فِي فَيْرَتَ فارَ من كُلْ دَآرُهُ شَافِ السِيرُ فَنَكُ النَّفْعَةُ وَقَلْحِمَاكُ اللَّهُ خُرًّا ٢ المُ تَعْرِضْ لَعَامِي اللهِ شَجْعَالَةُ وَاعْلَى بَطَاعْتِهُ كِينَ لَكُ ذُوًّا وَالْ تَنْدَمُنَ عِلْمَعِنْ وَالْمُجِيَّ بِعُثْوِيرَ وَالِعِمْنَ أَلْوَمِ الكَيْلَا أَحِرًا مَا أَسَعُ إِلَيْنِ أَمْتِنَامِ مُعَوْمَ لَا كَلَمْوَنَ اللَّخُولَ عَلَيْ اللَّوْلَ فَإِنَّهُمُو ال مُعْتِنَهُم مَلُولَ وَال تُعَسَّمُ مُنَوْلَ كَا تَعْمِينَ ابْنَا وَالدُّيا فَإِنَّكُ الدَا فَلُلْتَ اسْتَغُلُّوكَ وَإِنْ الدَّوْتَ حَدُدُونَ الا تُن فَبْ يَ خَلِطِهُ المَلُوكِ كَانَّهُمْ بَسْتُكُوْونَ مَنَ الكُلُومِ زُوَّ السَّلِمِ وَيُسْتَقِلُونَ ين العِعَابِ صَرْبَ الرَّفَابِ الْأَسْلِ الْمُعَابِ فَينُوكَ تَكِيرُ الجواب يَرْ تُرْعُرُ لِلْإِدْ لَهُ وَجُذْتُ مِنْ عَامِنَا وَخُذْ الْمُطَارِدُ طّاءة غِيْرُكُ وُهَاءة نفسِكَ عَلِكُ عُمْتِعة لا كِمَا تَعِينُ الى تَصْدِيقِ كايزوان تشبُّهُ بالتَّاصِينَ فَإنَّ السَّاعِظَاءُ لِمَ يَعَيْءِ عَلَىٰ لَمَتَعَيَّا البع لأتتعكم وعائبة الخق بأخليص اقاعة للقعليرع أستبط اجابة

كَلْفَاتَ فَفَعْلَكَ بِالزَّادِةِ مُ تَعْرَجُنَّ بِمُقطِهِ غَيْرَكَ كَالَكُ مَا مُدَرِيْ مَا يُحْدُونُ بَكِ الزَّ مَانُ مُ لا تَعْزِعِنَ مِنْ فَعِلِ الْعُرُوفِ وَالْمَسَانِ فَسُلَكِ المنكان وإيطرق بالفَّفرَ فالكَّ وَأَلُونُ مَا لَكُ مُوالرُّ مَال كِيَّ وَلَقُونُ المِ إِن فَا لَكَ مَا خُونُ مِن مَا صَرِكَ وَ لِمَ يَعْضُ عَنِطَاء فِيرَكَ فَا لَكُ لَنْ لِلَّهِ المَصَاجُ المَّلِهُ مَا مَشَّعِنَ عِنُوبَ النَّا مِ فَانْ لِكَ مِنْ فِيكِمَّ الْعَقَلْتُ مَا مِ يُتْعَظِّكَ أَنْ تَغِيبٌ أَحَدًا ، لا تُقَاوِلَنَ لِلْ سُنْصِغًا وَمَا ثُوَّ شِلَاتُهُ أَلْاسَنُو مُ يَعِدُ نَ عَدَثُ مَرَ تَبِقُ مِن مَسْكِتَ بانجَا زِهَا مُرْ يَعْتُرَنَ يَجَامُلُوالعُلُو عَاتَرُكُ لَلَّاءِ وَالِهِ أَطِيقُ أَنْهَا كُذِهِ النَّارِ وَلَا يَنْعُ مِنْ الْمُفَالِقَاءَ لَا تُتَجَوُّ الْمُولِقَ نَعْسَكَ الِمِينَ فَانَ الْكُلُّ هُ كَا يَسْلُونِ لَا ثُمَّ الْمُعَوِّدُ نَعْسَكُ الْغِيشَيَّهُ \* فاكَ مُعَنَّادَ كَاعَظِيمُ الجُرْمِرِ مِن مَا وَ مَن صَديقَكَ حَتِّي تَفْتِيرَ وَكُنْ إِن عَدُوِّكَ عَلَى اخَذِ الحَذَرِيمُ يُناأُ مِن الْزَمَانِ اذَاهُ فِي مَنْعَ كَأَنِثَىٰ ثِمَ إِذَا اَقْتَطَاوَتُنْ مِنْ عَلَيَ اعْتَعَمْ الْعَذَرِينَ إِنْ فِينَكُنَ أَلِمَا الْمُفَى وَمَا يُوجِئَنَكُ إِذَّا الْبَاطِلُ مُا يَجْعَلُ وِضَكَ عَرَضًا لَهُوْ لِكُولَ قَالِمُ مَا يَجُو ثَنَاكُ وَلَهُمَا بمشب كت اجراء يخ ل عكن كفائي إداع تغير على لفذوك كافت منبل فَإِنَّ افْبَالْدُ لِيفِينُهُ عَلِكَ وَكَا نَغِوضُهُ وَهُوَهُ ذَيْرُ فَانَّ ادْبَاكُهُ بكنيك امرة الأنخال نفسك سي فكن بريك حكة وعيرة ففيل عصة الانتخب المائن فيزين كن نعام ويؤد الك مبداة

.61

vargr

1861

الم المسلمل المسلمل

سندُوجة فالن ذكات منعكه الذين متربّ من الغيرا كالتطبع اللّ عر عِهُ المُوْوِبِ حَتِّي مَا يَطْمَعُنَ فِي المَكُرُ مِن إِسْتَعِلُوا الَّذِي فِمَا مُ رِكَالِيمُورُ والم تعلَعُلُ الدالمؤكر من الرخليَّ في منوريك بخيلًا فيعدل كمن على الفصاد ويعدل العنز الأنفرك فركت جبانا يضعيك من كأمر ويعظم عبات مَالِسَ يَعْظِيمُ مَا تُعْمِرُ مِنَا تُجْمِرُ إِلَّا عَلِي تَعْزِي اللهِ وَطَاعَتُه مَنْظُرُ بِالنَّح والنَّجِ العَوْيِمِ مِن أَسْتُسْوَالكُلَّابَ فَالنَّهُ كَالسَّرِبِ بَنْزِبْ عَلِكَ الْهِجِ مِنْ وُسْفِلُ عَلَيْكَ الْقَرْضِيَ كُوْتَ مُنْ كَالْمُنْ مُنْ الْمُوعِظَةُ بِمُ الْدَالِ الْعُسَتُ قِ إِيدُ مِهُ وَإِنَّالْعَافِلَ مَعْمِظُ مِهِا وَبِعِلْمِهِ مِنْ مِنْ مَا لَكُوْبِ مَ الْمُؤِكِّنَ مِنْ وَمَكْتَ حُرِيجًا مِهُونَ كَلِكَ الشَّرَ وَمُزِيْنِكُ الشُّرَ عُ حَرِّكِيرِنَ عَلِكَ ظُلِمُ ثُنْ ظُلِكَتُ قَائَزُ مِعَجِافِى مُنطَّ مَرُونَعَكِمَ وَمُانَحِنَهُ مرينك إن تُسُوعُهُ الإكونَ الطَّلُ مُا يُعِدَ بِن دُمِيكَ العَظْمُ الْمِنْ الْمُؤْتِيَّاء فَيْهِ ولَكِنُ احِياء حِقْ وامّاءً باطل م المُنطَكَفُ مّاجِراجا مُز الدُّمَّاء مَا فَ الْعَجَائِدُ عَلِي كُذْ بِالنِّيَّةُ وَلَيْكَ الْخَرِبِ الدِّيَّاءِ لَهُ لِيكُونَ ذَلِكَ الْفَر المُجْوَالِكَ إِنْ وَاجِزُلُ لِعُطَّاءِ الْكُلُولُ الْمُنْفِعُ نِعْمَةٌ مُونِفِيجٍ اللَّهُ الْحُكُولُ المُنْفِ مذكة وليزعكِك الزماانغ أنه برعك الأنابذ عَدُوكَ كَاتَّنع صَدِيَكَتَ واقِبِلِ العُذِرُوانِ كَالثَكَذِ اُلوَدُجِ الْجُوَّابَ عَن خُذُرُهُ إِلَيْكُ فَا مَا لَا لَذَكُونَ وَ اللَّهِ ا

دُعَا كُتُ وَعَد سَد دُعَى طريقَه إلذَّ نُوبِ كَا ثُمَّا رِبْ صَهِ يَعِمْ بالذِّيُّ الَّهُ عَانَ مُعَالِمُ الْحَيْقَ مَعَلُوبٌ مُلَا المِعَنَّ مَلَى الْحِلْةِ عَالَمُ الْعِلْةِ فَالْمُ الْمِن يَ اللهِ وَالْمَاطِفِ مَنْ عُلَيْ عُوضُ القُّلَمَ مُ الْكُول المَصْوَل لكن طلبَ اوي بكتَ من المغرِّوضِ عليكَ عَلُهُ مَمَّا مَعَرِ الدُّنيادِ بِيكَ عَانَ مَ مَعْسَ الذُّنيَا دِينَهُ زُفَّتُ الَّذِهِ الشَّعَاءَ وَالعَنَا وَالْعَنَا وَالْعَنَا وَالْعَنَا وَالْعَنَا بالدُّنيَا وَكَانَسَتُبِدِلُوا الفِّنَا كَالِبِفَاءِ وَكَاتِجَعَلُوا يِغِينَ كُمِ نُكًّا فَكَاجِلُكُمْ جَهُلُهُ كُوْجُولُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ مُنْسِهُ خَاهِلُ بِكُلِّ فِي كُلُّ تُعتِنكُو الدِّيَاقَا يَعَلَّمُ الْهُولِ فَالنَّطْ لِمَا عَلَيْمُ الْمُلُو يُرَاعِلُهُ الْمُلُونَ عَلَيْمُ المُلُونَ عَلَيْمُ المُلُونَ عَلَيْمُ المُلُونَ عَلَيْمُ المُلُونَ عَلَيْمُ المُلُونَ عَلَيْمُ المُلُونَ عَلَيْمُ المُلْفُونَ عَلَيْمُ المُلْفُلُونَ عَلَيْمُ المُلْفُونَ عَلَيْمُ المُلْفُلُونَ عَلَيْمُ المُلْفُلُونَ عَلَيْمُ المُلْفُلُونَ عَلَيْمُ المُلْفُلُونَ عَلَيْمُ المُلْفُلُونَ عَلَيْمُ المُنْفَانِ عَلَيْمُ المُؤْلِقُ لَلْفُلُونَ عَلَيْمُ المُلْفُلُونَ عَلَيْمُ المُلْفِقِ المُلْفِقِ المُلْفِقِ المُلْفِقِ المُلْفِقِيلُ المُلْفِقِ المُلِمُ المُلْفِقُ المُلْفِقُ المُلْفِقُ المُلْفِقُ المُلْفِقِ المُلِقِيلُ المُلْفِقِيلُ المُلْفِقِ المُلْفِقُ المُلْفِقِ لُ المُلْفِقِ لُ المُلْفِقِ المُلْفِقِيلُ المُلْفِقِيلُ المُلْفِقِ المُلْفِقِ المُلْفِقِ المُلْفِقِ المُلْفِقِ المُلْفِقِ المُلْفِقِ المُلْفِقِ المُلْفِقِيلُ المُلْفِقِيلُ المُلْفِقِ المُلْفِقِ المُلْفِقِيلُ المُلْفِيلُ المُلْفِقِيلُ المُلْفِقِيلُ المُلْفِيلُ المُلْفِقِيلُونُ المُلْفِقِ المُلْفِقِي فَا يُ إِلْهُمْ لِعِينِ مِن الدِّينَ فِي اللَّهِ مِنْ الدِّينَ مُن المُنْعَلَمُ فَالكُ لُنَ تحلوا فيذلك س يخز بلز مُكنَّ وذُيَّ يُخْبِيُّهُ الانتقاد رُس والعَقَافَةُ بُحَامَرُ اللَّهِ وَلَكُنَّ مِنْ عَنَا لَهُ مِنْ كُنَّ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّ نعهة حسك والمطرفتك البية فذفك كالتفاذق فالخضريتك فتفاءى صديقًا فتُعُلِّفِي صَدِيقِكُ كَا تُعَاجِلِهِ الذَّنْتِ بِالعَقْوبَةِ وَالرَّكَ بن فاللعنو مُوْضِعًا تُحَرِّبُهُ إِلَيْ وَاللَّهُ مَا الْمُورِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لزكت يَفْ عَفِدِ اللَّهِ الْحِ النَّالِ النَّهُ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مُنْ اللَّهُ الْحِهُ وَفُشْلُ عَالْمَتِهِ حَمِرَكَ مِنْ عَلْ بِيُفَاف بِعِيَّهُ وَيُحِيْظِكَ مِن اللَّهِ را جله العُشْرِة الأَشْرُعُيُّ الدِيَّادِيُّ وَكَالْعَكُلُ وَعَثْوَةٍ وَحَدَيثُهُمُّا

النصني فتسكمل بالقوفلة بدلك بنيته وكالخنابك فل وحته كأبل الحسن والمبئ منكتَ سَوَّة فانَ ذَكَت يُوَمَد الْحَيْنَ فِي المَسَانِ ويَابِعُ للبئ الى بلاساء ومُعْرَفُكُ مُلُوا فالكالحدة وكافي الإيان كأما مخلى النارك لحب والمناعضوا فأفها الخالفة الانفقن سننة صالدة فالمعافا جنعب المُلَدَ فاوصلت الرعيَّةُ عَلَيْهَا مُ كَيْنَ كُنَّ مُا يَعْلِل النَّامُ وَلِكَ فَامْ الْخُلْقَ كالمِوْوَنَ كَالَ وَبَنَّا فِي لَتَ عَلُوسَهُ وَلَ كَانَ فِي لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لم تعلقاً مُ تَعِيِّعُوا مَا اسْتَقِيلَمُ مِن فَوْزَالِفِنْنَةُ وَأَسِطُوا عِيِّنْفِقًا وَخُوا سَيِها تَصْدُالتَّهِيْنُ لَمُكَّمَّ الْمُعْوَلَّ اللَّهُ الدُّمِّ وله وْعِيتَ البِهَامَ حِيْدَ اللَّهِ المُ الدَّاعِ البِعَالِغِ والباغِي مصرفعُ بهَا تَسْتَكُورُّنَ من احوان الدُّنِا وَ تَكْتَ ان عَيْ تَ مَنْهُ تَحُولُوا عَلْ مَاكَ شُلِهُ كُمُنَا إِلْمَا يَكَتَبُرُ ٱلْخُرُولِيلُهَا يِنَعَ مَا يَجُلُ مُمَّ بِو مَكَ الَّذِي أَرِيا وَلِكَ عَلَى مِومَكَ الَّذِي وَلِهِ الْكُنْ فَإِنَّهُ مُا هِكَ بِالنِسُ مِن أَجِكُ مُ النَّعْمَةِ مَرْ فَأَمَّدُ العِمْلُ وَالْفَطْعِ مِن خَالَمُ ا والمنال فالدوي المعكل أروي فركن الله ينعك وسرااعل سُبِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَمْ أَنْفِ مُونِ فَرِينَ مِا تَابِيهِ وَكَانَعَالِمَ عَلَيْهُ لَهِ الْمُعْتِ ترجيق لنسك فيوم كالجعل ذك بالمالك وإس الطعك وَ لِذِي مَا يَا مُن مُن مُن مُن اللَّهُ وَلَ اللَّهِ مِن مُن مُن مُن مُن مُن اللَّهُ مِن مُن مُن مُن مُن مُن

يُوانِيُ فِهِ قَالِكَ وَلِمُ إِنَّ اصَالَكُ وَيُعْلِقُ اصَالَكُ اعلائكُ ولِي مَذَكُونُ حَضِيعًة الْلِوْكُونِيَ مَنِينَ مَنْ مُنْ وَكُونَ وَتَعْبِلُوا فِي الْرِينَ مِنْ مُؤْلِدًا وَلَا مُؤْلِدًا وَاللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَعْلِمُوا مُؤْلِدًا وَلَا اللَّهِ وَلَا يَعْلِمُوا مُؤْلِدًا وَلَا مُؤْلِدًا وَلِمُ مُؤْلِدًا وَلِمُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُوالِقِي مُؤْلِدًا وَلَا مُؤْلِدًا وَلِمُ فَالْمُؤِلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَلِي مُؤْلِدًا وَلِمُ أَلِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِ فَعْنَ مِنَ اللَّهُ إِلَا الْمِلْ كَالْمَدِفْ عَالَتَ مِنْ الْعَاصِ صَعَلَمَ عَلَيْ ذَكِتَ بُوْ فِيلُ اللَّهُ مُنْ الْمُعَالِينَ عُنِ الْعُوارِي فَعُوارِيُ الذُّمْ أَوْرَجُعُ وَسِعَىٰ عَلِكَ مَا احتقبتُهُ مَن القارِم مَمَّا يَعْزَكُ العَاجَلَةُ بْرُعِداللَّهُ فِي عَالِلْهِي ينعطخ ويلزنك ماكلفبت موالماكز يحافق تؤانالة المعناج الجاغل كَاكُنْ كَاللَّهُ وِي كَالِعِرِضُ لِكُ وَلَهُ مَعْ فَالْمِرْ التَّرِكُ الْجِرْهَادِ وَالْصِلْفَ لِلْ كَوْمَ مَ الْعِيدَانُ عِلِمَا إِلَمُا لِيَرْدُ مُ الْصَيْحَةِي آخِيَةً الْحَكَةُ الْكَامُ عِي مَا يَسِنَكَ وَبُنهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اصْعُتُ حَقَّهُ اللَّهِ مِن الْجَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بعلَوْنَ فَكِلْ بَوْلَ بِهِ فَانَ لَعَلِكُ عَلِكَ خَتَّا وَحَنَّهُ عَلِكَ لَذُلْهِ لَلْحَذِهِ وَمَعْهُ مِنْ فَوْ مُنْفَعِهِ مِنْ لِمُونَى لَحَوْنَ الحَوْنَ عَلَى الْمَالَّةِ الْكِنَ الويسَكُ علاستان البريم بكؤنن الحكة على فطرفتين أفرى منك غلوطنته صاتك الم تغديدة المفلك والمحفرة وشك والخيل عَدُوكَ علىجل الله سيمالة معدة وذكفه استاله المكافئة عَدُّ عَدُّ عَرَك وتلاِّعاكَ الله مَنْ لَكَ مَن مَنِهِ كَا يَعَالُ الم المِنْزُونِينِ مُنْ إِنَّالُ إِلَّا بِعَشْرَحَ المَكِلَ المؤلَّةُ مَاجَاوَرُ مَسْمِهَا فَانَ المِنْ رَجِالَةِ وَلِبُسْتُ مِعْرِمُالَةٍ الْإِنْفُلِمَا لَمُ لَعَلُّوهِ فَانَ اللَّهُ سَجُوا مُنْ قَلَ وَهُمْ عَلَى كُلُّ جِوا رَجِكَ وَا مِنْ عَبْحَ مِهَا عَلِيمَ وَمِ أَجْمَرُ

الْفَلِدُنُّ وَلَا أَكُ سَمًّا مِن الدُّيّا فَكَنْ تُعَلِّمُهُ مِلْكُ لِلْمُ الدُّولُ عَلَيْهِ بطَّاعَةِ اللَّهِ فَسَعِد مُا مُعِدِثٌ وَلَمَّا رَجُلُ عِلْ فِدِمِعُ صِيَّةِ اللَّهُ وَكَمْتُ عِمَّا لُرْ عَ لِلْعَصِيةِ وَلِينُ لَحَدُ هَا فِينَ حَمِينَا اللَّهُ أَنْ اللَّهِ فَعَلَى نَصْرِكَ الْمُنتَقِيمُ عَنْ فَاتُمْ العِمَالُ وَلَا تِعْنَ مُنْ خَالَمُ الْمُصَلِّ فَانَ مِنْ أَنْهُ العِمَالُ وَالْمُ مِنْ ينضح ومزخان المصاليفيدلا يخبشه فيضح الانترخيش لنكشك كمضاد المؤن وابتَال لَذَّاتِ الدُّيْنافينُفسِدُه بيكنَ وَكايصلُ وتَخْبَرُ نعنك وَكَا فَخَيْرَ تؤيخ الإشف أين أختن البكت فوفتا العاض الدنيخ المحان الأ تَعِنَ عَلَيْمَ إِنْ الْعَمْرُ عَلَيْكَ فِي إِمَالَ فَإِنْ الْفِي مُنْ الْعَبْرُ عَلَيْمَ اللَّهِ الْمَاكَ الْمُ الْمَالُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْعَبْرُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّ بخالة كفتها بغزاتة وكاتفزن بمرئية كفتفاس غيرسنبه فان ماجنيد الم تَعَادُ يُعدِ مَدُ الم حَعَانُ كُلِكُنْ عُن رِجوالِ وَ عَبرِعِلِ وَلِنوفُ التَّوْانَةِ بِطَوْلِ الْمُنْ الْمُنْ الدُّنِيَّا بَعُول الزَّاهِ لِيرَ وَيَعْلَ فِيهِ الوَالْمَاتِينَ المنظمة المنظمة والمتعالمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المُنَا هَبِينَ وَيَحِينَهُ كُللوقِينَ مَكَابِعَوْ كَنْ كَالْحَجُ فِدَا عَلَى الغُرُورِ الدُّسْيَا فالما فَعَ بِطِلُّ مِل حَرُ الداحل عِن ون الا يَكُن عَافِلًا عن ونك حريبًا على وياك مُسْتَمْرُ وَإِمْمَامَا جَنَّى عَلِيكُ مُسْتَعِلَّهُ مَا يُبِيِّكُ فَيُورِدُكُ ذَاكِ الْعَدْبُ السقد بديئها تلبّن الشلطان في منت اضطراب الممورعيرة الأالبج لإبكاد والمرزاكبرمع سكونة فكليف مخ اخلاف راحدوا ضطراب المواجب

وَ إِنَّ مَا كُنْكُ وَاحِلُ كُلُّ فَكُ لِمَا يَجِلُكُ الْأَصْفِينَ خَذَّكُ وَأَ لِينَ كِانكُ وَوَاضَعِ لَهُ الَّذِي رَفَعَكَ مَا يُزْعِدُ كُنَّ فِاصطِناعِ الْعُرُونِ وَلَذُ مَنْ يَشَكُوا مَعَلَ مِنْكُونَ عَلَىهِ مِنْ الْمِسْتُولِ مِنْكُو النَّاكُ وَكُونَ مَا اضاعَ الكافِرُ وَمُونَة مُنْ مُذَيًّا فَكُرُ عَاكِفٍ عَلَى ذُ نَسِيعِر غُرِّمُ لَهُ بِالمَغِيزَةِ وَكُرِّمُ إِن عَلِي عَلِي هُوَمُنْمَ ذُكُ وَنِوْ لَدَ فِي آخَرَ عُن التَّالِ المَرْكُونُ الْإِنْجُمَا الْفِرْ وَكَامَنُهَا وُوالِي لَ مَرَاكِمْ فَاقَ النَّا زِلُ بِعِمَا المَوْل عَلِينَ مِن إلى مَا مُعُولَةُ احَدُّ أَنْ أَكُدُ الدَّلِ الْعَلِيلِ الْعِيرِ مِنْ الْمُؤْنِ والله كُذَ لِكَ انْ الْعِيروالنَّرِ العَلَّهُ فَانْ كَمْنُوا كَمَا كُونَ العَلَّهُ مُ الْتُحْتَلُ فَهِما اَلْبَرُ هَكَدُّ بِاحْلِكَ وَوَلَلْكَ فَانْفُسُوانَ بِكُونُوا وَلِيَآءَ اللَّهِ فَالِيُّهَ اللَّهُ سُجُعَانُمُ تَمْ يُصْنِعُ ولِينَ ول يَونُوا اعْلَادَاتُهِ فَأَقَلَتُ بِاعْلَهَ اللهِ الإنتَفَاقَ بِعُنْ احَدُكُمْ حَنِينَ المُمْمَ عَلِي مَا ذُوِيَ عَن مِزَاللَّهِ إِلَّا مُعْرَجُ بِالفَاوَالْحَالَّ وَكُا نَعْنُمُ ۚ إِلَا لَمُغِرُوالِبَلَاءَ فَانَ اللَّهُ عَبِيكُمِّنَّ ٢٠ إِلنَّارِو الرَّبِي عُمَّيْبُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْتِدُ الْمُوالِلُهُ لَهِيًّا وَالْعَالِمُ الْمُ عَالَمُ الْرُكِا كُلَّ فَيْ فَي رِكَكَ إِذْ مُوبِنَا وَمِنَّا وَمِنَّا وَمِنَّا لَا يُجِلُ إِنِّي يُومِكَ لَمُؤْسَنَكَ كَمَاكُ كُلُّ بِوج مَا فَيْرَلُكُ فِيهِ فَان كُنُ النَّكَ سِ مُؤْلُونًا فَأَنَّ اللَّهِ عِلَا مَا مُلِّلًا مُعَالِمًا م عَلَى عَدْ عَلِي عَدْ عَلِي بِهِ إِمَا صَمَوَكَ وَالنَّهُ عَنْ مِن عَرَكَ مَا مَكَ أَن مِالْيِسِ كَلَ المنتفض كالآر كغ وقب فريضة ابداه بالفريضة غوصل ما بالك

196

ان اخبريت عن فين فاتَ الكذب مهانةُ وُذُلُّهُ الاسْتُذَكُ عَلَيْمُ مِنْ فَا يُعْلَكُمُ كُنَّ أُوكَا جَوْلًا بِعِدَا كَانَ لَهُ وَاعْطُوا النَّبُوفَ حَقُونَهَا وَيُضْمُوا لَعُنَّ سِ مصادعها واذمر واأنفسكم عُلِي الطّعن الدّعيّ دالضّرب الطنيّ رابعنوا ﴿ وَوَا عَامَّا لَا لِهُ الْمَدِّ الْمُعْدَ فِي مُولَّ وَالْمُولِونَا لَهُو بُوحِنُو لَكُ انز كانتين بعود بشطع كذا فرب كانكون البهيم انطبغ في كلُّا نُسْمَعُ عَلِينَ خَلَا خَنَا مُ نَفِرَ كُنَ الْمَا فِي أَلِكُ أَوْ لَكُونِ لِلْكُ خَلَّا لِمُعْتَلِكُ خَلِكُ الفترَعُولِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ع راحة لمن والمنطق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة كَلُنْ إِلَى الْمُؤَمِّ لَفِنْ إِلَيْ الْمُؤَمِّ لَفِنْ إِلَيْ الْمَادَ لِكُورًا إِنَّانَ لَفِذُ وَإِ مُ خَلَّةً لَلْكُتِيمِ ١٤ صَابِرٌ لِفَوْلِيمٌ عَفَلَ كَالنَّدِبْرُ مُوجِلُ كَالنَّذِيرُ عَالَمُ كَا نُتَكِيرُ كُونُومَ كَالغُمَارِيُّ فَتُرَاكِمًا فِلْ يُونِنَا كِمُالِمُ الْمُالِمِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْمُلْعِلْمُ الللَّهِ الللللَّمِ الللللَّمِ الللَّلْم كاوَرِع كَاللَّفِه لَا مُزَّةً كُنُفَ الْعُرِبِ لَهُ إِلَى الْعَبِي لَا غَيِهَ كَالِبَقْتِ عَالِمَ عَامِنَ كَالْفَاعَةِ الْكَلْمَةُ كَالشَّاعَةِ الْأَخْرَكَالِعِلِمُ الْصَبْلَةُ كَالْحِلْمِ عِمِدَاتِ كَاللِّكُونُ وَنَذَكَا لِلْكُولِا مُسَاكِلُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَرُورُ كَالْمُوكِ الْمُوكِ بِحَرِيْنَةً كَا الْأِدَابِ عَرِيْعَ كَا الْأُدَابِ عَرِيْحَ كَاللَّيْنَ ابِ ٤ ورَجَ كَعُلِمَة النَّفُورُ الإجارِ كَالْخَدِةِ الْمُعَارِ بَالْحَارِدُ كَالْعُوبُ الْمُعَادِدُ كَالْتُحَدِ كالمناخ فتركا لحول كبوركا فتفرخ كالتناكافير

المعتزن صغارط أامر فأفعا للويقات ومواكظي بغفان اعكلته المازحن صونينًا فيعَادَيك وكاعَل أَافْرُديكَ الاعْرَقَ الضك فينه عَبْنَكُ وَلَا المَاحُ فَيُسْتَعَفُّ إِنَّهُ الْأَكْثِرَةُ الْعِنَابُ فَاتَّرْبِورِ مِنْ الضَّغِينَةُ ويلفواالإلبغصاء واستعتب لمزرجوت اعتانها كانزلواع الخن وأغبله فالذنس استدل بنااه الليب مَلك وفائنهُ الذِّبَّا والمعيزةُ وكانتر الخاف بالنِّياء فَعُولِنَكُ وَتَمَلُّهُنَّ وَاسْبُقِ مِن نَعْسِكُ وَعَلَكُ بِالْمِطَاءِ عَفْنَ كَلْتُجِلُوا المِنالَةِ أَفْلَالُمُ وَاسْتُغُوَا مَعْنَ مَا استَطْعَتُمُ فَاتِنَ كِيرُنَ العهمَّانُ ويَحَفِنُ المحسَّانُ كَانَكُنْ فِمَا قُورَكُ كَمَاطِي لِبِلِ وَفَالْمَ خَيْلَ لَا مُكِلَّتُ مَسْكَ لَعُرُورِ النَّفَعَ وَكَالِحُبْ دُوْاِي النَّرَو فَالْهُمَ أَيْكِسِ الْكُنَّ الشَّقَا والذَّلُ المُعَنِّينَ مَن المُّنكُ وَالخَلْكَ وَالخَلْكَ وَالْمُشْرِعُلُ قُلُكَ وَالسَّلَكَ الا تَعْيَبْ سَ يَحِفُظُ مُنَا وَيَكَ وَنِينَ فَضَا يَكِنُ وَمِعَالِيكَ الْوَوْاجِ مِنْ يُسَرُّ سَالِقَكَ وَنِشْ سَالِكَ كَا تَطَلَبْنَ الْمُعَادُ عَلَى الْمِلْ الْمُعَادُ وَاطْلِيهُ عِلْ الهاللفاظ والوقاء النانع التعنهاء كاستهتر بالناء فأن ذلك يزري الفنالة والأنكونوا عبديلا ملآه والطامع لأنكونوا سأبع وكالساج مَا يِع كِنَا فُوالْالَةُ جَانُ وَالْتُوالْوَالَةُ عَالَمُ الْمُكُمُ وَلَنْ مُنْعَكُمُ خَالِيُلُو كَا تَعْلُ مُالْمَ تَعَلَّمُ فَتُنتَهُم إخْبَارَكَ عَانَعُلُو لَا يَحْمِ المصطَّوُّونَ ولن اس فَ بَمُ خُنِبَ الحِمَاحِ وَإِنَّ الْحَتَ ثَا خُنِرَةَ إِلَّا عَنْ بَعَهِ مَكُنْ كُد نَّا

وتههلن

الم المعة ووليماه المعتمي الفطائة والبطنة

مَعَ اللَّهِ مِنْ رَجَّالَ فَكَ الْقُلِ الصَّاحُ مُن شَفِيقَ كَا وَدُود النَّا يَحْ مُن فِرِي كُنْسِ النكن كا دَوَعَ كَجُشِهِ الآ الْمُرَادُ فِذَ كَالَّذِفِ مِن الْمِلْ إِن كَا الْجُفَةِ بالأيام الجهاد كجهاد النَّم خافقة لمن إيدم اللَّدي اعتادة كأداء العَرَافِينَ مَا يُعَوِّمُ إِللَّوَافِلِ لَا الْفَرِّتُ بِالْعَلِيْمِينَ الْمُعَالِمُ الْسُلُومِيْ الديكات كالمتبغان الأنيب المنين المتبادة المتاكا لكبي كالمتباع الديكات مَا يُؤُيِّنَ الْعِلْمُ لَا مَنْ فَعَ فَهِمُ السَّامِعُ مَا يَعْفِلُ إِنْ فِي سُنْرَعًا لايوجَذَا لَحَنُودُ سَرُولًا ﴿ لِلِي العَامِّلُ فِي الْمَارِينُ فَا كَلُونَ الْكَرْجِرُفُ أَ كِكُون المعِن حَنوةُ أَكْرِ عُصَالِكِنَةَ المَّيْقِ مَا يَالُ الْوَلَى النَّعَدِيُّ رُجِعَتِعُ النِّبِعُ وَالْمِتَامُ الْمُعْرَقِقُ مُنْجَعِ الْحِيُّ وَالرَّحِيِّ الْحِيْرُ وَالنَّعُمُ تهجتمع الشِّيئِةُ والمريزُ تم تَجَيّع الشَّهَى والجكه ويجتع العقلُ الموي المُعْتِعِ لَآجِزَةُ وَالدُّسْاءُ لِيجْتِعُ الفَتَاءُ والبَعَاءُ مُرْجِبُعِ حُبُّ المَا لِلْسَّاءُ بهجقع الويع والطَّمع ويجيعُ الصَّبرُ والجيعُ مُريحتِع امَا تَهُ وَفُرِمُهُ تزجيغ لكذب والموة بمزيجين الحيائة طائحق الزجينع الباطل خَذِياكُ يَتِغِفُ وَالْفَالِيُ الْمُؤْمِنِينَ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ سِنِينَ كَاللَّهُ مَن بَدَيْ الإاجبين مُرْيُهِ كَالْجَعُ مَن لَدِيْنِ ي اعَنَّ مِن قَافِع كَالْاَلُ سَ طَامِع مَا ترَجِي المَبْرَةِ الْحَبْرَ اللَّهُ كَارْتُوكِ البًا فُونَ الْجَبِّلَ مَا كَا وَرَسُولِيَتِي النَّفِقِ كَا حُودَ وَلَيْنِي الْخُلِقَ كَا تَحْلُقُوا

تِهِ فَعَ تَعَ ثَعَ ثَانَةً كَالْحَدُونَ كَالنَّوْدُومُ مِيواتَ كَالْمَدُبُّ كُوْمَالُد كالحنباع مغوة كالتؤنيق لأفأركا للتتبق لأشرف كالعلوة لأظهير كالجاز الذكالنَّعوي الإسْلَام كالرَّضَاء لا شِيَّة كالقبِّاء المَصِيدَ كالمُعْالِدُ اللَّهِ اللَّهِ عَادُ خُونِكَا لَتُوَابِيمُ خُولُ كَالْآوَابِ كَا زَاهُ: كَالتَّوْرُجِ مَا شَرْفَكَا لَتُوافِعُ المن و كالقلوم عِيم العلوم وقال الفت المربع كالموت الم ألَّهُ أ بننديم واختاء برنهن مكن لجيج تاراي المرج تهدوي التعافي كالمعال كَاهُجَاهِ إِنَّ الْمَوْمَ كَاللَّهِ مَا فَيْرَةً كَالَّجْ مَا يَدُوْ كَالْفَعْ مُمْ فِنَا كَالفُنْحَ كُلْفُرَحَ بِنِي كُلُورِعَ مِعَ فِيْ كَابَيان مَعَ فِيَ كُوثِنَ لَسَتِي ۗ القَبِنَ كَاخِيمَةً لَمَانَ مِلَا مُ كَتَبِرِادِ فِي لَمَ مَنْ نَبِي الْكُلُّ كَا مَلَاهِ المعوف بالآباء كالمناع المركاع ولينه والا المائنا عنه مع الزايم المنافذة مَعْ اسْتِفَاهِ لَا يَثَالُ مَعُ صَنْبِرُ لَا نَتَاءَ مُعْ كَبْنِ كَا مُوفِهُ فَيْجُ يُلْ عَالُوفَ فَنْتَح كِ عَنْ أَمْ فَالْبِينَ الْفِقَاعُ فَهِيْرِ لِا لَنَا هَا مُؤَمِّرُ كَالْفِيامِ فَعِنْ إِنَّا المَنْمُ مَعَ بَنْ إِلَّا فِعْلَمَا مَعْ بِنْطَاعُ كِادبَ مَعْخَصْبُ كَا تَعْرُفُ مَعْ لَنْ وَإِذَ بِي مُوالِينَ مَعْ فَذَكِ الْمُعْيِنَةُ مَعْ كُنُونَ مِزَا وِكُلْ مَعِودُ فَعَ مَنْ كَالِيانَ مَعْ مُولِنَظِنَ الإطلالَ عَالِيَا إِلَا عَلَاكَ مَعَ اعْتِهَا إِلَمُ حَلَّحَ مَّ احْدَادُ فِيَامُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنُ مُعَ مُعَادِثُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنُكُ مُعْلِكُمُ مُؤْمُ مع وزي الإفراع الجهل من خيالا يُدرك مَعَ الْحَقِ حالبُ الإيلاله

していっという

مَرْ شِيْمَةُ إِذَلُ مِنَ الْفَلِيعُ مُرْحِضَ امْنَعْ بِيَ النَّعْوِيُ الْمُدلِلُ إِن شَكْ مِنَ المديُّ كُونِي كَلَدْ بْ سَلَامُن كَا فَرَ النَّدُ مِن الْحَدِي كُونُولَة النَّذِي مُؤَلِّفَ الْرَبِّ بِنَ الْخُرُقِ مَا عَوْلَا فَضَلَ مِنَ الصَّبِرُ لَا خَلَقَ الْغِيرُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ بِنْ تَعَذِي الفَكِ بِهِ كُمُقُ اعْظَرُ مِنَ الْغِيرُ لَا عَ الْتُوَكِّرُ الْعِلْمُ كَا نَسُ فَ اعلى من الجارة شنيع الح من استغفار تاوز اعظر من الاحرار الإين المسوَّفِ بِسَوَ بَتُومُ كَانِينَى لِي فَارَقَ احِبَيْنَهُ كُل سِلَةُ الْحِينُ الْحِينَا المَنْفِيَّةِ افْضَلُ مِن المحالِيُّ لَا أَيَّانَ افْضَلُ مِنَ المَسْتُلُهُ وَمُلْمَعِيِّلُ احتفع من المسلَّة مِرَّا سِنِلَ الْجَامَ الصِّدِيُّ كَاصُاحِبَ الرُّمُوَّ الْحَقَّ كُلُولِيلً الخ من العلم مُزعَاقِبَةُ الرَّرِس عَواقِبَ السَّمِ مُنافِق فِي مِرْ المعتدادِ المَا عَنِدُ اللَّهُ مِن المَا وَالرَّا تَعَمُّ الفَّرَاعِ لَهِ الفَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ من إِذَا نَالُهُ اللَّهُ مَا لِمُ اللَّهُ عَالِمُ لِمُعِمِدُ الفَعْ مَ خِرْدُ كُلَّمْ مُؤْلِكُمْ الم يتعصدن بروة العقل من بجاوز خُدُ وَ مَانَ لا يُوخِفُ العلم المَا س أَرَابِهِ لا يَنْعُ الْحَنَّى بِعِينَجُامَ الإِنْعَ عِلاَ بِعَيْدِ وَفِيقَ لِإِسْفَعُ اجتها وأجبرتم في المجزير المجزير كاختري على الما يال المال بدركة العلا براحة الجسورًا بعلَ مَنْ يستظهر بالحيُّ كَا يَحْمُ مَنْ عِنْعُ الْحُنِيِّ الْمُنْطِينِ مِنْ مُمَايِضُ أَنَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُلُ العلم يغِيرونَ عُمُ الدِّلِقِ فِي مَعُ الطَّلَعِ، كَا يَشْبَعُ الدِّسْ والْحِوْءُ جَا أَيْحُ

مُصَاحَدُ غَيْرًا رِبِ كَانْصَفُوا لَكُنَّ مَعْ غِرَادِيبِ لَا تَكُوا الصَّنِعِة معَ غِرَامِنِ إِنْ لا تَدُومُ مَعَ الْغَلْ رِحْمِة خَلِيلٌ كَا يُواذُ لَمَا عُولَ أَلَا اثْبَا مُفْسَمُ مُ يصطنعُ اللَّيَامُ وَإِنَّا امْنَاكُمُ مَنْ يَضْمَتِ المَارِلُ إِنَّ نَظَلَ هُمْ مَنَا مُنَالُ الْعَيْرَ بِيُّ وَالْحِينَةُ مِنْ الْفُوي لِمُوعَلِمَةُ الشَّهُولُ مِنْ الشَّهُولُ مِنْ الْمُكَارَة الْأَبَالْطُعِيرٌ تخفاط النغير بكرا لتنكر تزيكل المعة بكاللب تربيب والمخت إلى الحازة الديب المعتويعي كالكف عى الجادم والمرق كالشَّز وعن الما آمِرْ كاجْنَةُ اولِيُ من الجلُ كَا مَا مَا مَا خَلِ مَا الْعَلَمُ مِن الْمُعْلِ مَا خُرَا لَعْعُ مِن صَالِحَ الْمُ تهم الفضي المذب كالمتب الضع من الفضية كما كال المؤلمين العُفِلَا فَقُرَا عَدُّ مَن الْمُهُولِ مَا كَافَظَ الْجِفَلُ مِن الصَّفْ الْمُعَالِمُ الْرَبْ بنَ الموتُ كَاوَاعِظَا لِمَعْ مِن النَّعِيُّ لا سرةُ وَاسوادُ مِن النَّتِيُّ كُونُونَ اعلِي ا مُ اللِّيانِ لِمُ فَصِيلًا أَجُلُ مِنْ الْحُلِّي أَنْ الْحَالَ عَلِي الْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ى الحق مُ الجَفْ مَن الصِّدْ فِي كُودَاءَ ادْفَاء بُن كُخْ فَا لَعْفُ فَيْنَ بن الخردُ كُنْوَانَفُعُ بن العِلْ كَاعِزَ ارْفَعُ مَن الْحِلْ كَالْ حَنْقَ الْحَرْضُ الْعَجْبُ مُ الْبِيرَةُ الْبَحِ مِنَ لَكُذَرِ الْبِهِ الْمِلْمِينَ السَّكُومُ وَالْمُ الْمُ مِنْ المستقائم كالغمة اجُلْمَن التَّرْانِينَ كَاسْتُدُ الْفَصْلُ مِنَ الْفُنِينِ ؟ جَمَّا لُ الدِّينُ مِنَ الْعَفِلَ مِنْ سِرَةَ مُّ الشِّينُ مِنْ لِلِهِ أَنِّ مَنْ الْعَفِلُ مِنْ الْصِدَفِ اناج انفخ والمتي كالبيئية المؤف ف الوفي كالعقل احرف الونع

غَنِيَ مَنْ الْحِيَاحِ ، كَايِسَهِ فِي لِمِي وَفَ اللَّهُ أَن يِفُعُلُو / كَايُسَطِيعُ السُّغِي القاس خاصم كاخير في س جر إخاة بعيري مركاخير في عقل إيقان جِلرُ بِمَا مِنَا وَ لِلهِ عَارِمَعَ تَعَاقُبِ اللَّهِ إِنَّ النَّهَانِ } شِيِّ إِنْ عَمْ مَا ضَعِلا الدسالة الافادع مكل للكادم بركم بالعقاب والافاديم فترفي لمالي الْمَعَ الْجُودُ كَاعِثَ الْكُوسِ يَعِثْ الْحُدُودِ وَالْحُدُودِ وَالْحُدُودِ كَالِصِيرِ لَلْحَ الْحُ س بعرية فصلة " المجودُ الماجرُ المُ مَنْ الملق عَلَهُ " المجوِّدُ النَّكُرُ الْمِ مَنْ سَ بَذِلُ مَالَدُ كَاسِجَتْ احْ الْكِيْرَالُ مِن بِلَا بَوَالِيَ الْمُوالِدُ كَا يَعِمُ بنعيم الآخرة ألم س صَبَر علي بلترو الله ينا كالفال كالحيار والنحاء كايسودُ سُمُ المِجْوَلِ خَامَ مُحْكِمُ الْمَنْ يَذَلُ احْمَادُ كَاجِوزِ الْغَعْزِ إِنْ المؤمزة كأبك المسكاة أوجها مسال المايفوز بالنجاة المس فأم تشرا يطالاعال لَهُ يُحِنُ العِلْمُ الْمَسْرُ يُعِلِّلُ مِنْ سَلَّهُ الْمُ الْمَا مِنْ عَلِيْلُ مَسْلَهُ مُ الكفادة عدي عَلَى المروس نفس وكل معروف اضغ سال حظاع الكفراد الوزرًاعظر من النبح ؛ الفِحُور المرض اضناس قِلْمُ العَفِلُ مُ سُواً الْعَ اسوة بون الغفل لا عَنْقُ إِصْلَانَ مَنْ حَنْ الْعَلِينَ مُوحِثَةَ الرِحْفَةَ الرَّفِي مِنْ وَمِ الْخُرِيُّ مُنَالِهَا نَهُ لَمُنْ كَالْمَا نَذَكُمْ مُنْ إِي الْحَالِمُ فَا يَعْلُونُونَ فَا لَهُ وَا ﴿ عَلَ مِعْ إِلَّهُ مُعْلِمًا عَنْ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عُرِيم لِمَ يَابِصِيْرَ وَلَدُ مَمَا يَصِيْرُهُ لِمَ يَوْفَكُوهُ لَذَا كُولِ لِمِ إِلْمُعَارِكُهُ

الزُكُوالْةُ مَدَالَلِولِمِ الصَّناعِ ، كايستغنِي العَافِلُ عن المشاورة ، كُلُمُظَاهُوَّ اوتُنُ مِن سُنَاورة الإستغرَّا لَهُ مِبَاللَعَالِمِ لَا يَهَمُّ عِنَدَ اللَّهُ إِلَا أَمْ عَايْرِي الْجَاهِلُ لِلْمُفْرِدُ كُمَا كَا يَعْتُى العَعْلُ مِلْ تَصَحَهُ الْمَايُسِمِ الدِّينَ مَن تَحَضَىَ بِهَ مَا تَعْصِمُ الذُّنيَّا مِن كَيَاءُ البِهَاءُ مَا نِقِي المَا فِي النَّ عُوَّلُ عَلَيْهُمُ كاينط من ينج بالزوائل كاخيرَة المعروب المفتى م خيرت الله م المبتي الفَيْ الْفَلَ الْمُوالِمِ الْمِرْمُ الْمِيْرُ فِي فَلِينَ كُلِيْرَ فِي وَلِي الْمُؤْرِدُ فِي كَيْمُ خَارْيُهُ كَا شَيًّا حَنْ مَر عَنُوقًا و إِيَّ كَاخَيرَ فِي صَدَانِ فِي لَيْنِ إِي كَاخَيرَ كَ نهادُ وَخُائِي ۗ احْمِرَ فِي قُل المَ قَاكِينَ الْحَمِرُ فِي الْحَوْرِ اللَّهُ مِنَ الْحَالَا وَالْمَ لعِنِعة كَنَّا بِهِ لَا يُدُمُّ الْمُأْعِرَاجِبُ الإحسَانِ الْمَكَانُ عَزَّاتُ الْلِسَانِ كَوْزُهُ وَالْفَاعَةِ الْاغِنَالَةَ بِالْفَنَاعَةُ لَا رَايِ لِمَنْ الْفَاعَةِ الْاَفْعَالَةُ الْحَ النُّورُ اخَدُ من التَّسُومُ لِا جِنتُهُ اعْظُرُ مَنَ النَّهُ وَالدِّدِيَّةُ اعْظُرُ مِنْ مَيْنَ لَهُ وَتَعْتُ فِالْمُ لَا لَهُ مَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ فَا لَوْ لَهُ لَا لَهُ فَا لِمُعْتَمِ اللَّهُ كإعيش اهناس العافيم كأعاب اقدم من الموت كالحرار والفضل من الضَّتُ السُّم المعالم إلا المراح الم المتعبث البرُّ من الما جراع بتعيدُ عَالِمْ مِن جَامِلُ لِإِحِلْمُ وَالسَّعْنِيهِ لَوْالْعَا فَلُ لَا يَتَصِفُ اللَّوْفِرُ وَالسَّبْيَم اليعرف الشغيده حقّ المجليم كامكتب المح من القيل الوثدًاعظر من البرا

के के कि उस की को की

الخارفي مان معان

﴿ يَكُلُ المَانُ لِلوَّ مِن حَنَّى يَعَلَّ الْرَجَا فِتنةً وَالْلَا وَنعَهُ الأَيْرُضَى الحشود عقن بحسكة وكم بالموت او يزوالها المتعادة المراسمة عبائه الْفَاعِ إِلَّاسَ مَا يُصَافِعُ وَكَا يُجَاوِعُ وَلَا تَعْنُ وَالنَّفْعُ مَا يَجُلُ النَّودُ ذُرَّ لَلَّهُ بَعْلُ الم تُقَالِ واللَّهُ اللَّهُ قَاعِ مَا يَحَلُ النَّرَ نَ إِلَّهُ النَّعَا والتَّواضُعِ النَّعَ النَّع الجفيل بَلْحَدُّ الْحُسَامِرُ كَا يَعَوْمُ السَّعِيمَ إِلْمُ مُّرُ الكُلَّةُ مُ كَاجِينَ الكُنْ السِّيخِ \* إِلَّا عَلِهِ كَانِعَابِ الرُّجْلِ بَاخْرَ حَقْمِهِ وَاتَّمَانِعَابُ بَا حَذِمَالَيْنَ كأتخلط لايف من قائمٍ لله بحجَّة امّاظا هرًّا سَعْهُدُا وإمَّا الْجِمَّا عَلَوْلًا لِلَّهُ مَكُلُ حَجِ اللَّهِ وَبِيَنَامُ الْمَكِيلُونَ الصَدِيقُ صَدِيقًا حَتَّى كُنفُ أَخَّا يغ غيب و وَعَايَر كَالْيُولُ الْخُلْ مَا يِرِيلُ الْمُعْلِيدِ الْمِسْ لَا يَحْوَهُ الْمَ بِرَكِ مَا يِنْتَكِي مِنَ اللَّهُ فَيَا مُما يَا مَنْ عَمَاسَ الْمُنْوَارِعُوا لِمُ الْكِهُ وَمُلْفِحُولُ الصَّدِينُ الصَّدُونُ عَى المودَةِ وَإِن جُنِيَ مَمْ يَنْقُلُ الودُودالوفِيُّ مَن حَفَاظِهِ فَإِن أَتَضِيَّ كَانَنعُوا لَعُدَّةُ الْدَامَا انصَّنتِ اللَّهُ كُمَّ لَا فَكُوفُمُ يَعَلَانَلُ بِطِلانَصَافِ المُودُةُ مُرَايِنَعُ الإِيَانَ بَعَيْرِتُنُويَ بِمَا يَسْلَعُمُنُ للَهَ يَنْ مَوَ الرَّحْدُ فِي الدُّمْ أَلَا يَمَكُ النَّا يُنْ عُبًّا مِنْ يُنَّاعُ الْمِصْلُوحِ آين الإخ مَوْضَهُم اللهُ مُنْهَا مُن مُنالِ مِن اللهُ مُن النَّالِ سُلِّيًّا سى دينهم المُصلَة عِلْيَاهُمُ إِلَّافِيَّاتُهُ عَلَيْمٍ مَا لِهَافَوْ مِنْهُمُ الْبَيْفِي للعَاقِيَ أَنْ يُعِيَمُ عَلِي كُونِ اذا وَجَدُ الْيِهِ مِن سَبِلُوا لَا يُفَيِّ الْوَرَ مُؤْاً

المِتِيَّالِ الدِيَّا الِدِيَّا كُلِّ الرَّدِيَّا كُلِيَّا الْكُوَّ لَهُ كَامِنِ الْخُلِّ لِمُعَ لَهُ كُمُّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِدُ الْمُوالِدُ اللَّهُ اللَّالَ لَهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الم لمنظورة له كالطاج لمن كالله وُله كاعل مُعالم المناطر لَد كا علاية لمن اعلِيَ لا سِيّا وَقُلْ المَا عَلَا لَهُ أَلَا هُمَا عَلَيْهُ المَا عَلَمُ النَّهُ لَذِهِ الْمُ لَى اللَّهُ عَلَامًا مُنْ لِي اللَّهِ فِي لَهُ ، كَالَّهِ فِي لَيْ مُنْفِيَّةٌ ۚ لَنْ كَا كُولُ فُ العوان حَدِثُ يَحُولُ الشُّلطان الأَيْدَ خُلُ الجُنْهُ خِبِثْ قَامَسُنَا فَالْمَافِوْمُ مُ وألفضب بذليها عذاؤكا نغي لذة المعصية بعيقاب النّاوكا يتَّتي الثَّمَّةَ مَعْ فِعْدَاهِ لَأَنَنَ بَنَقِيهِ مَعْ قَوْلُو كُلِّيرُمُ المُوفُ نَعْسَهُ حَتَّىٰ بَعِيدِينَ مَالَةُ ثَا يَتِمُ حَنَ الْغَوْلِ أَلْمُ يُعْسُولِ فَكُلُ مُانِتُعُ عَلَى بِعَنْهُ فَلَ مِكْلُ حَلَّا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُواللَّهُ وَعُنَّا الْحَلِّيلُ وَكُوا الْمُ مُ أَيْفُونُ فَلْدُرُ مَا بِينَ مِنْ عُنِي إِلَّا بَيْنًا أَوْ صَدْبِلِ كُلَّا يَتَعَوَّ إِمِنْهَا لَا يَعْيُر تَوْفِينَ الْمِعْسَطِ عُودُ وَمَنْ قُودِ يَنْ لَهُ الْمُؤْفِقُ إِنَّ مِنْ عُلِكُ الْمُولِينَ الْمُعْلِلُ الْم ٢ بينلُ عَلَىٰ تَنْوَىٰ كَمْ يَعْ بِعِلْ مًا يَعْتَبُلُ } كَالْحُ الرَّاجِلِ مِيتًا حَقَّى ثَاثِيَا لِي عِلْدَاسَدُ فِوَرَ مُخْرِعِهِ كِلَا بَائِنْ فَوْسِهِ الْمِنْدُ لَى أَلَا يَسْتَخِفُ يالم إِنَّ هُلِهِ بِلَا احْتُ خَامِلُ الْمُنْكِيْرُ إِلْمُلْ وَضِيعٍ خَامِلٍ كَا يحبى مدالظن بالله للكان الله النائد عد احريظته برفي في الغلاب المنين على ينه كاستعمى غوايد كالمفيل المنه الما الما

مر النرية ملاح ما الإنصلاح.

الماركُ الله مُؤَجِلًا لما لعيونُ بشاحة العيانَ كان تردك العُورِ عَمّا يُنَ الموات كالدالمان عزية الميان وفاتحه المحسّان ومرضا والرَّمن و مُدحرةً القيطان فل شي أعَدُ على اسّان من حفظ السّان ويذل المحسّان كريسام الصَّيوزُ النَّفِزِ وان طَالَ بِهِ الزَّمَانُ كَمَّ شَيِّ يَنْحُهُ المَسْكَانُ كَالمِهَا نِ إِنْ اللّهِ وصنايع الحسان كايستنهيم فضاء الموابح الأينلث بتصغير فالغظم وغرقا لتظهر وتعيلها لتفنأه كإندك اخذوفعة كآج ألاباخ الأباخادج المقل وتَقصير المبل ولزُ ومِ النَّعَوي الا تعزُم خُلاوةُ اللَّق بمراعَ المَانَاتِ كَاقُوازِي لَكُوا المعجِية قَصُوحُ الآخرَة والنَّمُ العَفْرِيَاتُ كَايْصِرُ عَلَيْحُ المُوِّيلُ مَنْ البَّنَ يَكِلُونَ فَاقِبَتُ لَا يَعَوْدُ الْحِثْنِ إِلْمَرْضَتُ سِرُولُمْ وخلصت وتنتُدُ الأيرك القبل بالعلم الموسيكيُّ في التُّواب عليرًا اعلَ بالعارِيلًا من التِمَن بعضول إجرفيه ما تحكُول المروة الله باحتمال جنا يا ب العردب كالمختن المغرف بركا يقاساة صد المالوب كايمون الومن بالخليماك يما كايضا دعوالعلب السليم المانعن استنعم المارون مِن خَلَوْ عَيْ إِلَا بِ وَصَالِ اللَّعِبِ مَا يَفِح صَ وَلَهِ اللَّعَبِ وَاسْتَهُ مَر باللغر والظرب لاستعنى كام لعن الاسترادة من عُلِي كالم كايستغني فيع الماذمُ الدَّاع والأسرية والتي الإستصف من بنية فُظ إلاً بالهرعند كالقابل مئ فَظُ باقتقال العفوعنة كاخر في للغروب

وُلِعَوْدًا وَكَا يَجْدِلُهُ مَا يَجْعُ تَدِيدُ مِنْ إِنْفَاعُ مَا خِيرِةَ المناجَاةِ أَلْوَقَلِي عَلِا أَنَا طِقُ أَوْ شُنَّعِ وَاعِ الْاحْيِرَ مِنْ الصَّيْرِ عَلَى كُلَّهِ كَالَتُهُ مَا شَعْدِ في النول إلبًا طُلِه لم يَرِي إِنْ يُكُونِ كُلُ إِنْ كُلُ مِنْ كُلُ اللَّهُ لَا حَيْرٍ فِي المَعْلِ الإيكة اسكن الرزاق وادراركا إلاالزَّانُ كَا كَاعَدُ لَعَالُونِ فِي تَعْصِيَّهُ الخابق كاديع انفع مى تحتب الحابوكم عَدْ لَ افضل من وَدَ المظافر كَا ريجتع للاأدبكما ليحيض والحويض فتني مذموفي كاشتجي الملأن طالفيل الجنبل أأ ملورُ كايخلُوا المنفق من المامَلَ عَي مَا هَلَ فَا لَهُ مِنْ كَاسِتَعْنِي المرةِ الي جيني مُفَادِةً جُسُلُه صَحَالِجُ العَلِلَ لَا مِنْ مِنْ إلْمَعَادِ مِنْ أَخِرَّتُ مُؤْخِلُ الْعَكَادِ الإنا بأخلو المرتباد وقذرياه فترالزاد المعدام الإبطاعة الله سُبِعَانُهُ وَكَا يَشْعَى لِمِرْ إِلَّهِ مَعْصِيةِ اللَّهِ وَالْكِمَالُ المانُ عِلْمِ حَتَّى الْحِبَ سَ احبَّهُ اللهُ سِعَالَمُ وَمِغُطَى مَنْ الفِطَهُ اللَّهُ كَالِصُدُو كَانْ عَبُدٍ خُجُ يُونَ يُلِ فِي لِمِن اللهِ سُنِهَا أَمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مُن اللَّ على يوم كا يُعْجَرُ عَلَ وَمِر الْإِنْ عَلِينَ كَا تَلْهُمُ خِيرَةُ الدُّنَّا كَا يُسْتَعَىٰ سُودًا فَا ثُوْسُ عُفِينَ عَالَمَ يَسْعَدُا كُولُمُ إِذَا فَالْمُ مُؤْدُودُ الْعُرِكُ لِيسًا ينتقيًا كَذُرُّ الْمُناعَرَعُهُ الاونعُ انعَعْ مرتك الحادِيرِ وتَحْتُبِ الْمَاعْرِي المَا يَعْنَى أَحَدُ صَحْفَ النَّهُ كَانِ كُونِ لَيْ مِنْ فَالْشِيطُ لِمَا مِعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المُعْلِي المعالية والمفرا والمعان عن المواقع المعالية الم

تُعتب المَّا مَا يُعَانُ بَالْ عَلَيْ صلوات الله عليه والمعرس عن الاحت اخذُ فَكَا يَسْوَى بِهِ مِرْسَجَرَتْ نَعَنُ عُمِطِهِ الْكَالَا يَرُوَا عَلِي الْفَوَيُ ا تلف اعظر سلفي كا عَلَ افضَلُ من الديع والذ لَ إعظم من النَّفْع كالمباس افضل والعافية كاشية افضل والخاج فإرفيصات بنوا كالجين احن من يل مع بطروط مع جاو حيل مع فلان الانتفي النيم أخلا بلَّاعن رغيرٍ اورهبة فاذا زَّالتِ الزُّغِيةُ والرَّهِيمَ كَاذَ الحاجِيهِ مُ لَا نُعِمَّ اهنَّاءُ الأن مِرَ العَافِيَ أَلَا سِوَةً الْغَهُ النَّ اللَّهِ الْمُحَدِّدِ فِلْبِ الْإِحْدُمُ وَفِي لا لَدْ مُعُ رعِلَ النَّهُ " كَالْ خِرْرَة عِلِ الْمِعَ البِقِي والرَّبِعُ النَّكُولُكُولُهُ أَفَا اللَّهِ مُهِيَّزِ مِلْ كَلَّةُ لَا بِعِضَمَةً الْمُؤْتِيُّ الْوَكِيْرِيُّ نَجْرَيُظُ مِنْسِهِ لَلْلَقَالُهُ مُزِعًا جِزًا عِنْ مَنْ الْعَلَى مَنْ عَالَمُ فَالْكُفَّا مُزَوِّنًا مِع مِنْ إِجِرًا عِنْ مَنْ اللَّهِ مَعْ حَنِي تَدِيدُ إِنْ كَالْمُؤَارِ مَا لِمُأْحَقِي مُاحِسُدَ مَنْ فَوَقَرُ وَكَالْجَسُتِ مَ سى دولَة وكا ياخذ علي عله شِنَّا من خَفا إلدُّ نِنَا وَمَّا ورد من كالمرألَ بتبنى للعاقبان فأزاي طالب زنائة مذية وف أآباء للذائرة ينبغ العاقل التراغ أولك فأرك أل من طاعرون و يُحافرن فضه أسنعي للعَالِمِ ال بِحَالِمُ عَادِ ويستكن من إزَّادِ فِيلَ لَهُ وَيَنْصُرُ مِحول وصِيرً ينبغي للخاص الصحيى اذاانصكت ذكك شيغير ظاعة ينبغي لنخبي اله بزيرالظًا مَرْ وَيلِعَد الوبَعَ والفَّنَا مَدَّ شِبعِيلَ عَيَضَانَتُهُ سُخِطَا مَرُ

الى غير كُود ف يما يزكوا عنداتُه وسُحادٌ إِلَمَ عَلَى عارفُ ونفضَ عروفُ أيمُ اخيرَ يْ الكذَّابِ وَكَا فِي العُلَمَاءِ المَا فَاكِنَ المَا خَيِرَيْهُ فُويِرِ لِسِبُوا بَنَا جِينِ وَكَا يَجْنُو النَّاحِينِ بَهَ حَيِيهِ الدُّنيَّا أَوْلِهُ عَدِرَجُلِين رَجُلُ اذْنَبُ ذُورًا فَهُوَ يتلاكفاً بالتَّوْبروكِ أَيْجًا مِلْدَنْعَسَهُ كَالِطاعَةِ السَّرِسِيمَانَهُ كَايَحْلُواعِز كالمنجوا من الله بيعالد من كالمنجو النّاس فَ رَوَدٍ كايومن الله عَذَا سَيَا يَاء مَنُ الناسِجُودَةُ كَا يَعْرَبُ صَافَةٍ سُخَالُدُ إِلَّا كُنْزُ ءُ ` الكُوع والتَّجُود كُلُ يُذْجِبُ المُعَافَّةُ مَثْلُ الرِّصَاو المَتْوع الْمَلْوَالْدَ مرحننه كاحترت فلخ كايؤجث كانعثل الذي يؤجئه لنغسيه وقوار وي الله عنه فيه يخ وصنيجه من الا يضعي عبها وكا يِمَا دَيْ اسْرُهَا وَكَانْتُمُمُ كَنُولْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُفَارِفَتَنَّيْ وَكَالْطِلِلُوْمُ فيتض فكولدين الكاعدة فيه يؤوضف ودمنة كالحتيث كذير والتنفع مُعَيَّة مُوايع فِي كاب اللَّذِي فَيسَبعُه وكا ياء ب الردي فيصُدُّعنه كامرجيًّا يوجُوع كَاتُرُ فِي أَلَّا عَذَكُول مَوْمُ كَالِياسَة كالعَدْ إِن البِياسَة ، كاخورَيَة المنظو إِلاَ مع خن المغير كاخورة جمه كبرونجني ونجي كاينبغي ان يغلَّمُ عَامَلُه من يغبله الغصبُ والنَّهنُّ كَ يَخِعُ الرِّيَاضِةِ لِلْآيَةِ وَي نَهِرِينَظِينِ وَهِيَّةٍ الإَنْفَعِ الضَّيْعَةُ ۗ إِلَّا فِي وَفَا إِوضِيظَامُ الْأَحْيِرُ فِي لَدٌّ فِي تَوجِبُ لَدُمَّا مِشَهُوَةً

1:1

الفاقلان كينرس نعجة الفلآه الإبار ويجتوب تكارية الاشرار و والفار ينبغي ان يقان مُعنوم من و الحقي ينبغي الوالالحكم منشد واحواردين ال يجتنب خالط آبناه الدنبا ينبغ لحدي ف نفشه ال الإفارة و الحدد والذر مرحوقان ترق بالفدم ينبغ لسكول تفاخ معلي الحق والوقاء بالذم والملائعة نيف الكرم المندم ينبغ لل الرقم درد ائل الفرم ينبغي للعالم الواقل ال المنتقب واذا في من كان من و من المن المنتقب المناط و من المناف المنتقب المناط و من المناط و من المناط و من المناط و من الناط و م

يَنَدُلُ عِلَايِهِ المِهَانِ الرَّجُلِ الشَّلِيمِ ولاَيْعِ الطَّاعَةِ الْمِنْدُ الْمُحْتِلُ الْمُحْتِلِ النَّاعِي عِلْمُكُلِّ الْمَكِلُّ عَلَى كُلُّ الْمَكِلُّ عَلَى كَلُّ الْمَكِلُّ عَلَى الْمُلْكِ عِينَ تَقُوا الْمُولِ وَعَلَى الْمَكِلُّ وَالْمَلِي عَلَى الْمُلْكِ عِينَ تَقُوا الْمُلْكِ وَلَا عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عِينَ الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ وَلَالْمُلِكِ اللْمُلْكِ الْمُلْكِ ِيلُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْلِلْلُولُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكِلُ اللْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِ

التكاعِلُوا فليرُ من رجَالِه ويولِي سِبغي لمي ع بَ نفسه ان يور القناعَة والعِفَةُ شِيْهِ لِي مِن الدُّيَّا ان يَعَدُ فِهَا وِيغُرِّى مَنَهَا يَبْغِي لِي وَفَ مِيزَبِ داكالفنآء ال بقل لداللبقاء البغي الرياق غرف نعب الدينز هها عن ديَّ تِ الدُّنَّ يَسِعِي لِمِي مَنْ سُرِعَةً بِحُلَّتُهُ الدُّجِينُ المَا لَهُ مُنْ لَعُكُمِهِ ينبغي للقائل ان يندِم لآخرنبر ويعرد الاقاعة بينبغي لم علم سُرعة زطالة ان يزعَد فيهَا سِيَعِي لن أيقُنَ بِكَاوِ الآخِرُ ود وابهَا ان يعِلُهَا سِيعِي لمن وقد الله المنافع المنطق المنطق المنافع الم المؤن والحذر يتبغ لم عرف الزَّمَانَ العاياسُ صُروفَهُ والعنبيرُ سِبَغِي الرعيفِ الدَّامُ النِيرَ عَدَفِهَ الدِيمِ سِبْغِيلُ وَفَ الاَثْرَادُ الدَّفِيَّةِ الْمُ ينبغ لم عالم المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة ا ويعنونة ننسته على لمسالة بنبغي ان تكونة افعال الأخ احسن ما فالمر كأكلوك افوالداحن من افعاله بنبغ للعافل ان يخاطب الجاجل مخاطبة الطبيب المريش سنبغي ان يُناها المرة من ادراتها الدُيا كايتلات ي ذوالعِلَّةُ وَيَحْمِي مَنْ عَوَاتِهَا وَلَذَاتِهَا كَا يَحْتِي الرَّبِينَ سِنِغِي الكَّانِ علوالكيجل ذالكًا على نطقه وعقالة غَالِبًا على الله يتبعي للعَاجِبُل ال يحترس عى كل لمال و عكرالعُدُنُ و كرالعِم و مُكرالدح و مُكرالشَّاب فَانَ كُكُلُّ وَكُلِّهِ رُكِاكًا حَبِينَةٌ صَلْبُ العِمْلُ وَسَتَحَتُّ الوقارُ يَسْبِعَى

أن بريف فها يربر فيني الن دحني بقضا والاستحاز

أَيْأَبُ المدتانِ الإاهل العروف والحسّان المنوّاباحياكم وَإِنَّ المسكان والمفروف يبطله تيخ الاستيان كإعبراته كاتعبل في عنب عبل بذيه فلعنائ مفنود لَهُ وكا تائين نشكَ صَغِير مُعَصِيّةٍ فِعَمَّكَ مُعْدَمُ عُلِكُ إِلَيْ الْمُؤْمِدُ الْمَالِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ كالهذرة وحتون الفعفر بتكرها كالمنالكة تبني ابي تعز ضنر يَرْلُونَ لُشُوَةُ وَبِهِ كَاكُونَ خُرِينَةً ثِنْ فَيْ فَيْ الْحِيْرِينَ فَلِكُ مِنْ فَلِكُ مِنْ فَلَ اللاثَّا ؟ رَجْعَةً لِي فِهَا فَعَسِتُكَ مَصْرِنُ وَخَعَلَ مَ إِسِرْقُ الْكَارْحُمْيَرُ المرمن فَلْمَرُ الزَّادِ وَطَلْهِ القَّامِينِ وتعِدَالْمُ مَوْعِظْمِ الموردِ كَاعِيدُ الدُّ سَيَا والعَامِلِينَ لِمَا الدَّلَسَنَمُ عَيْ النَّعَارِ بَبِيعُونَه وَنَسْتُرُ وَنَ دَفِي النَّبِلِ عُلَيْفُنَّكُمْ تتفلَّون وتنا مُؤلِّه ويماير: فكنَّعي الآجرة تغفلُون وبالحَسُرِل نُعَرِّ فُوْنَ فَكُنِّي تُعَكِّرُونَ فِي الرَّعَادِ وَنُعَذِّ مِنَ الزَّادُومَ كَالْهُمُوُّفَ با مِرِ المُعَادُّ يَّاءُ يُفَهَالنَاسُ إِلِيَّ لَمْ يُوْعَظُونَ وَكَا يَتَعَفِّلُونَ وَكَرَفَدُ وَكُلُّ الواعظون وحَذَّلُكُ الْحَذَّرُنْنَ وَكُفُّنَكُمُ و رَجِكُمُ الزاجرونَ وَلَّحَكُمُ العَامِلُونَ وَعَلَى سَبِلِ النَّجَاءِ وَتَكُولُونَسَاءَ وَالْهَسُونَ وَأَفَامُوا عَلَيْكُونُ الخية والمحفوالكم المجكة فبالدرواالقل واغتبنوا المهل فالاليوم عَلْ فَا حِمَاتِ وعَدُّ احِمَاثِ فِي عَلْ وسَيْعِلْ اللَّذِينَ ظَلَّمُوا أَيْ مُنتَابِ يِعَلِوُن كَا وَيُهَا الْنَاسُ انعَلُوا يَا الدُّيَّا فَانَ عَيِشَهَا

الله كَدْمُ الْكِيَّاءَ وَيَذِلِ التَّوْيُ وَقَدِ الأَدْيُ النَّاكُ فَعْلِ اللَّهِمِ بدوالعَعْلِ وَثَيْجَ الْخَلَقَ وَذَ بِهِمِ الْخُلِلُ يُسْتَدُلُ عِلْ الإيمانِ بَكِثُرَةِ النُّفَيَّ وَمَلَكَ النَّهُوَةِ وغَلَمة للوَيْا الْمُسْتَدَلُّ عَلَى فَضَائِكَ بِعَلَكَ وَعَلَىٰ كُومِكَ بَلْكُنَّ الْمُسْتَدُلُّ تَعِ اليَعِينِي بِمُوصَرَ الأَمِنِ وَإِخْلَامِي الْعَبِي وَالدُّعْدِ عَيْ الدُّمَا يُسَكَّدُ لَّى عِلْحَيْنَ اللهِ عِلْمِ التَّحَلِكُمْ وَإِحَالِهِ وَعَلَيْ مُلِهَ كَمْوَءَ انعَامِهُ كِيْمَدُ لَ عِل مَلْكُيْتُ عَافَلُكَاكُ مُنْ يَنَكُذُ فَي عِلِيمِونَ الْخِطْرِينِيثِ العُرُوبِ وَبَثْهُ لِمِلْاحَسَانِ وَتَكَ الاستِئاك أيستكُنُ على عقِل الرَّجُولِ بكترة وفارة وحُولِ حَمَالِهِ وعلي كُر جر أطاه يخبيل افعاله وفك كسروين آلكة عنده مير بلغظ نسير يسيمالوكا شركة يسيرُ الفلن شكلُ يسيرُ الغيبة الكُنْ يسيرا لشكُن يُعْسِدُ العَثِنَ يَسِبِ الدُّيَّا يُشْهِ دُالدَيزَ يِسِبِي الطَّعَ يُسْهِ ذَكِيْشِ الوقع ينبيث الحج وعل علكثيرا نظمع بسيرا للزى خيركس كنبرالذنا يتيوث المعرفة بوجب فشاة القل يبيون بكني خير سركم نير يظفى بَسِيرُ الذُينَا يَكِنِي وَكُنْيِرُ هَا يُرْهِيْ بِهِيرُ الْخِيرَ كِي فَعَ كَمْيُرَ البَاطِيلِ بسير العطرينغ كالبرانجهل يسير العطآء خيزمن القلل بالاعتدار نبربر التَّوْبِ والاستِففار تُحَتَّى المعَاصِ قال صَرار يسير الدُّ يَاخِيرُ من كَيْرِهَا وبلفتها أجذرس مككنها وفاريني أثدا مذف لمغظ المذاء يا اسري الرعبة افتور وافاق المعج علي الدُّنبائع مع عدمها المُصْرِيد يوت

جهاذ التفير فاختغ لموايحهاد انكرتم مكوا وارفضوا الفال والبشل تَسْلُوا وَكُبِّرُونَ وَكُرُ اهَهِ تَعْمُمُونَ وَكُونِوا عِبَادًاهُمْ الحوانًا تَمُوْزُوا لدّنها لنَعِيمِ العِبْمِ وَعَلْرُرِينِي النّاعِدُ فِيهِ اللَّفَظِ المُطَانَّى يُبْلِغُ الصَّادِ قُلِصِيلَ فِي مَاكَا بِلِعْنَهُ ٱلكَاذِبُ بِاحْتِيا إِلَّ كُورُ مُرَانِعَالِهِ لعلع والكبير استبروذ واللعروب لمعروفبوالتلطان وشلطانونين عَزَعَفِلَ كُلِّ امِنْ مَا يَنْفِقُ مِلِسًا مُر بِتَقَاصَلُ الثَّاسُ العُلُورِ والعُنُولِ كا عادمول والمصول بمتَاحُ الممامُ الي فليه عَثُولٍ ولشان قول مِعَالِد عَخَافًا مَيْرَ الْحِقَ صَوْمُ إِلَّ يُعْسِدُ البِهِينِ السَكَ وَعَلِيهُ لَلُوكِ يُغِيدُ الظَّمَعُ الوبْعُ والغِيُّ والنَّغُولُ فِي مُعْ مَنْ وَكُرُ الْحِيْدُ الْمُتَعَاعُ وَيَجْعِيَ وبستو في كانويد بجب الديوصف بالنَّحَاء كالفعلى ويستضي ي يُعْتَضِي يُسْتَمْرُ العَعَقِ المَا قِالِ كَلَوْ مَا يَسْتُمْ وَبِلَمَا عَذَالِ لِفَتَتُمْ مُوّاطَاةً المعنيا ومُجُنَّبُ مُصَاحِبُهُ المائزا و والغِيَّار يُرْوُفا فَيَّا تَمْتِرُوْا وَخَوْمُوا وَلاَ شَغِلُوا يُبْرَكِي عُنَا لُطُالنَّا بِرِبَقُوبِ السَّوْعِ وملاكاة العَدُرِ يَعِتَاحُ السَّدُرِ الْيَهِ الْمَانِ يَعْتَاحُ الايَانَ الْجَافِ يحتاحُ الورِرُ الْفِلْفَلَ يَحْتَاخِ دُوالتَّانِي الْفِالشَّاتِي يَعْتَاخِ الْمِمَا يُنْ الى المنطوعين بغني الموسى بالمرآد وكالمعضّى بالزارانداد من يحتاج العرا يالجاريتاخ العرائي الكظر متن الزجل ينعله كا بتو لير

نصين ونيركابير وانقالدار مخوص وعناة تنعيص وانهالندني الآجاك وتعطع كآمال ألوهي المنصَّلِ بَدُّ العنون والجا عيمة المزون والمايِّمَة المحوون إا أباذي آمكت غضبت بقه فارخ مرغضيت أدم الكالفوغ فأفكت عَظِالْ يَنَاهُمْ وَخِفْتُهُ مَرْعَلِي دِيكَ فَاتُرَكُ مَا فِي الدِّي كَاخَا فَرَنَ عَلَيْهِ البُّيم كاهرت منع عَاضِفَتُهُمْ علِيهِ فَا احرَجُهُمْ إِلَى مَاسَعَتُهُمْ وَمَااغَلَهُ كَمَّا سَعَوَكَ وَلُوا فَ الشَّمُوا بِ وَالدَّقِ كَا تُنَّارَتُنَّا فَهُرُ التَّقِى الْفَةَ لِحِمَلَ لَهُ \* عَلَّهِ منغُا مخرِجًا فَلُو يُو نِسَنَكَ إِلَا الْحَقّ وَالْفِرِصِنَكُ وَإِلَا الْبَاطِلُ فَلُو قَبِلَتَ وضَّر دُنيًا هُو مُركِزُكَ ولوفرضت سنها كامنوكُ كالهلِّ الغرور مُالْفِيكُون وَمُلَكِنُهُا مِلُولَةً وَتُواثَهُا مِرُولَةً أَلَا مُنْهِمُ النَّاسُ لِلْزِيْرِ لِلْيَ يَعْرِجُمْ عَ المضير لوكذ من ببيت أصلوات انه على والمركة الغ مركنا بدالعراق العظيرة كامكن الله تعالي منكر إلا ماعتَ يَعَلَى واحتكار ببت وَالْمَاهَاتُ مِنْ هَلَكَ مِنْذُ مَاعِصًا وَوَخَالَفَهُ وَاثَّمُ هُوَاءُ فَالْمَكَةَ بِفُولِ مِنْ مِن عَآيُلِ فَلَخِدُ وِلِلَّذِينَ كِالِنُونَ مَنَ أَمِر مَنَ نَصِينَ هُمْ وَبَتِهُ أَوْفِيمِينَ عُدُ عَذَاتِ الْبِعِزُ كَا وَيُفِالنَّاسُ إِبْدُوالنَّفِيعَةُ مِن بَصَحَكِر وَلِمَوَّمًا بِالطَّاعَرُ بخأحد غاالكفر واعلواان أقة سجائه الزعلح من القلوب الدوعاما للحكة ويئ الثَّاس أَلَمُ اسرُعِهُ والحِلْخِيِّ المَا بِدُّ وَاعْلُوا الَّ الْحِمَّا ذَبْرُ كَابِر

غِ حَيَاتِمِ الْمُنْكِ الذُّنْبَ وَيُمُوفُ بِاللَّوْمِ يَجِبُ الضَّالِحِينَ ور يقال عالهم ببغض لسيئين وموسع بيؤل العل فانعَنَا بل اجلى قافقنًا يُبَادِدُ دا بِمُا مُا يِعَنَا ويَنْحُ اللَّهُ الْمُاسِعُيُّ الْعِجْرُ عَنْ تَكُر كااوتي ويَبتغي الزَّيَادَة فِعَا بَلِي يُرِجَلُ عَيْرٌة وَبَغِوِي نَسْسَهُ وَيَنْفَي النَّام عَلَى يَسْتعِي ويَا وَمُرُحُ مِلْوَياتِي سِتَكُلَّفُ مِن النَّام مُلافِومٌ ويعنيَّعُ بِنْ تَعْسِهِ مَا عَوَاكُونُ أَوْمِ النَّاسُ كَا إِلَّهُ وَيُحَوِّذُ لَكُرُ وَكُالِحَلُدُ رُحُولًا نْوَابُ مَالْ بِعَلْ وَيَاسِ عِبَّاكُ مِنْ مِرْمَتِ فِي كَسْمَ يِلُ وَجُوهُ الْنَاسِ يَلَكُ يُعْرِهِ بِعَلَى وَبَنَوْقُ حِنِذَ مَا يُعَلِنُ يَعْمِفُ لِنَصْكُمْ عَلِيْ غَيْرِهِ وَالِعِرِثُ عَكِيْهَا ۗ انْمِرْ بخاف عَلَي عَبِن اَلْفُر مِنْ ذَ بْدِ وَيَرْجُوا النفسية التُوَّمِي عَلِهِ يَرْجُوا اللَّهَ سُبِيًّا يُرْمِي ٱللَّهِير ويَرجُوا العِبَادَيْنِ الصَّغِيرِ فيُغْطِئ الْعَبَادُ مَلَا بُعِي الرَّبُ يَكَافُ العَبِيدُ فِي الرَّبِي كُولَيَ الْحِيدِ الرَّبُ وتولك رضى الله عنه بنيه كف وضع المناافون عنون المعاآة و ١ دَيْنَ الضُّلُّ فُولِهُ وَالدُّولُةِ وَفَعَلُّهُمُ الدِّلَةِ العَيْلَةِ لِيُتَعَالَّضُونَ يَعَلَّمُونَ يتةبعه الشَّآوَدَ بَرُّ لِتَوْنَ الْجَزَآءَ يُوخَلُونَ الِي الْفَدُمِ الْيَأْسِ وَيَتُولُو مَنْ إِنْ فَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَقَالِ يَبِيُولُونَ فَيُومِنُونَ وَوَلُّ مُ فَدُ َ بِن 'يَا فِعُون عِنه معنى بِيور اللهِ اللهِ اللهُ رَضِيَ اللهُ عَنْدُ فِيهِ مِنْ فَحَلَى مِنْ النِّيَ عَلِيهِ يَعِظْفُ الْمُوَيِّ ثَلِي الْمُعَالِّينَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْدُ الْفِقِ اللَّهِ اللَّه اذَاعَمْنُوالْفُدَيْ عِلَى الْمُوكِي يَعْظِفَ الزَّايُ عَلِي الْعَزَّانُ عَلَي الرَّايُ

وينبئ عَن قِيهَ كُلُّ أَمْرِيَّ عَلَهُ وعَقَلُهُ مَيْنَامُ الزَّجْلِ عَلَى الْكُعل وَا مَنَامُرُ عَلَ القُلِمُ يوم المظلُّمُ عَلِي النَّامِ اعَدُّ مِن يومِ الظَّامِرُ عِلَى المَطَلُقُ مُ ا ينتنيك بن كايرك الد يغتاظ عند سرودك ايني عن فضل اللك عَلِنَ وعَلَافَطَالِكَ لِمُرَكِّتُ مُجَوِبُ الفَالَادُ عِلِيَاشَفِادِرِ خَنِي بَكُونَ الحِنْفُ ي النَّذِيرُ يَحِي النَّصَاءَ بِالمُقَادِيرِ عِلْهِ خِلْهِ فَ المِخْتِيارِ وَالْتَدِيرِ يْعِيْنِي الْكَيُّونَ الرَّجُلُ حَنَ الوَيْعَ مَنْزِ هَا عَلِيْلُكُ كُنْبِولا حَمَّا بِي مَّنِينَ المعبَّنَانُ يُعْبُنِي مِي الرَّجُلِ أَنْ يَعِثُوا عَن مُنْ ظَلَاءُ وَيُصِلُ مَ فطعنة ويغفظ تنخركمة ويفالركها سآؤة بالمحسارة كينز حلفاأفض الربع مقالير يعوفها موضيه اوضاعة يجعكها سيد الياضلانيم اوعَيَّ بِمَنْطِقِهِ فَيِتَّخِذُ لِمَا عَالَ حَنْوًا وَجِلُةٌ لَكُلَّهُ مِهِ اولَئُهُمَّ فَلَيْحِكُ يعبخ على تتنيل الدينكر على لتُنابر منكل يت وينها فم عَن رُدُ إلى وسِتَّابَ وإذا كحاة بنغياء التكبُّهَا يُحاست كمِثُ مِنْ فِعَلِهَا كَلَتِبِ الصَّادِقُ بصِلْقِهِ تَلُوثًا حُسَنَ النِّفَةِ بِهِ والْحِينَةِ لَهُ والمَهَالَةِ مِنْهُ ا كتبب الكانب بكل به تخفا نو عَلَيْهِ واستِهَا لَهُ النَّامِرِين بِلِغَوْ لِنَمُنَا عَذِلُ ثَعْدِ عَدْ كَ فَ<del>نَ رَجَةَ قُدُ</del> عَلَى عَلِيْكِمَا الْمُتَعْنَ الزَّاوِدِينَ وَبِعَلُ فِيهَا بِعَلِ الزَّاجِينَ يُطْهِرُ رَثِيمَةَ الْعَسِينَ ويُبطِنُ عَلَى اللَّهِ فِينَ كُورُهُ الموتَ كُلُوْعَ ذِنْ يَهِ وَكَا يَرَكُنَا

[:Th





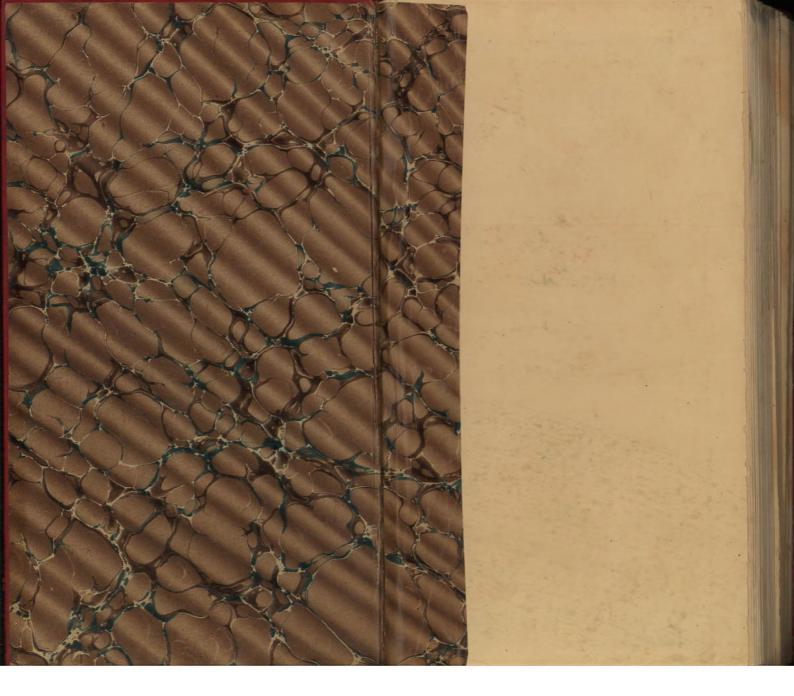

